# 31 - كِتَابُ النِّكَامِ

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً<sup>(2)</sup>.

# 1 - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ (3)

1635 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ<sup>(4)</sup> أَجِيهِ<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> جاء «كتاب النكاح» في (ش) بعد «كتاب الجنائز»، وجاء في (م) بعد «كتاب الجهاد».

<sup>(2)</sup> افتتح الكتاب في (ش) بالبسملة.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل «ما جاء في خطبة النساء». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 3: قال كثير من اللغويين: خطبت المرأة خطبة، وعلى المنبر خُطبة. وقال ثعلب: الخُطبة ـ بالضم ـ اسم لما يخطب به، والخِطبة ـ بالكسر ـ المصدر. وقال ابن درستويه: هما اسهان: لا مصدران، لكنها وضعا موضع المصدر»: وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص: 153 وانظر التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 3. وقال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 5/ 434 : «قال علماؤنا: الخطبة: استدعاء النكاح، وهي مشروعة، وقيل مستحبة، وهي من الفعل القديم. يقال: الخطبة ـ بكسر الخاء ـ في النكاح، وبضمها: الكلام المنظوم».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يخطِب»، وعليها «ح».

<sup>(5)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 366-367: «في الحديث: لا يخطب أحد على خطبة أخيه بكسر الخاء وهي التكلم في ذلك، وطلبه من جهة الرجال، والاختطاب من ولي المرأة، فأما الخطبة عند عقد النكاح، وخطبة المنبر فبالضم». وقال عبدالملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 406: «وقد قال مالك: إنها معنى النهي عن ذلك إذا كانت المرأة قد ركنت إليه، =

1636 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ يَخْطُبُ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه». صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - قَالَ مَالِكُ (٤) : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» : أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُوم (٤) وَقَدْ تَرَاضَيَا، الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُوم (٤) وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَعِي تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا (٤)، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِي أَنْ يَخْطُبُهَا الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ تُعْن (٤) بِذلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوافِقُهَا أَمْرُهُ وَخِيْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ تُعْن (٤) بِذلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوافِقُهَا أَمْرُهُ

<sup>=</sup> واتفقا على صداق، وتراضيا، فعند ذلك يكره للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.. ثم قال: «فمن جهل، واجترى، وخطب على خطبة أخيه في الوقت الذي يكره له، فقد ظلم وأساء، فليتب إلى الله وليستغفر، وليتحلل صاحبه مما صنع...».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يخطب»، وعليها «ح».

<sup>(2)</sup> وفي (ج) و(ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي وأبي مصعب، من رواية إسهاعيل القاضي عنهها، إنها عندهم: ويتفقان على صداق واحد».

<sup>(4)</sup> قال في كشف المغطى ص 249: «هذا التفسير تأويل لظاهر الحديث، والدليل على تأويله القاعدة القطعية المستقراة من الشريعة وهي درء الفساد، فإن الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره، وليس فيها تأول به الإمام الحديث فساد ؛ لأن الخاطب لا يحصل له حرج من خطبة أحد على خطبته ما لم يكن بدا له من المخطوب إجابة وتراكن، ولو فرض حصول حرج لبعض الناس، فذلك غير جار على قواعد التعقل المعروفة، فلا يعتد به في الشريعة لندرته».

وقال الباجي في المنتقى 5/5: «وروى ابن حبيب، عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ومطرف وابن الماجشون: إن المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجل، فقد نهي غيره أن يخطب تلك المرأة، وإن لم يتفقا على صداق».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل: بضم التاء، وسكون العين، وفتح النون، وبفتح التاء، وسكون العين وكسر النون. وفي (ج): «يَعْن»، مبنيا للمعلوم.

وَلَمْ تَرْكَنْ (١) إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.

1637 - مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ (2)، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَنْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ (3) خِطْبَةِ أَلِيِّسَآءِ أَوَ آكْنَتُمْ فِيحَ أَنْهُسِكُمْ ﴾. [البقرة: 233]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَيَّ لَكُرِيمَةُ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْراً وَرِزْقاً، وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ.

# 2 - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ $^{(4)}$ فِي أَنْفُسِهِمَا $^{(5)}$

1638 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (6) بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/5: «رَكِن يركُنُ ورَكَن يَرْكُنُ، بضم الكاف وفتحها في المستقبل، فالأول كعلم يعلم. والثاني: كقتل يقتل. وكان الوجه: فتركَن بفتح الكاف». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: .351

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 404 رقم 371: «عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عظم روايته عن أبيه وله سن يمكن أن يكون أدرك أنس بن مالك ومثله من الصحابة إلا أنه لم تأتنا عنه رواية، وقد روى من هو دونه في السن عن أنس ونحوه. قرشي تيمي مدني وكان أفضل أهل زمانه...وقال أبو القاسم [الجوهري]: توفي عبد الرحمن بن القاسم سنة إحدى وثلاثين ومئة، وقيل: سنة ست وعشرين ومئة»

<sup>(3)</sup> سقطت «من» من (ب).

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل فوق «والأيم» «والثيب» «صح». وفي الهامش: «الثيب» وفوقها: «شعبة عن مالك».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح» ، وفي الهامش «نفسها» وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> ذكر ابن عبد البر في التقصي ص 89: «أن له حديثا واحدا مسندا صحيحا. وهو هذا الحديث: أي ليس له في الموطأ إلا هذا الحديث».

مُطْعِم (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «الأَيِّـمُ (2) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ (3) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

1639 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ (٤) إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (٥) الرَّأْيِ مِنْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ (٤) إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (٥) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا (٥)، أَو السُّلْطَانِ.

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 71 رقم 56: «هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي والد محمد ونافع، يكنى أبا محمد، ويقال: أبو عدي مدني له صحبة وهو من المؤلفة قلوبهم...مات جبير بن مطعم سنة تسع و خمسين بالمدينة... في خلافة معاوية، وفيها مات أبو هريرة»

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/6: «الأيم التي لا زوج لها، ثيبا كانت أو غير ثيب». وقال القاضي عياض في المشارق1/55: «بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة في الاسم، وفتحها مشددة في الفعل. الأيم التي مات عنها زوجها أو طلقها». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص: 153 وقال الباجي في المنتقى 5/11: «الأيم هي التي لا زوج لها، وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل، قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها» وهو قريب من الأول إلا أن لفظ «الأيم» لا يستعمل إلا في التي لا زوج لها قط، فلا ينطلق عليها اللفظ... قال: ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إجبارها على النكاح ولا إنكاحها بغر إذنها، وإنها له أن يزوجها بإذنها ممن ترضاه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تستأمر مطرف بن عبدالله». وفيه «وقال شعبة عن مالك واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل إنها خولة بنت حكيم، وقيل: أم شريك. أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل خولة تكنى أم شريك وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم؛ روى عنها سعد بن أبي وقاص».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «ذوي»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> في (د): منها وفي الهامش «من أهلها» «بر».

1640 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ مَالِكُ : وَعَلَى ذَلِكَ (١)، الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكَارِ.

اَ 1641 - قَالَ مَالِك (2): وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (3) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (4) مِنْ حَالِهَا (5).

1642 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.

<sup>(1)</sup> في (ش): «وذلك الأمر».

<sup>(2)</sup> وفي (ج): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على "تدخل" "صح" و "ح"، وبالهامش: "المعلم عليه لوهب بن مسرة".

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «ويعرف» «صح». وبالهامش : «حتى يعرف» وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 381: «وفي النكاح، وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها ؛ كذا هو ثابت في أصول جميع شيوخنا في رواية يحيى، وكذا عند ابن كنانة، وابن القاسم، وابن بكير، وغيرهم. وكان «تدخل بيتها» ساقطا عند يحيى، فأدخله في كتاب ابن وضاح من رواية غيره، إذ به تتم المسألة وتستقيم».

#### 3 - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ (1) وَالحِبَاءِ (2)

1643 - مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ(٤) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ، زَوِّجْنِيها إِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصْدِقُهَا إِيَّاه ؟». فَقَال: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً»، فَقَالَ (٤): وَسَلَّم : «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً»، فَقَالَ (٤): مَا عِنْدِي إلاَّ إِنَاتُمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فَالْتَمَسَ فَلَمْ مَا أَجِدُ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «هَلْ مَعَكُ مِن

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/7: «في الصداق خمس لغات: صَداق وصِداق بفتح الصاد وكسرها، وصُدُقة وصَدْقة وصُدقة، واشتقاه من صَدْق اللقاء ورمحٌ صَدْق: إذا كان صُلْبا؛ لأن به يكمل النكاح».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطّأ 2/7: «الحباء: العطاء الذي يُخُصّ به واحد دون آخر»: وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص: 153.

<sup>(3)</sup> في الهامش من (د): (aa) أم أيمن الأنصارية».

<sup>(4)</sup> جامش الأصل: «يكن» وعليها «حـ».

<sup>(5)</sup> في (ش) و (م): «قال».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «لابن وضاح».

الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟». قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ (١) كَذَا، وَسُورَةُ (٤) كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا، فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (٤).

1644 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(5)</sup>، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ <sup>(6)</sup>: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ<sup>(7)</sup>: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونُ، أَوْ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/7: «يجوز في سورة التنوين، وتجعل كذا كناية عن صفة، ويجوز ترك التنوين، وتكون «كذا» كناية عن المضاف كها تقول: سورة البقرة، وهو الوجه». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: .153

<sup>(2)</sup> وفي (ج): «سورة كذا وكذا».

<sup>(3)</sup> قال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 5/ 456: «وجوزه أبو حنيفة بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، وجوزه مالك بكل لفظ يتفاهم به المتناكحان مقصدهما، وتعلق من جوز النكاح بغير لفظ الإنكاح بقوله: «قد ملكتكها» وذكر من روى ذلك من أهل الحديث ثم قال: وهذا وهم منهم خالفهم حماد بن زيد وأبو غسان وذكر جماعة من أهل الحديث قال: وهم أحفظ، قالوا كلهم: «قد زوجتكها».

<sup>(4)</sup> أبو بكر بن العربي في المسالك 5/ 451: «قال ابن أبي زيد ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي أنكحه هذه المرأة، والدليل على ذلك أن المرأة كانت وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم».

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 638 رقم 605: «هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، هذا هو الذي روي عن سعيد بن المسيب أما يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية فلم يرو عن أمية فلم يرو عن سعيد بن المسيب». قال ابن الحذاء في التعريف: »...قال النسائي: قاضي المدينة، مدني ثقة مأمون... وقال أيوب: ما تركت بها أفقه من يحيى بن سعيد»

<sup>(6)</sup> في (ج): «أن عمر بن الخطاب».

<sup>(7)</sup> في (ب) زيادة «أنه قال».

جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ (١)، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً (٤)، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيَّهَا.

1645 - قَالَ<sup>(3)</sup> مَالِك : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْماً<sup>(4)</sup> عَلَى وَلِيَّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُو أَبُوهَا، أَوْ مَوْلًى، أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلًى، أَوَّ مِنَ الْعَشِيرَةِ (6) مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ (7) ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (8) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتُرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (9).

<sup>(1)</sup> قال أبو بكر بن العربي في القبس 3/ 50: «وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا لبابه: إن أهل الكوفة قالوا: لا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقرير الصداق. وقال الشافعي: يرد النكاح بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج..فأما علماؤنا \_ رحمهم الله تعالى \_ فقالوا في ذلك كثيرا، واختلفوا قديما وحديثا...».

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 5/32: «يريد أن ما بها من الجنون والجذام والبرص لا يوجب استباحة بضعها دون عوض، ولابد بذلك من عوض، وإن كان للزوج ردها بهذه العيوب المؤثرة في المنع من الاستمتاع المقصود بعقد النكاح».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال يحيى» وعليها «ج»، وهي رواية (م).

<sup>(4)</sup> جامش الأصل : «غرم» وعليها «عـ» و «صح». وفي (ج) : عزْمٌ.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «وأما إذا».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/7: «العشيرة القبيلة، سميت بذلك لمعاشرة بعضهم للعض.».

<sup>(7)</sup> في (ج): «ممن لا يرى أنه أعلم»، وفي (م): «ممن لا يرى أنه يعلم».

<sup>(8)</sup> كلمة «ترد» ألحقت بهامش الأصل.

<sup>(9)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 421: «تحصيل مذهب مالك، أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي جاءت منصوصة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي الجنون والجذام والبرص وترد من كل داء يمنع من الجهاع؛ لأنه الغرض المقصود للنكاح، ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل، وهو معنى النكاح».

1646 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ بِنْتَ (أَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (أَ وَأُمُّهَا (أَ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، فَمَاتَ وَلَمْ بِنْتُ (أَ) زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ \_ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقً، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقً لَمْ يُمْسِكُهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكُهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَقَضَى أَنْ لاَ قُلَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ (5) ذلك، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (6) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقً لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ (7).

1647 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَباً أَوْ غَيْرَهُ(8) مِنْ

<sup>(1)</sup> في الأصل و(ب) و(ج): «ابنة»، وعليها «ح».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 790 رقم 851 : «ابنة عبيد الله بن عمر، أمها بنت زيد بن الخطاب، وقال الليث...أسهاء بنت زيد بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «اسمها أسماء، وقيل زينب، كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».

<sup>(4)</sup> في (ج): «ابنت».

<sup>(5)</sup> في (ب): «تفعل».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «بينهما».

<sup>(7)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 424: «اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم، إلا أن أكثر الصحابة على ما قاله ابن عمر وزيد ابن ثابت، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا، وحديث ابن عمر وزيد بن ثابت رواه أيوب وابن جريج وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر، كلهم عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك سواء ؛ وروى الثوري وغيره عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي، أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا. وابن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد أبو الشعثاء».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل : «صح»، وفي الهامش : «غيرهم»، وكتب فوقها «ح». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/7-8 : «روى يحيى : من كان أبا أو غيرهم» وروى غيره من=

حِبَاءٍ (١) أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ.

1648 – قَالَ مَالِك فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا (2) أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى (3) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ (4) الْجَبَاءَ يُحْبَى (5) بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ (4) الْجَبَاءِ ابْتَغَتْهُ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (5) الحِبَاءِ النَّكَاحُ (6). النِّكَاحُ (6).

<sup>=</sup> الرواة: «أو غيره» بإفراد الضمير، وهو الوجه؛ لأنه يعود على الأب».

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/7: «الحباء: هي العطاء الذي يخص به واحد دون آخر.».

<sup>(2)</sup> في (ج): «يزوجها».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل: «تحبي»، وفوقها «عـ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل «إذا»، وفوقها «ج» و «صح». وهي رواية (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «فلها شطر» وعليها «أصل ذر». وفيه أيضا «شرط»، وفوقها «ع» و «ح» و «صح». قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 426-427 «هكذا قال يحيى: فلها شرط الحباء في الموطأ، يقول: فلها شطر الحباء، وهو الصداق، وكذا رده ابن وضاح». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 251: «قوله في الصداق والحباء: إن فارقها قبل أن يدخل بها فلها شطر الحباء، كذا لجمهورهم، وعند ابن المرابط وابن حمدين وأبي عمر: «شرط» بتقديم الراء، والأول الصواب، وهو الذي عند ابن بكير وغير يحيى من رواة الموطأ»

<sup>(6)</sup> قال الباجي في المنتقى 3/ 283: «قوله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته: يقتضي أن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترط الولي لنفسه أو لغيره، فإن ذلك كله للزوجة، ووجهه أنه عقد معاوضة، فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عوضه من جهته، كالبيع والإجارة، ولا يلزم على هذا أجرة السمسار، لأن ذلك ليس للنائب عن البائع على المبتاع، وإنها هي للنائب على من ناب عنه من مبتاع أو بائع، ولو وكل البائع من يبيع ثوبه، فاشترط الوكيل على المبتاع ثمنا، لكان للبائع، وإن اشترطه لنفسه لأنه من ثمن سلعته. وقد قال مالك في المدنية \_ يعني: كتاب عبد الرحمن بن دينار في الفقه المالكي \_ إن الزوج جعل للرجل جعلا على أن ينكحه لعقدة النكاح فإنها هو جعل جعله على أن يقوم له في ذلك، فهذا سنة جعل السمسار على من استنابه».

1649 – قَالَ<sup>(1)</sup> مَالِك، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ (2) مَالُ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

1650 - قَالَ<sup>(3)</sup> مَالِك فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكُرٌ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ وَهِيَ بِكُرٌ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِه : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَتَعْفُونَ ﴾. [البقرة : 235]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّلاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ، ﴿ أَوْ يَعْفُوا أَلْذِي ٢٠٠٠ بِيَدِهِ عَفْدَة أَلْنِكَاحٌ ﴾ [البقرة : 235]، فَهُو الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. قَالَ مَالِكُ : وَهُوَ (5) الَّذِي سَمِعْتُ الأَبْ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. قَالَ مَالِكُ : وَهُوَ (5) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ، وَالنَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا (6).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يحيى قال». وعليها «حـ»، وهي رواية (م).

<sup>(2)</sup> في (ج) : «للابن».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «يحيى قال» ووضع عليها «صح»، وفي (م): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 5/ 49: «قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ [البقرة: 235] قال شيوخنا: فوجه الدلالة من الآية أنه قال ﴿إلا أن يعفون ﴾ يريد النساء؛ ﴿أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ الأب في البكر؛ ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾، يريد الزوج».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «وهذا» وفوقها «حـ»، وهي رواية (ب) و(ش).

<sup>(6)</sup> في كشف المغطى للطاهر بن عاشور ص: 249: «يعني: فالآية أومأت إيهاء إلى حالتين معروفتين بين المسلمين، فالعفو المسند إلى ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهن أن يعفون وهن المالكات أمر أنفسهن...».

1651 - وَقَالَ مَالِك فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.

1652 - قَالَ مَالِك : لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ(١).

#### 4 - إِرْخَاءُ السُّتُورِ (2)

1653 - مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ(3).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك، وقالوا هذا شبه مذهب أهل العراق، في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع عليه اليد».

<sup>(2)</sup> في (ج) و (م) : «ما جاء في إرخاء الستور».

<sup>(3)</sup> قال الباجي في المنتقى 3/ 292: "إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق: يريد إذا خلا الرجل بامرأته وانفرد انفرادا بينا فقد وجب إكهال الصداق على الزوج، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن بالخلوة يجب على الزوج إكهال الصداق وإن لم يكن المسيس، غير أن معناه عند مالك فيها روى محمد عن ابن وهب أنه أريد بالحديث: "إذا أرخيت الستور" الخلوة مالك فيها روى محمد عن ابن وهب أنه أريد بالحديث: "إذا أرخيت الستور" الخلوة شهادة وأريد بقوله: "فقد وجب الصداق"، إذا ادعت المرأة المسيس، بمعنى أن الخلوة شهادة لها، جارية أن الرجل متى خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليه والتشوف إليها، فإنه قلها يفارقها قبل الوصول إليها، فهذا الذي أراد بقوله: "فقد وجب الصداق"، ولم يرد أن الصداق يجب بنفس الخلوة، وإن عرا من المسيس". وقال أبو بكر بن العربي في المسالك الصداق يجب بنفس الخلوة، وإن عرا من المسيس". وقال أبو بكر بن العربي في المسالك حالة استقراره وهي بالدخول ؟ لأن الله تعالى علم أن الدخول سر لا يطلع عليه فنصب حالة استقراره وهي بالدخول ؟ لأن الله تعالى علم أن الدخول سر لا يطلع عليه فنصب عليه علامة من الخلوة بالتمكن من الاستيفاء، فقام ذلك مقام العيان... "ثم قال: " وقد شرط بعض العلهاء أن يكون ذلك في بيت البناء ؟ لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا، فربها = شرط بعض العلهاء أن يكون ذلك في بيت البناء ؟ لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا، فربها =

1654 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ<sup>(1)</sup> : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

1655 - مَالِك<sup>(2)</sup> أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَ عَلَيْهَا ؛ وَإِذَا دَخَلَتْ<sup>(3)</sup> عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ (4): أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ (4): أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ فَقَالَ : قَدْ مَسَّنِي. وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا (5) صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا. وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

### $^{(6)}$ - المُقَامُ عِنْدَ الْبِكُر وَالأَيِّم

1656 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

وقع، وربها لم يقع، والأصل العدم، فلا يتحقق الوجود إلا بيقين، أو بظاهر يدل عليه، وهذا هو اختيار سعيد بن المسيب. وسوى سائر العلهاء بين الأمرين...». قال الباجي في المنتقى 5/ 59: «الخلوة إذا كانت في بيت الزوجة فالقول قول الزوج في إنكار المسيس، وإن كانت في منزل الزوج، فالقول قول الزوجة في دعوى المسيس؛ لما قدمناه من انبساط الزوج وقلة هيبته في منزله، وما جبل عليه الناس من الانقباض والهيبة والحياء في المنزل الذي يزور فيه فأما خلوة السفلاء فحيث كانت أوجبت تصديق الزوجة...».

<sup>(1)</sup> في (ش): «إن زيد بن ثابت قال».

<sup>(2)</sup> في (م): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «أدخلت» وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> في (م): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «أمسسها»، وعليها «ط»، وهي رواية (م).

<sup>(6)</sup> رسم في الأصل على «الأيم» «صح» و «عـ». وفي الهامش: «والثيب»، وعليها «ح». وفي (ج) و (م): «ما جاء في المقام عند الأيم والبكر».

بْنِ حَنْم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ (١) بْنِ هِشَام الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ هِشَام الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَة، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَة، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (٥)، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثُ عِنْدَكُ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثُ عِنْدَكُ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّاتُ عَنْدَكُ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَاثُ عَنْدَ اللهِ صَلْمَة بَعْتُ عَنْدَهُ فَالَتْ عَنْدَهُ عَلَيْهُ وَسُبَعْتُ عَنْدَهُ فَالَتْ عَنْدَهُ اللّهُ عَلْكُ فَاللّهِ عَلَى أَنْ عَنْدَ سَنْتُ عَنْدُ اللّهِ عَلَى أَنْ اللهُ عَلْمَا عَلَى أَنْ شَعْتُ عَنْدَهُ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَى أَنْ عَنْدَ عَنْدَهُ فَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ لَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً عَلْمُ عَنْ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَلَالَ اللّهِ عَلْمَالِكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْمَعْتَ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَلَى الْمُعْتَ عَلْمُ اللّهِ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلْدَكُ وَسَبَعْتُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْه

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 426 رقم 397: «عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وروى مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده وساق الحديث... هكذا روي عن مالك وكذا رواه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر، ورواه سفيان الثوري عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة فأسنده...».

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 82: «يريد بالأهل نفسه عليه السلام، أي: ليس يلحقك أمر تظنى به هوانك على».

<sup>(3)</sup> قال الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص 250 «علم منه أن حق المرأة الأيم في ثلاث ليال عند البناء بها ؛ لأن أم سلمة كانت أيها، وقد جعل لها ثلاث ليال حقا لها ؛ لأنه قال لها: «وإن شئت ثلثت عندك ودرت». وأما تخييرها في التسبيع فذلك أن التسبيع يسقط حق المرأة الثيب في التثليث وليس لها مزية إلا الابتداء بسبع عند البناء بها...».

1657 - مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثُ (١). قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1658 - وَقَالَ<sup>(2)</sup> مَالِك : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مِا أَقَامَ عِنْدَهَا.

### 6 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(3) فِي النِّكَاحِ

1659 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ (4) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (5) سُئِلَ عَنِ الْمُسَيَّبِ (5) سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ (6) سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّب : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ (7).

<sup>(1)</sup> قال عبد الملك ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 407: "إنها هذا إذا كانت له امرأة غيرها حيث يجب عليه أن يقسم لنفسه لهذه يوما وليلة، ولهذه يوما وليلة، ففي ذلك جاءت السنة أن يقسم عند التي تزوج سبعا إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا دون صاحبتها ثم بعد ذلك يقسم بينهها بالسواء، فأما إذا لم يكن له غيرها فليس عليه أن يقيم عندها بكرا كانت أو ثيبا لا ثلاثا ولا سبعا، وهو في ذلك يخرج إلى المساجد، وإلى حوائجه، كانت عنده أخرى أو لم تكن غيرها». وانظر التمهيد 17/ 249، والاستذكار 5/ 441.

<sup>(2)</sup> وفي (ج): «قال: وقال مالك»، وفي (ب): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الشروط» وعليها «خو طع». وجعل الأعظمي الخاء حاء.

<sup>(4)</sup> في (م): «وحدثني يحيى عن مالك أنه يقول».

<sup>(5)</sup> في الهامش من (د): ابن المسيِّب بكسر السين المشددة». وعليها «صح». وقال ابن عبد البر في الاستنذكار 5/ 441: «قد روى بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد».

<sup>(6)</sup> في (م): «فقال».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «حيث شاء»، وفوقها «صح». وتحتها: «ثبت لعبيد الله، وسقط عن «ح». =

1660 – قَالَ مَالِك: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا(1) أَنَّهُ(2) إِذَا شَرَطَ(3) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ (4) النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ (5) فَيَجِبُ ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ (6) فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ.

### 7 - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

1661 - مَالِك، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ (6)، عَنِ الزَّبِيرِ (7)

<sup>=</sup> قال الباجي في المنتقى : 5/ 67 : «قال ابن حبيب : وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بها شرط، وإن ذلك غير لازم للزوج، وعليه جمهور الفقهاء. وقد روى ابن المواز عن ابن شهاب أنه كان يوجب عليه ما التزم من الشروط في النكاح، وإن تكن معلقة بيمين.وروى عبدالرزاق عن شريح أنه قضى به. والأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿يا أَهَا الذّين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة : 1]».

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «فالأمر عندنا» «حـ» و «حـ» مكررة، وبهامش الأصل: ثبت لعبيد الله، وسقط عند «ح».

<sup>(2)</sup> سقطت كلمة «إنه» من (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «اشترط».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «عقد».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل بخط دقيق: «توزري»، وبهامش الأصل «عتاق»، وعليها «صح أصل»

<sup>(6)</sup> قال آبن الحذاء في التعريف 2/ 249 رقم 218: «المسور بن رفاعة القرظي هو خال زياد بن منظور وهو ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك...توفي سنة ثهان وثلاثين ومئة...وذكر الحديث وعلق عليه \_: هكذا هو في الموطأ مرسل، وهو الصواب. وقد رواه ابن وهب عن مالك عن المسور ابن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن ابيه أن رفاعة بن سموال، ولم يقله غير ابن وهب فيا علمت، وكذلك هو في موطأ ابن وهب مسند...». وقال ابن عبد البر في التقصي ص 169: «هكذا روى يحيى هذا الحديث معلقا على الحديث: «وتابعه أكثر رواة الموطأ إلا عبد الله بن وهب...».

<sup>(7)</sup> في الهامش من (د): «ابن وضاح بالفتح فيهها.. ورواية يحيى: في الأول بالرفع، وفي الثانية بالفتح»

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ<sup>(1)</sup>، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالِ<sup>(2)</sup>، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثاً، فَلَمْ يَسْتَطعْ أَنْ فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ<sup>(3)</sup>، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا<sup>(4)</sup>، فَلَمْ يَسْتَطعْ أَنْ فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ<sup>(3)</sup>، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا<sup>(4)</sup>، فَلَمْ يَسْتَطعْ أَنْ يَمْكَحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَلَرَو ذِلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ كَانَ (5) طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بضم الزاي المشددة وفتحها وعليها «معا»، وفوقها «بالفتح»، وعليها «ح». وبهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيها جميعاً، وابن بكير يرفع الأول منها، وليس بشيء، وهم زَبِيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطا جدهم وجه من وجوه بني قريظة. والزبير بن باطا جدهم وجه من وجوه بني قريظة. «ع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعاً، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو قول محمد بن إسهاعيل البخاري، = وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب. «ح: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهها. قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. برفع الأول، الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم وابو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهها جميعاً، وخالفهم من تقدم، وبالضم في الأول أولى، وأبن الخذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك». قال أبو العباس الداني في الإياء 4/ 427: «وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ مرسل لابنه الزبير بن عبد الرحمن لم يقولوا فيه عن أبيه». وانظر التعريف لابن الحذاء 2/ 153.

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بفتح السين وكسرها معا، وعليها «جـ».

<sup>(3)</sup> هكذا ضبطت في الأصل، وعليها «صح». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 412 رقم 378: «عبد الرحمن بن الزبير - بالفتح - هو والد الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير، الذي روى عنه المسور بن رفاعة القرظي في نكاح التحليل، وهكذا ذكره البخاري بالفتح».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 10: «يقال اعْتِرُضَ الرجل عن أهله: إذا عجز عن نكاحها كما يعترض له الشيء، فيحول بينه وبين قصده»

<sup>(5)</sup> لم ترد «كان» في (ب).

عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوق الْعُسَيْلَةَ(١)».

1662 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتهُ الْبَتَّةَ (2)، فَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ (3)، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ (4) عَائِشَةُ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

1663 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد، سُئِلَ عَنْ رَجُل (٥) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّة، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يُمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا .

1664 - قَالَ مَالِك فِي الْمُحَلِّل : إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ حَتَّى يَسْتَقْبلَ نِكَاحاً جَدِيداً، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا (6).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 9: «الذي تقتضيه اللغة، هو أن ذوق العسيلة: النكاح الذي معه الإنزال. يقال: عسل الرجل المرأة، والفحل الناقة».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2/ 27: «البتة، من بت الحبل إذا قطعه، وانبت ما بين القوم: أي انقطع، ويقال: بت عليه القضاء وأبته: إذا فصله». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي: ص: .155.

<sup>(3)</sup> في (ب): «بعد رجل آخر».

<sup>(4)</sup> في (ش) و (م): «قالت»

<sup>(5)</sup> في (ب): «الرجل».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «مهر مثلها، لابن بكير»، وبالهامش أيضا: «قال سحنون، عن علي بن زياد وابن وهب وابن القاسم: عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به، أدنى من صداق مثلها، وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. =

#### 8 - مَا لاَ يُجْمَعُ (1) بَيْنَهُ (2)، مِنَ النِّسَاءِ

1665 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّمُوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا»(3).

1666 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى (4) خَالَتِهَا، وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>=</sup> وقال مطرف: معنى قوله: «مهر مثلها» أنه لم يكن سمى صداقا، فأما إذا سمى مهرا، فهو لها جميعه، وروى ابن كنانة: «مهرها»، وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد «فرض لها».

<sup>(1)</sup> في هامش (م): «لأكثر الرواة».

<sup>(2)</sup> كتب فوق «بينه» في (م): «صح»، وفي الهامش: «تابع يحيى على قوله منها ابن كنانة و مطرف».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 18/275 : «هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته، رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه، منهم سعيد ابن المسيب وأبو سلمة، وأبو صالح وغيرهم» : وقال أيضا 18/281 : «وروى معتمر بن سليهان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع أحدهما ذكرا، لم يجز له أن يتزوج بالأخرى، فالجمع بينهما باطل، فقلت له : عمَّن هذا ؟ فقال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(4) «</sup>على»، سقطت من الأصل وألحقت في الهامش، ووضع عليها «صح».

# 9 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

1667 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ (5): سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (6)، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا (7)، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (6)، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا (7)، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا كَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (6)، لأَمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ (9).

1668 – مَالِك، عَنْ غَيْرِ وَاحِد، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود، الشَّفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الإِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَة، فَسَأَلَ عَنْ مُسَّتُ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَة، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ مَسْعُودٍ إلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ

<sup>(5)</sup> لم ترد «قال» في (ب).

<sup>(6)</sup> في (ب): «امرأته» وفي (ج): «المرأة».

<sup>(7)</sup> في (ب): و «ج»: «يمسها».

<sup>(8)</sup> في (ب): «ابن ثابت».

<sup>(9)</sup> قال الباجي في المنتقى 3/ 303: «يريد أن ذكرها في آية التحريم مطلق غير مقيد بصفة، لأنه قال : ﴿وَامِهات نسائكم﴾ [النساء: 23] فلم يقيد بالبناء ولا غيره، وهذا معنى قوله : ليس فيها شرط، لأن التقييد بمعنى الشرط، لأنه لم يشترط في تحريم الأم دخولا ولا غيره. وقوله رضي الله عنه : وإنها الشرط في الربائب، يريد أن التقييد إنها ورد في الربائب في قوله تعالى : ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴿ [النساء: 23]، فقيد تحريم ذلك بالدخول بالأم، فبقيت غير المدخول بها داخلة تحت عموم قوله تعالى : ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [النساء: 24]. وهذا الذي ذهب إليه زيد بن ثابت هو قول عمران بن حصين، وابن عمر، وطاووس، والزهري، والحسن البصري ؛ وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي».

بِذلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأْتَهُ(١).

1669 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، أَبَداً إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الأُمَّ.

1670 - قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup> فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ<sup>(3)</sup> أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلاَ تَحِلُّ لاَبْنِهِ وَلاَ لاَبْنِهِ وَلاَ لاَبْنِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

1671 - قَالَ مَالِك : فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَال : ﴿ وَالمَّهَاتُ يُسَآيِكُمْ ﴿ . [النساء : 23]. فَإِنَّمَا كَانَ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجُهِ حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجُهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ، فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنا.

<sup>(1) «</sup>أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة، ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد الأم، أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها، حلّ له نكاح الربيبة وإن قوله عز وجل : ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ النساء : 23. شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم...» الاستذكار : 5/ 457.

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «يتزوج».

### $^{(2)}$ وَكُلِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ $^{(1)}$ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ $^{(2)}$

1672 – قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا : إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (3) مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ، عَلَى وَجْهِ حَرَاماً. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (3) مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ، عَلَى وَجْهِ الشَّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ (4) مَالِكُ : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالشَّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَالِكُ (5) : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلاَلاً (6) فَأَصَابَهَا، مَالِكُ (5) : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلاَلاً (6) فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ كَرَمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ (7)، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا، فَكَدَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّ جَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا، فَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمُّولَ اللَّهِ الْمَابَ أُمَّهَا (8).

<sup>(1)</sup> في (ب): «امرأته».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «صواب هذه الترجمة «نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكره، وفوقها «هـ». وكتب لفظ «ما يكره» في هامش (ب)، وفي (د): جواب هذه الترجمة: «نكاح الرجل امرأة قد أصابها على وجه ما يكره»

<sup>(3)</sup> لم ترد «عز وجل» في (ب) و (ج).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «وقد»، وعليها «ذر».

<sup>(5)</sup> في (ش): «مالك»، دون «قال».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «لابن وهب وعلي بن زياد: «في عدتها»، أو نكاحا لا يصلح. وعند ابن نافع: «في عدتها على وجه النكاح». ولابن بكير «في عدتها نكاحا حراما»، ولابن القاسم في عدتها أو نكاحا حراما». وبهامشه أيضا «كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة». وانظر مشارق الأنوار 1/ 190.

<sup>(7)</sup> في (ج) : «لأبيه».

<sup>(8)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 463 : «أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها، وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد، يحرم =

### 11 - جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

1673 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (١) ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخُرُ (٤) ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٤).

<sup>=</sup> أم المرأة على أمها، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها، ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها. واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة، هل يحل له نكاح ابنتها وأمها، وكذلك لو زنا بالمرأة، هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ؟ وهل الزني في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟ فقال مالك في موطئه: "إن الزني بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته، بل يقتل، ولا يحرم الزني شيئا بحرمة النكاح الحلال. وهو قول ابن شهاب الزهري، وربيعة، وإليه ذهب الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك، لا يحرم الحرام الحلال، وقال ابن شهاب، وربيعة، واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، ومجاهد، والحسن، وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في الموطأ فقال : من زنا بأم امرأته فارق امرأته، وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل المرأته، حرمت عليه امرأته. قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما في الموطأ».

<sup>(1)</sup> ألحق «الرجل» بفتح اللام بهامش (م) وعليها «صح»، أي يزوج الرجلُ الرجلَ.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «الرجل) أي: «الرجل الآخر»، ووضع عليها ضبة، ورمز: «ع».

<sup>(3)</sup> قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 409: "والشغار أن يزوج الرجلُ الرجلَ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينها صداق». ثم قال: "وسواء بينها صداق أو لم يكن، وكله شغار إذا لم يزوجه هذا إلا على شرط أن يزوجه الآخر، إنها تفترق فيه تسمية الصداق في الفسخ إذا لم يكن فيه صداق فهو مفسوخ أبدا، قبل البناء وبعده، وإذا كان صداق فإنها يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، وترد كل واحدة منها إلى صداق مثلها، وإن سمي للواحدة صداق ولم يسم للأخرى صداق فسخ نكاح الأخرى إلا قبل البناء، ويثبت بعد البناء، ويرد إلى صداق مثلها، وهو كله قول مالك وأصحابه».

1674 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ (١)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ (٤) الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِك، فَأَتَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

1675 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ : هذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (3) فِيهِ لَرَجَمْتُ.

1676 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وعَنْ سُعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ (٩)

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف .2/ 401 رقم 366 : "عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري، هو أخو مجمع بن يزيد بن جارية من بني عمرو ابن عوف، مدني، يكنى أبا محمد، وكان أخا عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. قال أبو بكر بن محمد بن حزم : ما رأيت بعد الصحابة رجلا أفضل منه".

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالذال المعجمة، ورسمت في (ج) بالدال المهملة. وفي (ب): خزام بالزاي، وكتب فوق الزاي دال مهملة. قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 747 رقم 787: «خنساء بنت خدام الأنصارية، ويقال الأسدية، مذكورة في كتاب النكاح، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها لها صحبة. قال لنا أبو القاسم العثماني: كنية خدام: أبو وداعة».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تَقَدُّمْت»، بفتح التاء، وعليها «ح» و «صح».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «الأسدية» «عـ»، و «صح»، وبالهامش: «طرح ابن وضاح الأسدية، صوابه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله»، قاله «هـ». قال ابن الحذاء في التعريف \$ / 754 رقم 799: «طليحة الأسدية زوج رشيد الثقفي، وفي بعض الروايات طليحة بنت عبد الله الأسدية...وقال الليث عن ابن شهاب: طليحة بنت عبيد الله».

كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدِ الثَّقَفِيِّ (1) فَطَلَّقها، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِها، فَضَرَبَها عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَها بِالْمِخْفَقَة (2) ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ مِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِعَانِ أَبَداً. قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَهَا مَنَ الآخِرِ (3)، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً. قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَهَا مَنَ الآخِرِ (3)، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً. قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَهَا مَمْ الشَتَحَلَّ مِنْهَا (4).

1677 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا<sup>(5)</sup> فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً : إِنَّهَا لاَ تُنْكَحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ (6).

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 148 رقم 122 : «هذا هو رشيد بن علاج من ثقيف، وله صهر في بني عدي بن نوفل بن عبد مناف، ويقال : رُوَيْشِد».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 11: «المخفقة: هي الدرة». وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 245 (ولا يستعمل ذلك إلا في الضرب بالشيء العريض، ومنه سميت الدرة مخفقة».

<sup>(3)</sup> وفي (ب): «ثم كان الآخر بدل: ثم اعتدت من الآخر».

<sup>(4)</sup> في (ج): «بها استحل من فرجها».

<sup>(5)</sup> في (ب): «قال مالك فالأمر عندنا»، وفي (ج): «قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا».

<sup>(6)</sup> قَالَ أَبُو بَكُر بِنِ العَربِي المُعافِرِي فِي القَبْسُ 3/ 64 : «بوّب مالك \_ رضي الله عنه \_ على ما لا يجوز من النكاح، وهو أمر لا ينحصر في البيان، ولا يدخل تحت التعديد، إنها المنحصر النكاح الجائز. وشروطه خمسة : متعاقدان حصلت فيهها أهلية العقد، وولي استقل بأهلية الولاية، وصداق يقبل العوضية، وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، تطرق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى، إلا أن مالكا \_ رضي الله عنه \_ أراد بالتبويب أمهات الفساد ومشهوراته...».

#### 12 - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

1678 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس، وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس، وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

1679 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثَّلُثَانِ مِنَ الْقَسْم.

1680 - قَالَ مَالِك (1): وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرِّ (2) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُو يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ لِحُرَّةٍ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا لَكُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَمَن لَمْ مَلْكَ آ يُمَانِكُم مِن اللهُ عَنْ وَجَلَّ (3) : ﴿ وَلَاكَ لَمَن اللهُ عَنْ وَجَلَّ (3) : ﴿ وَلَاكَ لِمَن اللّهُ عَنْ وَجَلَّ (4) : وَالْعَنَتُ مِنكُمْ فَوَ الزِّنَا (4). وَقَالَ مَالِكُ : وَالْعَنَتُ مُنكُمْ فَوَ الزِّنَا (4).

<sup>(1)</sup> في (ج): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «للحر»، وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> ليس في (ش): «عز وجل».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».

### 13 - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (١)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا (٤)

1681 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ<sup>(3)</sup> عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثاً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

1682 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاً عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً (٤)، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة، ثُمَّ وَهَبَهَا سُئِلاً عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً (٤)، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة، ثُمَّ وَهَبَهَا سُئِدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِين ؟ فَقَالاً : لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً عَيْرَهُ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الأمة»، لابن وضاح، وعليها «صح». وفي الهامش من (د): «الأمة» لابن عبد البر. وفي (م) «الأمة»، وفي الهامش: «المرأة وقع عند يحيي».

<sup>(2)</sup> نهاية العنوان «ففارقها»، لكن في نسخة (ج) : «ففارقها ثلاثا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن، هو أبو الزناد، وقيل: هو سليهان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه هنا أنه أبو الزناد. قال في التمهيد: إن من قال سليهان بن يسار أصح ممن قال هو طاووس. وقال ابن الحذاء: الصحيح أن اسمه نسطاس مولى كثير بن الصلت، = وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية. اهـ. وفي هامش (م): «قال ابن بكير: أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليهان بن يسار، وقيل: هو طاووس...». أهـ. قال ابن عبد البرفي في الاستذكار 5/ 482: «اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن \_ شيخ ابن شهاب \_ في هذا الخبر، فقيل: سليهان بن يسار، وهو عندي بعيد؛ لأن سليهان بن يسار ليس عند ابن شهاب ممن يستر اسمه، ويكتّى عنه لجلالته عنده، ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة، حدث بها عنه..وقيل: هو أبو الزناد وهذا أبعد..وقيل: هو طاوس، وهذا أحاديث قريب، وأولى بالحق...». وقال ابن الحذاء في التعريف 2/ 892 رقم 265: »..قال عندي قريب، وأولى بالحق...». وقال ابن الحذاء في التعريف 2/ 892 رقم 265: »..قال أنه مولى كما ذكرنا، وقد قيل: إنه مولى صفوان بن أمية..». وانظر باب العين من الكنى أده مولى 6/ 696.

<sup>(4)</sup> في (ش): «جارية له».

1683 - مالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ، عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى مَا لَمْ يَبُتَ (أ) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى مَا لَمْ يَبُتَ (أ) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

1684 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ(2) الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ(3)

بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا. قَالَ مَالِكُ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ (4)، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (5) بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى (6) وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء، وضم الباء، وفوقها معا.

<sup>(2)</sup> كتب فوق «المرأة في الأصل «صح»، وفي الهامش: «الأمة»، وفوقها «طز».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أنها لا تكون له أم ولد فذلك الولد». وفي (ج): «أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «حامل» «صح»، وبالهامش «منه».

<sup>(5)</sup> رسم فوق «ولد» في الأصل «صح» و«ح»، وبالهامش «ولده» وفوقها: «صح» و«ع». وفيه أيضا: «إنها تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعا لأبيه في الحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد وهي ملك من تلد منه. وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة، ثم اشتراها، كانت أم ولد. وقال الشافعي: لا تكون أم ولد، حتى تلد عنده، فإن اشتراها وهي حامل منه، لم تكن له أم ولد بذلك الحمل».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «أرى».»، وهي رواية (ج).

### 14 - مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَة وَابْنَتهَا<sup>(ا)</sup>

1685 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُشْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ مَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا اللهِ مُنا أَحِبُ مَنْ ذَلِك.

1686 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً (4) سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ سَأَلَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ عُثْمَانُ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً (5) مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ. قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً (5) مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> كتب فوق «المرأة وابنتها «عــ» و «صح»، وفي الهامش : «طرحه ابن وضاح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : "قيل : معنى أخبرهما، أطوُّهما، ويقال للحراث : الخبير، ومنه المخابرة في المزارعة. قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 11 في قوله "ما أحب أن أخبرهما جميعا" : "إنها هو كناية عن الوطء، يقال : خبرت الأرض، إذا حرثتها، وخابرت الرجل مخابرة، إذا زارعته، والزارع الخابر، والخبير، فسمى عمرُ النكاح خبرا كها سهاه الله. وقد أفاد القاضي عياض في المشارق أن المخابرة هي المزارعة على الجزء مما يخرج من الأرض. انظر 1/ 229.

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل : «عــ»، «صح»، وبالهامش : «ونهى»، وفوقها «صح». وهي رواية (ب) و(ج)، وفي (م) : «ونهاه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «اسم هذا الرجل نيار بن الأسلمي».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «وإنها كني قبيصة عن علي، لصحبته عبد الملك، ولما فيه من رد على عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا الحديث».

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَهَابٍ: شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذَلِكَ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ.

1687 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكُ() فِي الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: مَالِكُ() فِي الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ(2).

### 15 - النَّهْيُ عَنْ (3) أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتُ لأَبِيهِ

1688 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً<sup>(4)</sup> فَقَال: لاَ تَمْسَسْهَا<sup>(5)</sup>، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

<sup>(1)</sup> في (ب) و «ج» : «قال : يحيى : قال مالك»، وفي (م) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش : «أو غير عبده»، وفوقها «عـ» و «صح».

<sup>(</sup>۵) لیس في (ش) و (ب) (م) : «عن». وكتبت في هامش (ب) وعلیها «خو».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على جارية «صح»، وبالهامش : «له»، وعليها «صح» أيضا.

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: "صح»، وبالهامش: "تمسها" وعليها "صح» أيضا. وفي (ب) و (ج) : "لا تمسها". وعليها في (ب) "خو طع"، وفي هامشها: "تمسسها" وفوقها "صح». قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 492 "حرم الله عز وجل على الآباء حلائل أبنائهم، وحرم على الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء، وحرم أمهات النساء والربائب المدخول بأمهاتهن وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطأ مع العقد في الزوجات، واختلفوا في العقد دون الوطء وفي الوطء دون العقد...وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح، وجاء عن جمهور السلف، وفي الوطء دون اللمس والقبل والكشف ونحو ذلك ما كرهوا من الوطء ورعا ودينا، ومن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، ومن رعى حول الحمى لم يؤمن عليه أن يرتع فيه". وانظر والقبس لابن العربي المعافري: 5/ 125 وما بعدها.

1689 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ قَال : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا (2)، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا (3).

1690 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ (4) بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ، لَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ، فَقَمْتُ (5)، فَجَلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقُمْتُ (5)، فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ، أَفَأَهَبُهَا لابْنِي يَطَوُّهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ.

1691 - مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ<sup>(6)</sup> هَمَمْتُ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَا قَهَا لَا بْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لا بْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (7).

<sup>(1)</sup> بهامش (ج): «في نسخة بالحاء المهملة».

<sup>(2)</sup> في (ب): «رأيتها».

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 101 : «فلم أنبسط لها، كذا ليحيى من الانبساط، ولغيره : فلم أنتشط من النشاط، وكلاهما صحيح المعنى متقاربة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ح»، أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان، وحاجبه، ذكره ابن وضاح».

<sup>(5)</sup> كتب بهامش الأصل: «عنها»، وعليها «ح».

<sup>(6)</sup> في (ج): «لقد»

<sup>(7)</sup> في الهامش من (د): «منكشفا».

### 16 - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءٍ أَهْلِ الْكِتَابِ

1692 - قَالَ مَالِكُ(أُ): لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ مِنَ ٱلْمُومِنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتُ مِنَ ٱلْدِينَ الْوِتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا لَا لَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنَاكُمْ طَوْلًا آنْ يَّنْحِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ إِلْمُومِنَاتِ قِمِن مِنْ مَتَيَاتِكُمْ أَلْمُومِنَاتٍ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُومِنَاتِ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةً وَالْمَا لِكُ الْمُعْرِانِيَّةً وَالْمَالِكُ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةً وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْمَالِكُ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْمُولِيَّ لِمَا لِمُلُولُ الْيَمُونِ وَالْمَالِكُ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالْنَصْرَانِيَّةُ وَالْمَالِكُ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْمُولِيَّ لِمِلْلُولُ الْمَالِيَّ لَيْمُولُولُ الْمَالِكُ : وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالْنَصْرَانِيَّةً وَالْمُولُولُ اللَّهُ فِي الْمُعُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةً وَالْمُعُودِيَّةً وَالْمُولُولُ الْمُعْرِالِ لَكُولُ الْمُعْرِالِ لَلْمُعُولِ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقِيْنَاتِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِالِ لَيْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقِيْنَاتِ الْمُعْرِالِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيَةً وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُعْرِقِيْلُ الْمُعُولُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُولِ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِل

1693 - قَالَ مَالِك: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

### 17 - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

1694 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَال:

<sup>(1)</sup> في (ج) و (م): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ج) و (م): «فمن».

<sup>(3)</sup> في (ب): «والله أعلم».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على كل من «اليهودية» و «النصرانية» «صح»، وبالهامش: «اليهوديات والنصر انيات».

<sup>(5)</sup> كتب فوقهما في الأصل «صح»، وفي الهامش: «اليهوديات، والنصرانيات».

المُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: هُنَّ أُولاَتِ الأَزْوَاجِ<sup>(1)</sup>، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

1695 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ<sup>(3)</sup>، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُو لاَنِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا (4) فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

1696 - قَالَ مَالِك : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا.

1697 - قَالَ مَالِك : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَكُوْسَ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ وَهُو زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ (5)، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.

1698 - قَالَ مَالِك : وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد: «لا يكون إحصان بزنا»، ولا يكون إلا بتزويج. وفي (ج): هن الإيهاء، أولات الأزواج.

<sup>(2)</sup> في (ج): «قال يحيى: قال مالك»، وفي (م): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> في هامش (د): قال ابن وضاح: «مالك وبلغه عن القاسم».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «مستها».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بثلاثة أوجه: «يَعْتِق» و «يُعْتِق» و «يَعْتُق»، وفوقها «صح». قال القاضي عياض في المسارق 1/97: «في الموطأ في الإحصان: في العبد يتزوج الحرة فإن فارقها بعد أن يعتق فليس بمحصن، كذا لابن أبي صفرة، وهو وهم، وصوابه ما لسائر الرواة: «قبل أن يعتق «».

وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.

1699 - قَالَ مَالِك : وَفِي الْأَمَةِ (1) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (2).

1700 - قَالَ مَالِك : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا.

#### 18 - نِكَاحُ المُتَعَةِ

1701 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) والْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مَنْ أَبِيهِ مَا، عَنْ (5) عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

<sup>(1)</sup> في (ش) و (م): » والأمة».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «العتق».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 356 رقم : 317 : «عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا هاشم، يعرف بابن الحنفية، سمع أباه، يعد في أهل المدينة و لا عقب له...يقال : إن عبد الله مات في عسكر الوليد بدمشق».

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 197 رقم 164: «هو ابن الحنفية امرأة يقال لها: خوار بنت جعفر، ويقال خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة من بني حنيفة، وهذا أصح من الذي قبله. يكنى أبا القاسم، وقيل أبو عبد الله...توفي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين، وهو ابن خسس وستين سنة».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «عن» «صح» و «ح» و «عـ». وبالهامش: سقط «عن» لعبيد الله والصواب «قال».

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 236 : «وفي نكاح المتعة : عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما ؛ على كذا رواية يحيى عند جماعة من شيوخنا، =

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُل لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (١٠).

1702 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْ الزُّبَيْرِ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْ عَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ (2) بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةً (2) اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُولَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعاً يَجُرُّ رَدَاءَهُ فَقَالَ : هذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (3) فِيهَا لَرَجَمْتُ (4).

<sup>=</sup> وأصلحه ابن وضاح: عن أبيهما عن علي. وكذا للقعنبي، وابن القاسم وغيرهما، وهو الصواب. وكذا رواه أبو عمر بن عبد البر وأكثر شيوخنا من رواية يحيى على الصواب وإصلاح ابن وضاح».

<sup>(1)</sup> وفي (ج): «الأهلية». قال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 5/ 509: «ونكاح المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة ونسخ، وكان مباحا في صدر الإسلام، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ثم أباحه في غزوة حنين، ثم حرمه بعد ذلك فتداولها النسخ مرتين، ثم استقرت بعد ذلك... لأن الإجماع انعقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على ذلك. لكن يحكى أنه مذهب ابن عباس وحده...». وانظر القبس له أيضا: 8/ 79. وقال الباجي في المنتقى 5/ 142: «وقد روى ابن حبيب، أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة، ثم رجعا عن ذلك، ولعل عبد الله بن عباس إنها رجع لقول على له».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب في الخمر فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان، بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 13.

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بفتح التاء، وبالهامش «تُقدمت» بضم التاء، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية. وقال ابن نافع وعيسي ويحيى بن يحيى: يرجم».

#### 19 - نِكَاحُ الْعَبِيدِ

1703 – مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ<sup>(2)</sup> يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ. قَالَ مَالِكُ<sup>(3)</sup>: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ<sup>(4)</sup>.

1704 - قَالَ مَالِك : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.

1705 - قَالَ مَالِكَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخاً (5) بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحِ بَعْدُ، لَمْ تَكُنْ (6) تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.

1706 - قَالَ مَالِك : وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ<sup>(7)</sup> وَهِيَ فِي عِدَةً مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ.

<sup>(1)</sup> وفي (ج) و(م): «ما جاء في نكاح العبيد».

<sup>(2)</sup> في (ج): «ربيعة بن عبد الرحمن».

<sup>(3)</sup> وفي (ج): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «هو المشهور عن مالك، وروى عنه ابن وهب : أنه لا يتزوج أكثر من اثنثين، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل : كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك : أحسن ما سمعت».

<sup>(5)</sup> في (ش): «فسخه بغير طلاق».

<sup>(6)</sup> وفي (ج): «لم تكن له».

<sup>(7)</sup> وفي (ب): «إذا هي ملكته».

#### 20 - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ (١)

1707 - مَالِك، عَن ابْن شِهَاب، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(2)، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَم، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (3) ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْر بردَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) إِلَى الإسْلاَم، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْن. فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ (٥) جَاءَنِي بِردَائِكَ، وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُوم عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبلْتُهُ، وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْن. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «انْزِلْ أَبَا وَهْب «، فَقَالَ: لا وَاللَّهِ، لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «بَلْ لَكَ

<sup>(1)</sup> في (ج) و(م): «ما جاء في نكاح المشرك...».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «اسمها فاختة، ذكره ابن السكن، وذكره أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق : هي عاتكة بنت الوليد فانظره».

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية من (ج).

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(5)</sup> بَهامش الأصل : «عمير بن وهب، في السير، أنه حمل عمامة رسول الله عليه وسلم التي دخل بها مكة».

تَسْيِيرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ». فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ (١)، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحاً عِنْدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ : (أَلَ طُوْعاً (أَهُ أَوَاةً وَالسِّلاَحَ صَفْوَانُ : أَطَوْعاً أَمْ كَرْها ؟ فَقَالَ : (بَلْ طَوْعاً (١) فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسِّلاَحَ اللَّهِ عَنْدَهُ (١) عِنْدَهُ (١) عَنْدَهُ (١) عَمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْناً وَالطَّائِفَ وَهُو كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفُوانُ، وَاسْتَقَرَّتُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفُوانُ، وَاسْتَقَرَّتُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ (١).

1708 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلاَم صَفْوَانَ (٥٠)، وَبَيْنَ إِسْلاَم امْرَأَتِهِ نَحْوُ مِنْ شَهْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلْى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ فَرَّقَتْ هَاجَرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عَدَّتُهَا مُهَاجِراً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عَدَّتُهَا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عَدَّتُهَا (٥٠).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «بجيش»، وفوقها للأصيلي و «ح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «الذي».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «كانت الدروع مئة درع بها يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 12/ 23: «لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها، أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر، فإنه قال أكثر أصحابنا: لا يفسح النكاح لتقدم إسلام الزوجة، إلا بمضي مدة يتفق الجميع على نسخه لصحة وقوعه في أصله، ووجود التنازع في حقه».

<sup>(5)</sup> في هامش (أ): «ابن أمية»، وعليها «عــ».

<sup>(6)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 12/ 19: «هذا حديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو =

1709 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيم بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِهَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ زُوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَن، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَن، فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَن، فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ (2) حَتَّى بَايَعَهُ، فَتُبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.

1710 - قَالَ مَالِك : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ فَلَمْ تُسْلِمْ (3)، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ أَنْكَوَاهِرٍ ﴾ [الممتحنة : 10].

<sup>=</sup> حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله». وانظر نص الحديث في التقصى في باب مراسيل ابن شهاب ص: 152.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام للرجل الشريف، قوله: وثب اليه فرحا». قال ابن عبد البر في التمهيد 12/ 52 «في هذ الحديث من المعاني: وثوب الرجل الجليل إلى ما يفرح به في دينه، وكذلك عندي وثوبه لما يسر به في دنياه إذا لم يقدح ذلك في دينه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرور والفرح بإسلام قريش، وأشراف الناس، وكذلك سائر من أسلم».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «ورمى عليه رداء». وفي (ج) : «ورمى عليه رداءه».

<sup>(3)</sup> وفي (ج): «فلم يسلم».

#### 21 - مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

1711 - مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (١)، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (٤). فَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟». قَالَ : زِنَةُ (٤) نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ (٥). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/525: «هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ، جعلوه من مسند أنس، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن حميد، عن أنس، عن عبد الرحمن بن عوف، جعله من مسند عبد الرحمن بن عوف. وقال أهل العلم بالنسب والخبر: إن المرأة التي تزوج عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب، وقال له فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة»، هي بنت أنيس ابن رافع...من الأنصار من الأوس، ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين: أحدهما يسمى القاسم، والآخر أبو عثمان، قيل: اسمه عبد الله كما قيل في اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقال لأحدهما: عبد الله الأصغر، والآخر عبد الله الأكر».

<sup>(2)</sup> سقطت التصلية من (ج).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد ابن حزم في الأنساب له، انظر اسمها». قال ابن عبد البر في التمهيد 2/ 178: «قال الزبير بن بكار: المرأة التي قال رسول الله فيها لعبد الرحمن بن عوف حين تزوجها: ماذا أصدقتها. فقال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله: أولم ولو بشاة ؛ هي ابنة أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية، ولدت له القاسم، وأبا عثمان. قال: واسم أبي عثمان عبد الله».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «له» : وفوقها «ع» و «صح». وفي (ب) و (ج) : «فقال».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بضم التاء وفتحها معا.

<sup>(6)</sup> قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/410 : "إنها هي خمسة دراهم، ولم يكن ذهب، كانوا يسمون الخمسة دراهم، نواة، والعشرين نشا، والأربعين أوقية». وقال =

عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاة».

1712 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ.

1713 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا».

1714 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا (ا) الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

1715 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) لِطَعَام صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) لِطَعَام صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ (٤)، قَالَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَام، فَقَرَّبَ (٤) إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ (٤)، قَالَ

<sup>=</sup> الوقشي في التعليق 2/ 23 «النواة: زنة خمسة دراهم، وقال ابن حنبل: ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، وقال أبو عبيد: معنى الحديث عند بعضهم: إنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب، وإنها هي خمسة دراهم لتسمى نواة، كها سميت الأربعون درهما أوقية، والعشرون درهما نشا».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يدعى إليها»، وعليها «ح». وفيه أيضا: «له» وفوقها «صح».

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بضم القاف وفتحها معا، وفي الهامش: «خبز ومرق».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «فيه دباء وقَدّيد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك».

أَنَسُ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ (٥) مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْم.

#### 22 - جَامِعُ النِّكَاحِ

1716 - مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا(٤)، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِنِرْوَةِ سَنَامِهِ(٤)، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (٥).

1717 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ أَخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ أَقُ كَادَ يَضْرِبُهُ (٥) ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِلْخَبَر (٦).

<sup>(1)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(2)</sup> بهامش (ج): «الدباء جمع دباءة، وهي القرعة بسكون الراء، والعامة تقول: قرعة بفتح الراء، وهو خطأ». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 83.

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/24: «النّاصية: مقدم الرأس، وخصها لأن العرب تعبر عن ملك الشيء والقدرة عليه بأن يقولوا: آخذ بناصيته». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: .154

<sup>(4)</sup> بهامش (ج): «السنام الحدية»، قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 24: «الذِّروة والذُّروة، أعلى كل شيء، والسنام: الحدية...».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل «الرجيم».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 24: «كاد أن يضربه»، كذا وقع في بعض النسخ، والنحويون يأبون اجتماع «كاد» مع «أن» إلا في ضرورة الشعر، ورأيته في كتاب أبي عمر: «كاد يضربه» بإسقاط إن».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «روى يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن رجلا =

1718 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُو لاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيْرِ، كَانَا يَقُو لاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

1719 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ (أَ) عَامَ مُحَمَّدٍ، وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْر، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ (أَ) عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِك، غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ (أَ): طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.

1720 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثُ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِب: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ<sup>(3)</sup>.

<sup>=</sup> أتى عمر بن الخطاب، فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية، وأسلمت فأصابت حدا، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها، فبرئت، ثم نسكت وأقبلت على القرآن، وهي تخطب إلى فأخبر من شأنها الذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة». قاله أبو عمر: «والنص في الاستذكار 5/ 539. وتحرفت «العفيفة» في الهامش إلى «العبيد»، وفي كشف المغطى ص 255: «كان هذا الرجل قد حسب أن إخباره الخاطب بأن مخطوبته أحدثت، أي: زنت أمر مشروع، وأن كتهانه ضرب من الغش للخاطب وكان مخطئا في حسبانه ذلك...».

<sup>(1) «</sup>بن مروان» ألحقت بالأصل وعليها «صح»، وحوق عليها بدائرتين صغيرتين، ولم يثبتها الأعظمي في الأصل وهي منه.

<sup>(2)</sup> كتب في هامش الأصل : «له»، وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> ساق ابن عبد البر عدة روايات للحديث من طريق سعيد بن المسيب، وقال: «وحديث مالك أصح عنه ؛ لصحة الإسناد، ورواية الأئمة له»: الاستذكار: 5/ 543.

1271 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ (أ)، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَرَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَقَالَ : مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرُ وَتِ عَلَى الأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقرُّ عَلَى الأُثْرَةِ، مَا تَرَيْنَ مِنَ الأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأُثْرَةِ، فَأَنْ مَنَ الأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأُثْرَةِ، فَأَنْ مَنَ الأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأُثْرَةِ، فَأَمْ مَنَ الأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُ عَلَى الأُثْرَةِ، فَأَمْ مَنَ كَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَرَافِعُ عَلَيْهِ إِثْمَا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأُثْرَةِ.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع» و «صح». وبهامش الأصل: «الأنصارية»، وفوقها «صح».

<sup>(2)</sup> في (ش): «تم كتاب النكاح بحمد الله وعونه».

# 32 - حِتَابُ الصَّلاَقِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

## 1 - مَا جَاءَ فِي الْبَتَّة (2)

1722 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتُ امْرَأَتِي مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتُ (3) مِنْكَ يِبثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (4) اتَّخَذْتَ بِآيَاتِ اللّهِ هُزُواً.

<sup>(1)</sup> في (ب): قدم البسملة والتصلية على كتاب الطلاق، وفي (ج) و(م): كتاب الطلاق والبسملة دون التصلية. وفي (ش) ابتدأ بالبسملة.

<sup>(2)</sup> في (ب): «ما جاء في طلاق البتة» .قال الوقشي في التعليق 2/ 27: «البتة من بتَّ الحبل، إذا قطعه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «طَلَقَت المرأة، وطَلُقت طلاقا : بانت من زوجها، وطُلِقت المرأة : أخذها وجع الولادة وطَلْق الوجه طلاقة : سهل، واليوم والليلة لم يكن قَرُّ ولا برد ولا مكروه». وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل على «سبع وتسعون» «صح»، وبالهامش: «كذا سبعة وتسعين للتوزري».

1723 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِي (أ) تَطْلِيقَاتٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَةُ اللهُ، فَقَدْ بَانَتْ مِنِّي. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: صَدَقُوا، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لاَ تَلْبِسُوا (2) عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلَهُ (3) عَنْكُمْ، هُو كَمَا تَقُولُونَ (4).

1724 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، أَنَّ عُمْرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا (5) ؟ قَالَ أَبُو بَكْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبُانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ فَقُالَتُ لَهُ: كَانَ أَبُانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفاً، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً، مَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2/ 27: «ثماني تطليقات، وثمان تطليقات بإثبات الياء وحذفها لغتان جائز تان».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش: «تلبس»، كذا وقع، والوجه إثبات النون». وفي (ج): «تلبسون»، وبهامشها: «تلبس» وفوقها «خ».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بضم اللام وفتحها معا. قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 27: «لبس الأمر يلبسه: إذا خلطه وأبهمه، وكان الوجه: «لا تلبسون»، على معنى النفي، لأن قوله: «نتحمله عنكم»، يمنع أن يكون مجزوما على النهي».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 3/6: «ليس في هذين الخبرين ذكر البتة، وإنما فيهما وقوع الثلاثة مجتمعات غير متفرقات، وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار وهو المأثور عن جهمور السلف. والخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة..».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 5/ 189 : قول عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : البتة ما يقول الناس فيه ؟ سؤال لأصحابه ومن حضر مجلسه من العلماء عما بلغهم من أقوال الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم».

1725 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. قَالَ مَالِكُ (١): وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

# $^{(2)}$ - مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ $^{(2)}$

1726 - مَالِك، أَنَّهُ (3) بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِه: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ(4). فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْعِرَاقِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِه: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ(4). فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْعِرَاقِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَنِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِه: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَنِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ

<sup>(1)</sup> في (ج): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل فوق «وأشباه ذلك» بخط دقيق: «وما أشبه ذلك». وفي هامش الأصل و(ب): «ما جاء في الخلية والبرية والبائنة وأشباه ذلك» وعليها في (ب) «جـ»، وفي متن (ب) (م): «ما جاء في الخلية والبرية وما أشباه ذلك»، وفي الهامش: «والبائنة»، وفوقها (ح).

<sup>(3)</sup> سقطت كلمة «إنه» من (ب).

<sup>(4)</sup>قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 28: «أصل هذه الكلمة: «حبلك على غاربك». أن الرجل إذا أراد أن يسرح ناقته ألقى حبلها على غاربها ؛ لئلا تطأه وتعثر فيه، ثم يرسلها تذهب حيث شاءت». وقال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 411: «أما معنى ما أراد فالتخلي منها والفراق لها، وهو للمدخول بها ثلاثا إلا أن ينوي واحدة، وأما نفس الكلمة، فإن الغارب من الجمل مقدم ما بين سنامه إلى كتفه فقوله: «حبلك على غاربك» يعني: أنه رمى ما بيده من ملكها وطلاقها، كما يرمي الرجل خطام البعير من يده على ظهره فلا يبقى معه منه شيء، وليس يسأل قائل ذلك اليوم عما أراد به، ولو قال: لم أرد به طلاقا، لم يقبل ذلك منه».

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ (١) عُمَرُ (٤) : مَنْ أَنْت ؟ فَقَالَ الرَّجُل : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هِذِهِ الْبَنِيَّةِ (٤) مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ (٤): لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ بِذلِكَ الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ (٤).

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل: "خ" وبالهامش: "في كتاب محمد: قال مالك: لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذا". قال الباجي في المنتقى 4/8: "قول مالك لو ثبت عندي أنه نواه ما خالفته يحتمل معنيين: أحدهما: أنه من أهل اللغة، وهو أعلم بما يقتضيه هذا اللفظ، فإن كان هذا اللفظ يقتضي عنده أن ينوي لما خالفه العرب لأن العرب لا تخالف في اللغة لا سيما مع ما يقترن بذلك من علم عمر \_ رضي الله عنه \_ ودينه وفقهه، والمعنى الثاني: أن يكون الأمر فيه بعض الإشكال ولا يترجح بين أن ينويه أو لا ينويه ويترجح عنده الآن أنه لا ينويه في المدخول بها فلو صح عنده أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ نواه في مثل هذه القصة التي قد شاعت لترجح عنده هذا القول وظاهر قصة عمر عندي يقتضي أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة، أو فيمن كان له فيها جميع الطلاق فألزم الثلاث، وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك، ووجه ذلك أن الحبل هو الذي كان بيد الزوج منها، وذلك كناية عن عصمة الزوجة وملكه لها، فإذا قال لها حبلك على غاربك، فقد أقر بخروجه عن يده وكونه بيدها، وذلك يقتضي أن يكون طلاقه لا رجعة فيه ؛ لأنه إن كان له فيها رجعة فليس حبلها على غاربها، بل هو بيده ويرتجعها متى شاء، وخروج الملك من يد رجعة فليس حبلها على غاربها، بل هو بيده ويرتجعها متى شاء، وخروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه لا يكون إلا بالثلاثة، وبآخر الطلاق".

<sup>(2)</sup> وفي (ب): «عمر بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> في (ب): «برب هذا البيت».

<sup>(4)</sup> ألحقت «له» بهامش الأصل، وهي رواية (ش).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «في كتاب محمد قال مالك : لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذا».

1727 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِه : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

1728 مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّة : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

1729 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنْهُا تَطْلِيقَةٌ (2).

1730 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَا يَعُولُ الرَّجُلِ يَقُولُ لا مُرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.

1731 – قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَلِكَ بَائِنَة: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا، وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلاَثًا ؟. فَإِنْ قَال : وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ يَدْخُلْ بِهَا وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا،

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «وهذا» وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «واحدة» وعليها «ح» و «صح».

تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ، قَالَ مَالِكُ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ (١).

#### 3 - مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

1732 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ افْرَ أَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ الرَّجُل : لَا تَفْعَلْ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ الرَّجُل : لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا أَفْعَلُ (4) ؟ أَنْتَ فَعَلْتَهُ.

1733 مَلْك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكُ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَمْ اللَّ جُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُول: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: وإن لم ينو شيئا في التي لم يدخل بها في ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

<sup>(2)</sup> في (ج): «قال».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «عبد الله» وتحتها «ع»، وفوقها: «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش (ج) : «أأنا أفعل»، وفوقها «ح م».

#### 4 - مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

1734 – مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ(١)، عَنْ خَارِجَةَ(٤) بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِت، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ(٤)، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ(٤): مَا ثَابِت، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ(٤) أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ(٥): وَمَا شَأْنُكَ ؟ فَقَال: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (٥) أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ(٥): وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ(٢)؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ(٥): ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْت، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا ٥٠.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 564 رقم 533: «سعيد بن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت، روى عنه مالك، يروي عن جده خارجة بن زيد بن ثابت... هكذا في الموطأ: سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، ولعل خارجة بن زيد عمه ليس جده والله أعلم، وقال البرقي: إنه جده».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «ابن خارجه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، ويعرف أيضا بابن أبي عتيق لأنه يناضل مع صبيان، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فعرف بذلك، وشهر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو ابنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه».

<sup>(4)</sup> في (ج): «فقال له: ما شأنك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رميثة كذا في تاريخ البخاري الأوسط». انظر التاريخ الأوسط 1/ 174 رقم 807.

<sup>(6)</sup> وفي (ج): «فقال له زيد بن ثابت».

<sup>(7)</sup> في (ش): «فقال زيد».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل : «هذا».

<sup>(9)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 28: «هو مذهب مالك، والشافعي، أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية، يملك الزوج فيها رجعة امرأته، وعند الكوفيين الطلقة بائنة... ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها، ولا أثر فيه يجب

1735 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَال: بِفِيكِ الْحَجَرُ(2). ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ. فَقَال: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا فَقَال: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (3). قَالَ مَالِكُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَكَانَ مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (3). قَالَ مَالِكُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : قَالَ مَالِكُ : قَالَ مَالِكُ : قَالَ مَالِكُ : وَهَذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ :

<sup>=</sup> التسليم له للاختلاف بين السلف فيه، وأولى ما قيل به في ذلك، أن كل طلقة على ظاهر الكتاب، فواجب أن تكون رجعية لقول الله تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: 1]. ولقوله عز وجل: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة 226]. وهو الرجعة، حتى تكون ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إلا أن من اشترط من النساء في حين عقد نكاحها أنك إن تزوجت على أو تسريت أو كذا أو كذا فأمري بيدي فالطلاق ها هنا بائن واحدة لا رجعة له فيها إلا برضاها».

<sup>(1)</sup> في (ب): «أنت الطلاق واحدة».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 30: «بفيك الحجر: هذه اللفظة تستعمل على ثلاثة معان: أحدها: خيبة المدعو عليه، وأنه لاحظ له فيما أراده إلا الحجارة... والمعنى الثاني: يريدون به هلاك المقول له ذلك، وذلك أن المصروع بوجهه التراب والحجارة... والمعنى الثالث: يريدون به الغيظ الذي لا يقدر معه المغتاظ على الانتصار...».

<sup>(3)</sup> قال أبو الوليد الباجي في المنتقى 4/ 23: «قوله لما قالت له: أنت الطلاق في الثانية: بفيك الحجر إنكار للطلقة الثانية، وإنما سكت في الأولى ؛ لأن تمليكه يقتضيها فلما زادت على ما اعتقد من الطلاق أنكر ذلك عليها فهذا حكم المناكرة أن يكون متصلا بقولها على ما يجوز أن يكون جوابا لقولها قاله مالك في المبسوط وجه ذلك أنه إنما يخبر بإنكاره عما اعتقده حين التمليك فلا يحتاج إلى ارتياء ولا نظر، فإذا لم يجاوبها بالإنكار وسكت فقد رضي بما أوقعته من الطلاق أو كان سكوته بمعنى الإقرار منه أن ذلك هو الذي ملكها فلذلك لم يجز أن يتأخر إنكاره عن قولها قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: ليس مناكرة بعد المجلس و لا يدخل في ذلك من اختلاف قول مالك ما روي عنه في التمليك لها أن تقضى بعد المجلس ما لم يوقف أو تمكن من نفسها».

#### 5 - مَا لاَ يُبِينُ (١) مِنَ التَّمْلِيكِ

1736 مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (2)، قَرِيبَةَ بِنْتَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (2)، قَرِيبَةَ بِنْتَ أُمِيَّةَ (3) فَزَوَّجُوهُ (4)، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَة. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَكَ لَكَ اللَّاعَا. لَه (5)، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقاً.

1737 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ (6) وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِه ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِه ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بُنَ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِر : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ:

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معا».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 29 - 2/ 28: «...مجازه في العربية على وجهين: أحدهما: أن يريد على لسان عبد الرحمن، كما يقال: فلان تكلم على لسان فلان فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والآخر: أن يكون على بمعنى اللام». أي: خطبت لعبد الرحمن.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تُرَيْبَة». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 776 رقم 826: «هي أخت أم سلمة زوج النبي، وكانت زوج عمر بن الخطاب في الجاهلية، فرق الإسلام بينه وبينها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت».

<sup>(5)</sup> في (ج): «فذكرت له ذلك».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 745 رقم 784 : «حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر.. تروي حفصة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنها عراك بن مالك».

مَا كُنْتُ الْأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ<sup>(1)</sup>، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلاَقاً (2).

1738 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلاً عَنِ اللَّهِ بْنَ عُمَر، وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلاً عَنِ اللَّ جُل يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالاً: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.

1739 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ.

1740 - قَالَ مَالِك فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُو لَهَا افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُو لَهَا مَا ذَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قضيته».

<sup>(2)</sup> قال أبو الوليد الباجي في المنتقى 4/ 24: «قوله إن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل أمرين: أحدهما أنها باشرت عقدة النكاح، ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: وليس عليه العمل، يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى ؛ لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال.

والوجه الثاني: أنها قدرت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد من عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة، أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها».

# 6 - الإيلاً ء<sup>(1)</sup>

1741 - مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ<sup>(2)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالاَقُ، طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقُ، وَإِنَّا أَنْ يَفِيءَ. وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1742 - مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا<sup>(3)</sup> مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقُ، إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ.

1743 مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وأَبَا بَكْرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِه: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (4).

<sup>(1)</sup> ألحقت «ما جاء» في الأصل بالهامش، ومثله وقع في (ب)، وفي (م) «ما جاء في الإيلاء». قال الوقشي في التعليق 2/32: «آلى الرجل يولي إيلاء فهو مولٍ والمحلوف عليه، والمحلوف به مولى به...».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 66 رقم 50 : «جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا عبد الله توفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وقيل : ابن إحدى وسبعين سنة...».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «إن»، وبهامشها «إذا»، وعليها «خـ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه الحمل عندنا».

1744 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِه : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (الْعَلَيْهَ الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا (2). قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

1745 – قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ، فَيُطلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، ثُمَّ يُراجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا(٥)، وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ (٤)، فَإِنَّ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ (٤)، فَإِنَّ الْمُعْذُرِ عَنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ٤)، فَإِنَّ الْمُعْذِرَ عَنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ٤)، فَإِنَّ الْمُعْرَاقِ إِنَّا هَا ثَابِتُ عَلَيْهَا، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضاً، فَإِنْ لَمْ فَإِنْ لَمْ يَعِنْ لَلَمْ وَقِفَ أَيْضاً، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضاً، فَإِنْ لَمْ يَصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضاً، فَإِنْ لَمْ يَعْضَى الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْصاءً الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَلَهُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالإِيلاَءِ الأَوْلِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَلَهُ لَكُمُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالإِيلاَءِ الأَوْلِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَلَهُ لَكُ عَلَيْهَا وَبُلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَلاَ رَجْعَةٌ ؛ لَأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عَذَهُ لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةً .

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ولزوجها».

<sup>(2)</sup> في (ج): «العدة».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 41: «أما قوله: إنه لم يمسها حتى تنقضي عدتها، فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها، فلا أعلم أحدا شرط في صحة الرجعة الجماع إلا مالكا رحمه الله، ويجعله إذا لم يطأ في حكم المولي...».

<sup>(4)</sup> في (ج): «أو ما أشبه ذلك من العذر فيمنعه».

<sup>(5)</sup> في (ش) : «تكن».

1746 – وَقَالَ<sup>(1)</sup> مَالِك فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُر، فَيُطلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ<sup>(2)</sup> وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ<sup>(3)</sup> قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ (4) مَضَتْ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ (4) مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا (5). قَالَ مَالِكُ (6) : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

1747 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَق ؛ قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ الْأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَلِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ، وَذلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بامْرَأَةٍ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال».

<sup>(2)</sup> في (ج) : «يرجع»، وفي هامشها : «يرتجع».

<sup>(3)</sup> وبهامش الأصل : «الأربعة الأشهر»، وعليها «ح» و«صح».

<sup>(4)</sup> في (ش): «فإن».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 5/ 245: «وهذا كما قال إنه إذا طُلِّق عليه لامتناعه من الفيئة، فارتجع في العدة، فإنه لا يوقف مرة أخرى غير التوقيف الأول، ولا يطلق عليه طلاق آخر، وإنما يكون أمره مراعى، فإن مس في العدة صحت الرجعة، وبطل الإيلاء لوجود الحنث فيه، وإن لم يطأ في العدة مع ارتفاع الموانع، بطلت الرجعة..».

<sup>(6)</sup> في (ش): «قال: وهذا».

1748 قَالَ مَالِك: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِي (1) أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلا يَكُونُ ذلِكَ إِيلاءً، مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِي (1) أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلا يَكُونُ ذلِكَ إِيلاءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2)، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاءً وَلَمْ اللَّهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ (3) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقُفْ (4).

1749 - قَالَ مَالِك : مَنْ حَلَفَ لامْرَأَتِهِ (5)أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاًءً.

<sup>(1)</sup>في (ش): «تنقضي».

<sup>(2)</sup> في (ش): «الأشهر».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «حل الأجل»، وعليها «صح». حرف الأعظمي «حل» إلى «دخل». وفي هامش (ب): «إذا دخل»، وفوقها، «ع زطع سر»، وعليها «معا».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 46: «قال مالك والشافعي: لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر، وبه قال أحمد وأبو ثور والثوري وأصحابه: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء وعثمان البتي. قال أبو عمر: جعل الله تعالى للمولي تربص أربعة أشهر، فهي له بكمالها، لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة إلا بعد استيفاء الأجل، فإذا انقضت الأربعة الأشهر وهي أجل الإيلاء، كانت للمرأة المطالبة بحقها من الجماع عند السلطان، فيوقف زوجها، فإن فاء جامعها وكفر يمينه فهي امرأته، وإلا طلق عليه. هذا مذهب مالك والشافعي وهو الصواب».

<sup>(5)</sup> في (ب): «امراته».

1750 - قَالَ مَالِك : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَكُمْ يَرَهُ إِيلاَءً (١).

# 7 - إِيلاَءُ الْعَبِيدِ

1751 – مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ<sup>(3)</sup> فَقَال: هُوَ نَحُوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ<sup>(4)</sup> شَهْرَانِ.

#### 8 - ظهَارُ الْحُرِّ<sup>(5)</sup>

1752 - مَالِك، عَنْ سَعِيدِ (6) بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ

<sup>(1)</sup> جملة : «سئل عن ذلك فلم يره إيلاء» ألحقت بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «العبيد»، وعليها «ح». وفي (ج) و(م) : «ما جاء في إيلاء العبيد». في هامش (ب) «العبد»، وفوقها «ج طع». وفي هامش (د) : «ما جاء في»، وعليها حرف «ت». وفي (ش) «العبد».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «العبيد»، وفوقها «ت».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «العبيد»، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ج) و(م): «ما جاء في ظهار الحر». قال الباجي في المنتقى 5/ 250: «الظهار هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجة أو أمة بأنها عليه كظهر أمه، وله في الشرع ألفاظ وأحكام تختص به». وقال الوقشي في التعليق 34 – 2/ 33: «ظاهر الرجل من امرأته، وتظاهر، وتظهّر بمعنى، وقد قرئ بهما».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «سعد»، وفوقها «صح»، و«ع»، وفيه أيضا: «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه. اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره». وفي هامش (ب): «سعد ليحيى، وسعيد لاح» وهو الصواب». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 567 رقم 537: «هو سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي. روى عنه مالك، وعبيدالله بن عمر، وعبدالملك بن الحسن...

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ<sup>(1)</sup> عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً<sup>(2)</sup> إِنْ هُوَ<sup>(3)</sup> تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ<sup>(4)</sup> الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُو تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ<sup>(5)</sup>.

1753 – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وسُلَيْمَانَ بُنَ يَسْارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ (6) قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالًا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمْسَسْهَا (7) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الـمُتَظَاهِر.

<sup>=</sup> وقال البخاري: سعد بن عمرو بن سليم الزرقي، قاله مالك. وأخبر أنه يروي عن القاسم...». رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح»، وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه». وفي (م): «سعيد بن عمرو، لابن وضاح، وابن كنانة، ومطرف».

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 539 رقم 509: «القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عظم روايته عن عائشة، وهي عمته، أمه أم ولد يقال لها سودة، وكان في حجر عائشة، يروي عن ابن عباس، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة ثمان ومئة، وقد قيل: كنيته أبو محمد. وقال مالك كان محمد بن سيرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدى القاسم، ولبوسه، وناحيته، فيلقونه ينظرون إليه، وكان القاسم يلبس الخز والثياب الحسان».

<sup>(2)</sup> وفي (د): «امرأته» وفي الهامش: «امرأة».

<sup>(3)</sup> وفي (ب) : «إن تزوجها».

<sup>(4)</sup> بهامش (ب) : «قال» وفوقها : «ز خو طع». في (ش) : «تزوجها فقال».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 5/ 253: «...فأما ألفاظه، فأصلها: أنت عليّ كظهر أمي... فإن عدل عن هذا اللفظ فإنه يقع العدول عنه على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يعلق التشبيه بعضو من الأم غير الظهر. والثاني: أن يعلقه بظهر غير الأم. والثالث: أن يعلقه بعضو غير الظهر من امرأة غير الأم...».

<sup>(6)</sup> حرف الأعظمى «امرأة» إلى «امرأته».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «يمسَّها»، وعليها «صح».

1754 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ (أ) نِسْوَةٍ لَهُ (أ) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةً:

1755 – مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، مِثْلَ ذلِكَ. قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِك: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (3) مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِك: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (3) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِر: ﴿ فَبَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسًا ﴾ ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِر: فَبَةٍ مِن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ فَي مِنْ فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ [المجادلة: 4-3].

1756 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (٤)، قَال : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.

1757 - قَالَ مَالِك : مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّر، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ. قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا (5) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «أربع».

<sup>(2)</sup> هامش الأصل: «في». وسقطت «له» من (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «في كتابه»، وعليها «خ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «مفترقة» وفي هامش (ب): «مفترقة لغة». وهي رواية (ج).

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : «وذلك»، وفي (ش) : «قال : وذلك».

1758 - قَالَ مَالِك : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ(1).

1759 - قَالَ مَالِك : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ (2).

(3) عَلَيْهَ وَرَدُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿والذِينَ (3) يَظَّهَّرُونَ (4) مِن يِّسَآيِهِمْ فُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ ﴿ [المجادلة : 3]. قَال : سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ : أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ : أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ (5) طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا وَإِنْ (5) طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ الْكَفَّرَ وَعَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرُ كَفَّرَارَةُ المَتَظَاهِرِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «سواء، لمطرف».

<sup>(2)</sup>قال الوقشي في التعليق 2/36: «قوله: ليس على النساء ظهار. روى عن مصعب بن الزبير أنه خطب عائشة بنت طلحة، فقالت هو علي كظهر أبي إن تزوجته، فلما ولي مصعب العراق خطبها، فسألت فقهاء المدينة عن ذلك فأفتوها بأن تعتق رقبة وتتزوجه، فأعتقت غلاما لها في الفيء وتزوجته، وجاءت رواية شاذة عن الحسن بن زياد أن على المرأة الظهار، إذا هي ظاهرت كالرجل، وهو شيء لا يلتفت إليه، واختلف: هل عليها كفارة على قولين». وبهامش الأصل: «يظاهرون»، وعليها «ذر».

<sup>(3)</sup> في (ش): «الذين».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يظاهرون».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «فإن».

1761 - قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ<sup>(1)</sup> : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطِأَهَرُ مِنْ أَمَتِهِ (أَنْ يَظَأَهَا (أَنْ يَطَأَهَا (أَنْ أَيْطَأَهَا (أَنْ أَيْطَأَهَا (أَنْ أَيْطَأَهُا (أَنْ أَيْطَأَهَا (أَنْ أَيْطَأَهُمُ (أَنْ أَيْطَا أَمْ الْأَيْفَا (أَنْ أَيْطَأَهُمُ (أَنْ أَيْطَا أَهُمُ أَنْ أَيْطَا أَمْ الْأَنْ أَيْطَا أَمْ الْأَنْ أَيْطَا أَمْ أَنْ أَيْلُ أَلْ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَنْ أَيْلُ أَيْلُكُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُوا أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُوا أَيْلُ أَيْلُوا أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُوا أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُ أَيْلُوا أَيْلُوا أَيْلُوا أَيْلُوا أَيْلُوا أَيْلُ أَيْلُوا أُلْلُوا أَيْلُوا أَيْلُوا أَلْلُكُ أَلِلْلُوا أَيْلُوا أَلُوا أَل

1762 - قَالَ مَالِك : لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (3) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (4) إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (5).

1763 – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بُوْ وَقَ النَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بُنَ الزُّ بَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِه : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَيْ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْر : يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

#### 9 - ظهَارُ الْعَبيدِ<sup>(6)</sup>

1764 - مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ (7). قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.

<sup>(1)</sup> بهامش (ج): «امرأته»، وعليها «خـ».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «يمسها»، وعليها «ح».

<sup>(3)</sup> في (ش): «رجل».

<sup>(4)</sup> في جميع النسخ: «تظاهر»، وكتب بهامش الأصل: التظاهر.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «تظهر»، وعليها «جـ»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> في (ج): «ما جاء في ظهار العبيد».

<sup>(7)</sup> في (ب): «نحو من ظهار».

1765 - قَالَ مَالِك : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.

1766 – قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءُ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ (٤) الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ إِيلاَءُ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامِهِ.

#### 10 - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

1767 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (3)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَث (4) سُنَنٍ. مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَث (4) سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (5). وَقَالَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «تَظَاهر»، وفوقها «خ» و «صح». وفي (ج) : «يظاهر»، وفي (ب) و (ش) «يتظاهر».

<sup>(2)</sup> في (ش): «يصوم كفارة».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 145 رقم 118: يكنى أبا عثمان، واسم أبي عبد الرحمن، فروخ مولى التيميين ويقال: مولى محمد بن المنكدر التيمي، مدني يعرف بربيعة الرأي. ويقال: إنه توفي سنة ست وثلاثين ومئة، وقيل: توفي بمدينة أبي العباس بالأنبار سنة خمس وثلاثين ومئة، وقيل: سنة ثنتين وأربعين. والصحيح أنه توفي بالمدينة».

<sup>(4)</sup> قال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 5/ 578 : «قال علماؤنا : وكانت في بريرة ثلاث سنن : أما سنة الصدقة فقد تقدمت في الزكاة، وأما حكم الولاء، فيأتي في كتاب العتق إن شاء الله ؛ لأن العتق بعد النكاح في النسخة التي اعتمدها ابن العربي في شرحه»، وأما مسألة الخيار، فهذا بابه».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة، والعثماني في صحابته والنمرى أبو عمر، واختلف فيه هل كان حرا أو عبدا».

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ(1)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(2): «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا الْبَيْتِ(1)، فَقَالُوا(3): بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى لَحْمٌ أَصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَة؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُو عَلَى عَلَيْهُ اللهِ صَدَقَةٌ (3)، وَهُو لَنَا هَدِيَّة».

1768 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.

1769 - قَالَ مَالِك : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأَدْمُ يكون واحدا، ويكون جمعا، فمن جعله واحدا جمعه على آدم، كجمل وأجمال، وهذا في العدد القليل، فإن أراد الكثير قال: إدام، بمنزلة: جمال، ومن جعل الأدم جمعا، فواحده إدام، وأصل الدال في الأدم: الضم..». التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 36. وانظر مشكلاتالموطأ للبطليوسي، ص: 155.

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(3)</sup> في (ش): «قالوا».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «لها»، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب): «هو لها صدقة».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «مسها» وعليها «ع» و «صح». وبهامش الأصل أيضا: قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحر خيارا».

1770 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ (١)، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِدٍ فَعَدَيًّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ (١)، أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِدٍ فَعَتَقَتْ (٤). قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَعَتْنِي فَقَالَتْ (٤) : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً، إِنَّ أَمْرَكِ فَكَتْنِي فَقَالَتْ (٤) : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً، إِنَّ أَمْرَكِ بَيْدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسُكِ (٤) زَوْجُكِ، فَإِنْ مَسَكِ، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. وَالطَّلاَقُ، ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَقَارَقَتْهُ (٤) ثَلَاثاً.

1771 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ (6)، وَإِنَّ شَاءَتْ فَارَقَتْ (7).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 37: «زبراء» ممدودة لاغير، تأنيث الأزبر، وهو العظيم الزبرة والزبرة ما أشرف من الكتفين والحارك

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بفتح العين وضمها معا. وفي (ج) : «فأعتقت» وبهامشها: «فعتقت»، وعليها «خـ».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قالت» وعليها «ح» و «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «في أصل ذر: يمسَّك». وهي رواية (ب) وبهامشها «يمسسك»، وعليها «ب».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل وفي (م) بالوجهين: «ففارقته» و «ففارقتُه» وكتب عليها فيهما «معا»، ورسم في الأصل على «ففارقته»، «ذر».

<sup>(6)</sup> قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 6/ 71: «القول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج على نحو ذلك. روى معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة وفي الرجل عيب لم تعلم به: جنون، أو جذام، أو برص، خيرت. وقال قتادة: تخير في كل داء عضال. وقال الحكم: لا خيار لها في البرص، وتخير في الجنون والجذام...قال مالك: وللمرأة مثل ما للرجل إذا تزوجها وبه جنون، أو جذام، أو برص، أو عنة، فلها الخيار، إن شاءت بقت معه، وإن شاءت فارقته، إلا أن يمسها العنين».

<sup>(7) «</sup>لما ينالها من الضرر وتخييرها ينفيه» شرح الزرقاني: 3/ 217.

1772 - قَالَ يَحْيَى (1): قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ (2) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَعَبْدِ ثُمَّ لَهَا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1773 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا (3) خَيَّرَ الْرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ (4). قَالَ مَالِك: وَذلِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلاَقٍ (4). قَالَ مَالِك: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

1774 - قَالَ مَالِك فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثاً، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

1775 - قَالَ مَالِك : وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَت : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً. وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ(٥) جَمِيعاً، أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً(٥).

<sup>(1)</sup> ألحقت «يحيى قال» بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: «تُعْتَق» و «وَتَعْتِق».

<sup>(3) «</sup>بهامش الأصل: «إن».

<sup>(4)</sup> في (ج): «طلاق»، وبهامشها «بطلاق».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «الثلاثة».

<sup>(6)</sup> في (ج): «ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله».

## 11 - مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

1776 مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (2)، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَنَّهَا (3) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ (4) بِنْتِ سَهْلٍ (5) الأنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (6) صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (6) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهِلْ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (7): «مَنْ هذِه ؟» فَقَالَت : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا قَالَ : «مَا شَأْنُك ؟»، قَالَتْ : لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 37: «الخلع بضم الخاء انخلاع المرأة من زوجها، ولما سوى ذلك: خلع بفتح الخاء، ومن الناس من جعل الخلع والصلح والفدية سواء...». وانظر مشكلات الموطأ، ص: 156.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ابن أسعد بن زرارة الأنصاري، وفوقها «ح»، وتحتها: «ع» ليس ليحيى، ورواه ابن بكير». وفي (ش): «بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 768 رقم 813: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، ويقال: أسعد بن زرارة، وهي أم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. توفيت عمرة سنة ثلاث ومئة. وهي بنت سبع وسبعين سنة وكانت عمرة في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنها ابن شهاب وغيره من جلة التابعين». وبهامش الأصل «ح: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن بكير».

<sup>(3)</sup> رمز في الأصل: على «أنها» علامة «عـ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال النسائي: قضى رسول الله في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه». وفيه أيضا: قال الدار قطني: هي زينب بنت عبد الله بن أبي سلول، وقيل: إنها جميلة بنت أبي بن سلول، كذا في أحكام إسماعيل».

<sup>(5)</sup> في (ج): «سهيل».

<sup>(6)</sup> ثبتت التصلية في (ب) و (ج) و (د).

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج) زيادة التصلية.

جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) «هذهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ (٤) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُر ». فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) لِثَابِتِ بْنِ قَيْس : «خُذْ مِنْهَا». فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

1777 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ<sup>(4)</sup>.

1778 – قَالَ (5) : قَالَ مَالِكَ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ (6) عَلَيْهَا مَالَهَا (7). قَال (8) : فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

<sup>(1)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(2)</sup> كتب فوق «ذكرت» في الأصل: «عـ»، و«صح»، في الهامش: «فذكرت». وفي هامش (م) أيضا «فذكرت»، وفوقها «صح».

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 76: «هذا الحديث أصل في الخلع عند العلماء». ثم قال: «وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما...».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال: يحيى: قال مالك».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بضم الراء وفتحها.

<sup>(7)</sup> ضبطت في الأصل بضم اللام وفتحها. وبهامش الأصل أيضا: «لقوله ولا تعضلوهن»، وقوله: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا».

<sup>(8)</sup> في (ش): «قال مالك».

1779 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ (١) بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

#### 12 - طَلاَقُ<sup>(2)</sup> الْمُخْتَلعَة <sup>(3)</sup>

1780 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ رُبَيِّع بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ (4)، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (5).

<sup>(1)</sup> في (ش): «لا بأس».

<sup>(2)</sup> في الأصل: «توزري: ما جاء في». وبهامشه: «الخلع، والصلح، والفدية سواء يقال: بينهما فرق. ابن عباس يقول: الخلع فسخ».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ما جاء في طلاق المختلعة وعدتها. وفي الهامش من (د): «ما جاء في»، وعليها حرف «ت». وفي (م): «ما جاء في طلاق المختلعة». وبهامش الأصل: «في أول هذا الباب للقعنبي، وابن كثير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا، فهو ما سميت. قال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلمين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي وقاص، روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي. قال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني، وجمهان مولى الأسلميين، هذا هو جد جدة على بن المديني».

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 749 رقم 790 : «لها صحبة، قال محمد. يقال : الربيع بنت معوذ بن عفراء، وعمها معاذ بن عفراء...». وفي التعليق للوقشي 2/ 40 : «معوِّذ ومعوَّذ روايتان».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «عثمان يقول: عدتها حيضة».

1781 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الـمُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُون : عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ (١).

1782 – قَالَ مَالِك، فِي الْمُفْتَدِيَةِ: إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الآخرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأُولَى. قَالَ مَالِك: وَهذَا<sup>(2)</sup> أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (3) فِي ذلِكَ (4).

1783 – قَالَ مَالِك : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً (٥) نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ (٥) كَانَ بَيْنَ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً (٥) نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ (٥) كَانَ بَيْنَ دُلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

#### 13 - مَا جَاءَ فِي اللَّعَان

1784 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ،

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل: على «ثلاثة قروء» لعبيد الله، وفي الهامش: «عثمان يقول: عدتها حيضة». وفي (ب): «عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل فوق «هذا» : «هو».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «سمعت»: علامة «عـ».

<sup>(4)</sup> في (ج) و (ش): «أحسن ما سمعت إلى في ذلك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «ثلاثا»، وفوقها «صح». وفي (ب): «فطلقها طلاقا ثلاثا متتابعا».

<sup>(6)</sup> وفي (ب): «وإن».

أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرَ (ا) الْعَجْلانِيَّ (2)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَادِيِّ فَقَالَ لَه: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ فَقَالَ لَه: يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ (3). فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُر عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُر عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجُعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُويْمِرٌ، فَقَال : يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَجُعَ عَاصِمٌ أَلِى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُويْمِرٌ، فَقَال : يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُويْمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، وَشُولُ اللهِ عَلْهُ وَسُطَ النَّاسِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، وَشُولُ اللهِ عَلْهُ وَسُلَّا النَّاسِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلْهُ وَسُلَمَ النَّاسِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ وَسُلَّ اللهِ عَلْهُ وَسُلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ : «قَدْ أُنْزِلَ (7) فِيكَ وَفِي ضَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَدْ أُنْزِلَ (7) فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبُ فَأَنُ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْد

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل فوق «عويمر»: «عويمرا». «صح أصل ذر». وخالف الأعظمي الأصل، فنصب «عويمر».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «قال القعبني أن عويمر بن أشقر العجلاني».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 42 : «كان الأجود : «فيقتلونه» نصبا على جواب الاستفهام، غير أن العرب، ربما رفعت الأجوبة، وقطعتها مما قبلها».

<sup>(4)</sup> في (ب): «أم لا، كيف يفعل».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : زيادة التصلية.

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) : زيادة التصلية.

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «نَزَل» و «نُزِل».قال الوقشي في التعليق 2/ 42: «نزل فيك وفي صاحبتك حكم أو قرآن، فحذف الفاعل اختصارا لما فهم المعنى».

رَسُولِ اللهِ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مَالِك : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ (1). الْمُتَلاَعِنَيْنِ (1).

1785 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ الْمُ أَتَهُ فِي زَمَانِ<sup>(2)</sup> رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانْتَفَلَ<sup>(3)</sup> مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأَة (5).

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 185 : «هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة، قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين...».

<sup>(2)</sup> **في (ج)** : «زمن».

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل فوق «وانتقل»: «عـ» و «صح»، وفي الهامش: وانتفل لابن حزم. لجميع الرواة انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى:

لئِن مننتَ بِنا عن غِبِّ مَعْرَكَة لللهِ لا تُلْفِنا مِن دِماءِ القَـوْمِ نَنْتَفِلُ.

وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي. وفي (م): «قال يحيى انتفل، وقال غيره انتفى، وهما لغتان: يقال: انتفيت من الشيء، وانتفلت بمعنى واحد». وقال ابن عبد البر في التمهيد 15/13: «هكذا قال: وانتفل من ولدها، وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد. وفي التعريف للوقشي 2/ 41: «وقوله: وانتقل من ولدها رواية يحيى: انتقل، وخالفه سائر الرواة فقالوا: انتفى، واعتد كثير من الناس رواية يحيى هذه غلطا، وليست بغلط. قال يعقوب وغيره: انتفيت من الشيء وانتفلت».

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما في هذا عن نافع غيره». وحرفه الأعظمي إلى: «..انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره».

1786 عَنْهَا أَنْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلُ لَهُ مَالِكُ : قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلُ لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْهُسُهُمْ فَشَهَلَاةُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَلَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ وَلَمْ يَكُلُ لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْهُسُهُمْ فَشَهَلَاةً أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَلَانِ مِنَ أَلْكَلْدِبِينَ لَي السَّالِ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلْكَلْدِبِينَ وَالْخُلِمِسَةُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ وَالْخُلِمِسَةُ أَنْ غَضِبَ أَللّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلَافِينَ ﴾ [النور: 9-6].

1787 - قَالَ (أ) مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (2). وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً. قَال (3): وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَلَا اخْتِلَافَ.

1788 – قَالَ مَالِك : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتَّا، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ (٤)، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (٤) إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا فِيهِ رَجْعَةٌ (٤)، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهُ أَذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (٥)

<sup>(1)</sup> في (ج): «قال: وعلى هذا السنة عندنا».

<sup>(2)</sup> في (ب): «بولده».

<sup>(3)</sup> في (ب): «قال مالك»: وفي (ج): «قال».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2/24: «الرجعة: المرة الواحدة من الرجوع كالضربة، والرّجعة: الهيئة، وكلاهما مصدر، غير أن أحدهما يدل على الهيئة، والثاني يدل على المقدار».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله ريح. أي لعل انتفاخ بطنها بالريح». وحرف الأعظمي «ريح» إلى «رجع»، وغير المعنى.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب».

الَّذِي يُشَكُّ (1) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ. قَال : فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (2).

1789 – قَالَ مَالِك : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا (٥) ثَلاَثاً، وَهِيَ حَامِلُ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَد، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا يُغَدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، لاَعَنَهَا. قَال : وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.

1790 - قَالَ مَالِك : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدُّ.

1791 - قَالَ مَالِك : وَالأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا (4)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِه : ﴿ وَالدِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ ﴾ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِه : ﴿ وَالدِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ ﴾ [النور: 6]. فَهُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ. قَالَ مَالِك : وَعَلَى هذَا، الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1792 - قَالَ مَالِك : وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْمَهُ وَيَّةَ، لأَعَنَهَا (٥). الأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لأَعَنَهَا (٥).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «من أهل العلم».

<sup>(3)</sup> في (ب): «طلقها».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ليست الإصابة شرطا في صحة اللعان، ولا وجوبه».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «إذ لا يحل له نكاح أمة كتابية».

1793 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ<sup>(1)</sup> يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينِ، أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ فِي الْخَامِسَة : إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا<sup>(2)</sup>.

1794 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَة (3) الأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَة: أَنَا حَامِلٌ. قَال: إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.

1795 قَالَ مَالِك فِي الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهُ لاَ يَطَوُّهَا أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ لَا : إِنَّهُ لاَ يَطَوُّهَا أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ لَا يَطَوُّهَا أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.

1796 - قَالَ مَالِك : إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 106 : "وظاهر هذه المسألة في الموطأ يدل على أنه إذا التعن الخامسة فرق بينهما، ولم تحل له". وبهامش الأصل : "ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب".

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «جعل الثلاثة الأشهر، ليتبين أن تمام العدة المتحققة لا يقطع الحمل عن الزوج إلا بلعان».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ولأن كل ولاء لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «في التفريع ليس لها شيء».

### $^{(1)}$ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ

1797 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ (2) أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ (3) مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً (4)، وَإِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً (4)، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ. وَبَلَغَنِي (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ (5) أَذْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْم بِبَلَدِنَا.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض». وذكر هنا بعد (ما جاء في اللعان)، وقبل (طلاق البكر). وفي (ج): «ثبت هذا الباب في كتاب الفرائض وثبت... وقع في كتاب... في آخر كتاب الفرائض...وفي هذا الموضع وهو الصحيح». قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 108: «ذكر مالك هذا الباب في آخر كتاب الفرائض، وذكر هنا».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل فوق «ورثته» : «عـ». وبالهامش : «ورثت»، وعليها «ح». وحرفها الأعظمي إلى «ورثته».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «وما بقي يرثه».

<sup>(4)</sup> في (ب): «مو لاه».

<sup>(5)</sup> وفي (ج) : «بلغني».

<sup>(6)</sup> وفي (ب): «هذا»، وتحتها «ذلك».

### 15 - طَلاَقُ الْبِكُرِ (١)

1798 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ قَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ (2) ؛ أَنَّهُ قَال : طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ (2) ؛ أَنَّهُ قَال : طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَلَاهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالا : لاَ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالا : لاَ نَوْ يَلْكَ أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. قَالَ : فَإِنَّمَا (3) طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (4). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ (5).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 43: «البكر: لفظة مشتركة، تقع على البكر لم تفتض، وتقع على البكر لم تفتض، وتقع على التي لم يدخل بها زوجها، وإن كانت ثيبا، وإذا تزوج رجل من امرأة، لم يكن لها زوج قبل ذلك، وولد لها أول ولد، فإن كل واحد من الزوجين يقال له: بكر، ويقال للولد: بكر».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 222 رقم 191: «محمد بن إياس بن البكير الليثي مدني، روى عنه أبو سلمة ونافع، يروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن الزبير، وكان أبوه شهد بدرا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «كان، وعليها «صح» لابن النجار».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين بالفتح والضم منونتين. وبهامش الأصل: «قال فضل: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطاه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها في كلمة واحدة». وفوقها «صح». وحرف الأعظمي «قال فضل» إلى «قال في ط»، فحرف الإسم إلى رمز.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 44: ««من فضل»: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد الفضل الذي يراد به النعمة والحظ، والثاني: أن يكون أراد الفضل الذي يراد به النعمة والحظ، والثاني: في فلان فضل، وفي فلان فضول: إذا به تعدي الواجب إلى ما ليس بواجب كما تقول: في فلان فضل، وفي فلان فضول: إذا كان فيه تهور في الأمور، وتعرض إلى ما لا يعني ولا ينبغي، فيكون في الكلام تقديم وتأخير كأنه قال: من فضولك وتركك الواجب أرسلت ما كان بيدك، ثم تريد استدراكه».

1799 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (3) أَنَّهُ الأَنْصَارِيِّ (2)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (3) أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرِ الْعَاصِي، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرِ الْمَاتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؛ قَالَ عَطَاء : فَقُلْت : إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصُّ، وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصُّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (4).

1800 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ (5)، أَنَّهُ كَانَ الأَشَج؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ (5)، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، وَعَاصِم بْنِ عُمَرَ. قَال : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ

<sup>(1)</sup> بهامش (م): «النعمان بن أبي عياش لمحمد وسائر الرواة».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة «ح»، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 289 رقم 256: «النعمان بن أبي عياش الزرقي، يكنى أبا سلمة، وكان أبوه فارسا للنبي عليه السلام».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكا أحد من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما». وانظر الاستذكار 6/ 111.

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 4/84: «قول عطاء للسائل، وقد طلق ثلاثا: إنما طلاق البكر واحدة، يحتمل أحد وجهين، إما أن يريد به أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة، أو أنه لا يصح أن يلحقها إلا طلقة واحدة، ولا يحمل على نفي الجواز والإباحة؛ لأن ذلك حكم المدخول بها، مع أن جواب عبد الله بن عمرو يمنع ذلك، فلم يبق إلا أن يريد به أن لا تلحقها إلا طلقة واحدة، وإن أوقع الزوج عليها أكثر من ذلك، وهو المعلوم من قول عطاء».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «هو أخو النعمان بن أبي عياش»، وبهامش (م): «معاوية أخو النعمان بن أبي عياش». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 215 رقم 215: «أنصاري زرقي أخو النعمان بن أبي عياش سمع محمد بن البكير، روى عنه بكير بن الأشج».

بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي مَا لَئِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرةَ، فَقَالَ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا، ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهبَ فَسَأَلُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرة : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ، مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذلِك، الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1801 - قَالَ مَالِك<sup>(1)</sup> : وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

#### 16-طَلاَقُ الْمَريض

1802 مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ<sup>(3)</sup> اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، طَلَّقَ امْرَأَتُهُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ '')، طَلَّقَ امْرَأَتُه (5) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال: يحيى: قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ج): «ما جاء في».

<sup>(3)</sup> في (ج) و (ش): «عبيد».

<sup>(4)</sup> كلمة «عوف»، سقطت من الأصل، وألحقت بالهامش.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب».

عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

1803 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ<sup>(1)</sup>، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلِ<sup>(2)</sup> مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضُ<sup>(3)</sup>.

1804 – مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُول: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، سَأَلَتْهُ أَنْ يُطلِّقَهَا، فَقَال: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ (4) فَا ذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّ الْبَتَّة، أَوْ تَطْلِيقَة، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ فَلَمَّ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ (5) يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ بِنُ عَوْفٍ (6) يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ بِنُ عَوْفٍ (6) يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 8/ 369 رقم 331: «هو عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، قرشي، هاشمي، مدني، له رواية عن نافع بن جبير، وعن الأعرج وغيرهما، روى عنه مالك...».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن ويقال عبد...وقيل: أزهر، ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين...ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد...». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 661 رقم 628.

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 112: «لم يذكر مالك في قصة ابن مكمل صفة الطلاق، هل كان البتة أو ثلاثا ؟ وهل مات عبد الرحمن في العدة، أو بعدها ؟».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الهاء وكسرها معا.

<sup>(5)</sup> ألحقت «بن عوف» بهامش الأصل.

1805 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، امْرَأْتَان : هَاشِمِيَّةٌ (2)، وَأَنْصَارِيَّةٌ، وَبَّانَ، امْرَأْتَان : هَاشِمِيَّةٌ (2)، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَك، وَلَمْ تَحِضْ. فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَك، وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَت: أَنَا أُرِثُه، فَاخْتَصَمَتَا (3) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَقَالَت: أَنَا أُرِثُه، فَاخْتَصَمَتَا (3) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ عَثْمَان : هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُو أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا : يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ (4).

1806 – مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

1807 - قَالَ مَالِك<sup>(5)</sup>: وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ<sup>(6)</sup>، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «كان لجدى».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «اسمهما أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان بن واسع».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «فاختصما» و «فاختصموا».

<sup>(4) «</sup>يعني علي بن أبي طالب». ألحقت بهامش الأصل، ولم يثبتها الأعظمي في المتن. وهي ثابثة في (ج) و(د) و(ش).

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال: يحيى: قال مالك».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».

طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ(١). قَالَ مَالِكُ(١): الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ)(١).

### 17 - مَا جَاءَ فِي مُتَّعَةِ الطَّلاَق

1808 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (4) فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.

1809 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةُ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (٥) وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرضَ لَهَا.

1810 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

1811 - قَالَ مَالِك : لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا.

<sup>(1)</sup> في (ج): «ولها الميراث».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> قال ابن العربي المعافري في القبس 3/ 134: «هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك دون سائر العلماء، فإنه رد طلاق المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث».

<sup>(4)</sup> في (ش): «امرأته».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «الصداق».

#### 18 - مَا جَاءَ فِي طَلاَق الْعَبْدِ

1812 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعاً (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَبْداً كَانَتْ مُكَاتَباً كَانَ<sup>(2)</sup> لُأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (قَا أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ (النَّبِيِّ قَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ (اللهَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَنْدَ الدَّرَجِ (اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَنْدَ الدَّرَجِ (اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَنْدَ الدَّرَجِ (اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيهُ عَنْدَاهُ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، وَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، وَاللهُ اللهُ ا

1813 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ نُفَيْعاً كَانَ مُكَاتَباً لأُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

1814 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6)

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 295 رقم 262: «نفيع مكاتب كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري: سمع عثمان وزيد بن ثابت، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن».

<sup>(2)</sup> في (ش): «مكاتبا كان».

<sup>(3)</sup> ثبتت التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> بهامش (ج): «يريد درج المسجد، قاله أبو عمر». وفيه أيضا: «موضع بالمدينة».

<sup>(5) «</sup>حرمت عليك الثانية» ألحقت بالهامش. وأغفلها الأعظمي، فأخرجها من صلب المتن.

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 203 رقم 170: «محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي...مدني وكان أبوه من المهاجرين الأولين... توفي سنة عشرين ومئة في آخر خلافة هشام بالمدينة»، وقد تكلم أهل الحديث فيه، وقد أخرج البخاري ومسلم حديثه والله أعلم».

بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ (1)، أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لُأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

1815 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (2) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

1816 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُول: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلاَقُ بِيدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِه أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

## 19 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةٍ الْأَمَةِ، إِذَا طُلِّقَتُ، وَهِيَ حَامِلٌ (3)

1817 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك<sup>(4)</sup> : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (5)، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلَاقاً بَاتاً نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 89 رقم 70 : «الحارث بن خالد بن صخر قرشي تميمي، هو جد محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، وهو من مهاجرة الحبشة».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «امرأته»، وعليها «حـ».

<sup>(3)</sup> سقط «ما جاء» من (ب) و (ش).

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال مالك» دون لفظ «قال يحيى».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «أمة». وزاد الأعظمي مملوكة.

حَامِلاً، إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (١) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

1818 - قَالَ مَالِك : وَلَيْسَ<sup>(2)</sup> عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ<sup>(3)</sup> وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بإِذْنِ سَيِّدِهِ<sup>(4)</sup>.

### 20 - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا (5)

1819 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يُدْرَ<sup>(6)</sup> أَيْنَ هُو ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ<sup>(7)</sup>، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.

1820 - قَالَ مَالِك (8) وَإِنْ تَزَوَّ جَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا

<sup>(1)</sup> سقطت «له»، من (ش).

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على الواو «جـ»، وبهامشه: «ليس» وعليها «صح»، وفي (ش): «فليس».

<sup>(3)</sup> بهامش (ب) : «لابنه» وعليها «طع ع ب سر»، وفوق «ب» و «سر» معا. وفي (ش) : «فليس».

<sup>(4)</sup> بهامش (ب): «إلا بإذن سيده»، وعليها «معا».

<sup>(5)</sup> ولم ترد في (ب) و(ش): «ما جاء في».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بالتاء المفتوحة، والياء المضمومة، وفي (ب): «يُدر» بالياء المضمومة. وفي (ج): «تَدْر» بالتاء

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «يعني من وقت رفعا ذلك، لا من يوم تفقده».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل : «قال يحيى»، وعليها «خو طع».

زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِك : وَدُلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(1).

1821 - قَالَ مَالِك : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (وَ عُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي النَّاسِ عَلَى (وَ جُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.

1822 – قَالَ مَالِك : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، أَوْ لَمْ بَلَغُهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ (3) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ (3) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ (3) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالِك: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا(4)، وَفِي الْمَفْقُودِ (5).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل على كلمة «على»، «عن» يعني عمر بن الخطاب.

<sup>(3)</sup> ألحقت «كان» بهامش الأصل، وأخرجها الأعظمي منه، لأنه عدها رواية. وكتب فوقها في (ب): «طع ع».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «ذلك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم».

# 21 - مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاء $^{(1)}$ : في عِدَّةِ الطَّلاَقِ $^{(2)}$ ، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ

1823 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (3) صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِك، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِك، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِك، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا (4) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يَصْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا (4) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (5)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (6).

<sup>(1)</sup> قال عبدالملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 415: «هذا مما اختلف بين علماء المدينة وعلماء العراق، أي: في معنى الأقراء . فقال علماء المدينة الأقراء: الأطهار، فإذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة حلت، وقال علماء العراق، الأقراء: الحيض، فلا تحل المطلقة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة حتى تغتسل منها...».

<sup>(2)</sup> كتب فوق «في» في الأصل واوٌ، أي : وعدة الطلاق. وكتبت في هامش (ب) : «ع زطع سر»، وعليها «معا».

<sup>(3)</sup> (-) (-) (-) (3) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ح: ليمسكها».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس».

<sup>(6)</sup> وفي التمهيد لابن عبد البر 15/51: «هذا حديث مجتمع على صحته من جهة النقل، ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن نافع وقد رواه عنه جماعة أصحابه، كما رواه مالك سواء». وفيه أيضا 15/52: «للحيضة الثانية والطهر الثاني وجوه عند أهل العلم، منها أن المراجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء ؛ لأنه المبتغى من النكاح في الأغلب..».

1824 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِ (١) النَّبِيِّ (٤) ، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيتِ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ (٤): الصِّدِّيتِ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ (٤): فَذُكِرَ (٩) ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ فَذُكِرَ (٩) ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وَقَالُوا(٥): إِنَّ اللهَ (٥)، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِه : ﴿ فَلَقَةَ فُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 226]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ، وَتَدُرُونَ (٢) مَا الأقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الأقْرَاءُ الأَطْهَارُ.

1825 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (8) ؛ يُريدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «أم المؤمنين».

<sup>(2)</sup> ثبت التصلية في (ج).

<sup>(3)</sup>في (ش): «قال مالك: قال ابن شهاب».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «فذكرت». وفيه أيضا : «وقال ابن أخي جويرية عن عمه عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناس».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «فقالوا».

<sup>(6)</sup> لم يرد لفظ الجلالة في (ب).

<sup>(7)</sup> في (ب): «أتدرون». وبهامش الأصل: «هل».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «ذلك». وعليها: «ع، طع».

1826 – مَالِك، عَنْ نَافِع وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الأَحْوَصَ (١) هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا (٤)، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ الثَّالِثَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا (٤)، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ الثَّالِثَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَقَهَا (٤)، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْه، وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا.

1827 – مَالِك، أَنَّهُ (٤) بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُون : إِذَا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.

1828 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (4).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «رجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية». وانظر التعريف لابن الحذاء 2/ 37.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وقد كان»، وعليها «معا».

<sup>(3)</sup> في (ج): «أن».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض».

1829 - مَالِك، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (١) مَوْلَى المَهْرِي: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يَقُولاَن: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَلَا اللهِ، كَانَا يَقُولاَن: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَلَا يَنُولاَن فَي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.

1830 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وابْنِ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُون: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.

1831 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.

1832 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ الْمَرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ فَقَال : إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ، فَقَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا. قَالَ مَالِك : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

### 22 - مَا جَاءَ (2) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتُ فِيهِ

1833 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(1)</sup> هكذا في الأصل، وبهامشه: «أبي عبد الله، وعليها «صح». وفي (ب) و (ج): «عبد الله». وبهامش (ب): «الصواب، عن الفضيل بن أبي عبد الله». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 533 رقم 504: «الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري...قال البخاري: سمع عبد الله بن دينار، والقاسم بن محمد، يعد في أهل المدينة».

(2) بهامش الأصل «باب ما جاء». ولم ترد: «ما جاء في» في (ب) و (ش).

الْعَاصِي<sup>(1)</sup>، طَلَّق ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (2) الْبَتَّة، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَم، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَت: اتَّقِ الله، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَان: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَان: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِم: أَو مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ (3) ؟ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِم: أَو مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ (3) ؟ (فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَة (4)). فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

1834 – مَالِك، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ بِنْتَ (٥) سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُثْمَان (٥)، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّة،

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 637 رقم: 603. : «يحيى بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس، يعد في أهل المدينة. قال البخاري: الأموي القرشي، سمع معاوية، روى عنه شرس بن عبيد».

<sup>(2)</sup> بهامش (ب): «امرأته»، وعليها «طعع». وفي (ج): «طلقة امرأته بنت...». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 412 رقم 603: «عبد الرحمن بن الحكم هذا هو أخو مروان بن الحكم، وكان عبد الرحمن رجلا شاعرا، وكان يهاجي عبد الرحمن بن حسان بن ثابت».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 773 رقم 822: «هذه فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس بن خالد بن زهير الفهري، وقد ذكر هذا في بعض الحديث، وكانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها فخطبها معاوية، وأبو جهم بن حذيفة، فنكحت أسامة بن زيد، وهي قصة مشهورة».

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(5)</sup> في (ج) و(ش): «ابنة».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 384، رقم 350: «عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. قال البخاري: قرشي أموي، سمع ابن عمر، هو والد محمد...وكان يقال لعبد الله بن عمرو: المطرف، لحسنه وجماله».

فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر.

1835 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، طَلَّق امْرَأَةً لَهُ)(١)، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (٤)، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى المَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْكُنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (٤)، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى المَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْكُنُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.

1836 – مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الـمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمُرَاءُ ؟. قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟. قَالَ سَعِيدٌ : عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا. شَعِيدٌ : عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا. قَالَ : فَعَلَيْهَا لَا شَعِيدٌ : فَلَى ذَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا. قَالَ : فَعَلَى الأَمِيرِ.

## 23 - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةٍ الْمُطَلَّقَةِ

1837 - مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس ؛ أَنَّ أَبَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (3)، طَلَّقَهَا الْبَتَّة، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا

<sup>(1)</sup> في (ج) «امرأته»، وبهامشها : «امرأة له»، وعليها «خـ».

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في الأصل.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «هذا هو الصواب، أنَّ أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الله بن عمر بن مخزوم، واختلف في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، الحميد، وذكر النسائي أن اسمه أحمد، ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 997 رقم 696.

وَكِيلُهُ (١) بِشَعِير ـ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (٤)». وَأَمَرَهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (٤)». وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ قَال: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي (٤) تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ قَال: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي (٤) عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوم ؛ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلْتِ فَاذِن عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوم ؛ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلْتُ ، ذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَان، وَلَلْتِ فَآذِن لِيْنِي. قَالَتْ : فَلَمَّا حَلْتُ ، ذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَان، وَأَبَا جَهْمِ ابْنَ هِشَام (٤)، خَطَبَانِي (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللّه: ( أُمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ (٥) عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ (٥) لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي يَضَعُ عَصَاهُ (٥) عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ (٥) لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي يَضَعُ عَصَاهُ (٥) عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ (٥) لَا لَهُ مَالَ لَهُ، انْكِحِي

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر، وقيل أرسل معه عياش الحارث بن هشام ذكر ذلك كله في مسلم».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «وقال أحمد وإسحاق وداود لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان : لها السكنى، والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، والبتي، وابن شبرمة».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 47: «قال الخطابي: في قوله: «اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم»، إيجاب السكنى لها، فذهب ذلك على فاطمة وقالت: لم يجعل لي سكنى ؟ لما نقلها عن بيت زوجها، وذلك للعلة المذكورة، والنداء على أحمائها».

<sup>(4)</sup> ليس في (ش): «ابن هشام» وبهامش الأصل: «هكذا قال يحيى: أبو جهم بن هشام، وهو وهم بين، وإنما هو أبو جهم بن خزيمة من بني عدي بن كعب، وليس في أصحاب النبي من يقال له أبو جهم بن هشام غير عامر، وقيل: عبير، ويقال عبيد، كان...في قريش بنى الكعبة مرتين مع...ومع ابن الزبير، وهو أحد الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه».

<sup>(5)</sup> في (-) و(-): «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 46: «كناية عن الضرب لها أدبا للنساء، وفيه نوع من المجانسة للمبالغة، لأنه قد كان يضعها، وكذلك معاوية، قد كان له مال وإن كان ميسورا، ولكنه أسلوب مستعمل في لسان العرب، إذا أرادوا المبالغة سامحوا».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 47: «الصعلوك: الذي يعيش من الإغارة، ولا مال له، يقال: تصعلك: إذا فعل ذلك، وهو في حديث فاطمة: الفقير خاصة».

أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، قَالَت: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَال: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَنكَحْتُهُ، فَحَكَ فُهُ فَكَحْتُهُ،

1838 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ (2) لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. قَالَ مَالِك: وَهذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا(3).

### 24 - مَا جَاءَ فِي (4) عِدَّةِ الأَمَةِ مِنْ طَلاَق زَوْجِهَا

1839 – قَالَ يَحْيَى<sup>(5)</sup>: قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ<sup>(6)</sup> بَعْدُ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ، لَا يُغَيِّرُ عِنْقُهَا عِدَّتَهَا، كَانَتْ<sup>(7)</sup> لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَا يَتْقَلُ عِدَّتُهَا.

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 136: «أما قول يحيى في هذا الحديث: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فمن الغلط البين، ولم يقل أحد من رواة الموطأ: أبا جهم بن هشام غير يحيى، وإنما في الموطأ عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. هكذا أبو جهم غير منسوب في الموطأ».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 46: «المرأة المبتوت طلاقها، ويقال: بت طلاق المرأة، ولا يقال: بت المرأة إلا على حذف الطلاق».

<sup>(3) «</sup>قال مالك : وهذا الأمر عندنا» ألحق في الهامش، وفي (ب) : «قال مالك : وهذا هو الأمر عندنا».

<sup>(4)</sup> ليس في (ش): «ما جاء في».

<sup>(5)</sup> سقط لفظ «قال يحيى» من (ب).

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «أعتقت»، وعليها «صح».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «كان».

1840 - قَالَ مَالِك : وَمِثْلُ ذَلِكَ، الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيهِ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ.

1841 - قَالَ مَالِك : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثاً، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثُرُوءٍ.

1842 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ: حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ: حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقَتِهَا(1)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا(2) إِلَّا الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.

# 25 - جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَق

1843 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْتِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَال : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب : أَيُّمَا اللَّيْتِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَال : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَتْظِرُ تِسْعَة أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلُ، فَذلِك، وَإِلاَّ، اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الأَشْهُر، ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ ثُمَّ حَلَّتْ (3).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «عتاقها».

<sup>(2)</sup> في (ب): «لم يكن له عليها».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر». قال الباجي في المنتقى 4/108: «قوله في التي تحيض في عدتها ثم ترفعها حيضتها: تنتظر تسعة أشهر، هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق غير ابن نافع فإنه قال: إن كانت تحيض، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل، وإن كانت يائسة من المحيض، اعتدت =

1844 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

1845 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.

<sup>=</sup> بالسنة تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر. قال سحنون وأصحابنا: لا يفرقون بينهما. وما قاله الجمهور أولى ؛ لأن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتاد».

<sup>(1)</sup> ألحقت «يحيى»، بهامش الأصل. بهامش الأصل

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل قال يحيى، قال»، وهي رواية (ج).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «يعنى من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق».

<sup>(4)</sup> في (ج) : «وإن».

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

1847 – قَالَ مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةُ (١)، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَوْمَ عَلَيْهَا رَجْعَةُ الْا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عَدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأُ (٤)، وَإِنْ (٤) كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةً لَهُ بِهَا.

1848 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك (4): وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ (5) تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ (6) تَزَوَّ جَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ (6).

# 26 - مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْن

1849 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُواْ حَكَماً

<sup>(1)</sup> في (ب) : «الرجعة».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «وأخطا».

<sup>(3)</sup> في (ش): «إن».

<sup>(4)</sup> في (ش): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ب) : «وإن».

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

مِّلَ آهْلِهِ وَحَكَما مِّلَ آهْلِهَا (1)، إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحا يُوقِي الله بَيْنَهُمَا إِلَّ أُللهَ وَمِّ أَللهُ مَنْ أَهُمَا وَالاَجْتِمَاعِ (2). كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾. [النساء: 35]. (إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْ قَةَ بَيْنَهُمَا، وَالاَجْتِمَاعِ (2)).

1850 - قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَاعِ.

### 27 - يَمِينُ (3) الرَّجُلِ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحُ

1851 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، وعَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وابْنَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ (4) وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وابْنَ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُون : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.

1852 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ فِي مَنْ قَال: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِق: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً (5)، أو امْرَأَةً

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 48: «إنما كان الحكمان من الأهل ؛ لأن الأهل أعلم بأمرهما، وألحن بحجتهما، وأخبر بباطن أمرهما، وبرهما واجب بالإصلاح بينهما...».

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(3)</sup> في (ج): «يمين».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وعبد الله بن عباس».

<sup>(5)</sup> في (ب): «قبيلة بعينها».

بِعَيْنِهَا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِك : وَهذَا(١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ(٥).

1853 – قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِه : أَنْتِ الطَّلاَقُ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثَ. امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثَ. قَال : أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلاَقُ (3) كَمَا قَال ؛ وَأَمَّا قَوْلُه : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ، وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقُ (4) بِثُلْثِهِ.

### 28 - أَجَلُ (5) الَّذي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

1854 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّب، أَنَّهُ كَانَ يَقُول: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

1855 - مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ<sup>(6)</sup> ابْنَ شِهَاب: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَجَل ؟ أَمِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «ذلك»، وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 185 : «هذا آخر الباب عند جمهور رواة الموطأ، وليحيى فيه زيادة من قول مالك، في بعضها وهم».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بالجمع والإفراد معا.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل «فيتصدق».

<sup>(5)</sup> في (ج) : «في أجل».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «سئل»، وعليها «ح».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «يبتني».

فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ(1).

1856 - قَالَ مَالِك : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

### 29 - جَامِعُ الطَّلاَقِ

1857 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (2) أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (2) أَسْلَمَ الثَّقَفِي: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ »(3).

1858 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْدَةَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُول: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْن، ثُمَّ تَركَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْن، ثُمَّ تَركَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هو غيلان بن سلمة بالغين معجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار: 6/ 197: «هكذا روى هذا الحديث مالك ولم يختلف عليه في إسناده، مرسلا عن ابن شهاب. وكذلك رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلا... ورواه معمر بالعراق، حدث به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه». وأضاف الباجي في المنتقى 5/ 426: «وكذلك لو كانت تحته أختان ؛ لكان له أن يختار أيتهما شاء...».

عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا أَنَّ عَنْدَنَا، الَّتِي لَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا أَنَّ. قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهَا.

1859 – مَالِك، عَنْ ثَابِتٍ الأَحْنَفِ<sup>(2)</sup>، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ<sup>(3)</sup> لِعَبْدِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَال : فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطُ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطُ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَال : طَلِّقْهَا، وَإِلاَّ وَالَّذِي قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَال : هِي الطَّلاَقُ أَلْفاً (4) ؛ قَالَ يُحْلَفُ بِهِ، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : فَقُلْت : هِي الطَّلاَقُ أَلْفاً (4) ؛ قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ : لَيْسَ ذلِكَ فَطَلاَقٍ (5)، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي بِطَلاَقٍ (6)، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي

<sup>(1)</sup> ق ال الباجي في المنتقى 427/5: «يريد إن كان طلقها قبل أن يتزوجها الثاني طلقة، فإنها إذا رجعت إليه تكون عنده على طلقتين فإن كان طلقها طلقتين قبل الثاني، فإنها إذا رجعت للأول، لا يبقى له فيها إلا طلقة واحدة ؛ لأن الزوج لا يهدم من الطلاق إلا الثلاث، فأما الطلقة والطلقتان فلا يهدمها الزوج».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 61 رقم 46: «ثابت بن الأحنف: وهو ثابت الأحنف بن عياض الأعرج، هو مولى عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب مدني. قال مسلم بن الحجاج: ويقال له أيضا: ثابت بن الأعرج».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «اسمها زينب ذكر ذلك ابن الحذاء».

<sup>(4)</sup> في (ج): «هي الطلاق ألفا، الفرقة بينهما...».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس، وقال أبو حنيفة : طلاق المكره لازم له».

حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبِيْرِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ (١) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الزُّبيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْك ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ عَبْدُ اللهِ بْنَ الأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (٤) يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (٤). قَالَ : فَقَدِمْتُ الْمَدِينَة، عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (٤). قَالَ : فَقَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي،

1860 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، قَرَأ: يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبل (4) عِدَّتِهِنَّ (5).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أميرا».

<sup>(2)</sup> في (ب)، زيادة «يومئذ». وفي هامشها: «أمير على» وعليها «خو». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 69 رقم 53: «جابر بن الأسود الزهري، أمير المدينة هو الذي كتب إليه عبد الله بن الزبير أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيما فعل بثابت الأحنف إذ أكرهه على طلاق امرأته، أم ولد ابنه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ليس هذا مذهب مالك وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود».

<sup>(4)</sup> ألحقت «لقبل»، في الهامش.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «في موطأ ابن القاسم : لقبل عدتهن. قال : قيل : العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه».

قَالَ مَالِك : يَعْنِي بِذلِكَ : أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ (١) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٤).

1862 – مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذِلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُ مُّ بِذِلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُ مُ اللهُ بَذَلِكَ عَلَيْهَا اللهُ بِذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> ألحقت «الرجل»، بهامش الأصل، ولم يدخلها الأعظمي في الأصل.

<sup>(2)</sup> رمز في الأصل على «قال» : علامة «عـ»، وكذلك على «مرة» وبهامشه : «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح».

<sup>(3)</sup> ألحقت «قال»، بهامش الأصل: وعليها «صح». ولم يثبتها الأعظمي في المتن، لأنه حسبها رواية.

<sup>(4)</sup> في (ش): «طلق امرته».

1863 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاً عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ. فَقَالاً: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1864 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذلِكَ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْم بِبَلَدِنَا.

#### 30 - عدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(1)

1865 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ قَال : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَوْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ (2). وَقَالَ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ (2). وَقَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا (3) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ : سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا (3) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ :

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ج): زيادة «إذا كانت حاملا».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 49: «قوله آخر الأجلين»، تقديره أجله آخر الأجلين، أو انقضاء عدتهما آخر الأجلين، فحذف المبتدأ اختصارا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم. وقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك، أبو عمر عن ابن جريج. وقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسر بن الحارث من بني عبد الدار، غيره، ولا يعرف أبو اليسر هذا من الصحابة، وأبو السنابل اسمه حبة، قال ابن ماكولا بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء المعجمة، وقال بعضهم: إنه حنة =

أَحَدُهُمَا شَابُّ، وَالآخَرُ كَهْلُ، فَحَطَّتْ (1) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِليِّ (2) بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّباً، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

1866 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللهِ بْنُ عُمَر، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللهِ بْنُ عُمَر : إِذَا اللّهِ بْنُ عُمَر : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ. فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ، أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ قَال : لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (3) عَدُ فَحَلَّت (4).

1867 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

<sup>=</sup> بالنون. وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متأخر بين وفاة رسول الله صلى الله عليه». وحرف الأعظمي «الحارث» إلى «الحاري»، وحرف «حنة» إلى «الدحنة». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 779 رقم 829.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 49: «معنى حطت: مالت إليه وانجذبت». وانظر مشارق الأنوار للقاضى عياض 1/ 192.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 50: «سلم تحل بعدس: بكسر الحاء يقال: حل يحل: إذا خرج من أمر محظور عليهن وهو ضد حرم يحرم...».

<sup>(3)</sup>في الهامش: «يدفن».

<sup>(4)</sup> في (ش): «لحلت».

1868 مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَة : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَة : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدُ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ (١١). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : فَقَدْ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ (١١). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنَّا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبًا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «قَدْ بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «قَدْ بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «قَدْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (٤) : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (٤).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «حديث عبد ربه أولى، لأن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ببلدنا».

## 31 - مَقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

1869 – مَالِك، عَنْ سَعِيدِ<sup>(1)</sup> بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ<sup>(2)</sup>، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ<sup>(3)</sup>، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ رَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُوم (٤)، وَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُوم (٤)،

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل فوق "سعيد" "ع" ، وفي الهامش: "ع: سعيد رواية يحيى ، وسعد لابن وضاح. وسعد ذكره الدارقطني لجميع الرواة لم يذكر خلافاً. قال: وقال معن: أن الفريعة بنت مالك بن نَبْهان أخت أبي سعيد الخدري، لأمه أخبرتها. ذكره الدارقطني". وبهامش (ب): "رواية يحيى سعيد، وأصلحه ابن وضاح سعد". وقال ابن عبد البر في التمهيد 21/21: "أكثر الرواة يقولون فيه سعد بن إسحاق وهو الأشهر وكذلك قال شعبة وغيره وقال عبد الرزاق في هذا الحديث عن الثوري ومعمر عن سعيد بن إسحاق كما قال يحيى كذلك في كتاب الدبري".

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن الزهري، حدثني رجل من أهل المدينة، يقال له: مالك ابن أنس. روى عنه مالك، وقال أبو القاسم: هو حليف بني سالم، توفي سنة أربعين ومئة».

قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 552 رقم 520: «سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري السلمي ويقال: سعيد، والصحيح سعد، له رواية عن أنس بن مالك». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 237: «مالك، عن سعد بن إسحاق بن عجرة، كذا رواه يحيى ابن يحيى ومن وافقه، وكذا قاله معمر، والثوري، وأكثر رواة الموطأ: القعنبي، وابن بكير، وابن القاسم. وغيرهم يقولون: سعد بن إسحاق، وكذا قاله شعبة وغيره، وكذا رواه ابن وضاح ؛ قال أبو عمر: وهو الصواب، ولم يذكر البخاري فيه غير سعد».

<sup>(3)</sup> في (ب): «بنت كعب بن مالك بن سنان».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ط: المحدثون يقولون قدوم بتشديد ثانيه، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم، رواه أبو الزناد مخففا، وهو قول أكثر اللغويين، وقال محمد بن جعفر: قدوم موضع معرفة، لا يدخل عليه الألف واللام، كذا ذكره بالتشديد، قال: ومن روى في =

لَحِقَهُمْ (1) فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ (2): فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3): «نَعَم». قَالَت: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (4)، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتِ»، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5)، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَال: «كَيْفَ قُلْتِ»، فَرَدَّتُ (6) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5)، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَال: «كَيْفَ قُلْتِ»، فَرَدَّتُ (6) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكُرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَال: «كَيْفَ قُلْتِ»، فَرَدَّتُ (6) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكُرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَال: «المُكْثِي فِي

<sup>=</sup> حديث اختتن إبراهيم بالقدوم مخففا، يعني الذي ينجر به. هـ: صوابه القدوم مخففا، قاله ابن دريد فيهما جميعا في المكان والآلة، وقال ابن قتيبة: المكان مشدد، والآلة مخففة». وأبدل الأعظمي «ط» ب «ك»، ولم يقرأ من الهامش إلا مطلعه، وذيله بقوله: بقية الكلام لم يظهر في التصوير.

قال الوقشي في التعليق 2/ 50: «القدُّوم: موضع، ووقع في رواية: القَدوم». وقال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني، في الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، في بَابُ قَدُوم، وَقَدُّوم: «أما الأوَّل: بتخفيف الدال: قَرْيَة كانت عند حلب، وقيل: كان اسم مجلس إبراهيم خليل الرحمن بحلب، وفي الحديث: اختتن إبراهين بالقدوم، جبل بالحجاز، قُربَ المدينة، وفي حديث فريعة بنت مالك: خرج زوجي في طلب أعلاج له إلى طرف القدوم. وأما الثاني: بتَشْدِيْدِ الدال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الملك أخبرنا أحمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم التنوخي، قال: حدثنا ابن حيويه، قال: حدثنا أبّو بكر الأنباري سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول: القدوم بتشديْدِ الدال: اسم مَوْضِعٌ، قلت: إن أراد أبّو العباس أحد هذين المَوْضِعُين اللذين ذكرناهما فلا يُتابع على ذلك لاتفاق أئمة النقل على خلاف ذلك. وإن أراد مَوْضِعاً ثالثاً صح ما قاله ويكون تمام الباب به».

<sup>(1)</sup> في (ش): «لحقوه».

<sup>(2)</sup> في (ب): «قال».

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> في (ش): «بالحجرة».

<sup>(5)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل بخط أحمر دقيق : «دَدْت»، أي فرددت.

بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه». قَالَت : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَت : فَاكْتَدَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَت : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (١)، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (٤).

1870 – مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ<sup>(3)</sup>، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عُنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (4) الْحَجَّ.

1871 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ (ثَا تُوُفِّي، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 51: «فلما كان عثمان: أي كان زمن عثمان، فحذف المضاف».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «لم يخرج البخاري ومسلم حديث الفريعة، ورواه ابن عيينة، عن مالك، فقال فيه سعيد كما قال يحيى، وكذلك قال عبد الرزاق. وهذا الحديث رواه الثوري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن شهاب عن مالك. ورواه أيضا عن مالك أحمد بن إسماعيل ابن حذافة المصيصي، وبين وفاته ووفاة الزهري مئة سنة وستون سنة الزهري توفى في سنة خمس وعشرين ومئة».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 97 رقم 79: «حميد بن قيس المكي أخو عمر بن قيس، ويقال: هو حميد بن قيس، ويقال: هو حميد بن قيس بن عبد العزيز الأعرج المكي من قريش، ويقال: مولى الزبير بن العوام... توفي في خلافة مروان بن محمد سنة اثنتين وأربعين ومئة، وكان قارئ أهل مكة، وكان كثير الحديث وكان فارضا حاسبا وقرأ على مجاهد...».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «من»، وعليها «عـ».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «حباب رواه حاتم، والفلتي، وهو وهم وصوابه: خباب». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 170: «خَبَّاب بفتح الخاء المعجمة، وبعدها باء بواحدة بعدها، وكذلك خباب صاحب المقصورة وهو خباب بن السائب بن خباب، والسائب بن خباب أبوه، ذكره في الموطأ في مقام المتوفى عنها، واختلف شيوخنا في ضبطه، فضبطه ابن عتاب، وابن حمدين، وابن عيسى كما ذكرنا، وهو الصواب، والذي قيده =

وَفَاةَ زَوْجِهَا، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثاً لَهُمْ (١) بِقَنَاةَ (٤)، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيه ؟ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَراً (٤) فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِم (٩)، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.

1872 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (5) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا. قَالَ مَالِك: وَهُوَ (6) الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1873 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

<sup>=</sup> الحفاظ وقيدناه من طريق القليعي والطرابلسي بضم الحاء المهملة وفتح الباء، وهو غلط، والأول الصحيح».

<sup>(1)</sup> في التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 51: «له».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: كانوا من أهل المدينة، وبينها وبين المدينة ستة أميال. وبهامشه «قناة واد من الأودية». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 37: «قناة اسم واد بناحية أحد، وهو علم غير منصرف، وفي الحديث: «فسأل الوادي قناة»، بالرفع على البدل من الوادي. وروى بعض الفقهاء «قناة»، وتوهموه قناة من القنوات، وذلك غلط».

<sup>(3)</sup> سقطت «سحرا» من (ب).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «حرثها».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «الانتواء، القصد، ومنه النية». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 52.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «وهذا»، وعليها «ع».

## $^{(1)}$ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا $^{(1)}$

1874 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ (2) نِسَائِهِم، مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ جُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْن، وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا، فَتَزَوَّ جُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْن، فَفُرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد: شُولَ اللهِ مَتَى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد: شُولَ اللهِ مَتَى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد: شُواللهِ يَتَوَبَّوْنَ مِنصَمْ وَيَذَرُونَ مُنَافِعً وَيَذَرُونَ أَرْوَاجِ.

1875 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَال: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوْفِّي عَنْهَا (4) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

1876 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (5). قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِك: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ (6).

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عنها»، وعليها «عت».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «بين» علامة «عـ».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تبارك وتعالى»، وفوقها «صح». ولم يقرأه الأعظمي.

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «عنها»: علامة «ع».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرة، وقاله علي وابن مسعود». وفيه أيضا: «فإن تركها حائضا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة».

<sup>(6)</sup> أفاد ابن عبد البر أن ما احتج به القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قولــه تعالـــى: 
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ [البقرة: 234 - 240]، وقوله: ما هن من =

# 33 - عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (1)

1877 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَن : عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ. قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، مِثْلَ ذلِكَ.

1878 – قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِ يُطلِّقُ الأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيه، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَق : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ عَنْ الطَّلاَق وَقِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ (3) حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوفَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَذِلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُوَالَةُ وَلَاكَ وَهِذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

<sup>=</sup> الأزواج احتجاج صحيح، لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس في معناه». ينظر الاستذكار 6/ 217.

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «أو سيدها»، «عـ». وعليها «صح»، وفي الهامش: «طرحه محمد، ولا خلاف في العدة عليها من سيدها إنما عليها الاستبراء بحيضة» وفيه أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «أعتقت».

<sup>(3)</sup> في (ب): «طلاقه».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «عدة الوفاة».

#### 34 - مَا جَاءَ فِي الْعَزُّ ل

1879 – مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (ا)أَنَّهُ قَال : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْخُدْرِي : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (2). فَأَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ الْمُصْطَلِقِ (2). فَأَصَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ فَقَال : «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِى كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِى كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِى كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ

1880 - مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

1881 - مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِّوبَ (4) أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «ابن حيان بن محيريز».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هي المريسيع، سنة ست، لبني المصطلق، ووهم فيه موسى بن عقبة فقال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس كان بحنين سنة ثمان. وقوله: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ما عليكم في العزل ولا في الامتناع منه شيء، فاعتزلوا أو لا تعزلوا، فإن الله يفعل ما يريد وإن عزلتم. وقال الحسن: هو زجر، أي لا عليكم أن تفعلوا، وتكون لا زائدة».

<sup>(3)</sup> بهامش (ب) : «فسألته»، وفوقها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «عن عبد الرحمن بن أفلح، لابن بكير، ومطرف».

1882 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

1883 - مَالِك، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (1)، رَجُلُ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (1)، رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (2)، لَيْسَ نِسَائِي مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (2)، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي (3) أَكِنُّ بَأَعْجَبَ (4) إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (5) اللاَّتِي مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (5) مِنْهُنَّ ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (5) مِنْهُنَّ ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (5) مِنْهُنَّ ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (6) اللهُ لَكَ، إِنَّ مَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِتَتَعَلَّمَ مِنْكَ، قَالَ : أَفْتِهِ، قَالَ : فَقُلْتُ : هُو كُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ حَرْثُكَ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ، قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ زَيْد : صَدَقَ (7).

<sup>(1)</sup> كتب فوق «ابن قهد» في الأصل: «معا»، وبهامشه: «صوابه ابن فهد بالفاء، قاله الدارقطني، والرواية عند «ح» بهما جميعا». وفيه أيضا: «رواه ابن عتاب بالفاء والقاف معا. وذكر الدارقطني أن ابن مهدي رواه عن مالك بالقاف. قال: وقال ابن معين: أخطأ ابن مهدي إنما هو بالفاء، ولا يعرف ابن قهد إلا رجل [من] الأنصار، ويقال له قيس بن قهد بالقاف. القهد الخالي من كل شيء، والقهد الأبيض من ولد الضأن، وقهد، فأر صغير الأذنيين، وذيلت برمز «خ». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 52: «القهد في اللغة: الشديد البياض، والقهد: النرجس، وقَهَد مفتوح الهاء موضع بعينه».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «جوار لي» ثم قال : «وما في الكتاب هو الصواب».

<sup>(3)</sup> في (ش): «اللائي».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «بأعجب».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «يحملن»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> ليس في (ش): «بن ثابت».

<sup>(7)</sup> في (ب): «وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت، قال زيد صدق».

1884 - مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (ا) أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْل، فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَال : فَوَيفٌ (ا) أَنَّهُ قَالَ : هُوَ ذَلِكَ (ا)، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَال : هُوَ ذَلِكَ (ا)، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.

1885 - قَالَ مَالِك : لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنِ أَمَتِهِ<sup>(3)</sup> بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

1886 – قَالَ مَالِك : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُهَا<sup>(4)</sup> إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

#### 35 - مَا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ

1887 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ (5)، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ذُفَيْف» وعليها «صح». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 136 رقم 110: «ذفيف: قال البخاري: ذفيف، سمع ابن عباس، روى عنه حميد بن قيسن...قال أبو جعفر: ذفيف مولى عبد الله بن عباس، توفي في سنة تسع ومئة في خلافة هشام بن عبد الملك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ذاك» وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «فلا يعزل لها»، وعليها «عـ».

<sup>(5)</sup>قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 99 رقم 81: «حميد بن نافع مدني، يقال: عن حميد بن نافع، والد أفلح مولى صفوان الأنصاري، ويقال: حميد صفراء، وري هذا القول عن شعبة. وقال مسلم: حميد بن نافع هو والد أحمد بن حميد. وقال ابن معين: حميد بن نافع والد أفلح بن حميد، مولى زيد بن ثابت، يروى عنه شعبة».

الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (ا) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (2)، أَوْ غَيْرُهُ (3)، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَت : وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (4)، غَيْر أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ (3) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَب بِنْتِ خَصْرٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِنْتِ بَطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْر أَنِي بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْر أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِي الْالْمِيبِ عَاجَةٌ، غَيْر أَنِي الطَيبِ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ عَاجَةٌ، غَيْر أَنِي الْمُولِ وَعُهُ وَسَلَّم يَقُولُ : «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشُهُر وَعَشْراً». إللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلاَ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْراً».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «رملة اسمها»، وعليها «صح».

<sup>(2)</sup>ضبطت في الأصل بالوجهين : بضم القاف وكسرها منونتين.

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 57-56: «الرواية : صفرة خلوق أو غيره، وهو بدل من الطيب ولو رفعه رافع لجاز، ويكون خبر مبتدإ مضمر تقديره: هو خلوق أو غيره، والخلوق: ضرب من الطيب، ويسمى: الملاب، ويقال: هو الذي يستعمل في الأعراس، يقال: تخلق وتلوَّب». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص 158، والاقتضاب لليفرني: 2/ 153.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «من» وعليها «ع».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 56 : «يقال : حدت المرأة تحد حدادا، وأحدت تحد إحدادا، فهي حاد ومحد...إذا تركت الزينة ولبست السواد».

1888 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَلِا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤): ﴿لَا»، مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. كُلُّ عَيْنَيْهَا، أَفَتَكْحُلُهُ مَا (٤) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤): ﴿لَا»، مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ». ثُمَّ قَال : ﴿إِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُ وَعَشْرٌ (٤)، وَقَدْ كَانَتْ ذِلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ». ثَمَّ قَال : ﴿إِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُ وَعَشْرٌ (٤)، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (٥) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدُ (٢) بِنُ نَافِع: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدُ (٢) بُنُ نَافِع: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ رَئْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْبَ بَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُونُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا (٤)، وَلَبِسَتْ زَيْبَ بَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُونُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا (٤)، وَلَبِسَتْ زَيْبَ بُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفَقِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا (٤)، وَلَبِسَتْ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم أنصارية، أخت عبد الله بن نعيم».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «المتوفى، هو المغيرة المخزومي».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: أفنكحلها، بالنون». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 57: «قوله: أفتكحلها يريد عينها، ومن رواه أفنكحلها بالنون أراد البنت».

<sup>(4)</sup> ثبتت التصلية في (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل، «ع»، وفي الهامش: «عشرا وعليها «صح»، وهي رواية (ش).

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «قال ابن وهب : ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع : أمامها».

<sup>(7)</sup> ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمها

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «الخليل: وهو أيضا الزوج، شبه به البيت الصغير». ولم يقرأ الأعظمي هذا الهامش. قال اليفرني في الاقتضاب 2/ 154: «والحفش: البيت الصغير، كذلك قال الخليل: وأصل الحفش: الدرج...وجمعه أحفاش، وقال الشافعي: هو البيت الذليل القريب السمك...». وانظر غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 51، والتعليق على الموطأ للوقشي 2/ 57، ومشكلات الموطأ للبطليوسي ص 158.

شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ (ا) طِيباً، وَلَا شَيْئاً حَتَّى يَمُرَّ (ا) بِهَا سَنَةُ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ ((3) أَوْ طَيْرٍ (4) فَتَفْتَضُّ (5) بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالِك: الْحِفْشُ: الْبَيْتُ الرَّدِيءُ، وَتَفْتَضُّ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنَّشْرَةِ.

1889 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ شَعَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْج (7).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «تمسس».

<sup>(2)</sup> **في (ش)** : «تمر».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تعني من الغنم». ولم يقرأ الأعظمي هذا الهامش.

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «ط» و «عت»، وفي الهامش: «أو طائر».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الطائر كما قرئ فقبضت قبضة، وخالفه أصحاب مالك أجمعون، فقالوا: تفتض». وبهامشه أيضا: «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني عن موضع تفتضض رواه الشافعي: تفتض بقاف وصاد مهملة، يعني تتبع به جلدها». قال اليفرني في الاقتضاب 2/ 155: «هو من فضضت الشيء: إذا كسرته وفرقته، ومنه فض خاتم الكتاب... قال بعضهم يرويه: فتقتض بالقاف. والصواب ما رواه مالك، كذلك رأيت الحجازيين جميعا يروونه».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضع الحاء وكتب عليها «معا».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «أربعة أشهر وعشرا رواه مصعب». قال ابن عبد البر في التمهيد 16/ 41: =

1890 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ (اللهُ عَلَى أَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ (٤) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

1891 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ مَا كَانَا يَقُولاَنِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ يُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدِ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا، إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ بَصَرِهَا مِنْ رَمَدِ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا، إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ مَالِك : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ، فَإِنَّ دِينَ لَلَّهِ يُسْرٌ.

<sup>«</sup>هكذا روى يحيى هذا الحديث، فقال فيه: عن عائشة وحفصة جميعا، وتابعه أبو المصعب الزهري، ومصعب بن عبد الله الزبيدي، ومحمد بن المبارك الصوري، وعبد الرحمن بن القاسم في رواية سحنون، ورواه القعنبي، وابن بكير، وسعيد بن عفير، ومعن بن عيسى، وعبد الله بن يوسف التنيسي فقالوا فيه: عن عائشة أو حفصة على الشك، وكذلك رواه الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن القاسم، ورواه ابن وهب فقال: عن عائشة أو حفصة أو عن كلتيهما، وقال فيه أبو مصعب: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل ذلك غيره، وانتهى الحديث عند غيره إلى قوله إلا على زوج».

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أدخله في باب فعال، وقيل: الكسر مع المد، والفتح مع القصر. ونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له لما ذكره اللغويون سمي جلاء لأنه يجلو البصر. وأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعل مفتوح الجيم مقصور». وحرف الأعظمي «الكسر» إلى «انكسر». وقال صاحب العين: 6/ 180 «إن الجَلاء الإثمد». واعترض عليه الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 59 بقوله: «وهذا غير صحيح، ولا هو المراد بهذا الحديث؛ لأن الإثمد تتزين به النساء، وإنما الجَلا كحل يحك على حجر، ويؤخذ ما تحلّل منه فيكتحل به، وفيه حدة وألم». وانظر الاقتضاب لليفرني 2/ 158.

1892 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادُّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَر، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (۱).

1893 - قَالَ مَالِك : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرِقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

1894 – قَالَ مَالِك : وَلاَ تَلْبَسُ الْمَوْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْعاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ، وَلاَ تَلْبَسُ (2) شَيْعاً مِنَ الْحَلْيِ، وَلاَ تَلْبَسُ (2) شَيْعاً مِنَ الْعَصْبِ (3)، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الْعَصْبِ (4)، إِلاَّ بِالسَّوَادِ، وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ (4) أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (5) مِمَّا (6) لَا يَخْتَمِرُ (7) فِي رَأْسِهَا.

<sup>(1)</sup> هامش الأصل: «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى في باب فعل بكسر العين. وبهامش الأصل أيضا: «قال أبو عبيد اختلف علينا في الرواية عن مالك، فحدثنيه أبو المنذر ترمصان، وحدثني إسحاق بن عيسى عن مالك ترمضان. ففسر الصاد بالمهملة، ثم قال: وإن كان المحفوظ بالضاد فإنه عندي مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحر على الحجارة حتى تحتمي، فيقول: هاج بعينيها من الحر مثل ذلك».

<sup>(2)</sup> في (ش): «تلبس».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 61 : «العصب برود تصنع باليمن». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 158. والاقتضاب لليفرني : 2/ 159.

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 61: «السدر، شجر النبق، فما نبت منه في البر فهو الضال، وما على الأنهار العِبري والغُمري، وما توسط من ذلك سمي أشكلا». انظر مشكلات الموطأ ص 159، والاقتضاب: 2/ 159.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «أو ما أشبه ذلك».

<sup>(6)</sup> في (ش): «ما».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين، تركت استعماله».

1895 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلَ عَلَى عَيْنَيْهَا دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا مَخِلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً، فَقَالَ : «مَا هذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟». قَالَت : إِنَّمَا هُوَ صَبِر يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : «اجْعَلِيهِ(۱) بِاللَّيْل، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَار».

1896 - قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup>: الإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ<sup>(3)</sup> الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.

1897 - قَالَ مَالِك : تُحِدُّ الأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخُمْسَ لَيَالِ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.

1898 - قَالَ مَالِك : لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، وَلاَ عَلَى أُمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا إِحْدَادٌ، وَإِنَّمَا الإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.

1899 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ.

كَمُلَ كِتَابُ الطَّلاَقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (4).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «فاجعليه».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال: يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «توزرى: الصغيرة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «تم كتاب الطلاق بحمد الله وعونه».

# 33- [كِتَابُ الرَّضَاعَةِ]

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الرَّهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# 1 - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ (2)

1900 - حَدَّثَنِي يَحْيَى (3) عَنْ مَالِكٍ (4)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ (5) عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: الرضاع»، وعليها «صح». وجاء كتاب الرضاعة في (ش) بعد كتاب الفرائض، وابتدئ بالبسملة. قال الوقشي في التعليق على الموطأ 63/2 : يقال: رضاعة ورضاعة، ورضاع ورضاع، ورضاع، ورضع يرضع على مثل علم يعلم، وهي لغة قيس، وغيرهم يقول: رضّع يرضِع، على مثال ضرب يضرب، فإذا أردت اللوم، قلت: رضُع يرضُع، كقبح يقبح قباحة. وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 159، والاقتضاب لليفرني التلمساني: 2/ 161. قال الإمام أبو بكر بن العربي في المسالك 672/5: «الأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ [النساء \_ 23]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». فكان ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم بيانا لما في كتاب الله ع وجل وزيادة في معناه...».

<sup>(2)</sup> في (ج): ما جاء في رضاعة الصغير. وكذا في هامش (د)، وعليها حرف «ت».

<sup>(3) «</sup>حدثني يحيى» سقطت من (ج).

<sup>(4)</sup> في (شُ): «مالك بن أنس».

<sup>(5)</sup> في (ج) : «فقالت».

رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أُرَاهُ فُلاَنا»، - لِعَمِّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (أ) -. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّ الرَّضَاعَةِ دُخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» (2).

1901 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَت: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ وَاللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ(3): فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ(3): فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ(3): فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ(أَنُهُ عَمُّكِ، فَأَذُنِي لَه».

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 63/2 : ««لعم حفصة من الرضاعة»، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم : «أراه فلانا»، وقوله : «لعم حفصة»، تفسير لفلان، ومعناه، أراه عما لحفصة، وهذه اللام تأتي بمعنى يعني يريد، ويفسر بها المبهم».

<sup>(2)</sup> في الاستذكار لابن عبد البر 241/6: «في هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم العم، ولو لا لبن الفحل ما ذكر العم؛ لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا، فصار أخوه عما. فإن قيل: إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل، فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور، قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» يقضي بتحريم لبن الفحل: لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع، كما صنعت الأم، وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل والبن، فصار بذلك والدا، كما صارت الأم بالحمل والولادة أما، فإن أرضعت لبنها طفلا كانت أمه، وكان هو أباه وهذا يوضح، ويرفع الإشكال فيه». وانظر تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب:

<sup>(3)</sup> ثبتت «قالت» في الأصل، وأخرجها الأعظمي من المتن.

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

1902 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَفْلَحَ (4) أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (5)، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَفْلَحَ (4) أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (6)، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ آذَنَ الْحِجَابُ (6). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ آذَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه، وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة،. وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي وقال: وهو أبين، وله تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل».

<sup>(2)</sup> لم ترد (علينا) في (ش).

<sup>(3)</sup> قال أبو العباس الداني في الإيماء 74/4: «وقع في كتاب يحيى بن يحيى: وعن عروة بواو العطف، وزيادة الواو، وهم انفرد به، لم يتابع عليه، وإنما رواه عبد الله عن سليمان وحده، ورواه سليمان عن عروة. خرجه النسائي عن مالك، وقال في آخره: وقفه الزهري. وخرجه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا».

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 26/2 رقم 20: «أفلح أخو أبي القعيس الأشعري، عم عائشة من الرضاعة».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «اسم أبي القُعَيس، وائل بن أفلح قاله الدارقطني»

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ما نزل، لأبي عمر»، وعليها «معا» و «صح». وقال الأعظمي «بعد مانزل، لأبي عمر» فزاد «بعد» على التعليق.

<sup>(7)</sup> سقطت «علي» من (ج).

1903 - مالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَنَ مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.

1904 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ<sup>(2)</sup>، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَة؟ فَقَالَ: لاَ، اللَّقَاحُ وَاحِدُ<sup>(3)</sup>.

1905 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُول: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.

1906 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُوم ثَلاَثُ وَضَعَنِي غَيْرَ ثَلَاثِ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «كانت»، وعليها «هـ».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف: 3/ 466 رقم: 437: «عمرو بن الشريد الثقفي عن ابن عباس، روى عنه ابن شهاب. قال البخاري: عمرو ابن الشريد بن سويد الثقفي، سمع الشريد، سمع منه إبراهيم بن ميسرة، وصالح بن دينار، وعبد الله الطائفي والزهري. سمع ابن عباس».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «يعني أنهما أخوان لأب، واللَّقاح بفتح اللام المشهور».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بسكون التاء وضمها، وبالهامش: «حكى الباجي الروايتين». وفيه أيضا في «ع»: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات».

مِرَارٍ<sup>(1)</sup>، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

1907 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ حَفْيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ (2) إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

1908 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ،كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخُواتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا هَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

1909 – مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَالرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. قَالَ وَاحِدَةً، فَهُو (4) يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُو طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب.

<sup>(1)</sup> **في (ش)** : «مرات».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 482/3 رقم 454 : «هذا هو عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب، قد بين ذلك الليث عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب، فذكر الحديث».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «أختها»، وعليها «ح» و «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «فهي»، وعليها «معا»، و «عت»، و «صح».

1910 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ السَّمْسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ (1) إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.

1911 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.

1912 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ<sup>(2)</sup> مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ<sup>(3)</sup>، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَام.

## 2 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (4)

1913 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 64/2 : «أي لا رضاعة محرمة، فحذف الصفة لما فهم المعنى، ومثله : لا رضاع بعد فصال».

<sup>(2)</sup> في (ش): «سمعت».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع ولابن بكير ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أن مصة واحدة أو رضعة تجمع ما كان في الحولين».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «ما جاء في رضاعة الكبير»، وعليها : «خـو» و «ذر». وفي (ب) : «ما جاء في رضاعة الكبير»، وعليها «خـو».

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ قَدْ (ا) شَهِدَ بَدْراً، كَان (2) تَبَنَّى سَالِماً الَّذِي (3) يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْن حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْن حَارِثَة، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَة سَالِماً وَهُو يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ ابْنَة (4) أَخِيهِ فَاطِمَة بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ابْنِ رَبِيعَة، وَهِي يَوْمَئِذٍ (5) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ، وَهِي كَتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَة أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَة أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَة مَا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَة مَا أَيْزَلَ، فَقَالَ : ﴿ آَدُعُوهُمْ عَلِابَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطْ عِندَ ٱللّهِ قَبِاللهِ قِي رَيْدِ بْنِ حَارِثَة وَالْمَى قُرُيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَة وَاللهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي رَيْدِ بْنِ حَارِثَة وَلَاهُ وَلَيْكَ إِلَى أَبِيهِ، فَمَنْ (7) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْ لَاهُ (8)، فَجَاءَتْ سَهُنْلٍ، وَهِي مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُوَي سَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَلَا إللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَلَامًا وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى

<sup>(1)</sup> في (ش): «وكان شهد بدرا».

<sup>(2)</sup> في (ج) : «وكان».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «كان» وعليها «ع» و «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «بنت».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «يومئذ»: علامة «هـ» و «ط». ولم يقرأ الأعظمي رمز «ط».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «وهي يومئذ».

<sup>(7)</sup> كذا بالأصل، وفي الهامش: «فإن» ووضع عليها «صح» وفي (ج) و(د): «فإن».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «مواليه: عبيد الله»، وفوقها: «معا» وعليها «مـ».

<sup>(9)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 65/2 : "يقال : رجل فضل، وامرأة فضل، وهو التجرد من ثياب التبذل والخدمة، والفعل تفضل فهو متفضل".

فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَتُحَرَّمُ بِلَبَنِهَا" (ا)، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْناً (2) مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا (3) أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكُو يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا (3) أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكُو الصِّدِيقِ، وَبَنَاتَ أُخْتِهَا، أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْها مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَ الرِّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ : لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ بِيلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ : لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ بِيلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ : لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، لاَ وَاللهِ، لاَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، لاَ وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْحَبْيِرِ (4).

<sup>(1)</sup>رسم في الأصل على «تحرم» «ع» و «صح». وفي الهامش: «فيحرم».اهـ. قال ابن عبد البر في التمهيد 257/8: «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بضم التاء وفتحها، وفي الهامش : «ابنة»، وفوقها «نـ». ولن يقرأ الأعظمي الرمز.

<sup>(3)</sup> رسم فوقها في الأصل «ح» و «هـ»، وعليها «صح». وفي الهامش: «أخيها»، و «صح».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 520: «هذا حديث يدخل في المسند، للقاء عروة عائشة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة بنت سهيل، وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك مختصر اللفظ متصل الإسناد...». قال الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص 269: «ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الكبر، أي: بعد استغناء الطفل عن اللبن غير موجبة حرمة ملحقة بحرمة النسب، ولو أوجبت ذلك لكان حكم الرضاع عبثا، مع أن الشريعة إنما جعلت له تلك الحرمة ما لأجله أشبه به النسب في استبقاء حياة الطفل، واختلاط لبن المرضع بلحمه ودمه حين لا يغني عنه =

-1914 مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (أ) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (أ) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ، وَكُنْتُ أَطَوُهُا، فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنِي عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَالَى عَلَى اللهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَى اللهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَى اللهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَى اللّهِ أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَر: أَوْجِعْهَا (أَنْ عَلَى اللهِ أَرْضَعْتُهَا اللّهُ فَالَدُ عَمْر اللهِ الرّضَاعَةُ الصّغَيْرِ (آنَ اللهُ عَلَى اللهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

1915 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُّ مَتْ عَلَيْكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْت ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ (4)، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ (4)، فَقَالَ

<sup>=</sup> غيره ؛ فهذا من جهة المعنى، وقد تأيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه: انظرن من يدخل عليكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، ولا ينبغي أن يشك في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل في أن يدخل عليها سالم مولى أبي حذيفة، متبنى أبي حذيفة زوجها، إنما كان على وجه الرخصة لها...».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هو أبو عبس بن جبر، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث». وانظر التعريف لابن الحذاء 716/3 رقم. 729

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أرجعها»، وعليها «ع».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ». وبهامشه: في «ع: الصغير، وعليها «صح». وبهامشه أيضا: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبير زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزواج لها. وقال...لا يلزمها شيء من الصداق». وحرف الأعظمى الكبير إلى الكبيرة.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «لم يقل به أحد إلا الليث، وعطاء، وروي عن على ولم يصح».

أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

#### 3 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

1916 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وعَنْ مُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أ)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَة».

1917 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَل، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ (2)، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسَدِيَّةِ (3)، أَنَّهَا أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (3)، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَقُول: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (3)، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ع: هكذا قال يحيى في هذا الإسناد، وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه». وفيه أيضا: «طرحها «ح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ع: رواه موسى بن هارون الحمال عن خلف بن [هشام] عن مالك، فقال: جدامة بالدال غير معجمة وهو الصواب. فقلت لأبي: ممن الغلط؟ قال من يعني خلف بن هشام ذكر الدارقطني عن...بن أحمد عن موسى في كتابه المؤلف في حديث... واختلافها. وكان الشافعي يقول فيها بدال مشددة مهملة، وهي السفعة؟ والجمع...».

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 142/2: «الغيلة ضبطناه بكسر الغين وفتحها ؛ وقال بعضهم: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء، فيقال: الغيل، وحكى أبو مروان بن سراج وغيره من أهل اللغة الغيلة والغيلة معا في الرضاع. وفي القتل بالكسر لا غير. وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة، وفي بعض روايات مسلم عن الغيال بالكسر، جاء تفسيره في الحديث عن مالك وغيره: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، يقال من ذلك أغال فلان ولده، والاسم الغيل والاغتيال، وعلة ذلك لما يخشى من حملها فترضعه، كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته». قال عبد الملك بن حبيب =

يَصْنَعُونَ ذلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُم (1). قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: الْغِيلَةُ، أَنْ يَصْنَعُونَ ذلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُم (1). قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: الْغِيلَةُ، أَنْ يَصْنَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ.

1918 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (2) الْقُرْآنِ. قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَاكِك : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.

تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٥) .

<sup>=</sup> في تفسير غريب الموطأ 403/1 : «الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، حملت أو لم تحمل، عزلها أو لم يعزل...» : قال في الاقتضاب 165/2 : «...إلا أن يريد ابن حبيب أن الرجل إذا لم ينزل وأنزلت المرأة، إن ماءها يغير اللبن ؛ يحتمل يغيل اللبن، أي : يكثره إذا كان له تأثير بالتكثير، جاز أن يكون له تأثير بالتغيير». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي . 65/2

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الغين وكسرها.

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش : «من»، وعليها «ع»، و«صح». وهي رواية (ب) و(ج).

<sup>(3)</sup> في (ش): «تم كتاب الرضاعة بعون الله وفضله»، وجاء بعده في (ش)، «كتاب العقول»، وجاء «كتاب البيوع» بعد «كتاب القراض».

# 34 - حَتَابُ الْبُيُوعِ (١)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (2)

# $^{(3)}$ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ $^{(3)}$

(1) جاء «كتاب البيوع» في (ش) بعد «كتاب القراض». وابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في القبس 181/3: «قال لنا القاضي الريحاني ببيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الأنس، وذلك أن الله خلق الآدمي محتاجا إلى الغداء، مشتهيا للنساء، وخلق له ما في الأرض جميعا... وبتعارض العقل والشهوات، تعين أن يكون هناك قانون يفصل به عن وجه المنازعة بين الأمرين، فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة، ويقيدها القانون بحكم الشريعة، ويجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصا يقال له الملك، بما يتهيأ به النفع، وجعل له شيئين، أحدهما: يثبته ابتداء، وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلاف وتفصيل. والثاني: بعوض وهو البيع وما في معناه وهذا بابه...».

(2) في (ب): «صلى الله على محمد وعلى آله».

(3) بهامش الأصل: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة بيع إنما الحديث: نهى عن العربان». وتصرف الأعظمي في الهامش بالزيادة فقال: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي...». وقال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ 297/3: «وإنما العربان في معناه: أول الشيء وعنفوانه». وقال الوقشي في التعليق 2/ 91: «يقال: عُربان وعُربون، وأربان وأربون، ولا يقال: عربون بفتح الراء ولا أربون، ولا ربون». وقال اليفرني التلمساني في الاقتضاب. 2/ 167: «في العربان خمس لغات: عُربان كقربان، وعُربون كعصفور، وبالهمز فيهما أربان وأربون، ويقال: عَربون كزَرجون، ويقال: عَرّبت في السلعة وأعربت فيها: إذا دفعت العربان، وكل هذا يدل على أن النون زائدة. قال الأصمعي: هو أعجمي عربته العرب».

1919 – مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ (١) ، عَنْ عَمْرِ وِ (٤) بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ جَدِّهِ (٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكُ (٩): وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَة، مَا لِكُ (٤) وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَة، أَوْ يَتَكَارَى مِنْهُ: أَعْطِيكَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى (٥) مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أَعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَما، أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ لِينَاراً، أَوْ دَرْهَما، أَوْ أَكْرَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَة، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (٥) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَة، أَوْ كِرَاء الدَّابَةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَة، أَوْ كِرَاء الدَّابَة،

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الثقة هنا ابن لهيعة، وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزار صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء وقيل بكر بن الأشج، فانظره، وقيل ابن وهب، وقال القنازعي: هو للقعنبي: مالك أنه بلغه عن عمرو، ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب ولم يذكر الثقة». وفي (ب): «الثقة عنده»، وفي (ش): «حدثني يحيى بن يحيى عن مالك

<sup>(2)</sup> في (ب) : «عمر».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 263/6: «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، وقال ذلك جماعة من رواه الموطأ معه. وأما القعنبي والتنيسي وابن بكير وغيرهم، فقالوا فيه: «عن مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب، والمعنى فيه عندي سواء؛ لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة. وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه أنه: ابن لهيعة والله أعلم ؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب...».

<sup>(4)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ب): «اشترى».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، وفي الهامش: «أعطيك»، وكتب فوقها «معا» و «ح». ولم يقرأ الأعظمي الرمز.

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «أو اكتراء».

فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ (1) بِغَيْرِ شَيْءٍ.

1920 - قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ (2) لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (3) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الفَصِيحَ (4)، بِالأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ، لاَ (5) بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (6)، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلاَ فُهُ (7)، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضاً حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَإِن اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.

1921 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (8) تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْ فِيَهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «باطلا». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/366: «في باب بيع العربان: فما أعطيته لك باطل، خبر المبتدأ، كذا لرواة يحيى. وعند ابن وضاح: باطلا، نصب على الحال، وخبر المبتدأ في لك».

<sup>(2)</sup> في (ب): «الذي» وعليها ضبة، وبالهامش: «أنه».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح» وعليها «عـ»، وفي الهامش : «يباع»، وفوقها «ح». وهي رواية (ب).

<sup>(4)</sup> في (د): «الفصيح التاجر».

<sup>(5)</sup> في (د): «ولا»، وعليها: «خ».

<sup>(6)</sup> في (ب): «إلى أجل معلوم».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «فهما» أي: اختلافهما، وعليها «صح».

<sup>(8)</sup> في (د): «أن».

1922 - قَالَ مَالِك : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَتْ؛ لأَنَّ ذلِكَ غَرَرُ (1)، لَا يُدْرَى أَذَكُرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ (3)، أَوْ تَامٌ (4)، أَوْ حَيُّ أَوْ مَيِّتٌ (5) ؟ وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

1923 – قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ العَبْدَ، أَوِ الوَلِيدَة، بِمِئَة دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ البَائِعُ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (٥) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِئَةَ دِينَارٍ (٦) الَّتِي لَهُ، قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجِلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِئَةَ دِينَارٍ (٦) الَّتِي لَهُ، قَالَ مَالِك : لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ المُبْتَاعُ، فَسَأَلَ البَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الشَّنِي الْمُبْتَاعُ لَا يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا الأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا لَا الْجَيْدِ وَيَنَارٍ لَهُ (١٤ لَكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِك ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِئَةَ دِينَارٍ لَهُ (١٤ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَة فَرَا السَّنَةِ، فَذَخَل فِي بِجَارِيَة (١٥)، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَذَخَل فِي بِجَارِيَة وَنَانِيرَ نَقُداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَذَخَل فِي بِجَارِيَة (١٥)، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقُداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَذَخَل فِي

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 2/ 132 : «كذا لسائر رواة الموطأ، وكان عند ابن جعفر من شيوخنا ضرر بالضاد، وليس بشيء».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «أَحَسَن»، وعليها «صح» و «م» ؛ وهي رواية (ب).

<sup>(3)</sup> في (ب): «أم قبيح».

<sup>(4)</sup> في (ب): «أو تام، أو ناقص».

<sup>(5)</sup> في (ج): «أم» بدل «أو».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «أقال الله عثرته : جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان جبر بعضهما بعضا وحكى قِلْتُه : ففيه إذن لغتان».

<sup>(7)</sup> في (ب): «الدينار».

<sup>(8)</sup> سقطت «له» من (د)، وألحقت في الهامش، ورسم عليها «صح».

<sup>(9)</sup> في (ب) : «بجاريته».

ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ (١).

1924 – قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِئَة دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِلَيْه : إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِه مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْه : إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِه مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَد مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَد مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَبِيعُهَا بِشَلَوْتُ وِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ، فَصَارَ أَنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ وَالَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى شَهْرٍ، بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى صَاحِبُهُ (أَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى شَهْرٍ، بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى صَاحِبُهُ (أَلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى شَهْرٍ، بِسِتِّينَ دِينَاراً إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى ضَفِ سَنَةٍ، فَهذَا لاَ يَنْبَغِي.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وأنه لما عجل له العشرة من المئة صار بيعا وسلفا». قال الباجي في المنتقى 6/ 39: «وهذا كما قال ـ رحمه الله ـ أن البائع إذا زاد المبتاع عشرة دنانير على أن يقيله، فإن ذلك جائز، وسواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلها، العين وغيره، نقدا أو مؤجلا، ولم يتفرقا...». وبهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عدل العشرة، وأنه لما عجل له العشرة من المئة صار بيعا وسلفا».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وأعطى صاحبه»، وعليها معا «سر». وفيه أيضا: «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدا... أجل سنة أشهر فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدا، أو ... سنة، فهذا لا ينبغي ولا يصلح، فهذا الربا بعينه. هذه الزيادة لابن القاسم، ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير». وفي (ش): «وأعطى لصاحبه».

## 2 - مَالُ الْمَمْلُوكَ (1)

1925 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، قَال : مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (3) الْمُثْتَاعُ (4).

1926 - قَالَ مَالِك : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (5) الشَّتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُو لَهُ، نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً، يُعْلَمُ ذَلِكَ (6) أَوْ لَا يُعْلَمُ . وَإِنْ (7) كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، لَا يُعْلَمُ . وَإِنْ (7) كَانَ لَلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً، وَإِنْ أَقُ مَالُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةً، وَإِنْ أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةً، وَإِنْ

<sup>(1)</sup> كتبت «ما جاء» في الأصل بخط دقيق، وعليها «صح»، وفي (ب) «ما جاء في مال المملوك»، وبهامش (د): «ما جاء في».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «يشترطه» : علامة «ع» و «ط» و «عـ». وبالهامش : «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار». وبهامش (ب) «يشترط»، وعليها «ح».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 274 : «هكذا روى هذا الحديث نافع، عن ابن عمر عن عمر، لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك، إلا أن أيوب رواه عن نافع، عن ابن عمر، فلم يتجاوز به ابن عمر...».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «إذا»، وعليها «خو، ذر». وهي رواية (ب) وعليها فيها «خو».

<sup>(6)</sup> كتبت «ذلك» لحقا بهامش الأصل، وعليها «صح»، ولم يثبتها الأعظمي في المتن لأنه عدها رواية. وهي ثابتة في (ب) و(ج) و(ش)، ولم تثبت في (د).

<sup>(7)</sup> في (ب): «فإن».

كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا(١)، وَإِنْ عَتَقَ(²) الْعَبْدُ، أَوْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا(١)، وَإِنْ عَتَقَ(²) الْعَبْدُ، أَوْ كَانَتُ لِشَيْءٍ كَاتَبَ ﴿ مَالُهُ ، وَلَمْ يُتَبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مَا لَهُ ، وَلَمْ يُتَبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.

#### 3 - الْعُهْدَةُ (4)

1927 - مَالِك (5)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَوْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَوْمٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِ شَامَ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ (6) فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ (7).

1928 - قَالَ مَالِك<sup>(8)</sup>: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ،

<sup>(1)</sup> في (د): «بملكه إياه لها».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أعتق». وتحتها «توزري».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «كوتب».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «ما جاء في » وعليها «ذر»، وهي رواية (ب)، وفي «ج» : «العهدة في الرقيق»، وفي هامش (د) : «ما جاء في »، وعليها «ت».

<sup>(5)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(6) «</sup>عهدة الرقيق: المدة التي يكون فيها من ضمان بائعه، وقد تسمى وثيقة الشراء عهدة. انظر الاقتضاب لليفرني التلمساني: 2/ 171. والتعليق للوقشي: 2/ 96.

<sup>(7)</sup> كلمة «السنة» ممحوة في (ج).

<sup>(8)</sup> في (ب) : «قال مالك : ومن باع». وفي (ش) «قال يحيى : قال مالك».

وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ<sup>(1)</sup> كُلِّهَا.

1929 - وَمَنْ بَاعَ عَبْداً<sup>(2)</sup>، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً ؛ وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

## 4 - الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

1930 – مَالِك (3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَماً لَهُ بِثَمَانِ (4) مِئَة دِرْهَم، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر : بِالغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر : بِالغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُل : بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، وَقَالَ عُبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرَ (5) : بِعْتُهُ بِالبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ (6) عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ (7) بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ عُمْرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ (7) بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «العهد»، وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في (ب): «ثماني» وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> ألحقت «بن عمر» بالهامش، وتحرفت فيه إلى «لأبي عمر».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) : «عبد الله بن عمر».

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج): «زيادة ابن عفان».

يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ<sup>(1)</sup> الْعَبْدَ<sup>(2)</sup> فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَة دِرْهَمِ.

1931 – قَالَ مَالِك (٤): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ، وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (٤) حَتَّى لَا وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ، وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (٤) حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَة يُقَوَّمُ (٥) وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ (٥) مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِه وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ.

1932 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ (7) يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ يَشْتَرِي الْعَبْدُ آخَرُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً، مِثْلُ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً، مِثْلُ الْقُطْع، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُو

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «وأرجح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل و(ب): «الغلام»: وعليها في الأصل «ح»، وفي (ب) «لأبي عمر».

<sup>(3)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل و(ب) «صح»، وفي هامشهما: «الفوت». وعليها في الأصل «طع وع». وعليها في (ب) «طع زع». وهي رواية (د) و(ش).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «يعنى يُقَوَّم أو لا سليما يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب».

<sup>(6)</sup> سقطت «قدر» من (ش).

<sup>(7)</sup> لفظ «على عيب» ساقط من (ج).

اشْتَرَى الْعَبْدِ النَّعْيْرِ النَّظُرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (2)، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (2)، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ اللَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وَيِهِ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيْنُ مَا أَقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ مَا الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِعَة دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرَى الْعَبْدُ.

1933 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا<sup>(4)</sup>، وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا<sup>(5)</sup>، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.

1934 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً<sup>(6)</sup> بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «دليله حديث المصراة». وقال «ح» و «ش»: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : خالفه «ح» و «ش» و، وقالا : ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له».

<sup>(3)</sup> في (ب): «اشتراه عنه».

<sup>(4)</sup> في (ج): «وجده بها من داء».

<sup>(5)</sup> وبهامش الأصل: «قيمتها»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> رسم في الأصل على «حيوانا» «عــ»، وبهامش الأصل «طرحه ح»، وبهامشه «قال أبو=

كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ (1)عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.

1935 - قَالَ مَالِك، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ (2) بِالْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبُ تُرَدُّ مِنْهُ، قَال: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ، فَيُنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وَجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ وَجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ النَّي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَنِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ، عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ، عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ فِلَا الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ قِلْكَ الْجَارِيَتَيْنِ وَقَعَ عَلَيْهُ الْجُارِيَتِيْنِ عَلَى الْمُوتَلِقَةً وَالِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتِيْنِ عَلَيْهُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَى الْجَارِيَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَى الْكُونَ قَيمَةُ الْجَارِيَتِيْنِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالِهَ أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قَيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَعِيمَةً الْمَا تَكُونُ قَيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا (3).

<sup>=</sup> عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا، وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق. وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة، فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها».

<sup>(1)</sup> في (ش): «علم عيبا».

<sup>(2)</sup> في (د): «تبتاع»، وعليها «صح». وبالهامش: «تباع وعليها: خ».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل: «قَبَضَهُمَا» و «قَبْضِهمَا» معا، وبالهامش: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجاريتين فيعطي صاحب الجارتين...باعها»، وعليها «صح» لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع.

1936 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُوَّاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوِ الْغَلَّةِ (١)، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْه : إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ، وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ (٤) الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ (٤) الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافاً، ثُمَّ يُوجَدُ (٤) بِهِ عَيْبٌ يَرَدُّهُ (٤) مِنْهُ رَدَّهُ، وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ الْعَبْدِ أَضْعَافاً، ثُمَّ يُوجَدُ (٤) بِهِ عَيْبٌ يَرَدُّهُ (٤) مِنْهُ رَدَّهُ، وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَيْرِهِ، وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ أَجْرَهُ أَوْ أَوْدَا أَجَرَهُ (٥) مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ أَجَارَتُهُ إِجَارَتُهُ إِجَارَتُهُ إِذَا أَجَرَهُ (٥) مِنْ غَيْرِهِ، لَا لَهُ مُ إِجَارَتُهُ إِجَارَتُهُ إِذَا أَجَرَهُ (٥) مِنْ غَيْرِهِ، لَا لَكُمْ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ (٥) : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

1937 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ<sup>(7)</sup> الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً، أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «الغلة» «عـ» و«صح»، وبالهامش (ب): «أو القليلة» وفوقها في الأصل «هـ» و«صح»، وعليها في (ب) «ح». وحرف الأعظمي «هـ» في الأصل إلى «ح». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 135: «كذا لكافة الرواة عن يحيى، وعند ابن عيسى «أو القليلة»، وكذا رواية ابن وضاح، وكذا لابن بكير، ومطرف، وغيرهما من الرواة».

<sup>(2)</sup> في (ب) و(ش): «وهذا» فوقها في (ب): «وذلك». وفي (ج): وهنا.

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل على «يوجد» علامة «عـ»، و «صح»، وفي الهامش «وجد به عيبا» وفوقها «ح» و«صح». وبالهامش في (ب) «أي ابن وضاح: وجد به عيبا»، وفي (ج) ثم وجد عيبا.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يُرَد».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «آجره».

<sup>(6)</sup> في (ش): «قال مالك».

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عـ» و «صح». وفي الهامش: و (ش) و (ب) «تلك». وفوقها في (ب): «ذلك».

عَيْباً؛ قَالَ: يُنْظُرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وَجَدَا بِهِ عَيْباً (2)، فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ (3) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَناً (4)، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ، وَهُو الَّذِي فِيهِ وَجْهَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ. قَالَ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ. قَالَ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ. قَالَ مَالِكُ (5): وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ (6) مَسْرُوقاً، أَوْ وُجِدَ (7) بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا أَيْسَ هُو وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا فَيْمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ الْعَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ الْعَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ الْعَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ الْعَيْبُ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ الْعَيْثِ الرَّقِيقُ (9).

<sup>(1)</sup> في هامش (ش): فيما وجد» وعليها ضبة.

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل: «وجد به عيبا»، أو «وجد به عيب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تلك».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «أكثره»: علامة «ع». وكتب فوق هاء «أكثره» «ها»، أي أكثرها.

<sup>(5)</sup> كتبت «مالك» لحقا بهامش الأصل، وعليها «صح». ولم يدرجها الأعظمي في المتن.

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل، بضم الواو وفتحها معا. ولم يقرأ الأعظمي الفتح.

<sup>(7)</sup> في (ب): «وَجَد».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل : «ع» و «صح»، وفي الهامش : «تلك».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيبا، يريد ردها منه، قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته، ولا يفرق بينهما وبين زوجها. لمطرف وحده».

#### 5 - مَا يُضْعَلُ فِي (1) الْوَلِيدَةِ (2) إِذَا بِيعَتْ، وَالشَّرْطُ فِيهَا.

1938 – مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ <sup>(4)</sup> عُبَيْدَ اللهِ <sup>(5)</sup> بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ بُنِ عُبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ النَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ النَّخَطَّابِ. اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تَقْرَبْهَا<sup>(6)</sup>، وَفِيهَا شَرْطٌ لَأَحَدٍ.

1939 - مَالِك (<sup>7)</sup>، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُول: لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.

1940 - قَالَ مَالِك $^{(8)}$ ، فِيمَنِ اشْتَرَى $^{(9)}$  جَارِيَةً $^{(01)}$  عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح».

<sup>(2)</sup> في (ج): «بالوليدة».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «عن»، وبعدها «ح» و «ر». ولم يقرأ الأعظمي هذا الهامش.

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «عبد الله».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا ...ولا يقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين روي عن مالك، والمعروف من مذهبه، ومذاهب أصحابه ...البيع». وحرف الأعظمي «روى عن مالك»، إلى «ردّه مالك».

<sup>(7)</sup> في (ش): «وحدثني يحيي عن مالك».

<sup>(8)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك

<sup>(9)</sup> في (ج) : «ابتاع».

<sup>(10)</sup> بهامش الأصل: «بثمن»، وعليها «هـ».

يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ (أَمِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (2). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ فَل مِنْهَا (3)، فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكاً تَامّاً، لَأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ (4) فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ فَلِهُ السَّرْطُ (5)، لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ (5)، لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.

## 6 - النَّهِيُ أَنْ (6) يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ

1941 - مَالِك<sup>(7)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ<sup>(8)</sup>، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَان : لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِر زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (9).

<sup>(1)</sup> في (ب): «أشبه من ذلك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد. ومذهبه الفسخ».

<sup>(3)</sup> سقطت «ذلك» من (ج).

<sup>(4)</sup> في (ب): «لأنه استثنى».

<sup>(5)</sup> في (د) : «فإذا دخل عليه الشرط»، وفي الهامش : «عليها» وعليها «صح»، و«خ»، و «خ»، وتحتها: «هذا أصح خ أيضا».

<sup>(6)</sup> حرف الأعظمي «النهي أن»، إلى «النهي عن أن»، فزاد «عن» خلافا للأصل.

<sup>(7)</sup> في (ش) : «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقا».

1942 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (١)، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا.

## 7 - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

1943 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر<sup>(3)</sup>، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ<sup>(4)</sup>، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (5) الْمُبْتَاعُ (6).

## 8 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

1944 - مَالِك (7)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (8)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «من عاصم بن عدي، لابن بكير».

<sup>(2)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «عبد الله»، وعليها «حـ» و «صح». وهي رواية (ب) و (ج).

<sup>(4)</sup> قال ال اليفرني في الاقتضاب 2/ 174: «يقال: أَبر النخل يأبره أَبْرا وأباراً، وأَبَّره تأبيرا، إذا ذكره ولقحه، والأبَّر: لقاح النخل». «والأَبَرة»: الضرس. وانظر مشكلات الموطأ ص: 160

<sup>(5)</sup> في الهامش من (c): «أن يشترطه»، وعليها: «ت». وفي كشف المغطى للطاهر ابن عاشور »: 275: صوقع قوله: «يشترط» في أربع نسخ من الموطأ بدون هاء الضمير وكذلك هو في التقصي لابن عبد البر، فيكون من حذف المفعول للعلم به، ووقع بالضمير «يشترطه» في نسخه صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشكوال، ولم يذكر فيها رواية أخرى، خلافا لعادة مقابلها أن يذكر اختلاف الروايات».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع».

<sup>(7)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(8)</sup> في (ب): عنوان الباب ذكر فيه: «مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبَّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ثم بعده عنوان آخر، وهو «بيع العرية».

الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

1945 - مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ<sup>(2)</sup>. فَقِيلَ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِي ؟ فَقَالَ: «حِينَ<sup>(3)</sup> تَحْمَرُّ».

1946 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه ؟»(4).

1947 - مَالِك<sup>(5)</sup>، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ (6)، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 370: «وذلك أن بيعها ـ أي : الثمار ـ قبل أن تزهي من المخاطرة ؛ لأن العاهات تسرع إليها قبل أن تزهي فإذا زهت أمنت عليها العاهات، وذلك أن لثمر النخل درجات وطبقات سبعا، يكون طلعا، ثم اغريضا، ثم بلحا، ثم زهوا، ثم بسرا، ثم رطبا، ثم تمرا...».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «حتى».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه، أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار، فالصدقة على المبتاع، ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع، إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 212 رقم 178 : «محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان أبو الرجال، أنصاري نجاري مدني، يقال إنه كانت كنيته أبا عبد الرحمن بولده... سمع أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة».

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَة (١).

1948 - قَالَ مَالِك : وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغُرَرِ.

1949 – مَالِك (2)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (4). عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (3)؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (4).

1950 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup>: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ<sup>(6)</sup>، وَالْجَزَرِ<sup>(7)</sup> أَنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ حَلَالٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتُ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة، من كلام الراوي، لابن وضاح». وجاء في مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 106: «حتى تأمن العاهة، وأصابها عاهة، أي: آفة، وأكثر ما يستعمل في المال. قال الخليل: العاهة: البلايا تصيب الزرع والناس».

<sup>(2)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> ألحقت «زيد بن ثابت» بالهامش في (ب).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يعنى مع الفجر، وذلك ثلاثة عشر ليلة تمضي من مايه، وهو أيار». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 103: معنى طلوع الثريا، طلوعها بالغداة في الحر، وبالعشاء في البرد، وذلك لثلات عشرة تخلى من شهر مايه... والنجم: اسم للثريا مخصوص بها، يقال: طلع النجم، وغاب النجم، يعنون الثريا».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق للوقشي 2/ 105 : «هو نوع من البطيخ، ومنهم من يجعل كل بطيخ : خِرْبِزا وكلام مالك يقتضي أنه ليس البطيخ نفسه، ولذلك عطف أحدهما على الآخر، ولو كانا عنده نوعا واحدا لاكتفى بذكر أحدهما». وانظر الاقتضاب : 2/ 175.

<sup>(7)</sup> في هامش (د): «طرح ابن وضاح، الجزر».

يُؤَقَّتُ، وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ فَقَطَعَتْ الْ فَقَطَعَتْ الْ فَعَدُ الْوَقْتُ، فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ فَقَطَعَتْ الْ الْعَاهَةُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثَّلُثَ فَصَاعِداً، كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.

# $^{(2)}$ - بَيْعُ الْعَرِيَّة $^{(2)}$

1951 - مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَائِدٍ، وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (4).

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ج): «فقطعت»، بالبناء للمجهول.

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل بخط دقيق «ما جاء في». وفي (ج): ما جاء في بيع العرية، وفي هامش (د): «ما جاء في بيع»، وعليها «س ت». قال اليفرني في الاقتضاب 2/ 177: «واحد العرايا: عرية فعيلة بمعنى: مفعولة، من عراه يعروه إذا التمس معروفه، وتحتمل أن تكون من عري يعرى، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي حلت وخرجت، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، ويقال هو عِرُو من هذا أي خلو منه. وقال الخليل: العرية من النخل التي تعرى عن المساومة عند بيع النخل، والفعل الإعراء، وهو أن يجعل ثمرتها لمحتاج، وكانت العرب تمتدح بها». وفي تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب المحتاج، وكانت العرب تمتدح بها». وفي تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب وانظر التعليق على الموطأ للوقشى .2/ 106

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> قال البرادعي في التهذيب في اختصار المدونة: 3/ 239: والعرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها، مما ييبس ويدخر، مثل العنب، والتبن، والجوز، واللوز، وشبهه، يهب ثمرها صاحبها لرجل، فأرخص لمعريها أن يشتري الثمرة إذا أزهت، وحل بيعها، لا قبل ذلك، بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن كانت خمسة أوسق فأقل، فإن ولا إلى الجذاذ، ولا بطعام يخالفها إلى أجل، ويجوز له ولغيره شراء ما أزهى، وإن زاد على خمسة أوسق بعين أو عرض نقدا أو إلى أجل، أو بطعام يخالفها نقدا، ويتعجل جذاذها، فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يحز. وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا =

1952 - مَالِك<sup>(1)</sup> ؛ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَبِي أَدْ مَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا<sup>(2)</sup> فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(3)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ (4) دَاوُدُ - قَالَ : خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (5).

1953 - قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ<sup>(®)</sup>، يُتَحَرَّى ذَلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْل، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا

بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة \_ شك من حدث مالكا \_ وإنما يؤخذ تمرا عند الجذاذ».

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> وبهامش الأصل: «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع، أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». بهامشه أيضا: قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها». وفي هامش (د): بخرصها ليس في رواية ابن القاسم وعزاه لابن وضاح.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بطرحه ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف، وتابع ابن بكير يحيى روايتها في الحديث. وبالهامش أيضا: قوله بخرصها: ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي، والقعنبي، وابن القاسم، فيما ذكر الدارقطني، وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) و (د) : «يشك».

<sup>(5)</sup> في (ب) و(د): «خمسةً أو دون خمسة»، وفي (ج): «خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق». وفي هامش (ب): «طرح ابن وضاح مخرجها وقال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق». وفوقها «خو: خو».

<sup>(6) «</sup>الثمر». وفي الهامش : «التَّمر» وعليها «صح» ورمز «خ».

أُرْخِصَ فِيهِ لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْ فِيَهُ، وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ الْمُبْتَاعُ.

# 10 - الجَائِحَةُ (2) فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ

1954 - مَالِك<sup>(3)</sup> ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : ابْتَاعَ رَجُلُ ثَمَرَ حَائِطٍ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمن ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : ابْتَاعَ رَجُلُ ثَمَرَ حَائِطٍ في وَمَانِ مُن وَعَامَ فِيهِ (5) حَتَّى فِي زَمَانِ (4) رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ (5) حَتَّى يَتَبَيَّنَ (6) لَهُ النَّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ (7) أَنْ يَضَعَ لَهُ (8)، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ (9)،

<sup>(1)</sup> في (د): (1) في (ب): «أحد».

<sup>(2)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 2/ 180 : «أصل الجائحة المصيبة تصيبه، يقال : أصابته جائحة، أي مصيبة اجتاحت ماله، أي استأصلته، ومنه جائحة، الثمار».

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في التقصى لابن عبد البر: «زمن».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وقام عليه».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) و (د) : «تبين».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 1/ 143: «الحائط: البستان، سمي بذلك لأحد معنيين، أحدهما: لأنه يحوط صاحبه، ويقوم بمؤنته. أو لأنه يحاط ويحفظ ويبنى حوله حائط، وكان القياس أن يقال: مَحُوط، لكنه جاء على معنى النسب كعيشة راضية، ولحم حانذ، أي مرضية ومحنوذ، أي مشوى».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أن يضع عنه»، وفوقها «له».

<sup>(9)</sup> في (ب): «أو يقيله».

فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ<sup>(1)</sup>، فَذَهَبَتْ<sup>(2)</sup> أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «تَأَلَّى<sup>(3)</sup> أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْراً»، فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ<sup>(4)</sup>، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (5).

1955 - مَالِك<sup>®</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1956 - قَالَ مَالِك : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، الثَّلُثُ (7) فَصَاعِدا(8)، وَلَا يَكُونُ (9) مَا دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً.

<sup>(1)</sup> في (ب): «ألا يقيله».

<sup>(2)</sup> في (ب): «فجاءت».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 108 : «معنى تألى : حلف، ويقال لليمين أَلْوة، وإِلْوة، وأُلُوة».

<sup>(4)</sup> في (ب): «رب المال».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له: أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال لا أدري، ما الذي أعطى».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «الثلث عند مالك في حيز اليسير، في كل شيء، إلا في ثلاثة أشياء: الجائحة، والعاقلة، ومعاقلة المرأة الرجل».

<sup>(8)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 108: «الصاعد الزائد، وهو منصوب على الحال، والعامل فيه مضمر تقديره: الثلث فما ذهب صاعدا، أو فما صعد صاعدا».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «فيما»، وعليها «عـ»، وهي رواية (ب).

## $^{(2)}$ اَسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ السَّتِثْنَاءِ الثَّمَرِ الثَّمَرِ السَّتِثْنَاءِ الثَّمَرِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِ السَّتِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِ السَّتِ السَّتِثَنَاءِ السَّتِ السَّتَعِيْءَ السَّتِ السُّتِ السَّتِ الْسَائِيلِيْلَ السَّتِ السَّتِي الْسَائِيِيِيْلِي الْسَائِيلِ السَّامِ السَّتِيْلِي السَّتِ الْسَائِيِيْلِي الْس

1957 - مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ<sup>(4)</sup> حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.

1958 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ (أَ) حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ (أَ) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ فَعَةِ دِرْهَم تَمْرًا (7).

1959 - مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَالِدُ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «في»، وفوقها «صح». وفي ـ(ب) و(ج) و(د) و(ش) «ما يجوز في».

<sup>(2)</sup> ألحقت بكلمة «الثمر» في الأصل تاء مربوطة، للدلالة على رواية «الثمرة». وفي (ج) «الثمار».

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في الأصل "ثمر"، وفوقها "ثمار"، ووضع عليها "صح"، وهي رواية (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «تَمْرًا» وعليها «ح» و «صح».

<sup>(6)</sup> في كشف المغطى ص: 275: «هو بفاء فراء فألف فقاف، قال في القاموس: «موضع من أموال المدينة»، قال ياقوت: هو بفتح الهمزة عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بكسر الهمزة». وقال اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 180-181: «الأفراق: بفتح أوله، وبالراء المهملة والقاف، على وزن أفعال...وضبطه بعضهم: الإفراق، بالكسر، وهو اسم موضع من أموال المدينة، فيه حوائط نخل».

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في (ب): «ح»، وفي الهامش: «ثمرا سقطت عند أبي عثمان عن ابن وضاح، ثابت عند ابن وضاح، كما ثبت عند ابن بكير...».

1960 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لَا ثَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

1961 - قَالَ مَالِك : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَشْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ خَائِطِهِ، وَيَسْتَشْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا، وَيُسَمِّي عَدَدَهَا، فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَالْطَهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا، وَيُسَمِّي عَدَدَهَا، فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَالْطَهِ ثَمَا الْسَتَشْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ (2) وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ بَأْسًا ؛ لأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا الْسَتَشْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ (2) وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ (3) احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ.

## $^{(4)}$ مَا يُكَرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْر $^{(4)}$

1962 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْل». قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْل». فَقَالَ لَه : إِنَّ عَامِلَكَ (٥) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ (٥)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢): «أَتَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ (٢): «أَتَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ (٢): «أَتَأْخُذُ

<sup>(1)</sup> في (ب): «ولا»، وعلى الواو ضبة.

<sup>(2)</sup> في (ب): «نفسه بعينه»، وعلى عينه ضبة.

<sup>(3)</sup> في (ش): «شيئا».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «الثمر»، وعليها «صح»، وهي رواية (ب)، وفي هامش (د): «الثمار» وعليها «ت». وهي رواية (ش)، وفي هامشها «التمر»، وأمامها «ع» و «ز».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «هو سواد بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه، وأبو عمر».

<sup>(6)</sup> في (ب): «والصاعين بالثلاثة».

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج) و (د) : زيادة التصلية.

الصَّاعَ بِالصَّاعَيْن؟». فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعاً بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً» (1).

1963 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ(2)بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ

<sup>(1)</sup> ابن عبد البر في التمهيد 127/5: «هكذا رواه في الموطأ مرسلا، ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت محفوظ». والجنيب: هو المتخير الذي قد نقي عنه حشفه ورديئه. انظر نفسير غريب الموطأ لابن حبيب .374/1 قال في التمهيد 128/5: «أن التمر كله جنس واحد، رديئه وطيبه، ورفيعه ووضيعه، لا يجوز التفاضل في شيء منه، ويدخل في معنى بالتمر كل ما كان في معناه، وكذلك التفاضل لا يجوز في الجنس الواحد من المأكولات المدخرات، وهذا ومثله أصل في الربا... فالجنس الواحد من المأكولات، يدخله الربا من وجهين: لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا، ولا بعض نسيئة هذا إذا كان مأكولا مدخرا عند مالك وأصحابه...».

<sup>(2)</sup> بهامش (ب): «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح، قال أبو عمر: وهو الصواب إن شاء الله». وبهامشه أيضا في : «ع : كذا روى يحيى: عبد الحميد، ورده ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وآبن وهب، وروى ابن عيينة كما روى يحيى». قال ابن عبد البر في التمهيد 20/ 56 : «ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبد المجيد بن سهيل هذا، وإنما يحفظ هذا الحديث لأبي سعيد الخدري، كذلك رواه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري من رواية حفاظ أصحاب قتادة : هشام الدستوائي، وابن أبي عروبة. وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري. وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، وروى الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل في هذا الحديث إسنادين : أحدهما : عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة كما روى مالك وغيره. والآخر : عن عبد المجيد بن سهيل، عن أبيّ صالح السمّان، عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا إلا من حديث الدراوردي، وكل من روى حديث عبد المجيد ابن سهيل هذا عنه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في آخره، وكذلك الميزان إلا مالكُ فإنه لم يذكره في حديثه هذا، وهو أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه». وانظر التعريف لابن الحذاء .432/2

عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَكُلُّ تَمْ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟». فَقَال: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا وَسَلَّم: «أَكُلُّ تَمْ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟». فَقَال: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا ثُمُّ أَنُّ اللهِ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ (١)، وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ (٤). فَقَالَ رَسُولُ الله: «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ (٤) بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً».

1964 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ<sup>(4)</sup>، أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ وَيْداً أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ<sup>(5)</sup> بِالسُّلْتِ<sup>(6)</sup>، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ :

<sup>(1)</sup> في (ب): «إنا لنأخذ الصاع بالصاعين».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «بالثلاثة» وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، ولم يذكر مالك في موطأه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا. يقولون: إنه حرج على ذلك، وأما زيد أبو عياش الزرقي المخرومي، سمع من سعد بن أبي وقاص، روى عبد الله مولى الأسود بن سعيد، وعمران بن أبي أنس [ذكر] بعضه أبو أحمد الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيدا هذا مجهول ويقال هو زيد أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة». ولم يقرأ الأعظمي هذا الهامش بتمامه. والنص في الأصل عند الوقشي في التعليق على الموطأ .2/ 108

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير». وانظر التعليق على الموطأ. 2/ 109

<sup>(6)</sup> قيل هو الشعير، وقيل هو الأبيض من القمح. وقيل : هو نوع من الحنطة تكون بمصر. الاقتضاب للفرني : 2/ 182.

أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (1)، وَقَالَ (2) سَعْدُ (3): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ (4)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه: «أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟». قَالُوا (5): نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (6).

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 170: «هكذا قال يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره، لم يقل عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة، منهم: ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي وابن بكير وغيرهم، كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء...وقد توهم بعض الناس أن عبد الله بن يزيد ليس بمولى الأسود بن سفيان، وإنما هو عبد الله بن يزيد بن هرمز الفقيه...وساق بيانا شافيا في رد هذا التوهم». وقال أيضا: «أما البيضاء، فهي الشعير على ما ظهر... وقد غلط وكيع في روايته لهذا الحديث عن مالك فقال فيه: السلت بالذرة».

<sup>(2)</sup> في (د): «فقال»، وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في (ب): «لا خو».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 113: «الرطب من التمر: ما تناهى طيبه. والرُّطْبُ بضم الراء وسكون الطاء، النبات الأخضر خاصة، والرَّطْب: ضد اليابس من كل شيء».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال». وحرف الأعظمي «قالوا» إلى «فقالوا».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: «كل رطب بيابس من نوعه حرام» وفوقه «خ».

# 13 - المُزَابَنَةُ (١) وَالمُحَاقَلَةُ (٤)

1965 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالـمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

1966 - مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الـمُزَابَنَةِ وَالـمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالـمُحَاقَلَةُ : كِرَاءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ.

1967 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْـمُزَابَنَةِ (3) ، وَالمُحَاقَلَةِ. وَالـمُزَابَنَةُ: اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْـمُزَابَنَةِ (1960 مَوَالمُحَاقَلَةُ وَالمُحَاقَلَةُ : اشْتِرَاءُ الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الشَّرَاءُ الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/309: «الزبن بفتح الزاي وسكون الباء هو من بيوع الغرر».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): "ما جاء في المزابنة والمحاقلة". قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 111: "في المحاقلة ثلاثة أقوال: قيل: هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل كراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الطعام. وقيل هي مثل المخابرة، وهي المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض، وهذا القول أشبه بطريق اللغة، لأنها مأخوذة من الحقل وهو القراح، ويقال له: المحقل". وانظر وتفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب: 184/5، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 209، والاقتضاب لليفرني .2/ 184

<sup>(3)</sup> في (ش): «بيع المزابنة». قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/ 375: «أصل المزابنة: المخاطرة والغرر، والزبن هو الخطار، والخطار من القمار، والقمار من الميسر الذي حرم الله في كتابه». وانظر الاقتضاب لليفرني: 2/ 183.

الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ (١). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

1968 – قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup>: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ<sup>(3)</sup> بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، كَيْلُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ أَلِ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَذَدِ (4). وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ المُصَبَّرُ أَوِ الْعَدَدِ (4). وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ المُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْجِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ<sup>(6)</sup>، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ<sup>(6)</sup>، أَو النَّوَى، أَو الْقَضْبِ<sup>(6)</sup>، أَو النَّوَى الْمُعَامُ المُعَلِّى مِنَ الْخَوْمَةِ مِنَ الْخَبَطِ أَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَمِ اللهِ الْمُعْمَةِ الْعَامِ السَلْعَةُ مِنَ الْخَبُولِ الْمَعْلِى الْمُلْوِرَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْكِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّٰهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُونُ الْمُعْمِعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

<sup>(1)</sup> في التمهيد لابن عبد البر 6/ 441: «هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه، ورواه أحمد بن أبي طيبة عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه مقنع لمن فهم، ولا خلاف علمته في هذا التأويل، وهو أحسن تفسير في المزابنة والمحاقلة وأعمه».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «بيع» وعليها «هـ». وفيه أيضا «أبيع» و «يباع». وبهامشه أيضا: «هي لغة، يقال بعت الشيء وأبعته وقيل: أبعته عرضته للبيع».

<sup>(4)</sup> في (ب): «والعدد».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 112/2 : «الخبط بفتح الباء ورق الشجر، يخبط فينثر فتعلفه الإبل». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص : 160.

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 113/2 : «القضب بجزم الضاد لا غير» وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص .160 وقال اليفرني التلمساني في الاقتضاب : 2/ 185 : «وهو الفصفصة الرطبة، وكل نبت اقتضب، وأكل رطبا، فهو قضب».

الْعُصْفُرِ، أَوِ الكُرْسُفِ(١)، أَوِ الْكَتَّانِ(٤)، أَوِ الْقَزِّنَهُ، وَلاَ عَدَدُه ؛ فَيَقُولُ السِّلَعِ، لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُه ؛ فَيَقُولُ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ، أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا(٤)، أَوْ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ، أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا(٤)، أَوْ زَنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ، أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا(٤) مَا كَانَ يُعَدُّ، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا رَطُلاً، أَوْ فَيَكَ التَّسْمِيَةَ فَهُو لِي، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ التَّسْمِيةَ فَهُو لِي، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ التَسْمِيةَ أَنْ كَيْلُ وَلَكَ الْعَدَوِ، وَالْعَرَرُ. وَلَكَ الْعَدَو مَا مَا مُنْ مُنَا اللَّهُ مُونَ لَكُ الْكَدُو الْكَالُونَ مَا لُو الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ، عَلَى وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَو الْوَزْنِ، أَو الْعَدَدِ، عَلَى وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَو الْوَزْنِ، أَو الْعَدَدِ، عَلَى الْكَيْلِ الْوَزْنِ، أَو الْعَدَدِ، عَلَى الْكَادِ، عَلَى الْكَادِ الْكَادُهُ فَا الْمُخَامِلُونَ الْكَالْمُ الْمُعْرَادِ الْكَالِ الْكَالِي الْوَالْوِلَ الْعَدَدِ، عَلَى الْكَالُ الْكَالُولُ الْكَالِ الْكَالِ الْعَلَالِ الْمُعْرَلِ الْكَالَ الْكَالُولُ الْكَالِ الْكَالْمُ الْمُعْلَى الْكَالِ الْكَالُ الْكَالْمُ الْمُعْلَى الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْوَالْوَالَ الْكُولُ الْكُولُ الْمُعْلَال

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 113/2، واليفرني في الاقتضاب 185/2: «الكرسف هو القطن».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 113/2 : «الكتان مفتوح الكاف لا غير». وانظر مشكلات الموطأ ص .160

<sup>(3)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 185/2 : في القز : «ردئ الحرير».

<sup>(4)</sup> في (ب): «يكيلها لك».

<sup>(5)</sup> في (ج): «اعدد من ذلك».

<sup>(6) «</sup>يكون»: سقطت من (ب).

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «هو الزيادة تارة، والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه».

<sup>(8)</sup> في (ب): «فهذا»، وعلى الفاء ضبة.

<sup>(9)</sup> لأنه لم ترد في (ب) و(ش).

أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذلِكَ<sup>(1)</sup>. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ<sup>(2)</sup> صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ (3)ثَمَنٍ<sup>(4)</sup> وَلَا هِبَةٍ، طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ، فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ، وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الأَشْيَاءِ<sup>(5)</sup>، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.

1969 – قَالَ مَالِكَ<sup>(0)</sup>: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اللَّهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ، قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا فِهَارَةٍ قَلَنْسُوَةٍ، قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ<sup>(8)</sup> فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ! أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصاً، ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ<sup>(0)</sup>: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ الجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ<sup>(0)</sup>: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ الجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ<sup>(0)</sup>: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ

<sup>(1) «</sup>ذلك» : سقطت من (ب).

<sup>(2)</sup> في (ج): «أخذ من مال الرجل».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ما نقص مالا».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «أعطاه إياه: وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير».

<sup>(5)</sup> في (ب): «مثل هذه الأشياء».

<sup>(6)</sup> في (ب): «وقال مالك».

<sup>(7)</sup> في (ب): «أو فيكه».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «عن ذلك» وعليها «خـ»، وهي رواية (د).

<sup>(9)</sup> في (ش): «والإبل».

يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مِئَة زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: أَعْطِيكَهُ، فَصِرُ الْ حَبَّكَ هِذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا، فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيكَهُ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2) مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ (3)، مِنَ المُزَابَنَةِ الَّتِي (4) لَا تَصْلُحُ، وَلَا يَجُوزُ (5). وَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا قَالَ الرَّجُلُ المُزَابَنَةِ الَّتِي (4) لَا تَصْلُحُ، وَلَا يَجُوزُ (5). وَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْخَبَطُ مِثْلُ الْمُزَابَنَةِ النَّتِي (4) مَنْ مَنْ مَنْ مَعْ فَرَا الْخَبَطُ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً مِنْ خَبَطٍ، بِخَبَطٍ مِثْلُ الْعُصْفُرُ، اللهُ مُنْ فَوَى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفُ، أَو الْكُرْسُفُ، وَالْكُرْسُفُ، أَو الْكَتَّانُ، أَو الْعُصْفُر، وَالْكُرْسُفُ، أَو الْكَتَّانِ، وَالْقَضْبُ، وَالْمَضْفُر، وَكَذَا صَاعاً مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُر، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكُرَّابُ وَلَكَا مَاعاً مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُر، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذَلِكَ ؛ فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ المُزَابَنَةِ.

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل وفي (ب) بالوجهين : «أَعْصِر» «واعْصُر»، وكتب عليها فيهما «معا».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وما يشبهه».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 113 : «معنى المضارعة : المشابهة والمماثلة».

<sup>(4)</sup> سقطت «التي» من (ج).

<sup>(5)</sup> في (ب) و(د) و(ش) : «ولا تجوز». وضبطت «تصلح» و «يجوز» في (ج) بالوجهين : بالتاء والياء معا.

<sup>(6)</sup> في (ب): «الخبط والنوي».

### 14 - جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (١)

1970 - قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّى (3)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمَّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِك، إِذَا كَانَ يُوْخَذُ عَاجِلاً، يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ، وَإِنَّمَا مَثُلُ كَانَ يُوْخَذُ عَاجِلاً، يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ، وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ، يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُ (4) بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ، وَيُعْطِيهِ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ، يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُ (4) بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ، وَيُعْطِيهِ ذَلَكَ، بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةٍ زَيْتٍ، يَبْتَاعُ مِنْهَا، فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنِ انْشَقَتِ اللَّهِ وَيَشْتِرِطُ (5) عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا، فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنِ انْشَقَتِ اللَّهُ مَنْهُا، وَالرَّوْعَةُ وَلاَ يَكُونُ (6) بَيْنَهُمَا بَيْعُ وَالْمَالِكُ : وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ قَالَ مَالِكُ : وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ عَلَى اللَّبَنِ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ فَوْمَا بِيَوْمٍ فَلاَ بَأُسُ بِهِ، فَإِنْ فَارَقَهُ ، وَلاَ يُغَلِّ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَهْبِهِ، وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى لَأُخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ، وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، فَإِنْ فَارَقَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكُرُوهُ وَ وَ لاَ لَكَ مَكُرُوهُ وَ لاَ لَكَ مَكُرُوهُ وَ وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأَعُلُوهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَهِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ مَكُرُوهُ وَ وَ لاَ لَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ مَكُرُوهُ وَ لاَ لَا لَهُ مَنْ ذَلِكَ مَكُوهُ وَهُ وَلَا لَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ الْمُشْتَوِي لَا لَهُ مَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ مَكُوهُ وَهُ وَلَا لَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ الْمُعَلِّي فَيْ الْمُسْتَعِي لَا عَلْمَا الْمُعْتَعِي لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَا الْعَلَا وَلَا لُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُشْتَرِ عَلَى اللْهُ اللْمُسْتِلِي ال

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل فوق «الثمر» علامة «عـ»، وبالهامش: «ح: الثمار وعليها «صح». و «عـ». وفي (ج) «الثمار»، وفي الهامش بخط مغاير: «التمر»، وفوقها «خـ»، والثمر، وفوقها ما يشبه «خـ»، وفي هامش (د): «الثمار».

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «مسماة»، وعليها «ح»، و«صح». ولم يقرأ الأعظمي الرمز. وفي (ب) «نخيل مسماة»، وفي (ج) و(د): «نخل مسماة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «الرجل»، وعليها «هـ» و «ط».

<sup>(5)</sup> في (ب): «يشتاط».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «ولا يكون».

يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ(١). وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلَا نَظِرَةٌ. وَلَا يَصْلُحُ (٤) إِلَّا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ(٤)، وَلَا يُصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ(٤)، وَلَا يُسِمَّى ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ (٤)، وَلَا يُسمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ، وَلاَ فِي غَنَم بِأَعْيَانِهَا.

1971 – وَسُئِلَ (4) مَالِك عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ، مِنَ الْعَجْوَة (5)، وَالْكَبِيسِ، وَالْعِذْقِ (6)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلُوَانٌ مِنَ النَّخْلِ، مِنَ الْعَجْوَة (5)، وَالْكَبِيسِ، وَالْعِذْقِ (6)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلُوانِ التَّمْرِ، فَيَسْتَشْنِي (7) مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلَاتِ يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ. فَقَالَ مَالِك : ذَلِكَ لاَ يَصْلُح ؛ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْعَجْوَةِ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرها خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ

<sup>(1)</sup> في (ب): «فإن ذلك مكروه»، وبالهامش: «فذلك وعليها «طع».

<sup>(2)</sup> في (ج): «يصح».

<sup>(3)</sup> في (ب): «المشتري».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) «قال : وسئل»، وفي (ش) : «قال يحيى : سئل مالك».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 116: «العجوة: التمر الأسود». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني .2/ 188

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل و(ج) بالوجهين: بفتح العين وكسرها معا. ولم يقرأ الأعظمي الكسر. وفي (ب) بالكسر فقط، وكتب تحت «العذق» في (ج): «كحمل»، للدلالة على صحة الروايتين.

<sup>(7)</sup> كتب بهامش الأصل: «فيشتري منها»، وعليها «صح» و «ح». ولم يقرأه الأعظمي. وكتب فوق «فيستثني» في (ب) «صح» وبالهامش «فيشتري» وعليها «خ». وفي (د): «ليحيى»، وفي هامشه: «فيشتري لابن وضاح» وهي رواية (ج).

الْكَبِيسِ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا(ا) عَشَرَةُ أَصْوُع (2). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الشَّرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الشَّرَى الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَرَ الْعَجْوَة، فَجَعَلَهَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَرَ الْعَجْوَة، فَجَعَلَهَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، وَعَنَ عَشَرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُع (3)، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُع (3)، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُع (3)، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُع (4)، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُع (5)، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَبْرِ شَاءً. قَالَ مَالِكُ: فَهذَا(6) لَا يَصْلُحُ. فَيَأْخُذُ (5) أَيَّ تِلْكَ الصَّبِرِ شَاءَ. قَالَ مَالِكُ: فَهذَا(6) لَا يَصْلُحُ.

1972 - قَالَ<sup>(7)</sup>: وَسُئِلَ مَالِك، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ<sup>(8)</sup>، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ وَالْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ<sup>(8)</sup>، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ ؟ فَقَالَ<sup>(9)</sup> مَالِكُ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِى (10) مِنْ

<sup>(1)</sup> ضبطت في (ج) بالوجهين : بالثاء المثلثة وفتح الميم، وبالتاء المثناة، وسكون الميم.

<sup>(2)</sup> في كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «أصوع»، ولم يقرأه الأعظمي. وهي رواية (ج) و(د)، وفي (ب) «آصع»، وعليها ضبة.

<sup>(3) (</sup>ج): «أصوع»، وبهامش الأصل في (ش): «آصع».

<sup>(4)</sup> ضبطت في (ج) بالوجهين : بفتح الغين وكسرها معا، وكتب تحتها «كحمل» للدلالة على صحة القراءتين

<sup>(5)</sup> سقطت «فيأخذ» من (ب).

<sup>(6)</sup> في (ب) : «هذا».

<sup>(7)</sup> لم ترد (قال) في (ج) و(د).

<sup>(8)</sup> كتب فوق «له» في (ج) : «»عليه».

<sup>(9)</sup> في (ب) و (جـ) و (د): «قال».

<sup>(10)</sup> في (ج): «بقى له».

دِينَارِهِ، إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثُيْ (ا) دِينَارِ وُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ (اللهِ عَقِي لَهُ، أَوْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِي لَهُ، أَوْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِي لَهُ، أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِي لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ إِنْ أَحَبَّ (اللهُ إِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضِلَ لَهُ، فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ذَلِكَ مِنْ الأَعْمَالُ اللهُ عَلَا لَكُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «خو» و «عت»، وفيه أيضا: «بثلثي» وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «دينار». ولم يقرأه الأعظمي

<sup>(3)</sup> وفي (ج) : «وإن كان الذي أخذ». وفي (ب) : «وإن كان ثلاثة».

<sup>(4)</sup> في (د): «ما بدا له إن أحب، إن أحب أن يأخذ تمرا»، وفوق «إن أحب» الثانية «صح»، وفي الهامش: «سقط (إن أحب الثاني) لابن عبد البر، وصح للجميع».

<sup>(5)</sup> ضبطت في (ج): بضم العين وفتحها معا، وعليها «خ».

<sup>(6)</sup> في (ج): «يكرى» بالبناء للمجهول.

<sup>(7)</sup> قال في الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 189: «والكراء، ممدود، وفعله: كارى يكاري مكاراة؛ إذا كان من اثنين، فإن نسب الفعل إلى واحد، قيل: أكرى يكري». وانظر التعليق على الموطأ للوقشى: 2/ 117.

<sup>(8)</sup>في (ب): «بعد ذلك».

<sup>(9)</sup> في هامش (د): «رب الراحلة العبد أو المسكن، صح عنده في خ».

<sup>(10)</sup> في (ب): «يسلفه».

كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ (أَ) الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ، (إِنْ (2) كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النَّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَه) (3) وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ، إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ يُسلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ، إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ، يَقْبِضُ (4) الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ، أَوْ يَبْدَأُونَ فِيمَا إِلَى صَاحِبِهِ، لاَ يُصلُحُ أَنْ يَقُولَ الرَّاجِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ، أَوْ يَبْدُأُونَ فِيمَا يَصْلُحُ (6) أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجُلٌ. قَالَ مَالِكُ : وَلاَ نَعْبُولُ الرَّعْبُ اللَّهُ عَلْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجُلٌ. قَالَ مَالِكُ : فَلاَنَةَ أَرْكَبُهَا فِي (7) الْحَجِّ (8)، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ، أَوْ يَقُولَ فَي رَاحِلَتِكَ مِثْلُ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ (9)، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ فَي الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ (9)، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الأَجَلِ الأَجُلِ النَّذِي سَمَّى ذَهِ الْمَلْ إِلْ فَالْمَا لَلَّذِي سَمَّى فَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الأَجُلِ الأَجْلِ النَّذِي سَمَّى

<sup>(1)</sup> في (ب): «وإجارة».

<sup>(2)</sup> في (ج): «فإن».

<sup>(3)</sup> في (ب): «يرد إليه ما بقي، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي في الذي له عنده».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «فيقبض».

<sup>(5)</sup> في (ج): «يبدأ»، بفتح الألف.

<sup>(6)</sup> في (ج): «ولا يصلح».

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح» وفي الهامش: «إلى» وفوقها «ح». وهي رواية (د).

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ».

<sup>(9)</sup> في (ب) : «صنع مثل ذلك».

لَهُ، فَهِيَ لَهُ (١) بِذلِكَ الْكِرَاءِ، وَإِنْ حَدَثَ بِهَا (٤) حَدَثُ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَدَّ وَهَ فَهُ وَهُهِ (٤) السَّلَفِ عِنْدَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ، مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ، وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً، وَإِنَّمَا مَثَلُ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ، وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ (٥) الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَة، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا، فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثُ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثُ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، وَبِهِذَا مَضَتِ السُّنَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ. قَالَ مَالِكُ : وَمَنِ (٥) اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ، يَقْبِضُ وَمَنِ (٥) اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ، يَقْبِضُ الْعَبْدُ أَوِ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ، لاَ هُو قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُو سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

<sup>(1)</sup> في (ب) : «سمى فهي له»، وفي (ب) : «سماه»، وعليها «عت».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «فيها».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بالبناء للمعلوم والمجهول.

<sup>(4)</sup> في (ب): «وجهه».

<sup>(5)</sup> سقطت «الرجل» من (ب).

<sup>(6)</sup> في (ب) : «من».

#### 15 - بَيْعُ الضَّاكِهَةُ

1973 – قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك (2): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ (3 مِنْ رُطَبِهَا أَوْ يَابِسِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى مَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ تَمْ مُنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِلاَّ يَداً بِيَدٍ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يَسْتَوْ فِيَهُ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِمَّا يَيْبَسُ (4)، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخُرُ وَتُؤْكُلُ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ يَداً بِيدٍ، وَمِثْلاً بِمِثْل، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسُ بِأَنْ يُبَاعَ (5) اثْنَان (6) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ مُمُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسُ بِأَنْ يُبَاعَ (5) اثْنَان (6) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ مُمُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسُ بِأَنْ يُبَاعَ (5) اثْنَان (6) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يَصْلُحُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَا يَكُن مِنْ هِا أَنْ يُبَسُ (8) وَلَا يُدَّخُرُ، وَإِنَّمَا يُؤْكُلُ رَطْبًا، وَمَا كَانَ مِنْهَا (7) لَا يَيْبَسُ (8) وَلَا يُدَّخُرُ، وَإِنَّمَا يُؤْكُلُ رَطْبًا، كَهَيْئَةِ البِطِيِّخِ، وَالقِثَّاءِ، وَالخِرْبِزِ (9)، وَالْجَزُرِ (10)، وَالْأَثُونُ فِي الْمَوْرَ،

<sup>(1)</sup> في (ب): «ما جاء في بيع الفاكهة».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) و (د): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وعليها «الفواكه» وفوقها «عـ». ولم يقرأ الأعظمي الرمز.

<sup>(4)</sup> ضبطت في (ج) بالوجهين : بالتخفيف المبني للمعلوم، والتشديد المبني للمجهول. فقط.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «يبتاع منه» وعليها «ع». وفيه أيضا: لعبيد الله: منه اثنتين. وفي (ج): «يبتاع منه».

<sup>(6)</sup> في (ج) : «يبتاع منه اثنين منه بواحد». وعلى «منه» الثانية «ضبة».

<sup>(7)</sup> في (ج): «منها مما».

<sup>(9)</sup> ضبطت «الخربز» في (ج): بفتح الخاء وكسرها معا.

<sup>(10)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 190/2 : «والجزر : الاسفنارية، أهل الحجاز يسمونه الجزر».

<sup>(11)</sup> في (د) و (ج): «الأترج». قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 190/2: «الأترج، بضم الهمزة وشد الجيم، ويقال أترنج وبالوجهين روي في الموطأ، وحكى أبو زيد: تُرُنْجة، لغة ثالثة، والأول أفصح، وهي هذه المعروفة الطيبة الرائحة التي تؤكل».

وَالرُّمَّانِ<sup>(1)</sup>، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ<sup>(2)</sup>، وَإِنْ يَبِس<sup>(3)</sup> لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ<sup>(4)</sup>هُومِثْلَ مَا<sup>(5)</sup>يُدَّخُرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً، قَال: فَأَرَاهُ خَفِيفاً

أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ (6) صِنْفٍ (7) وَاحِدٍ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ، قَال فَإِذَا لَمْ يَدْخُل (8) فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأَجَل، فَإِنَّه (9) لَا بَأْسَ بِهِ (10).

<sup>(1)</sup> في (ج): «كهيئة البطيخ، أو القثاء، أو الجزر، والأترج، والخربز، والموز والرمان». في (ب): «وليس».

<sup>(2)</sup>لم ترد «ما كان مثله» في (ب).

<sup>(3)</sup> ضبطت في (ج): بضم الياء وفتحها.

<sup>(4)</sup> في (ب): «وليس».

<sup>(5)</sup> في (ب): «مما»، وكذلك في هامش (د).

<sup>(6)</sup> في (د): «في».

<sup>(7)</sup> سقطت «صنف» من (ب).

<sup>(8)</sup>في (ب) : «يكن».

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في (ب) «خو، عت»، وبهامشه «فلا» وعليها «صح» وهي رواية (ج).

<sup>(10)</sup> بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب، أو عنب، أو في شيء من الثمار، فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه، كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقذ التمر، وما بقي له من التمر رده إليه البائع وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقذه ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب، فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن، وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سنته، على أصحابها حتى يوفرها من ابتاعها منهم». قال ابن عبد البر والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض وهو الاستيفاء والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض وهو الاستيفاء وقبض الشيء منها أن يبرأ البائع منه إلى مبتاعه ويمكنه من قبضه، والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى».

## 16 - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، عَيْناً وَتِبْراً (١)

1974 – مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّعْدَيْنِ<sup>(2)</sup>، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ <sup>(3)</sup>مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فَلَّةٍ، عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدًّا» (4).

1975 - مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيم، عَنْ أَبِي (َ) الحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (َ)، قَال: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

1976 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَال : «لاَ تَبِيعُوا (7) الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلًا

<sup>(1)</sup> ضبطت «تبرا» في (ج) بفتح التاء وكسرها معا. وبهامش الأصل: سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح. وفي هامش (د): «بيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب والورق»، وعليها «ت».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل وهامش (ج): «سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح». وانظر التعريف لابن الحذاء 715/3 رقم 728.

<sup>(3)</sup> في (ب): «الغنائم».

<sup>(4)</sup> ضبط حرف الراء في الأصل بالضم وبالفتح معا، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب): «عن أبيه» وعليها ضبة.

<sup>(6)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(7)</sup> في (ب) «لا تبيع».

بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا (1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا (2) الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئا (3)، غَائِباً مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئا (3)، غَائِباً بِنَاجِز (4).

1977 – مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (٥)، فَقَالَ لَهُ (٥): يَا أَبَا عَبْدِ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (٥)، فَقَالَ لَهُ (٥): يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، فَجَاءَهُ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوعُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسَانَفْضِلُ مِنْ (٥) ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ (١٤)، عَنْ ذَلِكَ، فَأَسَانَفْضِلُ مِنْ (٥) ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ (١٤)، عَنْ ذَلِكَ،

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في (ج): «أي لا تفضلوا، وتزيدوا». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 119/2: «يقال: شف الشيء على الشيء، إذا زاد، وأشففت الشيء على الشيء: إذا فضلته عليه، ولهذا على هذا شفوف أي مزية وفضل». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني: 2/ 190. قال الباجي في المنتقى 230/6: «يقتضي المنع من يسير الزيادة لأن الشفوف، إنما يستعمل في يسير الزيادة».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «لا تبيع».

<sup>(3)</sup> في هامش (د) : «شيئا» وعليها «ت» ؛ وفي (ج) : «شيئا منها».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 16/5: «لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، وكذلك رواه أيوب وعبيد الله عن نافع عن أبي سعيد الخدري كما رواه مالك، وهو الصحيح في ذلك» وساق جملة من اللطائف الإسنادية فليرجع إليه. وقال القاضي عياض في المشارق 256/2 «وقوله: لا تشفوا بعضها على بعض \_ بضم التاء \_ أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا، والشف \_ بالكسر \_ الزيادة والنقصان أيضا، وهو من الأضداد».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له». وفي (د) «هو وردان الرومي». المكى الرومي لابن ثابت في روايته». وكتب تحت «صائغ» في (ج) : «وردان الرومي».

<sup>(6)</sup> لم ترد «له»، في (ب) و (ش). وألحقت بهامش الأصل، وعليها «ت».

<sup>(7)</sup> في (ج) : «فيه» بدل من.

<sup>(8)</sup> في (ج) و(د) : «بن عمر».

فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ (1) يَنْهَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْنَا،

1978 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3): «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَيْنِ، وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْن».

1979 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى (4) بِمِثْلِ هذَا بَأْساً، فَقَالَ أَبُو

<sup>(1)</sup> في (ج): «بن عمر».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح». وفي الهامش: «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح».

<sup>(3)</sup> زيدت «قال» في هذا الموضع من (ج).

<sup>(4)</sup> في (ج) و(د): «أرى» بضم الألف.

الدَّرْدَاءِ<sup>(1)</sup>: مَنْ يَعْذِرُنِي <sup>(2)</sup> مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ <sup>(3)</sup> عَنْ رَسُولِ اللهِ <sup>(4)</sup>، وَيُخْبِرُنِي <sup>(5)</sup> عَنْ رَأْيِهِ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ <sup>(6)</sup>: أَنْ <sup>(7)</sup> لَا يَبِيعَ <sup>(8)</sup> ذلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَزْناً بِوَزْنٍ.

1980 – مَالِك، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ؛ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، قَال : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا الْخَطَّابِ، قَال : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالآخَرُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا<sup>(0)</sup>.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 120/2 : «من يعذرني : أي من يقوم بعذره عندي فيما قال حتى أقبله، ومن يقوم بعذري عنده فيما أرومه من مقاطعة ومهاجرة».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أحدثه».

<sup>(4)</sup> وردت التصلية في (ب) و (ج) و (د).

<sup>(5)</sup> في (ج) «وهو يخبرني». وفي (ب): «وهو يحدثني».

<sup>(6)</sup> في (د): «بن أبي سفيان».

<sup>(7)</sup> في الأصل و (ب): «ألا».

<sup>(8)</sup> في (د): «ألا تبع».

<sup>(9)</sup> قال الباجي في المنتقى 264/2 : «قوله إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا أصل الربا في كلام العرب الزيادة يقال أربيت على كذا بمعنى زدت عليه فمعنى ذلك إني أخاف عليكم الزيادة في أحد العوضين من جنس واحد في العين والزيادة هي الربا الذي نهى =

1981 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَال: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ (2)، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا (3) شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ، وَإِنِ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا (3) شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ (4)، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاء. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا (3).

الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: 274]، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(1)</sup> في (ب) : «و لا تبيع».

<sup>(2)</sup> في (-7): «الذهب بالذهب بدل: الورق بالورق».

<sup>(3)</sup> في (ب): «منهما».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: في «ع: تنتظره» أي: «فلا تنتظره».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 237/6 : "قوله : ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز" منع من تأخر أحد العوضين في الصرف عن حال النقد، وذلك يمنع الأجل في الصرف، والعقد على تأخير قبضه ؛ لأن الناجز هو ما نجز القبض فيه حال العقد، والغائب يصح أن يراد به، ما غاب عن المشاهدة حال العقد، مثل أن يكون في كم الصير في أو في تابوته، ويحتمل أن يريد به ما غاب الحضور وقت العقد، وهذا الأظهر فيه لمقابلته بالناجز، ولو أراد المشاهدة لقال : ولا تبيعوا منها غائبا بمشاهد. وقد كره مالك أن يعقد مع الصير في على دينار بدراهم، فيدفع إليه الدينار، فيخلطه بذهبه أو في تابوته، ثم يخرج الدراهم، ويحضر العينان، فهو أبلغ في المناجزة صورة ومعنى ؛ لأن أخذ الدينار وتغييبه، ثم إخراج الدراهم بعد ذلك ليس على صورة المناجزة، بل هي من أفعال التأخير، وصفة التبايع فيما لا يراعى فيه التقابض و التناجز".

1982 - مَالِك : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بِنَ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.

1983 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُسَرَبُ.

1984 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَب، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْض.

1985 - قَالَ مَالِك<sup>(1)</sup>: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً، إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ، فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّمَعْدُودَةُ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، جِزَافاً حَتَّى يُعْلَمَ، وَيُعَدَّرُ<sup>(2)</sup>، فَإِنِ اشْترَى (3) ذَلِكَ (4) جِزَافاً فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيُشْترَى جِزَافاً، وَلَيْسَ هذَا مِنْ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيُشْترَى جِزَافاً، وَلَيْسَ هذَا مِنْ

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك». وكتب فوق «قال» الأولى والثانية: «ع».

<sup>(2)</sup> في (ج): «فَيَعْلَم ويَعُد»، بالبناء للمعلوم.

<sup>(3)</sup> في (ب): «اشترى». وهو المثبت في هامش (د). وفوقه "صح» و "خ».

<sup>(4)</sup> في (ج): «من ذلك».

بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التَّبْرِ، وَالْحَلْيِ (أَ) فَلَا بَأْسَ أَنْ (2) يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْجِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَلَكَ جِزَافاً كَهَيْئَةِ الْجِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلكَ جِزَافاً، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلكَ جِزَافاً، بَأْسٌ.

1986 – قَالَ مَالِك: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ خَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبُ، أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ فَنِ فَيْ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّه (4) يُنْظُرُ إِلَى قِيمَتِهِ (5). فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ، الثَّلْثَيْنِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلكَ، الثَّلْثَيْنِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً (6) بِيكٍ وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (7). وَمَا اشْتُرِي مِنْ ذَلِكَ إِلْوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الْوَرِقِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الثَّلْثَيْنِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثَّلُثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثَّلْثَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً

<sup>(1)</sup> ضبطت «الحلي» في الأصل بضم الحاء وفتحها معا. ولم يثبت الأعظمي إلا الفتح

<sup>(2)</sup> في (ب): «بأن».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل: بضم التاء وكسر الراء وبفتح التاء والراء، ورسم عليها «معا».

<sup>(4)</sup> في (ب): «فإنما».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب، وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «يد».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير، رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع».

# بِيَدٍ، وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا.

#### 17 - مَا جَاءَ فِي الصَّرْف $1987^{(1)}$

- مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (2)، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُنَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَف (3) مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَف (3) مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِينِي (4) خَازِنِي (5) مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدِهِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ (6)، لَا تُفَارِقُهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.

<sup>(1)</sup> قال أبو بكر بن العربي في المسالك 105/6: «هذه الكلمة لم تأت بهذا البناء في كتاب الله و لا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلمة فصيحة عربية، جاء لفظ الفعل منها في حديث طلحة... واختلف أهل العربية فيه، فقال بعضهم : هو في لسان العرب: بيع النقدين بعضهما ببعض، قال أبو حاتم الصرف في اللغة أحد العوضين في الآخر». وانظر الاقتضاب لليفرني : 2/ 123.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 121/2: «اصطرف أصله: اصترف، افتعل من الصرف، كرهوا اجتماع الصاد والتاء، لتباين مخرجهما، فأبدلت طاء للموافقة التي بينهما في الاستعلاء وللتاء في المخرج». وانظر الاقتضاب لليفرني: 2/ 194.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يأتي» أي: بدل يأتيني.

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 121: «التقدير: انظرني حتى، فحذف لدلالة الكلام عليه».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «لا والله». وهي رواية (ب).

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاء (١).

1988 – قَالَ مَالِك (2): إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ، وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَدَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ. وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَهُو إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (3) وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَهُو إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (3) وَإِنِ اسْتَنْظُرَكَ إِلَى أَنْ يُلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ. وَإِنِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ (3) أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَالْقَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلا (5) بِآجِلٍ. الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلا (5) بِآجِلٍ. الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَعَلَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلا (5) بِآجِلٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ وَالْمَا أَوْدُ قُولُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلا نَظِرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَالْمَعَ وَاحِدٍ، أَوْ مُخْتَلِفَة (6) أَصْنَافُهُ.

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 282: «لم يختلف عن مالك في هذا الحديث». ثم قال: «وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي، عن مالك بن أنس...وعلى ذا كان الناس، يروي النظير عن النظير، والكبير عن الصغير، رغبة في الازدياد من العلم».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «إليه» وعليها: «حو، طع، إليه».

<sup>(4)</sup> سقطت «من صرف» من (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «عاجل».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل، بالفتح والكسر المنونين.

### 18 - المُرَاطَلَةُ<sup>(1)</sup>

1989 - مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ (2) وَيُفْرِغُ وَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ (الْأُخْرَى، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الأُخْرَى، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ، أَخَذَ وَأَعْطَى (3).

1990 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَة : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَداً بِيَدٍ، إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً عَيْناً بِعَيْنٍ (4) وَإِنْ تَفَاضَلَ دَنَانِيرَ، يَداً بِيدٍ، إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً عَيْناً بِعَيْنٍ (4) وَإِنْ تَفَاضَلَ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل، بالفتح والكسر المنونين.

<sup>(2)</sup> في (ب) «ما جاء في المراطلة». قال الباجي في المنتقى 4/ 276: «قوله يراطل الذهب بالذهب: يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن، وهي المراطلة، وهو على ضربين: أحدهما غير مسكوك، فلا خلاف على المذهب في جوازه. والثاني: مسكوك، فهو مخرج في المذهب على روايتين: إحداهما: أنه جائز، وذلك مبني على أن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد، وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة، فإن أقوالهم في ذلك مطلقة لا تتقيد بمعرفة الوزن. والثانية: أنه لا يجوز، وذلك مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد؛ لأن هذا من باب الجزاف والجزاف من مسكوك الذهب والفضة، لا يجوز العقد عليه إلا أن يكون هذا الحكم يختص عندهم بالمراطلة، ولا فرق بينها وبين الصرف وغيره من البيوع والله أعلم. وقد رأيت لبعض أصحابنا أنه لا يجوز المراطلة بين الدنانير والدراهم لهذا المعنى، وقد يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد يجوز المراطلة بين الدنانير والدراهم لهذا المعنى، وقد يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد الذهبين ثم يراطل بها الآخر».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 122: «كل طويل مستدير لا استطالة فيه فهو كفة بكسر الكاف، مثل كفة الميزان، وكفة الحابل، وهي حبالته، لأنه يديرها، كل مستدير في استطالة كُفة بضم الكاف نحو كُفة الثوب وكُفة الرمل». وانظر الاقتضاب 2/ 197.

<sup>(4)</sup> سقطت «بعين» من (ب).

الْعَدَدُ، وَالدَّرَاهِمُ أَيْضاً فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ (١).

1991 – قَالَ مَالِك: مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ (2) لِلرِّبا(3)؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (4) فَلاَ يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ المِثْقَالَ (4) الْمِثْقَالَ بقِيمَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ المِثْقَالَ (4) مَرَاراً، لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِك: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ فَرَاراً، لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِك: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذُهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ لِكَ الْمَرْوِقَ أَلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ (6)، وَالأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَلْ الْبَيْعِ (6)، فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ (6)، وَالأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ (7).

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 265/6: "وهذا كما قال إنه لا يراعى في مراطلة الذهب بالذهب، والورق بالورق العدد، وإنما يراعى فيه الوزن سواء كانت كلها مجموعة، أو فرادى، أو قائمة، أو كان أحد العوضين مجموعة، والثانية فرادى أو قائمة. ووجه ذلك أن الاعتبار في الورق والذهب إنما هو بالوزن، وإنما أبيح التعامل فيه بالعدد في بعض البلاد للعرف مع العلم بالوزن فيما لا يراعى فيه التساوي».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 123/2 : «وأصل الذريعة السبب الذي يتوصل به إلى الشيء، وأصله أن يجعل بعير يرعى مع الوحش، فإذا نشب به استتر الصائد وراءه، ورمى الوحش، وجمعها ذرائع وذُرُع».

<sup>(3)</sup> في (ب): «إلى الربا».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «المثقال» ، وهي رواية (ب) و «ج».

<sup>(5)</sup> ضبطت العين في الأصل بالضم والفتح.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ألحق ابن وضاح الواو وليست الترجمة عنده، وهو متصل بما قبله، هي ترجمة عند يحيى وليست ترجمة عند «ح».

1992 - قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُل، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقِ (١) الجِياد، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً غَيْرَ جَيِّدَةٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَباً كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ (٤) عِنْدَ النَّاسِ (٤)، فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ (٤) عِنْدَ النَّاسِ (٤)، فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ، أَنَّ مِثْلاً بِمِثْلِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. قَالَ (٤): وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الجِيَادِ (٤) أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ صَاحِبَ الذَّهَبِ الجِيَادِ (٥) أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهْبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ، لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ مَعَ ذَهَبِهِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهْبِهِ الْكُوفِيَّةِ (٥). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ بِتِبْرِهِ ذلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (٥). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ

<sup>=</sup> عنه». قال الباجي في المنتقى 266/6 : «وهذا كما قال أن من راطل ذهبا بذهب، فإنه لا يجوز أن يكون مع أحد الذهبين ورق ولا عرض ولا شيء، سواء كانت إحدى الذهبين أكثر من الأخرى ويكون العرض من العرض أو غيره، في مقابلة زيادة أحد الذهبين على الآخر، أو كان الذهبان متساويين...».

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 23/2 : «العتق بضم العين والتاء والتخفيف جمع عتيق مثل قضيب وقُضُب، ورغيف ورُغُف، وكذلك الرواية، وهو الوجه».

<sup>(2)</sup> في (ب): «مقطوعة» بدل مكروهة.

<sup>(3)</sup> وفي كشف المغطى ص 277 : «أي : هي دنانير مغشوشة بالخلط، قال بشار بن برد يهجو حمادا عجرد بطريقة التهكم :

واشدد يديك بحماد أبي عمر فإنسه نبطي من دنانير

أي : يريد دينار نبطي، والنبط هو سكان سواد الكوفة، يريد : أنه في العدّ مع الأعيان، كالدينار النبطي في العدّ مع الدنانير».

وانظر ديوان بشار بن برد: 64/4 جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور.

<sup>(4)</sup> في (ج): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> سقطت «الجياد» من (ج).

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ولو كان ذلك التبر مثل الكوفية في الطيب أو أجود منها لم يكن بذلك بأس قاله عيسى وأنكره سحنون، وهو خلاف ما في الرواية فيمن بادل بمد قمح ومد شعير، بمد قمح ومد شعير أنه لايجوز».

يَنْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعِ (ا) مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدِّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ، فَقِيلَ لَهُ: هذا لاَ يَصْلُحُ، فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ بَيْعَهُ، فَذلِكَ لاَ يَصْلُح ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيكَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِيُعْطِيهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِيعْظِيهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِيعْظِيهُ صَاعاً مِنَ الْعَجْوةِ بِصَاعِيْنِ وَنِصْفٍ (3) حِنْطَةً شَامِيَّةً. فَيَقُولُ : هذَا لاَ يَصْلُحُ إلاَّ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ (3) حِنْطَةً شَامِيَّةً وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيهُ أَنْ يُعْطِيهُ أَنْ يُعْطِيهُ أَنْ يُعْطِيهُ أَنْ يُعْلِمُ الْبَيْضَاءِ، وَهُو كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرُداً (4)، وَهُو كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرُداً (4)، وَعَمْ مَنْ مَعْيرٍ، صَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ، لَوْ كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرُداً (4)، وَعَمْ مَنْ التَبْوِ. وَهُو وَالْتَامِ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّبُورِ.

1993 - قَالَ مَالِك : فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. النَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ

<sup>(1)</sup> في (ج): «أصواع». وفي (ب): «أصوع»، وبهامش الأصل: «أصوع»، وعليها «ح»، وهليها «ح».

<sup>(2)</sup> في (ب): «أصوع».

<sup>(3)</sup> في (ب): «من الحنطة».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «فردا».

<sup>(5)</sup> في (ج): وهذا بدل فهذا.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «يباع».

الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ لِيُجَازَ بِذلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (ا) بِذلِكَ مَا نُهِي عَنْهُ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ (2) مَعَ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ، فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ (3) بِذلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَصْلِ سِلْعَةِ صَاحِبُهُ مَا حِبُهُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَصْلِ سِلْعَةِ صَاحِبُهُ مَا حَبُهُ اللَّهُ مَنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعَامِ أَنْ يَيْعَهُ صَاحِبُهُ مَا اللَّعَامِ اللَّهُ مِنْ اللَّعَامِ أَنْ يَيْعَهُ مَنْ هَذِهِ الصَّفَةِ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ يَدُعُولُ مَعَ ذلِكَ شَيْعًا مَا الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ يَدُوهِ الصِّفَةِ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ يَعْمُونَ هُ فَلْ يَبْعُهُ عَلَى حِدَتِهِ، وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْعًا، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ شَيْعًا، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : (eliminate vert under vert und ver

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : في «توزريع : وبيع الطعام قبل أن يستولي». وفي (ب) و (ج) : «جعل ذلك».

<sup>(3)</sup> في (ش): «لم يهم بذلك».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 368/6: «هذا كله مذهب مالك وأصحابه. وأما البصريون، والكوفيون جائز ذلك كله عندهم، لأن رديء التمر وجيده، لا يجوز إلا مثلا بمثل... وكذلك يجوز عندهم مدّ عجوة ودرهم بمدي عجوة ؛ لأن المد بإزاء المد الثاني بالدرهم. وكذلك الفضة بالفضة، والذهب بالذهب على المذهب الذي قدمنا ذكره عنهم وبالله التوفيق».

### 19 - الْعينَةُ (١)، وَمَا يُشْبِهُهَا (٤)

1994 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ (3)، حَتَّى يَسْتَوْ فِيَهُ (4).

1995 - مَالِك<sup>(5)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ (6) حَتَّى يَقْبضَهُ».

<sup>(1)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 198/2: «أصل العينة: فِعلة من العون». وقال الوقشي في التعليق على الموطأ 265/2: «قال البوني في تفسير الموطأ 765/2: «قال البوني في تفسير الموطأ بالعينة السلف». قال البوني في تفسيره أنهم كانوا يريدون بيعه بالدين، وأما أن يبيعوه بالنقد فلا بأس به، وليس يخاف في هذا بيع الطعام قبل استيفائه».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وبيع الطعام قبل أن يستوفى»، وعليها «ع»، و «توزري» وفي هامش (ب): «ما جاء في» وكتب على «وبيع الطعام قبل أن يستوفى» «طع». وفي هامش (د): «وبيع الطعام قبل أن يستوفى لابن عبد البر وحده».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «يبيعه». وهي رواية (ش) وفي هامشها «يبعه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «في المدينة، قال مالك: وتفسيره: أن يبيعوه بالدين، قال ابن القاسم: كان يستحل ذلك مالك، ولا يراه حراما، وإن وقع جاز». قال الباجي في المنتقى 270/6: «يريد أنه إذا استفاده بالابتياع فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه من بائعه منه؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى على الطعام عَقْدًا بَيْع لا يتخللهما استيفاء بالكيل، إن كان مكيلا، أو بالوزن إن كان موزونا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> في (ش): «يبيعه» وفي الهامش: «فلا يبعه».

1996 - مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ (2) قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (3) عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (4) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (4).

1997 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ (٥)، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ (٥)، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْ فِيَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لاَ تَبِعْ (٥) طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّى ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لاَ تَبِعْ (٥) طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْ فِيَهُ.

1998 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ<sup>(8)</sup> لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الجَارِ<sup>(9)</sup>، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الجَارِ<sup>(9)</sup>، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش (ب) : «أنه» وعليها «طع خو».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل: بضم الياء وفتحها. وبالهامش: في «ع»: فيبعث رده ابن وضاح بفتح الياء».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «يبيعه».

<sup>(5)</sup> بهامش (ج): «أسلم يوم الفتح».

<sup>(6)</sup> قال الباجي في المنتقى 6/281: «يحتمل أن يكون أمر به ابتداء يغير عمل استحقوه لذلك، فجاز لهم بيعه قبل قبضه...ويحتمل أن يكون أمر لهم به لعمل عملوه، فباعوه منه قبل قبضه، ثم باعه حكيم قبل قبضه أيضا، فعلى هذا ابتياعه ممنوع، وبيعه ممنوع».

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في (ش): «ع» و «ر»، وفي الهامش: «لا تبيع».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أخرجت».

<sup>(9)</sup> بهامش (ج): «اسم موضع بساحل البحر، يجمع فيه الطعام».

بَيْنَهُمْ (١)، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (2) صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْ وَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالاً: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْ وَانُ ؟. قَالَ (3) أَعُوذُ بِاللهِ، وَمَا ذَاكَ (4) ؟ فَقَالاً (5) : هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَبَعَثَ مَرْ وَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا إلَى أَهْلِهَا (7). النَّاسِ، وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (7).

1999 - مَالِك<sup>(8)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى السُّوقِ، إِلَى أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ، فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (<sup>9)</sup> تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ ؟. فَقَالَ الْمُبْتَاعُ (<sup>10)</sup> أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ الْمُبْتَاعُ (<sup>10)</sup> أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 282/6: «الصكوك: الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس فمنها: ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال، ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة».

<sup>(2)</sup> في (ب): «النبي».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «فقال».

<sup>(4)</sup> في هامش (د): «الرجل هو رافع بن خديج».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «قال»، وعليها «ع»، وهي رواية (ج) و(ش). وفي هامش (ج) : «فقالا».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ط» و «ز» يتبعونها. وفي هامش (ش): «تبعوه».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «يعني إلى الذين ابتاعوها أو لا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء، ورد الصكوك إلى أهل العطاء».

<sup>(8)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(9)</sup>بهامش الأصل : «أيتها»، وعليها» «حـ».

<sup>(10)</sup> في (ب): «فقال له المبتاع» وعليها «صح».

لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَائِع: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَائِع: لاَ تَبعْ (1) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

2000 - مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ (2) يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا (3) شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أُبِيعَ الطَّعَامَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا (4) شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ تُوفِيهُمْ مِنْ تِلْكَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : أَتُرِيدُ أَنْ تُوفِيهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ (4) الَّتِي ابْتَعْتَ؟. فَقَالَ : نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (5).

2001 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ<sup>(6)</sup>، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرِّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخناً، أَوْ شَيْئاً

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «تبيع» وفوقها «ف». وفي (ب) «لا تبع منه» و «لا تبع ما» معا وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 73/2 رقم 57: «جميل بن عبد الرحمن بن المؤذن، مدني، سمع سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، روى عنه مالك، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه».

<sup>(3) (</sup>ب) : «فيما شاء الله».

<sup>(4)</sup> سقطت «تلك» من (ب)، وكتبت «من الأرزاق» مرتين. وكرر «يعطى الناس بالجار ما شاء الله».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: وذلك رأي إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه، هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى قال سحنون: لا أعلم أنه ذكره ذلك».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «عندنا»، ووضع عليها «صح» ، وهي رواية (ب) و(ش). وفي (ب) : «زيادة من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله».

مِنَ الحُبُوبِ الْقُطْنِيَّةِ، أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقُطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ(١)، أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ وَالعَسَلِ، وَالخَبُنِ، وَالجُبْنِ، وَالجُبْنِ، وَالخَبْنِ، وَالخَبْنِ، وَاللَّبَنِ، وَالشَّمْنِ، وَالخَبْنِ، وَاللَّبَنِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الأُدْمِ، فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الأُدْمِ، فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الأُدْمِ، فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ (2).

## 20 - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ

2002 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.

2003 - مَالِك، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ<sup>(3)</sup>، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو<sup>(4)</sup> بْنِ حَزْم، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ<sup>(5)</sup> بِالذَّهَبِ تَمْراً، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «أو شيئا مما تجب في الزكاة».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 378/6: «هذا لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله، والإدام كله، مقتات وغير مقتات، مدخر وغير مدخر، كل ما يؤكل أو يشرب، فلا يجوز بيعه عند جميعهم حتى يستوفيه مبتاعه...».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 192/2 رقم 160 : «كثير بن فرقد مدني كان بمصر، يروي عن نافع، روى عنه مالك والليث بن سعد، وعمر بن الحارث».

<sup>(4)</sup>  $(-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} =$ 

<sup>(5)</sup> لم ترد «الرجل» من (ب).

2004 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ<sup>(2)</sup>: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلاَّ يَبِيعَ الرَّجُلُ<sup>(3)</sup> حِنْطَةً بِذَهَبٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ مَنْ بَيْعِهِ الَّذِي يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى الشَّرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ اللَّهَ الْحِنْطَةَ وَيْكُ الْذَي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ وَبُلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْحِنْطَةَ وَيُل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحِنْطَةَ وَيُل اللَّهُ مَن وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْساً.

### 21 - السُّلْفَةُ (5) فِي (6) الطَّعَام

2005 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: في «طع»، «عن أن يبيع» وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «بائعه».

<sup>(5)</sup> قال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى ص 278: "ضبط في أكثر نسخ الموطأ، بضم السين المهملة، وسكون اللام، والمراد به: السلم، ولم أقف على هذا الضبط في ألفاظ السلف في كتب اللغة. وتكرر هذا أيضا في الترجمة الآتية: "السلفة في العروض»، وثبت في بعض النسخ "السلف». وانظر التعليق للوقشي .124/2 والاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني .201/2

<sup>(6)</sup> قال في كشف المغطى أيضا ص 278 : «وفي هنا للتعليل، أي : السلف لأجل الطعام، أي لأجل شرائه وهو السلم».

بَأْسَ بِأَنْ يُسلفَ<sup>(1)</sup> الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ<sup>(2)</sup>.

2006 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلْفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا (٤) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي (٤) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ، مِمَّا (٤) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي (٤) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَا وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ، أَوِ الثَّمَنِ اللَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ اللَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ اللَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ اللَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهُو بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ مَالِكُ : وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالُ يُسْتَوْفَى.

قَالَ مَالِك : فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِع : أَقِلْنِي، وَأَنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ،

<sup>(1)</sup> في (ب): «يسلف» بالتخفيف.

<sup>(2)</sup> في الاستذكار لابن عبد البر 384/6 : «قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الفقهاء على ذلك إذا كان المسلَّم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا فيما سوى ذلك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «وفاء ما». وكتب في هامش (ب) : «وفاء ما» وعليها «طع، ز،ع، سر» وعليها معا.

<sup>(4)</sup> في (ج) «ينبغي له»، وبهامش (ب) «له»، وعليها «طع خو عت».

وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُشتَوْفَى. يُقِيلَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ، وَكَيْسَ ذلِكَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا الطَّعَامَ، أَخذَ بِهِ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجُلِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَجْلِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَجَلُ، أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلاَ (ا) ذلك (2) أَحَدُهُمَا، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ(3)، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً، بَيْعاً، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ (3)، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئاً، مِنْ ذلِكَ الزِّيَادَةُ (4)، أو النَّقْصَانُ، أو النَّطْرَةُ، فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةُ (4) أَوْ النَّقْصَانُ، أو النَّطْرَةُ، فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةُ (4) أَوْ النَّقْصَانُ، أو النَّعْرَةُ، فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةُ أَوْ النَّيْعَ، وَيُحِلِّ مُنْ ذَلِكَ الزِيَادَةُ (4)، أو النَّقْصَانُ، أو النَّعْرَةُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ مُلُ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلْ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلْ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلْ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلْ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّ أَلْ الْبَيْعَ، وَيُعْرَادًا أَلْ إِلَى إِلَا الْقَالَةِ إِلَى الْفَالِقَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الْحُلُولَ أَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى إِلَى اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : في «ع» «فُعِل» وعليها «صح». وكتب فوقها «خو» و«عت».

<sup>(2)</sup> سقطت «ذلك» من (ب).

<sup>(3)</sup> في (ب): «الشركة».

<sup>(4)</sup> في هامش (د): أو النقصان، أو النظرة» لابن وضاح ورسم على كلمتي «الزيادة» و «النقصان» «صح».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه سوء الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح ؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن لم يجد المشتري، عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه بحساب ذلك الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك لا يصلح، وهو مما ينهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف، ولو جاز ذلك من الناس لانطلق الرجل إلى الرجل يسلفه في طعام وزاده في السلف ؛ لأنه يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه، =

(قَالَ مَالِك : وَمَنْ (1) سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحِلِّ الأَجلِ) (2). قَالَ (3) : وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مَنْ الأَصْنَافِ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الأَجْلِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ : أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً. وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعاً، وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَر (4)، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعاً، وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَر (4)، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ، إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً، بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

### 22 - بَيْعُ الطُّعَام بِالطُّعَام، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا

2007 - مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لِغُلاَمِه: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا(5) شَعِيراً، وَلَا تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

<sup>=</sup> وليس عنده وفاء بما سلفه فيه، فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن، وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعا وسلفا، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف، في موطأ ابن القاسم، وابن نافع، ومطرف، وابن بكير».

<sup>(1)</sup> في (ب) : «من سلف».

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين حوق عليه في الأصل. وفي الهامش: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط لغيره».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «مالك»، وعليها «خ».

<sup>(4)</sup> سقطت «أحمر» من (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «به»، وعليها «صح».

2008 - مَالِك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلاَمِه: خُذْ مِنْ جِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً، وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

2009 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (1) مِثْلُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

2010 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup>: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ التَّمْرِ، وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ التَّمْرِ، وَلاَ اللَّهُ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ حَرَاماً، وَلاَ شَيْءَ مِنَ الأَدْمِ كُلِّهَا إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.

2011 - قَالَ مَالِك : وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالأُدُم (4) إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، لاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ . وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلاَ مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «لابن سهل» وعليها «صح» لابن سهل «ز»: معيقيب» وبالهامش أيضا: «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب ابن بكير، وأما القعنبي وطائفة فيقولون عن معيقيب». وانظر الاستذكار لابن عبد البر .390/6

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وذلك».

<sup>(3)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> به أمش الأصل: «كلها» وعليها «صح».

الْحُبُوبِ وَالأَدْم كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا(١) ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلُ، وَلاَ يَحِلُّ إِلاًّ مِثْلاً بِمِثْل، وَيَداً بِيَدٍ. قَالَ مَالِك: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرِ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبِ. وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنِ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الأَجَلُ فَلاَ يَحِلُّ. قَال : وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ. وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ يَداً بِيَدٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ جِزَافاً. قَالَ مَالِك: وَكُلُّ (2) مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَام، وَالْأَدْم، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (3) بَعْضَهُ بِبَعْضِ، جِزَافاً، يَداً بِيدٍ، فَإِنْ دَخَلَهُ الأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ ( اللَّهُ مَب وَبالْوَرِقِ جِزَافاً. قَالَ مَالِكٌ ( َ : وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ بِالْوَرِقِ جِزَافاً، وَالتَّمْرَ بِالذَّهَبِ جِزَافاً، فَهذَا حَلاَلٌ لا بَأْسَ بهِ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «وإنما».

<sup>(2)</sup> في (ب): و (ج): «وكلما».

<sup>(3)</sup> في (ب): «يُشترى» بضم الياء

<sup>(4)</sup> في (ب): «بعض ذلك يدا بيد بالذهب...» وعليها ضبة.

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال وذلك».

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَام وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافًا، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لا يَصْلُحُ، فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (١)كَيْلِهِ (2) وَغَرَّهُ (3)، وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ وَعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافاً، وَلَمْ يَعْلَم الْمُشْتَرِي ذلِكَ (4)، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْم يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ. قَالَ مَالِك : وَلاَ خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْن، وَلاَ عَظِيمٌ بِصَغِيرِ، إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْض. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْل، فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. قَالَ مَالِك : لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنِ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعِ<sup>(5)</sup> مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُع (6) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُع مِنَ الْعَجْوَةِ(٦)، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ، حِينَ

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل على «من»، «توزري»، وضبط «كَيْلَه» بفتح اللام وضم الهاء، وبكسر اللام والهاء

<sup>(2)</sup> في (ش): «كيلا».

<sup>(3)</sup> في (ب): وغره» بكسر الراء والهاء.

<sup>(4)</sup> في (ش): «ولم يعلم ذلك المشتري».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «صاعا». وهي رواية (ب).

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «أصوع»، وهي رواية (ج).

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج): «عجوة».

أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ. قَالَ مَالِكُ : وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدِّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدِّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (١) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.

### 23 - جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَام

2012 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَم؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلِّ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ (2) مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ، أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ (3) طَعَاما ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (4) طَعَاماً.

2013 - مَالِك<sup>(5)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى يَبْيَضَ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الحنطة».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل على «يكون» «عـ»، وعليها «صح». وبالهامش: «طرحه «ح»، وفيه أيضا: «ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح». وفي (ب): «فيكون».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «درهم»، ووضع على «طعاما» «صح». وفي (ب) و(ج) : «بالنصف الدرهم».

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل على «بقيته» «توزري»، وبالهامش في (ب): «ببقيته».

<sup>(5)</sup> في (شُ): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالياء والتاء معا. ولم يضبطها الأعظمي إلا بالتاء.

2014 – قَالَ مَالِك : مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بِسِعْرٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى (أ)، فَلَمَّا حَلَّ الأَجُلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ (2) : لَيْسَ عِنْدِي طُعَامُ، فَيعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ (3) إِلَى أَجَل، فَيقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ : هَذَا لاَ يَصْلُحُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (4)، فَيقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (4)، فَيقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ : فَبِعْنِي الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (4)، فَيقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ : فَبِعْنِي طَعَاماً، وَعَلَمُ أَلِي أَجَلٍ حَتَّى أَقْضِيكَهُ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ، لاَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَيصِيرُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُ الظَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلاهُ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلاهُ، وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَعَلاهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْ فَى (5).

2015 - (قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ : أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، لِغَريمِهِ نَظُو الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ بِطَعَامِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ اللَّعَامِ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ

<sup>(1)</sup> في (ج): «معلوم».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «لصاحبه»، وبهامش الأصل: «لصاحبه».

<sup>(3)</sup> كتبت «على» لحقا في الهامش. ولم يثبتها الأعظمي في الأصل.

<sup>(4)</sup> ضبطت في (ب) بفتح الياء وكسر الفاء، وبضم الياء وفتح الفاء معا.

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج): «باعه». وبهامش الأصل: «إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة، وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين، وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر دينارا أو درهما في حنطة، فلم يدخله مكروه».

طَعَامٌ ابْتَاعَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامِ ابْتَاعَهُ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاًّ، فَلَا وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاًّ، فَلَا وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاًّ، فَلَا بَانْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ، لأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ.

2016 – قَالَ مَالِكُ<sup>(2)</sup>: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، لِنَهْ يِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، غَيْر أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. اجْتَمَعُوا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ قَالَ مَالِكُ<sup>(3)</sup>: وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (<sup>4)</sup> أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ، وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسلفُ الدَّرَاهِمَ النَّقَصَ، يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ، وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسلفُ الدَّرَاهِمَ النَّقَصَ، فَيُعِلَّ لَهُ ذلِكَ وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ فَيُعْفَى مَن يُعْ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلُ، فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ وَلَكَ مَثْلُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَسَلَّمَ نَهِي عَن بَيْعِ المُزَابَنَةِ، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَصاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ وَلَيْ وَلِكَ أَلْكَ وَيَجُونُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ المُزَابَنَةِ، وَأَرْخَص فِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ المُزَابَنَةِ، وَأَرْخَص فِي رَسُعَا مِنَ التَّمْرِ (<sup>6)</sup>. وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ : أَنَّ الْمُزَابَنَةِ، وَأَرْخَص فِي بَيْعِ الْمُزَابَاةِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ (<sup>6)</sup>. وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ : أَنَّ الْمُزَابَنَةِ، وَأَرْخَص فِي بَيْعِ الْمُزَابَاةِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَمْرِ (<sup>6)</sup>. وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ : أَنَّ الْمُزَابَنَةِ، وَأَرْخَص فِي

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال مالك» في (ب) و (ش).

<sup>(3)</sup> لم ترد «قال مالك» في (ب).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يعني شيوخه الذين أخذ عنهم وأما أكثر العلماء فيبيعوه، ليس في الإقالة أنها جائزة اختلاف في الشرك في الشرك والتولية». وحرف الأعظمي «الشرك» إلى «الشريك».

<sup>(5)</sup> في هامش (ب) و(د): «من التمر طرحه ابن وضاح».

عَلَى وَجْهِ المُكَايَسَةِ وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ لاَ مُكَايَسَةَ فِيهِ.

2017 – قَالَ مَالِك<sup>(1)</sup>: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ<sup>(2)</sup> طَعَاماً بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ<sup>(3)</sup>، أَوْ بِكَسْرٍ<sup>(4)</sup> مِنْ دِرْهَم، عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ. وَلَا بِثُلُثٍ<sup>(6)</sup>، أَوْ بِكَسْرٍ<sup>(4)</sup> مِنْ دِرْهَم، عَلَى أَنْ يُعْطَى أَنْ يُعْطَى أَبَلٍ أَوْ بَعْطَى أَبَلٍ أَنْ يُعْطَى أَنْ بَانَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى أَن بَانُسَ بِأَنْ أَنْ أَعْطَى الْكِسْرَ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَع ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً، وَأَخَذَ بِبَقِيَّةٍ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً، فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.

2018 – قَالَ مَالِك<sup>77</sup>: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُع، أَوْ بِثُلْثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُوم، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْم، فَهذَا لاَ يَحِلُّ ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ، يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً، وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُوم.

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «الرجل».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ثلث».

<sup>(4)</sup> في (ج) و (ش) : «كسر».

<sup>(5)</sup> في (ش): «لا بأس أن».

<sup>(6)</sup> في (ش): «يعطي».

<sup>(7)</sup> لم ترد «مالك» في (ب).

2019 – قَالَ مَالِك : وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً جِزَافاً، وَلَمْ يَسْتَشْنِ مِنْهُ شَيْئاً، إلاَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً، إلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ، وَذلِكَ الثَّلُثُ فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً، إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ وَلاَ الثَّلُثَ فَمَا دُونَهُ. قَالَ مَالِك : وَهذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

#### 24 - الحُكَرَةُ وَالتَّرَبُّصُ

2020 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لاَ يَعْمِدُ رِجَالُ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ<sup>(2)</sup>، إِلَى رِزْقِ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُ ونَهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 279/1: «يريد التربص ببيع الطعام ارتفاع الأسواق، والحكرة: اقتناؤه وجمعه». وفي المسالك لأبي بكر بن العربي 123/6: «ذكر مالك رحمه الله اللفظتين جميعا: لأن حكمهما يختلف. أما الاحتكار، فهو ضم الطعام وجمعه. وأما التربص: فهو انتظار الغلاء به». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني: 2/.203

<sup>(2)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب في غريب الموطأ 202/2: «الذهب يذكر ويؤنث ويكون واحدا اسما للجنس، ويكون جمع ذهبة، فإذا كان جمعا فيكون أذهابا، جمع الجمع».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 126/2: «العمود: عرق في الكبد يسقيها، يريد على مشقة وتعب، وإن لم يكن ذلك على ظاهره، إنما هو مثل. وذكر أن معمرا، وسعيد بن المسيب كانا يحتكران، وهما رويا الحكرة، وقد سأل أبو الزناد ابن المسيب عن ذلك فقال: إنما النهي عن المغالاة في الشراء عند غلاء السعر، وأما إذا اتضح السعر فلا بأس».

كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ".

2021 - مَالِك (2)، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ (3)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ، إِلسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : [إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا] (4).

2022 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَة (٥).

<sup>(1)</sup> قال الشيخ الطاهر بن عاشور ص : 279 : «هو كذلك في جميع نسخ الموطأ، أي : كيف شاء الله له، والمعنى : كيفما تيسر له».

<sup>(2)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 645/3 رقم 613: «يونس بن يوسف، سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار... هكذا قال يحيى بن يحيى: يونس بن يوسف، وقال غيره: يوسف بن يونس، والصحيح ما قال يحيى».

<sup>(4)</sup> بهامش (ج) بخط مغاير: «ابن رشد جوز هذا، وغلط من أنكره». قال البوني في تفسير الموطأ: 2774/2: تفسير ذلك أن حاطبا كان يبيع زبيبه بالدينار أقل مما كان يبيع به أهل السوق، فأدخل بذلك الضرر على الناس، لأنه إذا رأته الباعة قد حط حطوا هم أيضا معه من السعر، فصار ذلك ضررا على الناس. وقال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى ص: 280: «ضبط في نسختين صحيحتين بفتح المثناة الفوقية، وفتح الفاء: أي: أن ترفع سلعتك أو زبيبك، ولا يصح ضم الفوقية ؛ لأن حاطبا لم يكن ملازما للسوق، ولكنه جلب زبيب كرومه يبيعه جملة واحدة...».

<sup>(5)</sup> قال أبو بكر ابن العربي في المسالك 6/126 : «وللحكرة محل وزمان، واختلف في ذلك: فأما المحل، فقال مالك والثوري : الاحتكار في كل شيء إلا الفواكه. وقال ابن حنبل : الاحتكار في الطعام وحده في مكة والمدينة والثغور، لا في الأمصار. وقال قوم: ليست =

### 25 - مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ(١) فِيهِ

2023 - مَالِك، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَان<sup>(2)</sup> عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرا<sup>(3)</sup>، بِعِشْرِينَ بَعِيراً، إِلَى أَجَلِ.

2024 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

2025 - مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ (4) بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الحكرة إلا في القوت...وأما زمان الاحتكار، فاختلف فيه أيضا، فقيل: إنه في كل وقت، وقيل: إنما ذلك عند مسيس الحاجة إليه...». وقد فرق ابن العربي المعافري بين الاحتكار والتسعير في قوله: «فإذا احتكر ونزلت نازلة بالناس، فاحتبس عن البيع إلا ما يريد، فهي مسألة التسعير، وبيانه: أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا من الصحابة سألوه التسعير في السوق، فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة عنده...». انظر المسالك .25/6

<sup>(1)</sup> ضبطت «السلف» في (ب) بكسر السين، وعليها «صح»، وبالهامش بخط مغاير «والتسليف»، وعليها «ب» و «معا».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 306/2 رقم 272: "صالح بن كيسان، مولى بني غفار، يكنى أبا محمد. قال لنا أبو القاسم: ويقال: مولى عامر، يقال مولى لآل معيقيب بن أبي فاطمة من أصبح، والصحيح أنه من خزاعة، توفي سنة ست وأربعين ومئة، وقيل سنة إحدى وأربعين بالمدينة...وضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه...وكان جامعا الحديث والفقه والمروءة».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «عصيفيرا».

<sup>(4)</sup> في (ج) : «اثنان».

2026 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ مَرْاهِمَ يَداً بِيَدٍ. وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ مَرْاهِمَ، الْجَمَلُ (1) بِالْجَمَلِ يَداً بِيدٍ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ. قَال : وَلا خَيْرُ فِي الْجَمَلِ (2) بِالْجَمَلِ (3)، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلِ. قَالَ : وَلا خَيْرُ فِي الْجَمَلِ (4) أَخْرُتَ الْجَمَلُ وَالدَّرَاهِمَ، فَلا خَيْرُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً (5). أَجَلِ. قَالَ الْجَمَلُ وَالدَّرَاهِمَ، فَلا خَيْرُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً (5).

2027 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، وَلِا بَالْسَ بِأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ (6) مِنْ حَاشِيَةِ الإِبِلِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (7) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَل، إِذَا اخْتَلَفَتُ (8) فَبَانَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (7) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَل، إِذَا اخْتَلَفَتُ (8) فَبَانَ

<sup>(1)</sup> في (ب): «فالجمل بالجمل» وعلى «الفاء» ضبة.

<sup>(2)</sup> في (ب): «ولا خير للجمل».

<sup>(3)</sup> في (ب): «بالجمل مثله».

<sup>(4)</sup> سقطت «قال» من (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب». وفي الاستذكار لابن عبد البر 414/6: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 125/2 : «الحمولة بفتح الحاء، الإبل التي تطيق الحمل على ظهورها».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «أن تشتري منها اثنين».

<sup>(8)</sup> في (ب): «إذا اختلف».

اخْتِلاَفُهَا. وَإِنْ (١) أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً وَاخْتَلَفَتْ (٤)أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ (٤)بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ (٤). قَالَ مَالِك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلُ فِي مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلُ فِي نَجَابَةٍ وَلاَ رُحْلَةٍ، فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِ مِنْهُ اثْنَيْنِ (٤) بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَشِعْ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسِعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسِعُ فِيَهُ أَنْ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.

2028 - قَالَ مَالِك : وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا، وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم، بِبَلَدِنَا.

## 26 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ

2029 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (7) بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ

<sup>(1)</sup> في (ب) : «فإن».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «إذا اختلف».

<sup>(3)</sup> في (ج): «اثنان منها».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «إلى أجل».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «يشترى منه اثنان رواية».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «يستو فيه».

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج) : زيادة «عن نافع».

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (1). وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ (2)، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (3).

2030 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَ فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَ قِيحِ (4)، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإبلِ، وَالْمِمَالِ (5).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «انتهى الحديث». قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 205/2: «وحبل الحَبَلة، ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وهو نتاج النتاج، وهو قول أبي عبيد، وكان أهل الجاهلية يبيعون الجنين في بطن الناقة، ويبيعون ما يضرب الفحل في عام وأعوام، ويبيعون ولد الجنين الذي في بطن الناقة».

<sup>(2)</sup> في (ج): «الجزر».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 420/6: «جاء تفسير هذا الحديث في سياقه، فإن لم يكن تفسيره مرفوعا من قول ابن عمر، وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث، وعلم مخرجه».

<sup>(4)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 588/1 : «هو بيع الأجنة في البطون، وهو قول ابن حبيب، قال : وأحدها : ملقوحة. وقيل : هو ماء الفحول في الظهور، وهو قول مالك في الموطأ وكلاهما من بيوع الغرر، وما لم يوجد». وانظر تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب : 1/ 385. والتعليق على الموطأ للوقشي . 129/2

<sup>(5)</sup> قال أبو بكر ابن العربي في المسالك 134/6: «أنه لا يثبت فيه تحريم التفاضل يدا بيد على ما ثبت في المدخر المقتات، وأضاف قائلا: وقوله: وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: «لا خلاف بين الفقهاء في الحكم أنه لا يجوز أن يباع ما في البطن من الحيوان من جنين، ولا ما في ظهر الفحل بمعنى أنه يحمله البائع على ناقته». بهامش الأصل: «قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة: فأما المضامين فما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبى عبيد في المضامين والملاقيح مخالف =

2031 - قَالَ مَالِك : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ، لاَ قَرْ بِينَّهِ وَلاَ بَعِيداً اللهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدُ ثَمَنَهُ، لاَ قَولا بَعِيداً اللهُ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا المُبْتَاعُ أَمْ لاَ، فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا المُبْتَاعُ أَمْ لاَ، فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً مَوْصُوفاً.

## 27 - بَيْعُ (2) الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

2032 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى (٤) عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (٥).

لما قال مالك في الموطأ ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ فانظره». ينظر غريب الحديث لأبى عبيد .208/1

<sup>(1)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 779/2: «جوز في المدونة وغيرها النقد فيما قرب من ذلك، لأن الغالب فيها السلامة، فأما إذا بعد فيخشى أن يدخل ذلك بيع وسلف، وذلك غرر».

<sup>(2)</sup> كتبت «في» في الأصل وفي (ب) بخط دقيق قبل كلمة «بيع».

<sup>(3)</sup> في هامش (د): «كذا وقع ليحيى وهو وهم، والصحيح: بيع اللحم بالشاة والشاتين وكذلك رواه ابن بكير والقعنبي وهو لابن وضاح...عن بيع»، وعليه «صح».

<sup>(4)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 779/2: "إنما ذلك إذا كان اللحم من جنس الحيوان، فذوات الأربع كلها جنس واحد، لا يجوز الحي منها بالمذبوح، ولا بأس بحي الطير بمذبوح النعم، وهي ذوات الأربع، ولا بأس بحي الأنعام بمذبوح الطير. وأحسب أنما نهى عن ذلك في الجنس، لأن ذلك من المزابنة ، ومن التفاضل في الجنس، لأن الذي دفع إليه المذبوح قد يذبح الحي، فصار ذلك لحم مغيب بلحم مغيب، فدخل في ذلك المزابنة لأنه قد دفع كل واحد منهما صاحبه إلى الغرر. ويدخله أيضا التفاضل في الجنس الواحد، والحي بالحي لا يشبه ذلك، لاختلاف أغراض الناس في ذلك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «لا يثبت مسندا بوجه».

2033 - مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ (١) أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الحَيَوَان (٤) بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ.

2034 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشْرِ شِيَاهٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشْرِ شِيَاهٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشْرِ شِياهٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ الْشَتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ (3) مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهُوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ (4) أَبُو الزِّنَاد: وَكَانَ ذلِكَ مِنَ النَّاسِ، يَنْهُوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ (4) أَبُو الزِّنَاد: وَكَانَ ذلِكَ يُكَانَ فِي غُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، يُنْهُوْنَ عَنْ ذلِكَ (5).

<sup>(1)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 207/2: «أصل الميسر في كلام العرب، هو الذي ذكره الله في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه، أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء، ويضربون عليها بالقداح، وكانت القداح عشرة، وروي عن ابن عمر وغيره: أن الميسر: هو القمار. وقال مالك: الميسر: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد، والشطرنج، والملاهي كلها. ومسير القمار: ما يتخاطر الناس عليه. وقال علي رضي الله عنه: الشطرنج: ميسر العجم، وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وابن المسيب وابن سيرين وغيرهم من العلماء».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل على «الحيوان» «اللحم»، ورسم عليها «ح»، وعليها «صح»، وبالهامش: «روى يحيى الحيوان، والصواب اللحم، قاله أبو عمر». وفي (ج): «اللحم».

<sup>(3)</sup> **في (ج)** : «كان».

<sup>(4)</sup> في (ج) : «فقال».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 366/6 : «إن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه، وإبطال ما وقع منه، وبع قال مالك والشافعي، وجمهور الفقهاء... والدليل على صحة ما نقوله، حديث ابن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وهذا الحديث وإن كان مرسلا، فقد وافقنا أبو حنيفة على =

## 28 - بَيْعُ (1) اللَّحْم بِاللَّحْم

2035 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ<sup>(2)</sup>، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلاَ (3) بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ، إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلِ، يَداً بِيَدٍ.

2036 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالإِبِلِ وَالغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا، اثْنَانِ<sup>(4)</sup> بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

2037 - قَالَ مَالِك : وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفا<sup>(5)</sup> لِلُحُومِ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفا<sup>(5)</sup> لِلُحُومِ الأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ، فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ<sup>(6)</sup>،

<sup>=</sup> القول بالمرسل. ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجري فيه الربا، والربا بيع الشيء بأصله الذي منه، فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون، والشيرج بالسمسم».

<sup>(1)</sup> كتبت "في" في (ب) قبل "بيع" بخط مغاير.

<sup>(2)</sup> في (ج) : «الوحش».

<sup>(3)</sup> في (ب): «لا بأس».

<sup>(4)</sup> في (ج) : «اثنين».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «مخالفة»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> قال الشيخ الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص 281: «مراده بقوله: «بعض ذلك ببعض، بعض لحوم الطير ببعض لحوم غيره، لا بعض الطير ببعض الطير: لأنه بنى كلامه على اختلاف الأصناف».

# مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ إِلَى أَجَلِ(1).

### 29 - مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْب

2038 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (2) أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (2) أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (3)، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (4)، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. يَعْنِي بِمَهْرِ (5) الْبَغِيِّ : مَا تُعْطَى (6) الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلُوانُ الْكَاهِنِ. يَعْنِي بِمَهْرِ (5) الْبَغِيِّ : مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلُوانُ الْكَاهِنِ: رِشُوتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.

<sup>(1)</sup> قال أبو بكر بن العربي المعافري في القبس 286/3: «قال مالك والشافعي: لا يجوز بيع الحيوان باللحم. وقال أبو حنيفة: يجوز. والمسألة لنا لا كلام لأحد فيها ؛ لأن سعيد بن المسيب روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، وقد اتفقت الأمة على قبول مرسل سعيد...وأما بيع اللحم باللحم: فإنهما مال ربوي، وأموال الربا بشروطها من اعتبار الجنس في ربا الفضل والنسأ. واعتبار القوت في ربا النسأ خاصة مذكور في كتب المسائل».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «وعن» علامة «عـ». وبالهامش: «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو».

<sup>(3)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 780/2: «قال غيره: هذا حرام، وثمن الكلب لم يبلغ في التحريم مبلغ مهر البغي، وحلوان الكاهن. وقد يجمع الأمر والنهي أشياء، بعضها أعظم من بعض وذلك مثل قوله عز وجل: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [النحل 90]. فالعدل فريضة والإحسان ندب».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 428/6: «لاخلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. والبغي : الزانية، والبغاء : الزنا... وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته، وذلك من أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة : العطية...».

<sup>(5)</sup> في (ب): «مهر».

<sup>(6)</sup> في هامش (ب): «ما تعطاه»، وعليها «معا».

2039 - قَالَ مَالِك : أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي. لِنَهْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ(1).

## 30 - السَّلَفُ وَبَيْعُ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ

2040 – مَالِك ؟ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ. قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اَخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا، عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا، فَهُو غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ 2 تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزٍ، فَإِنْ 2 تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.

<sup>(1)</sup> قال ابن العربي في القبس 288/3 : «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، واختلفت الروايات فيه عن مالك وعلمائنا بعده على قولين : وذلك في كلب يجوز الانتفاع به، فأما في كلب لا ينتفع به، فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه، ولا تلتزم قيمته لمتلفه...».

<sup>(2)</sup> في (ج) : «وإن».

2041 – قَالَ مَالك: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ (1)، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ (2)، بِالأَثْوَابِ مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ (3)، أَوِ الْقَسِّيِّ (4)، أَوِ الزِّيقَةِ (5)، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ (9)، بِالْأَثْوَابِ مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ (3)، أَوِ الشَّقَائِقِ (7)، وَمَا أَشْبَهَ (8) ذَلِكَ (9). الْوَاحِدُ أُو المَرْوِيِّ (6)، بالْمَلَاحِفِ اليَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ (7)، وَمَا أَشْبَهَ (8) ذَلِكَ (9). الْوَاحِدُ

<sup>(1)</sup> بهامش (ج): «قرية من أرض مصر». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 132/2: «وقع في بعض الروايات «من الكتان الشطوي»، وكان ابن وضاح يسقط «أو» ويقول: إنما هو من الكتان الشطوي، وما قاله صواب، لأن الذي حكاه أهل اللغة أن الشطوية ضرب من ثياب الكتان تعمل بأرض يقال لها: «شطا»، فدخول «أو» يوهم أن الشطوي ليس من الكتان، والكتان مفتوح الكاف، وكسرها خطأ».

<sup>(2)</sup> بهامش (ج): «قرية بمصر على ساحل البحر». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 232/1: «القصبية: ثياب ناعمة من كتان، واحدها قصبي، ويقال: قصبت الثوب تقصيبا: إذا طويته».

<sup>(3)</sup> بهامش (ج): «قرية من مصر أيضا».

<sup>(4)</sup> بهامش (ج): «قرية بها بالساحل». وبهامش الأصل: «أبو عبيد، قال عاصم: سألنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر، فيها حرير قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسِّي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسِّي بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس وقد رأيتها».

<sup>(5)</sup> بهامش (ج): «نسبة إلى زيق بنيسابور قرية».

<sup>(6)</sup> ضبطت في (ب) و (ج): بسكون الراء وفتحا، وعليها في (ب) «معا».

<sup>(7)</sup> في (ب): «أو الشقائق».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أو ما أشبه».

<sup>(9)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 133/2 : «الإتريبي» : ثياب تعمل بقرية من قرى مصر يقال لها : «إتريب». و «القسي» : ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بقرية يقال لها «القس» مما يلي خور الفرما، وقيل : بالصعيد، ومن خفف السين فقد غلط...و «الزيقة» بكسر الزاي وفتح الياء، ثياب تعمل بالصعيد غلاظ رديئة، واحدها زيق، والزيق أيضا طوق القميص، ويقال : تزيقت المرأة : إذا تزينت، وإذا لبست الزيق، والشقائق أزر من رديء الثياب. و «الهروي» : ثياب صفر تعمل بهرات، يقال : هريت الثوب : إذا صبغته بالصفرة، وكانت السادة في العرب يتعممون بالعمائم المهراة... «والمروزية» : ثياب تصنع بمرو يلبسها خاصة الناس. «والقوهية» : ثياب بيض. «والفرقبية»: ثياب من الكتان بيض...».

بِالاَّثْنَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيدِ (1) (وَإِنْ (2) كَانَ) (3) مِن (4) صِنْفِ (5) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ (6) فِيكِ نَسِيئَةٌ، فَلَا خَيْر فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ (7) اخْتِلَافُهُ، فَإِذَا (8) أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ (9) بَعْضاً، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (10) أَسْمَا وُهُ، فَإِذَا (8) أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ (9) بَعْضاً، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (10) أَسْمَا وُهُ، فَلِا يَأْخُذُ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرُويِّ، فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصَّفَةِ، فَلاَ يَالثَّوْبِ مِنَ الشَّوْبِ مِنَ الشَّوْبَ مِنَ الشَّوْبِ مِنَ الشَّوْبُ مِنْ عَيْرِ صَاحِبِهِ اللَّذِي اشْتَرُيْتَهُ مِنْهُ الْكُنْ تَسْتَوْ فِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا لَا تَعْبَعُ مَا الْنَ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ اللَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ مِنْ عَيْرِ صَاحِبِهِ اللَّذِي الْمَالِكُ عَلَى الْمُنْ الْفُلُ مَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمُعْرَابِ مَالْمُنْ مِنْ عَيْرِ صَاحِبِهِ اللْفُلُولُ الْمَالِكُ الْمُعْرَالِ مُنْ عَيْرِ مَا عَلِي الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِلُكُ الْمَالِكُ الْمَالِلَّ الْمَالِلُكُ الْمَالِلُكُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْلِقُولُ الْمَالِلُكُ الْمُعْرَالِ الْمَالِلُ الْمَالِلُكُ الْمَالِلُكُ الْمُؤْتُ الْمُعْرَالِ الْمَالِلُكُ الْمَالِلُل

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «إلى أجل» وفوقها «ح». وفي (ب) و (ج) «أو إلى أجل»، وعليها «طع»، و «صح» و «ب» و «ح».

<sup>(2)</sup> في (ج): «فإن».

<sup>(3)</sup>ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل، ولم يقرأه الأعظمي، ولم يثبته في المتن.

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) : «أو».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عـ». وفي (ب): «وإن كان من صنف واحد، وعليه «صح».

<sup>(6)</sup>في هامش الأصل : «من صنف واحد فدخل»، وفوقها «ح». وفي (ب) : «وإن دخل»، وفوقها «صح»، وبهامشها : «ودخل»، وعليها «ح». وفي (ج) : «فدخل».

<sup>(7)</sup> في (ج) : «فيتبين».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل «ح»، وفي الهامش: «فإن».

<sup>(9)</sup> في (ب): «أشبه ذلك بعضا».

<sup>(10)</sup>في (ب) «اختلف».

<sup>(11)</sup> ضبطت بهامش الأصل: «الفُرْقُبي» و «القرقبي».

# 31 - السُّلْفَةُ (١) فِي الْعُرُوضِ

2042 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ(2)، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ سَبَائِبَ(3)، وَكَرِهَ ذَلِكَ.

2043 - قَالَ مَالِك<sup>(4)</sup>: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ (5)، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.

<sup>(1)</sup> في (ب) بخط مغاير بالهامش: «ما جاء في».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 136: «السبائب في اللغة شقق الكتان، واحدها سبيبة، والسب: الثوب الرقيق بكسر السين، والسب: العمامة، وسَبُّ المرأة خمارها. واختلف المالكية فيها في هذا الباب، فقال بعضهم منهم ابن وهب: هي العمائم، وقال ابن بكير: هي المقانع. وقال ابن وضاح هي غلائل يمانية». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني .215/2

<sup>(3)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 781/2 ( حديث ابن عباس هذا حجة لأهل المدينة في المنع من الذرائع، والشافعي يخالف ابن عباس، وأهل المدينة في ذلك، ويجعل البيع الثاني جائزا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء، ليمنع به الكلأ ينهى عن بيع الماء، لئلا يتوصل بمنع الماء الذي قد يجوز منعه إلى ما لا يجوز منعه، وهو الكلأ. فكذلك يخاف في البيوع أن يكونا قد أظهر البيع، وأضمرا سلفا جر منفعة، فحمل السليم محمل السقيم ليكون الباب واحدا».

<sup>(4)</sup> وفي (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ب) و «ج»: «منه».

2044 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَوِيقِ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلِ، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّ المشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مَنْ اللَّهُ فِيهِ إَلَى أَجَلِ، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّ المشْتَرِي لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ النَّمَنِ اللَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا مَنَ النَّهَ فِيهِ اللَّهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُو الرِّبَا، صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُو الرِّبَا، صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ (ا) أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، وَلَمْ يَقْبِضُهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرُ مِمَّا سَلَّفَهُ (2) فِيهَا، فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرُ مِمَّا سَلَّفَهُ (2) فِيهَا، فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

2045 - قَالَ مَالِك : مَنْ سَلَّفَ<sup>(3)</sup> ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فِي حَيَوَانٍ أَوْ عَرَضٍ<sup>(4)</sup> إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ<sup>(5)</sup> فَإِنَّهُ لَا عَرَضٍ<sup>(4)</sup> إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ<sup>(5)</sup> فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الأَجَلُ،

<sup>(1)</sup> في (ب): «دينارا».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «سلف».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ومن أسلف»، وعلى «الواو» و «أسلف» «ضبة».

<sup>(4)</sup> في (ب) و(ج) : عروض. بهامش الأصل : «أو عروض».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «ع: قوله ثم حل الأجل يستغنى عنه». وفي كشف المغطى ص: 282: «وقع فيه قوله: إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل. نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه كتب: قال أبو عمر: يستغنى عن قوله: «ثم حل الأجل» قلت: \_ القائل الشيخ الطاهر بن عاشور \_ ؛ لأنه قال بعد ذلك: «فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل الأجل الخ».

و (١) بَعْدَ مَا يَحِلُ (٤) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ، بَالِغاً مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْض، إِلاَّ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَلِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْعَرْض، إِلاَّ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٤)، أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٤)، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ؟ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ؟ لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَ ذَلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرُهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئِ. وَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلِ، بِدَيْنٍ (٤) عَلَى رَجُلِ آخَر.

2046 - قَالَ مَالِك : وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ، وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ (5)، وَلا تُشْرَبُ (6). فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا (7) مِمَّنْ شَاءَ، السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ (6)، وَلا تُشْرَ بُ (6). فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ (8)، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْ فِيهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ (9) كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا فِي اللَّهُ يَبِيعَهَا

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل فوق «و» «أو»، ورسم عليها «صح».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «الأجل». وعليها في (ب) ضبة.

<sup>(3)</sup> لم ترد «أو ورق» في (ج).

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) : «بدين له».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بالياء والتاء معا، ولم يقرأ الأعظمي إلا التاء. ورسمت في (ب) بالياء فقط.

<sup>(6)</sup> في (ب) : «يشرب».

<sup>(7)</sup> في (ب) : «يبيعهما».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أو بعرض»، وعليها «ب».

<sup>(9)</sup> رسمت في الأصل بالفاء، وتحتها واو، ولم يقرأها الأعظمي. وفي (ب)، و(ش): «وإن كانت».

مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضِ مُخَالِفٍ لَهَا بَيِّنِ خِلاَفُهُ، يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

2047 – قَالَ مَالِكَ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ، تَقَاضَى (ا) صَاحِبَهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا(٤)، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ (٤) عِنْدَهُ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا(٤)، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ (٤) الأَثْوَابُ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثُوابٍ مِنْ ثِيَابِي هِذِهِ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. الأَثْوَابُ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثُوابٍ مِنْ ثِيَابِي هِذِهِ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثُوابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ قَا(٤)، قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ وَذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَجُلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ (٤) قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ (٤) قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ (٤) قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ (٤) قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِلُحُ أَيْضاً، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِيَّابِ الَّتِي سَلَّفُهُ فِيهَا.

# 32 - بَيْعُ (6) النُّحَاس، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (7) مِمَّا يُوزَنُ

2048 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِك: الأَمْرِرُ وَالْفِضِةِ عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ، مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضِةِ

<sup>(1)</sup> في (ب) : «تقاضي».

<sup>(2)</sup> في (ب): «من صنفها».

<sup>(3)</sup> في ( ) : «فقال له الذي له عليه»، وعلى له الثانية « «ب».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «يفترقا» وفوقها «طع» و «صح». وهي رواية (ج). وفي (ب) : «يفترقا» وعليها : «طع ر».

<sup>(5)</sup> لم ترد «ذلك» من (ج). وفي (ب): «ذلك أيضا».

<sup>(6)</sup> في (ب) «في».

<sup>(7)</sup> كتب في الأصل فوق «أشبهها» أشبهه وفي «ج» : «وما يشبهها». في (ج) : «وما يشبهها».

مِنَ النُّحَاسِ<sup>(1)</sup>، وَالشَّبَهِ وَ<sup>(2)</sup>، وَالرَّرِصَاصِ، وَالآنُكِ<sup>(3)</sup> وَالرَّصَاصِ، وَالآنُكِ<sup>(6)</sup> وَالحَدِيدِ<sup>(4)</sup>، وَالقَضْبِ<sup>(5)</sup>، وَالتِّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُوزَنُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ (6)، بِرِطْلَيْ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ (6)، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ. قَالَ مَالِكُ : وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلِ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ أَبُلُ بِأَنْ يَوْاحِدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هو النحاس الأحمر خاصة».

<sup>(2)</sup> سقطت «الشبه» من (ب). قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 137: «الشَّبَه: نوع من الصفر، يقال له اللاطون، وفيه لغتان: شَبَه بفتح الباء والشين، وشِبْه بكسر الشين وجزم الباء».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2/ 137: «الآنك: الْأَسْرُب، والأسرف بالباء والفاء، وهو القزدير».

<sup>(4)</sup> سقطت «والحديد» من (ج).

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 138 : «القضب بسكون الضاد وفتح القاف، نبات تعلفه الإبل والخيل يسمى الفصافص، واحدها فصفصة بكسر الفاءين، وهي كلمة فارسية عربتها العرب، وأصلها بالفارسية (أسبست)».

<sup>(6)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 445/6: «الصفر: النحاس المصنوع الأصفر. والشبه: ضرب منه يقال له اللاطون. والأنك: القزدير. وقال الخليل: الأنك: الأسرب، والقطعة منه: أنكه والقضب هو: القضقضة. والكرسف: القطن. فما كان من هذه الأشياء كلها، فلا ربا فيها عند مالك إذا اختلفت أصنافها، لا من تفاضل ولا في نسيئة. وأما الصنف الواحد، إذا بيع منه اثنان بواحد إلى الأجل، فذلك عنده سلف أسلفه ليأخذ أكثر منه شرط ذلك، وأظهر فيه لفظ البيع ليجيز بذلك ما لا يجوز من السلف في الزيادة، فلا يجوز. فإن باع الصنف الواحد اثنين بواحد يدا بيد جاز: لأنه ارتفعت فيه التهمة، وبعدت منه الظنة، وعلم أنه لم يدخله شيء من القرض، وهو السلف هذا أصل مالك وأصحابه في كل ما عدا المأكول والمشروب، والذهب والورق، إلا أن مالكا كره الفلوس اثنين بواحد، يدا بيد، فخالف أصله في ذلك ورآها كالذهب والفضة، وحمل ذلك عند أصحابه على الكراهة، لا على التحريم، فلا). وانظر الاقتضاب لليفرني . 216/2

يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصَّنْفَ مِنْهُ يُشْبِهُ الصَّنْفَ الآخَرَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالآنْكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصَّفْرِ، فَإِنِّ اخْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالِكُ(١): وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كِيْلاً أَوْ إِلَى عَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَوْ وَزْناً، فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً، فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجْلٍ. وَذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً. وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً. وَلاَ يَكُونُ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافاً أَكْبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَيْنَا عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا. هذِهِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَهُو (2) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

2049 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرِبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرِبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ (أَنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ اخْتَلَفَ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (4) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ (أَنَّ)، فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجُلٍ، وَمَا اشْتُرِي مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ اللهَ الْمَالِ الْمُنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «وهذا».

<sup>(3)</sup> في هامش (د): «واحد» لابن عتاب أي: «من كل صنف واحد منه اثنان».

<sup>(4)</sup> في (ب): «صنف واحد منه»، وسقطت «منه» من (ج).

<sup>(5)</sup> سقطت «أجل» من (ب).

يُسْتَوْ فَي، إِذَا قَبَضَ تَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.

2050 - قَالَ مَالِك : وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (أ) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (أ) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِباً، وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ، وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِباً.

# 33 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

2051 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ<sup>(2)</sup>.

2052 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَكُرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ.

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشددا، وبهامشه «أو القصَّة». وفي هامش (د): «القصة تراب أبيض مثل الجلد أو نحوه». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي ./138/2

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 448/6 : «هذا الحديث مسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، وكلها صحاح من نقل العدول، وقد تلقاها أهل العلم بالقبول...». وقال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 146/6 : «أدخل مالك بلاغا، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه النسائي والشافعي. وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح». وفي الاقتضاب لليفرني التلمساني 217/2 : «البيع من الأضداد، يقال : بعت الشيء : إذا أخرجته من يدك».

2053 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.

2054 – قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلِ ابْتَاعَ<sup>(2)</sup> سِلْعَةً مِنْ رَجُلِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا<sup>(3)</sup> إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الْتَّمَنَيْنِ. قَالَ مَالِكُ (4): إِنَّهُ (5) لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ إِنْ أَخَرَ الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ (6) إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ (6) إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ، وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ (6) إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ.

2055 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِدِينَارٍ (٥)، نَقْداً، أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ: إِنَّ نَقْداً، أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ: إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لاَ يَنْبَغِي (١)، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لاَ يَنْبَغِي (١)، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال: وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «اشترى».

<sup>(3)</sup> ألحقت «دينارا» بهامش الأصل، وعليها «صح». ولم يدخلها الأعظمي في المتن.

<sup>(4)</sup> سقطت «إنه» من (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> سقطت «قال مالك» من (ب) و (ج).

<sup>(6)</sup> في (ج) : «كانت».

<sup>(7)</sup> في (ب) : «دنانير».

<sup>(8)</sup> في (ب): «ولا ينبغي».

2056 – قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُل : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً (أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُع، أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً (2)، أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُع (3) بِدِينَارٍ، الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً (2)، أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُع (3) بِدِينَارٍ، قَدْ وَجَبَتْ (4) إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ (5)، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُع (6) صَيْحَانِيًا (7)، فَهُو يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ، وَتَجِبُ (8) عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْجِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ، الْعَجْوَةِ، وَتَجِبُ (8) عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْجِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ، فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً مِنَ الْجَنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ، فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً مِنَ الْجَنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ، فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً مِنَ الْجَنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ، فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشرَ صَاعاً مِنَ الشَّامِيَّةِ، فَهِ ذَا مَكُرُوهٌ لاَ يَحِلُّ. وَهُو أَيْضاً يُشِهُ مَا نُهِي عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُو أَيْضاً مِمَّا نُهِي عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُو أَيْضاً مِمَّا مُمَّا نُهِي عَنْهُ مِنْ الطَّعَام، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أصوع».

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج): «أصوع».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج): «وجبت لي».

<sup>(5)</sup> في (ب): «و لا يحل».

<sup>(6)</sup> في كشف المغطى ص 283: «الصاع يجمع على أصوع ـ بواو مضمومة بعد الصاد ـ وعلى أصؤع ـ بهمزة مضمومة بعد الصاد، وعلى أصواع، وعلى صوع، ووجدت في النسخة المقروءة على ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب: أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب، وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول، فإنه كتبه: آصع، أي: بهمزة ممدودة في أوله. قلنا: وهو مكتوب في أصل النسخة: «أصوع» بواو بعد الصاد، وهو الأصح، وأما من كتبه «آصع» بهمزة ممدودة في أوله، فهو خطأ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «صيحانية».

<sup>(8)</sup> في (ش): «أو يجب».

# $^{(1)}$ بَيْعُ الْغَرَر $^{(1)}$

2057 - مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارٍ<sup>(2)</sup>، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>(3)</sup>.

2058 - قَالَ مَالِك : وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ<sup>(4)</sup> الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ<sup>(5)</sup>، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً.

<sup>(1)</sup> في هامش (ب) «ما جاء». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 131/2: «الغرر المخاطرة، ومنه عش ولا تغتر، ومنه قوله تعالى: «فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور»، أي يخادع ويخاطر ويتعرض للهلاك، ومنه نهى عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله».

<sup>(2)</sup> هو سلمة بن دينار الحكيم، أصله من فارس، وهو مولى لبني ليث، توفي سنة أربعين ومئة، لمالك عنه تسعة أحاديث، منها واحد مرسل، وآخر موقوف عند أكثر الرواه». انظر التقصي لابن عبد البرص: .95 والتعريف لابن الحذاء 580/3 رقم .550

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 134/21: «هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد مرسل، لم تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت، وقد روى فيه أبو حذافة عن مالك إسنادا منكرا عن نافع عن ابن عمر: حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن علي المطرز، حدثنا أحمد ابن الحسن بن هارون الصباحي، حدثنا أبو حذافة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال أبو عمر: هذا منكر الإسناد لا يصح، والصحيح فيه عن مالك: ما في الموطأ عن أبي حازم عن سعيد مرسلا، وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات». وقال في الاستذكار 455/6: «هذا الحديث متصل من حديث عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن الأعرج، عن السامة، والدَّرَاوَرْدِيُّ، وغيرهم عن عبيد الله بن عمر، عن أبي هريرة، عن الأعرج، عن البي صلى الله عليه وسلم».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 139: «عمد الرجل بفتح الميم يعمد بكسرها في المستقبل: إذا قصد».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «راحلته».

فَيَقُولُ لَهُ رَجُلُ<sup>(1)</sup>: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعِ مِنَ الْمُبْتَاعِ فَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعِ مِنَ الْمُبْتَاعِ فَهَبَ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ : وَفِي ذلِكَ<sup>(2)</sup> أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ، إِنَّ تِلْكَ الضَّالَةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ، أَمْ مَا<sup>(3)</sup> حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ ؟ فَهذَا أَعْظَمُ المُخَاطَرَةِ.

2059 – قَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى (4) أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَكُونُ جَسَناً أَمْ قَبِيحاً، أَمْ تَامَّا، أَمْ نَاقِصاً، أَمْ يَخْرُجُ؟ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيكُونُ حَسَناً أَمْ قَبِيحاً، أَمْ تَامَّا، أَمْ نَاقِصاً، أَمْ ذَكَراً، أَمْ أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا،

2060 – قَالَ مَالِك : وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الإِنَاثِ وَاسْتِشْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ (٥) : ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ، وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا، فَهذَا مَكْرُوهٌ ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «فيقول الرجل

<sup>(2)</sup> في (ج) : «هذا». ».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ماذا حدث».

<sup>(4)</sup> في (ب): «لا يدري» بفتح الياء، وكسر الراء. وفي (ج): «لأنه» وألحقت بهامش الأصل. ولم يثبتها الأعظمي في المتن.

<sup>(5)</sup> في (ب): «أن يقول الرجل للرجل».

2061 – قَالَ مَالِك: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالنَّيْتِ، وَلاَ الجُلْجُلاَنِ، وَلاَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لأَنَّ المُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ، وَلأَنَّ الَّذِي بِدُهْنِ الجُلْجُلاَنِ. وَلاَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لأَنَّ المُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ، وَلأَنَّ الَّذِي يَشْتِي الْحَبَّ وَمَا يُشْبِهُهُ (اللَّ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لاَ يَدْرِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا يُشْبِهُهُ (اللَّ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لاَ يَدْرِي أَيْخُرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَر ؟، فَهذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ. قَالَ مَالِكُ (2): ؟ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ (3)، فَذَلِكَ غَرَرٌ. لأَنَّ الَّذِي وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ (3)، فَذَلِكَ غَرَرٌ. لأَنَّ النَّذِي يَخُرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُو السَّلِيخَةُ. وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ البَانِ، بِالْبَانِ المُطَيَّبِ، لأَنَّ الْبَانِ الْمُطَيَّبِ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ (4)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ. السَّلِيخَةِ لَيْ اللَّهُ لِيخَوْرُ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ. وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ المُطَيَّبِ، لأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبِ، قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ (4)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ. السَّلِيخَةِ.

2062 – قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُخَاطَرةِ. وَتَفْسِيرُ عَلَى الْمُخَاطَرةِ. وَتَفْسِيرُ عَلَى الْمُخَاطَرةِ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرةِ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمُخَاطَرةِ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ (5) اسْتَأْجَرَه بِرِبْحِ، إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أشبهه».

<sup>(2)</sup> لم ترد في (ش): «مالك».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 139: «البان شجرة لها ثمر يعصر فيخرج منه دهن فيطيب بأشياء توضع فيه فيصير بانا، ويسمى هذا الدهن سليخة، لأنه انسلخ عن ثمرته، فلذلك كره، وكان بمنزلة زيت الزيتون».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «وقع عند أبي عمر: ونُشَّ بضم النون» وبهامشه أيضا «نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه». وقال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 139: «نَش بفتح النون، من النشيش، وهو صوت الغليان، وصوت الشيء على النار...ووقع في بعض النسخ: نش بضم النون، والأول أصوب».

<sup>(5)</sup> سقطت «كأنه» من (ج).

الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً، فَهذَا لاَ يَصْلُحُ، وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْح، فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ، إِذَا فَاتَتِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْح، فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فَإِنَّ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.

2063 - قَالَ مَالِك : فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، يَبُتُ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِع: ضَعْ عَنِّي، فَيَأْبَى الْبَائِع، وَيَقُولُ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِع: ضَعْ عَنِّي، فَيَأْبَى الْبَائِع، وَيَقُولُ بَيْعَهَا. ثُمَّ وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَلِا نَعْمَا هُو شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا، وَذلِكَ (١) الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

## 35 - الْمُلاَمَسَةُ (2)، وَالمُنَابَذَةُ

2064 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةُ : أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ عَنِ الْمُلاَمَسَةُ : أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب) «في». قبل «الملامسة»، وكتبت بخط دقيق.

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 13/8: «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد، وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر محفوظا أيضا من حديث ابن شهاب وإن كان غير معروف لمالك..». ثم قال: «والملامسة: لمس الرجل الثوب، لا ينظر إليه ولا يخبر عنه، والمنابذة أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه... وقد فسره مالك في الموطأ بمثل ذلك المعنى. وذكر الدار قطني هذا الخبر عن=

الثَّوْبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الآخَر ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.

2065 - قَالَ مَالِك، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ المُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوْ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ المُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَهُوَ مِنَ المُلاَمَسَةِ.

2066 - قَالَ مَالِك : وَبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ الشَّاجِ (1) فِي جِرَابِهِ، أَوِ الثَّوْبِ (2) فِي طَيِّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الشَّاجِ (1) فِي جِرَابِهِ، أَوِ الثَّوْبِ (2) فِي طَيِّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (3) وَالتِّجَارَةِ (4) بَيْنَهُمْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (3) وَالتِّجَارَةِ (4) بَيْنَهُمْ النَّرُ نَامِج عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، التَّي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً، لأَنَّ بَيْعَ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِج عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ،

<sup>=</sup> أبي العباس، أحمد بن الحسن الرازي \_ بإسناده مثله \_ إلا أنه قال في موضع «وزياد»، «وابن زياد». وقال : «هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزني : متروك الحديث، وهذا وهم وغلط، وظن لا يغنى من الحق شيئا...».

<sup>(1)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب في غريب الموطأ 219/2: «والساج والساجة: الطيلسان الخشن، وفي العين: الطيلسان الضخم، وقد اختلف في ضبط اللام منه بالفتح والكسر والضم وهو أقل».

<sup>(2)</sup> في (ب) «والثوب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الجائزة».

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل على التجارة «عبيد الله» وفي الهامش: «الجارية»، وفي (ش) «الجائزة».

لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ.

#### 36 - بَيْعُ الْمُرَابَحَةُ (1)

2067 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا (2) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً (3): إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ (4) فِيهِ أَجْرُ (5) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (6)، وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّمَنِ، وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحُ، إِلاَّ أَنْ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحُ، إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ يَعْلَى الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ يَعْلَى الْبَرْعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا القِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ، كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. وَلَمْ يُبِيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُنْ فِيهِ الرِّبْحُ، كَمَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحُ. فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ، يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ، كَمَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحُ. فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ (7) إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ وَلِهُ وَبِحُرْهُ فَا يُحْسَبُ لَهُ وَلَا بَاعَ الْبَزِّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ (7) إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ الْهُ يَصْبُ لَهُ وَلِي الْبَرِّ، وَلَمْ يُبَيِّنُ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ (7) إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ الْمُهُ وَلِي لَكُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُ ا

<sup>(1)</sup> في (ب): «ما جاء»، وكتبت بخط دقيق.

<sup>(2)</sup> كتب فوق «الأمر عندنا» في الأصل: «المجتمع عليه»، وفوقها: «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه» وفي (ش): «الأمر المجتمع عليه عندنا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع».

<sup>(4)</sup> ضبطت «يحسب» في الأصل بالوجهين: بضم الياء، وفتح السين، وبفتح الياء وضم السين.

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بضم الراء وفتحها.

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بفتح التاء المربوطة وضمها.

<sup>(7)</sup> في (ج): «سميت إلى».

<sup>(8)</sup> أخرج الأعظمي «له». من الأصل، وهي ثابتة فيه.

فَإِنْ فَاتَ الْبَرُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ، وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ (١) لَمْ يَفُتِ الْبَرُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.

2068 – قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (2)، وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً وَلِهِ، وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، فَالْمُبْتَاعُ بِلْنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ بِدَرَاهِمَ، فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) الْمُبْتَاعُ لَلْمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) الْمُبْتَاعُ اللّهُ بَاعُعُ مَا رَبَّحَهُ (4) الْمُبْتَاعُ أَلَوْ الْبَائِعُ ، وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَبَّحَهُ (4) الْمُبْتَاعُ .

2069 - قَالَ مَالِك : وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ (5)سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِئَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (6) عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا (7) قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ

<sup>(1)</sup> في الأصل : «وإن».

<sup>(2)</sup> في (ب): «بالورق والذهب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ابتاعه لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء».

<sup>(4)</sup> في (ب): زيادة «بعد ذلك».

<sup>(5)</sup> في (ب): «الرجل».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل «بعشرة أحد عشر، كذا في أصل أبي عيسى»، وعليها «صح». وفيه أيضا في «لعشرة أحدى»، وعليها «ح»: وفيه كذلك: «ذر: لعشرة أحدى.

<sup>(7)</sup> في (ب): (فقال). وفي (ج): فقال له: (إنها قامت عليه بتسعين دينارا).

دِينَاراً، وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ، خُيِّرَ الْبَائِعِ(١٠). فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ قُبِضَتْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِئَة دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ(٤٠)، أَوَّلَكَ مِئَة دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ(٤٠)، وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ، وَفِي سِلْعَتُهُ مِنَ الْقِيمَةِ، فَيُخَيَّرُ(٤) فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ، وَفِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ، وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً.

2070 – قَالَ مَالِك : وَإِنْ بَاعَ رَجُلْ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَقَالَ : قَامَتْ عَلَيَّ بِمِئَة وَعِشْرِينَ دِينَاراً، عَلَيَّ بِمِئَة دِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِك (4) أَنَّهَا قَامَتْ (5) بِمِئَة وَعِشْرِينَ دِينَاراً، خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ، بَالِغاً مَا بَلَغَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُصَ رَبّ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِه ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَاء السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِه ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَاء السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِه ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَاء

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 109/1: «في الموطأ في باب بيع المرابحة: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار لعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته ؛ كذا لكافة شيوخنا، وعند ابن سهل: خير المبتاع، فإن أحب أعطاه قيمة سلعته».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «بعشرة أحد عشر، كذا في أصل أبي عيسى، وعليها «صح». وكتب أيضا: في «ح»، لعشرة إحدى».

<sup>(3)</sup> في (ش): «فتخير».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «في توزري: فقال له». وهي رواية (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «عليه»، وعليها «هـ».

رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ.

## 37 - البَيْعُ (1) عَلَى البَرْنَامِج

2071 – قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك (2): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ: الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ (3)، فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ السِّلْعَةَ: الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ (3)، فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ النَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ (4) رَأَوْهُ قَبِيحاً (5)، وَاسْتَغْلَوهُ (6). قَالَ مَالِك: ذلِكَ لَا فَيْ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةٍ.

2072 - قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ<sup>(7)</sup> لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَرِّ. وَيَضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقُرأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُول: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل بخط دقيق: «في». أي: «في البيع».

<sup>(2)</sup> في (ج): «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا».

<sup>(3) «</sup>البز أو الرقيق»: منصوبان على البدل من السلعة. انظر التعليق على الموطأ للوقشي 140/2.

<sup>(4)</sup> سقطت «إليه» من (ج).

<sup>(5)</sup> في هامش (د): «...ينظر إليه رءاه قبيحا، استغلاه لابن عبد البر فيه صح».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «نظر إليه، رآه قبيحا واستغلاه».

<sup>(7)</sup> ضبطت في الأصل بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف، وكتب عليها معا». و في (ب) و (ش): «يقدم».

وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً (١) سَابِرِيَّةً ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَرِّ بِأَجْنَاسِهِ، وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لأَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً (٢) لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي وَيَنْدَمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ (٤) عِنْدَنَا يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ، وَلَمْ يَكُن مُخَالِفاً لَهُ.

#### 38 - بَيْعُ (4) الْخِيَار

2073 – مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُتَبَايِعَان (5) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا(6)، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ». قَالَ مَالِكُ : وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «رائطة»، وفوقها «معا» و «ق». ولم يقرأ ذلك الأعظمي.

<sup>(2)</sup> في (ج): «إذا كان المبتاع موافقا».

<sup>(3)</sup> في (ب): «لم يزل عليه الناس».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ذر: ما جاء». وكتبت في (ب) في الهامش بخط دقيق.

<sup>(5)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 221/2: «المتبايعان والبيعان سواء، وهما البائع والمشتري، وإنما قيل لهما ذلك، لأن العرب تستعمل البيع بمعنى الشراء، كما يستعملون الشراء أيضا بمعنى البيع، فكل واحد منهما يسمى باسم صاحبه...».

<sup>(6)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 155/2: «كذا لكافة رواة الموطأ ومسلم والبخاري، وعند أبي بحر، والهوزني في حديث يحيى بن يحيى عن مالك: «ما لم يفترقا» وكلاهما بمعنى، لكن اختلف الفقهاء في معنى هذا التفرق، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه بالقول، وذهب جمهورهم إلى أنه بالأبدان وذهب بعض اللغويين، وحكاه الخطابي عن المفضل بن سلمة إلى التفريق بين اللفظين فقال: يفترقا باللفظ، ويتفرقا بالأجسام...». وانظر التعليق على الموطأ للوقشى .44/2

حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

2074 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَـدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالْقَوْلُ مَا وَسُلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالْقَوْلُ مَا وَسُلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالْقَوْلُ مَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّان».

2075 - قَالَ مَالِك، فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ (أَ): أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَاناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَرِه فَلاَ بَيْعَ بَيْنَناً. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَرِه فَلاَ بَيْعَ بَيْنَناً. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْبَيْعُ لاَزِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَا، وَلاَ خِيَارَ أَنْ يَسْتَشِيرَ البَائِعَ : إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَا، وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ، وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ، إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ (أَ) لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.

2076 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْمَبْتَاعُ : ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ : إِنْ شِئْتَ فَاحْلِفَ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ

<sup>(1)</sup> في (ب): «مواجبة السلعة للبيع».

<sup>(2)</sup> في (ب): «اشترط»، بالبناء للمجهول.

مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِي (١) عَلَى صَاحِبِهِ.

# 39 - مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

2077 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ<sup>(2)</sup>، أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ<sup>(2)</sup>، أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضْعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلاَ تُؤَكِّلُهُ أَنْ تَأْكُلَ هذَا،

2078 – مَالِك عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ (4)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ (5). الآخَرُ، فَكَرهَ ذلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ (5).

<sup>(1)</sup> **في (ب)** : «مدع».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هو أبو العباس عبد الله بن محمد». وانظر التعريف لابن الحذاء 438/2.

 <sup>(3)</sup> أي : لا تطعمه غيرك، الاقتضاب لليفرني : 2/ 222 وضبطها الأعظمي بالتخفيف خلافا للأصل.

<sup>(4)</sup> في (ش): «خلْدة» بسكون اللام.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبي أبو عبد الرحمن بكم. هذا جوابه، يعني ابن عمر إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه. وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة، فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي: قال إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا =

2079 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يُكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ (ا) قَالَ: أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ (ا) قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي (2) ؟ فَإِنْ (3) قَضَى أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ.

2080 – قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ. قَالَ مَالِكُ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ. قَالَ مَالِكُ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ، وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ، قَالَ : فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ، لاَ شَكَّ فِيهِ.

2081 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (4) لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِئَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجُلٍ مِئَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي (5) عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ تَمَنُهَا مِئَة دِينَارٍ نَقْداً، بِمِئَةِ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلِ. قَالَ مَالِكَ: هذَا (6) بَيْعٌ لَا

<sup>=</sup> نقيضه. فإذا كان ذلك حراما فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضا إبراهيم النخعى. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب ...».

<sup>(1)</sup> في (ب): «الأجل»، وعليها ضبة.

<sup>(2)</sup> معناه : «أتعطي ما عليك من الدين، أم تزيدني فيه فأنظرك به؟ يقال : أربى الرجل يربي إرباء، فهو بضم الياء...». الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني : 2/ 222.

<sup>(3)</sup> في (ش): «فإذا».

<sup>(4)</sup> في (ش): «تكون».

<sup>(5)</sup> في (ب): «قال الذي».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «فهذا».

يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ (١) أَهْلُ العِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ ؟ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ، وَيُوَخِّرُ عَنْهُ الْمِئَةَ الأُولَى إِلَى الأَجَلِ الْأَجَلِ اللَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، اللَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا مَكْرُوهُ لاَ يَصْلُحُ، وَهُو أَيْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إِمَّا أَنْ تَوْمِي مَنْ فَلُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إِمَّا أَنْ تَقْضِي، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوا (٤)، وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي الأَجَلِ. حُقُوقِهِمْ، وَزَادُوهُمْ فِي الأَجَلِ.

## 40 - جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ (4)

2082 - مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (٥)، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ (٥)».

<sup>(1)</sup> في (ب): «عليه»، وعليها ضبة.

<sup>(2)</sup> في (ب) : «ويزداد

<sup>(3)</sup> في (ب): «فإن قضاه أخذ».

<sup>(4) «</sup>الحول مكسور الحاء: الاستحالة بالدين، سمى حولا لتحول صاحب الدين من رجل إلى آخر، والحوّل: التحول» انظر التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 223. والاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني: 2/ 223.

<sup>(5)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب: 2/ 223: أصل الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير موضعه الذي يجب أن يكون به، ومنه قالوا: "من أشبه أباه فما ظلم" أي لم يضع الشبه غير موضعه". وانظر تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب: 389/1.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «فَلْيَتْبَع»، وعليها «صح». قال القاضي عياض في المشارق 118/1: =

2083 - مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ تَبَعْ إِلاَّ مَا بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلُ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لاَ تَبَعْ إِلاَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ(١).

2084 – قَالَ يَحْيَى<sup>(2)</sup>: قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَمِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوفِّيهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوفِّيهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نِفَاقَهُ (3)، وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَجَلِ، فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى البَائِعِ: إِنَّ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَمُشْتَرِي، وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمُ لَهُ، وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى السَّلْعَةِ عَلَى السَّلْعَةِ عَلَى السَّلْعَةِ عَلَى السَّلْعَةِ قَبْل مَحِلِّ الأَجْلِ، لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.

<sup>= «</sup>وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع» كذا، الرواية ساكنة التاء في الكلمة الأولى معدى على وزن فعل لم يسم فاعله، وفي الثانية بتشديد التاء كذا هي عامة رواية شيوخنا في هذه الأصول، وكذا قيده الأصيلي، وأبو ذر، وغيرهما. ورواه أحدهم فليتبع بسكون التاء وكسر الباء بعدهما، وهو وجه الكلام، وكذا قيده الجياني بخطه عن أبي مروان بن سراج في بعض أصوله».

<sup>(1)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 787/2 : «والذي يكره من ذلك كله، خيفة سلف جر منفعة دراهم بأكثر منها، أو دنانير بأكثر منها، حتى إذا آواه إلى رحله وأدخله في ضمانه، وملكه ملكا تاما، فلا بأس أن يبيعه بعد ذلك، لأن هذا أكثر المقدور عليه».

<sup>(2)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «لابن مطرف : نفاقها»، وفوقها «ع» و «صح».

2085 - قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (ا) اكْتَالَهُ (ا) لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْ فَاهُ. فَيُرِيدُ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ، فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (ا) اكْتَالَهُ (ا) لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْ فَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ. قَالَ مَالِكُ (ا) : إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكُرُوهُ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ. وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ ؛ لأَنَّهُ وَتَحَقَّ فَرُاهُ وَلَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّ فُ (4) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّ فُ (4) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّ فُ (4) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ فَهُو مَكُرُوهُ، وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

2086 – قَالَ مَالِك<sup>(5)</sup>: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى أَيْتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ. اللَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى أَيْتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ. قَالَ (6): وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ، أَنَّهُ لِاَ يَتِمُ اللَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ وَفِي ذلِكَ الْمَيِّتَ وَفِي ذلِكَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «كان». وفوقها «ح»، و «صح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «كان

<sup>(3)</sup> لم ترد «قال مالك» في (ب).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ويتخوف». وفي (ب): «تخويف».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال: وقال مالك».

<sup>(6)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(7)</sup> في (ب): «قال مالك».

أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ، أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً، فَهِذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا اللَّ وُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ، وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (2) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ، وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (2) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ وَالرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (2) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ، أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ : هذِهِ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي لَكَ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً عِضَرَةُ دَنَانِيرَ نَقُداً يَهُ عَشَرَةً دَنَانِيرَ نَقُداً اللَّالَاتُ الدُّخْلَةُ، وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَاللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي أَجَلٍ، فَلِهِذَا كُرِهَ هَذَا (4)، وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلُسَةُ عَشَرَ دِينَاراً (3) إِلَى أَجَلٍ، فَلِهذَا كُرِهَ هذَا (4)، وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ

# 41 - مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ (6)، وَالتَّوْلِيَةِ (7)

2087 - قَالَ مَالِكُ(8)، فِي الرَّ جُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ، وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً

<sup>(1)</sup> **في (ب)** : «إنما».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «يسلِّف» و «يسلَّف». وفي (ب): «يُسْلِف» بالتخفيف.

<sup>(3)</sup> سقطت «دينارا» من (ب).

<sup>(4)</sup> كتب على «هذا» في الأصل: «ط»، وعليها «صح»، وفي الهامش: «ذلك».

<sup>(5)</sup> ضبطت «الدخلة» «والدلسة»، في الأصل بضم الدال المشددة وكسرها فيهما معا. ولم يقرأ الأعظمي إلا الرفع. قال الوقشي في التعليق على الموطأ 145/2: «قوله: إنما تلك الدُّخُلَة والدُّلْسَة، مضموم الدالين، ومعناهما سواء، وإذا أردت بالدخلة باطن الشيء، فتحت الدال وكسرت الخاء فقلت عالم بدَخِلَة فلان ودَخْلَتِهِ وداخلته ودُخْلَتِهِ، كل ذلك تقول».

<sup>(6)</sup> في (ش): «الشرك».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «والإقالة»، وعليها «صح»، وهي رواية (ب).

<sup>(8)</sup> في (ب) : «قال يحيى».

بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ (1)، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ (2) حِينَ (3) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً، وَبَيْنَهُمَا لَلْأَوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً، وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.

2088 – قَالَ مَالِك : فَالأَمْرُ (٥) عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، قُبِضَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي الظَّعَامِ وَغَيْرِهِ، قُبِضَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (٥)، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ (٦) وَلَا تَأْخِيرٌ، فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ لِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ (٥) وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْع، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلُّهُ وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «شيئا».

<sup>(2)</sup> في (ب): «من ذلك الرقم شيئا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «حتى»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> كتب بهامش الأصل: «اشترى» بالبناء للمعلوم.

<sup>(5)</sup> في (ب): «والأمر».

<sup>(6)</sup> كتب في الأصل على «في النقد» «صح» و«معا». وفي الهامش: «بالنقد» وعليها «ع». وهي رواية (ب) و(ج). وعليها في (ب) «ع طع ز ب» وفوقها «معا».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 146/2 : «الوضيعة : النقص والخسارة. يقال : وضع الرجل في البيع على ما لم يسم فاعله إذا خدع».

<sup>(8)</sup> سقطت «من»، في (ب).

2089 - قَالَ مَالِك : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً : بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ (1)، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَهُ (2) فَفَعَلَ، وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ الْمُشْرَكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي الْمُشْرَكَةُ السِّلْعَةَ، إِلاَّ أَنْ أَشْرَكَهُ التَّمَنَ، وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ اللَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ، إِلاَّ أَنْ يَشْرَطَ الْمُشْرِكُ (3) عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ، وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ (3) عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ، وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ، أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (4) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الآخَرِ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.

2090 - قَالَ مَالِكَ<sup>(3)</sup>، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ <sup>(6)</sup>هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ حِينَ قَالَ : انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ<sup>(7)</sup> إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَسْلِغُهُ لَكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِغُهُ<sup>(7)</sup> إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ، وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ (8)، أَوْ مَاتَتْ (9)، أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّذِي يَجُرُّ اللَّهَنَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْه ؛ فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ وَنُفَعَةً.

<sup>(1)</sup> في (ب): «به».

<sup>(2)</sup> ضبط الأعظمى «يشركه» بالتشديد، خلافا للأصل.

<sup>(3)</sup> ضبط الأعظمي «المشرك» بالتشديد، وهي مرسومة في الأصل بالتخفيف.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل «البائع» بدل البيع. وهي رواية (ش).

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «اشترى».

<sup>(7)</sup> ضبطت في الأصل: «يُسْلِفُه» و «يسَلِّفُه».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أهلكت».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «فاتت» وفوقها «معا»، و «ع» و «صح».

2091 - قَالَ مَالِك : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً، فَوَجَبَتْ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هِذِهِ السِّلْعَةِ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً، كَانَ لَهُ رَجُلٌ : أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هِذِهِ السِّلْعَةِ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً، كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ، بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ، عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الآخَر.

# 42 - مَا جَاءَ فِي إِفْلاَسِ الْغَرِيم

2092 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ السَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَام ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ (1) الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ».

2093 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

2094 - قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ البَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يقض». ولم يقرأه الأعظمي.

بَعْضَهُ وَفَرَّقَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ المُثِتَاعُ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، المُثْتَاعُ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، المُثْتَاعُ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ، وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدُ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.

2095 - قَالَ مَالِك : مَنِ اشْترَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ، غَزْ لاً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْترَى (ا) عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَة ذاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ، فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَة : دَاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ، فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَة : وَكَمْ الْبُقْعَة وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَة وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَة وَمَا فِيهَا مِنَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يُنْظُرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَة ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَة وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يُكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَة الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَة ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَة وَلَى مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَة ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَة وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاء بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ أَلْكَ دِرْهَم، وَخَمْسَ مِئَة دِرْهَم، وَكَمْسَ مِئَة دِرْهَم، وَخَمْسَ مِئَة دِرْهَم، وَخَمْسَ مِئَة دِرْهَم، وَكَمْسَ مِئَة دِرْهَم، وَكَمْلُونُ لُلْعُرْمُ مَاء النَّلُونَ وَلَكِونَ السَّعْرَى وَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ الْمُشْتَرِي دَيْنُ لَا وَفَاء لَهُ اللَّه وَلَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَكُونَ لُكُ الْمُعْتَرِي مُ الْمُشْتَرِي وَكُونَ لُكُونُ الْمُعْرَاهُ وَلَاهُ لَلْكُونُ الْمُؤَاء الْمُعْتَرَاقُ الْمَعْتَ الْسُعُنَا الْمُشْ

<sup>(1)</sup> في (-): «أحدث المشتري في ذلك عملا».

<sup>(2)</sup> **في (ب)** : «فتكون».

<sup>(3)</sup> في (ب): «قال مالك».

وَهذَا(١) الْعَمَلُ فِيهِ. قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثُ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ(٤) السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصاحِبُهَا يَرْغَب فِيهَا، وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُرْغَب فِيهَا، وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ وَلاَ يَنْقُصُوهُ (٤) شَيْئاً، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا يُعلَى السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (٤) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (٤) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ، فَذَلِكَ لَهُ.

2096 - قَالَ مَالِكَ فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَيُعْطُوهُ (6) حَقَّهُ كَامِلًا، وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ.

### 43 - مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

2097 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي

<sup>(1)</sup> في (ب): «فهذا».

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من (ش) ويضم تسعة عشر بابا.

<sup>(3)</sup> ضبط الأعظمى «ينقصوه» بالتشديد، خلافا للأصل.

<sup>(4)</sup> في (ب): «فإن».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «ولا تبعة، هو أفصح»، وفوقها «صح».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «فيعطونه».

رَافِع، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بَكْراً (١)، فَجَاءَتُهُ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بَكْراً (١)، فَجَاءَتُهُ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِع: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (٤)، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرهُ. فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الإِبلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (٤): «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (٥)».

2098 - مَالِك<sup>®</sup>، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِد ؛ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 149/2: «البكر الفتي من الإبل». وقال ابن عبد البر 58/4: «قال أهل اللغة: البكر من الإبل الفتى، والخيار: المختار الجيد. قال صاحب العين: ناقة خيار، وجمل خيار، والجمع خيار أيضا».

<sup>(2)</sup> ثبتت التصلية في (ب) و (ش).

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر 58/4 : «يقال : أربع الفرس وأربع الجمل : إذا ألقى رباعيته، فهو رباع، والأنثى، رباعية».

<sup>(4)</sup> وردت التصلية في (ب).

<sup>(5)</sup> قال ابن عبد البر 58/4: «معلوم أن استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاء من إبل الصدقة، ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بها... ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدي عن نفسه من مال المساكين... واستقرضه عليهم لما رأى من الحاجة، ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرا له، ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال، وهذا كله لا ينازع فيه».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

مِنْهَا (١). فَقَالَ الرَّجُلُ (٤): يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ (٤).

2099 - قَالَ مَالِك : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئاً مِنَ اللَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ اللَّهَ هَبْ أَوْ وَأْيٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (5). فَإِنْ كَانَ مِمَّا أَسْلَفَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (4)، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (5). فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ، فَذلِكَ مَكْرُوهُ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ. قَالَ : وَذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ، فَذلِكَ مَكْرُوهُ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ. قَالَ : وَذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ خَيْراً مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيِ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 149/2 : «(دراهم خيرا منها) أي أكثر منها، قاله ابن وضاح، وحكاه عن بعض أهل المدينة، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي ذلك، وإنما معنى (خيرا) أفضل منها، ويكون الفضل بكثرة وغير كثرة».

<sup>(2)</sup> في (ش): «فقال له».

<sup>(3)</sup> امش الأصل : «ابن وضاح : بعض أهل المدينة يقول في خير منها أي أكثر منها، في المدينة».

<sup>(4)</sup> في (ب): «على شرط منهما»، وفي (ش): «شرط منهما أو عادة».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على : «عادة» «طع»، وفي الهامش : «عدة». وفيه أيضا «منه»، وفوقها «ع». ولم يقرأ الأعظمي «منه»، ولا ما عليها.

### 44 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

2100 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ(١) ؟ يَعْنِي حُمْلَانَهُ.

2101 – مَالِك (2)، أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَذَلِكَ (3) الرِّبَا. قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (4) يَا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ (5): سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تَسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذ بَهُ وَجْهَ اللهِ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذ بَهُ وَجْهَ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذ بَهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ وَسُلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُد بَهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُد بَهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُد بَهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ. وَسَلَفٌ تُسُلِفُهُ لِتَأْخُد بَهُ وَبْفَ لَكَ الرَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الحمال». وعليها «معا».

<sup>(2)</sup> وفي (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «ذلك» رمز «ح»، وبالهامش: «ذلك»، وهي رواية (ش).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «أوجه»، وهي رواية (ب).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: في توزري: «أن أصنع»، وهي رواية (ب).

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج): «الربا».

2102 - مَالِك، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.

2103 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَت<sup>(2)</sup> قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.

2104 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (3) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (3) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ، فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِنْ يَرْدُو مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا (4)، فَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يُصَلِّحُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يُرَالًا مَا لاَ عَلْمِ وَلاَ يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يُرَالُ فَيْ لِلْ الْعِلْمِ يَنْهُوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يُولِ فَيهِ لاَّحِدِ.

### 45 - مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

2105 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(1)</sup> وفي (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> وفي (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «كان» أي: وإن كان قبضة.

<sup>(4)</sup> حرف الأعظمى «بعينها»، إلى «بعينه» خلافا للأصل.

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَبِع (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (٤)»(١).

2106 - مَالِك (٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: (لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. وَلاَ يَبعْ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا (٤)، وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَعضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا (٤)، وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصُرُّوا (٥) الإبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ الْبَتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ ثَصُرُ الْبَتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْر ». قَالَ مَالِكُ (٥): وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤)، فيما نُرَى – وَاللهُ أَعْلَمُ – لاَ يَبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ لَرَى صَلَّى اللهُ أَعْلَمُ – لاَ يَبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على يبع علامة «ح»، وبالهامش : «يبيع». وفوقها «عـ».

<sup>(2)</sup> في (ب): «بعضكم على بعض».

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 107/1: «كذا هو في كثير من الأحاديث على صورة الخبر، وفي بعضها: بيع على النهي، وكلاهما بمعنى الخبر هنا».

<sup>(4)</sup> و في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 150/2: «أصل النجش في اللغة تحريك الشيء وإثارته من موضعه، ونجشت افبل إذا سقتها بعنف».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «تَصُرُّوا». قال عبد الملك بن حبيب 396/2: المصراة من الإبل والبقر والبقر والغنم التي قد صري اللبن في ضرعها أياما. ومعنى صري: أي حبس حتى يجتمع، فعظم لذلك ضرعها، فحسب المشتري أن تلك حالها في حلاب كل يوم فغر بذلك، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، العرب تقول: صريت الماء وصريته. وانظر تفسير الموطأ للبوني. 396/1 والتعليق على الموطأ للوقشي. 151/2

<sup>(7)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(8)</sup> في (ب): «وتفسير قول النبي».

يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، إِذَا رَكَنَ (١) الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ، وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ، فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

2107 - قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup>: وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ، فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ<sup>(3)</sup>: وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ<sup>(3)</sup>: وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا، أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ، وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمْ (4) إِلْمَ كُرُوهُ، وَلَمْ يَزَلِ الأَمْرُ عِنْدَنَا (5) عَلَى هذَا.

2108 – مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. قَالَ : وَالنَّجْشُ : أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «يقال : ركَنَ يَرْكُنُ ويركِن، وركِنَ يركَن، وأركن يُركن، وقرأ ابن أبي عبلة : ولا تُركِنوا، بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوي، وذكر جماعة من أهل اللغة : ركَن يركَن من باب : أبي يأبي في الممدود».

<sup>(2)</sup> وفي (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(3)</sup> زاد الأعظمي في هذا الموضع «مالك»، ولم ترد في الأصل المعتمد.

<sup>(4)</sup> في (ب): «سلعتهم».

<sup>(5)</sup> في (ب): «لم يزل الأمر عليه عندنا».

<sup>(6)</sup> وفي (ش) : «وحدثني عن مالك».

#### 46 - جَامِعُ الْبُيُوع

2109 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلاً اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. رَجُلاً اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبةً. قَالَ : لاَ خِلاَبةً. قَالَ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ اللهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ اللهِ صَلَّى إِذَا بَايَعَ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ خِلاَبةً أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

2110 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ المِكْيَالَ، وَالمِيزَانَ، فَأَطِلِ المُقَامَ بِهَا، وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.

2111 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ، سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ، سَمْحاً إِنْ قَضَى، سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الرجل هو حبان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حَبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود وقيل منقذ بن عمرو، وكذا في مسند الحميدي».

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل على : «بايع»، وفوقها «باع»، وعليها «معا» و «ت».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 17/7: "يقال: إن الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة، هو منقد بن حيان وذلك محفوظ من حديث ابن عمر وغيره". وفيه أيضا 17/9: "واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب، فقال منهم قائلون: هذا خصوص في ذلك الرجل وحده يعنيه... وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فخص هذا بأن لا يخدع، فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوي وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش، وستر العيوب، فمحظورة على الناس كلهم، ولكن البيع صحيح فيها، وللمشتري إذا اطلع على العيب الخيار في الاستمساك أو الرد، على حسب السنة في ذلك مما نقل عنه في قصة المصراة وغيرها...".

2112 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.

2113 – قَالَ يَحْيَى (أ): قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السَّلْعَةَ يَبِيعُهَا، وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَال : إِنْ بِعْتَهَا بِهِذَا الثَّمَنِ الَّذِي يَبِيعُهَا، وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَال : إِنْ بِعْتَهَا بِهِذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُك بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ (2) لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ (3): إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ (6): إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَمَثَلُ أَجْراً مَعْلُوماً إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَمَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الآبِقِ، أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الإِجارَةِ لَمْ يَصْلُحْ (4).

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوق فاء «فإن» واو صغيرة، الدالة على صحة رواية «فإن»، وفي (ب): «وإن».

<sup>(3)</sup> فى (ب): «فلا شىء علىك».

<sup>(4)</sup> حرف الأعظمي قول يحيى: «قَالَ مَالِك: وَمَثُلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الآبِقِ، أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإِجارَةِ لَمْ يَصْلُح». إلى «قَالَ مَالِك: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَصْلُح». إلى «قَالَ مَالِك: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَتُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل : إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْإِجَلَة»، وهذا من وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْإِجَلَة»، وهذا من التحريف الذي لا يحتمل.

2114 - قَالَ مَالِك : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ : بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فِي كُلِّ دِينَارٍ، لِشَيْءٍ (١) يُسَمِّيهِ (٤)، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُح، لَأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

2115 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يُكْرِيهَا<sup>(3)</sup> بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

كَمُلَ كِتَابُ البُيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَمَلَى خُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِه (4).

<sup>(1)</sup> في (ب) : «بشيء».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «يسميه له».

<sup>(3)</sup> سقطت «ثم یکریها» من (ب).

<sup>(4)</sup> في (ش): «تم كتاب البيوع بحمد الله وعونه». وجاء بعد كتاب البيوع في (ب): كتاب النكاح، وفي (ش): جاء بعد البيوع، كتاب الجنائز.

# 35 - كتاب الأقْضيَة

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (<sup>2)</sup>

# 1 - التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

2116 – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (٤) وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (٤) وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> في (ب): البسملة والتصلية قبل كتاب الأقضية. وجاء كتاب الأقضية في (ش) بعد كتاب الطلاق وابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم.

<sup>(2)</sup> في (ب): بشر مثلكم.

<sup>(3)</sup> في (ب): «أحدكم».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 178/2: «معنى ألحن: أفطن وأحذق، واللحن بفتح الحاء، يقال: لحن يلحن فهو لحين، وفي الخطأ: لحن يلحن فهو لاحن والمصدر لحن، وربما فتحوها، ويقال: فلان ألحن من فلان: فيحتمل وجهين: الخطأ والحذق».

<sup>(5)</sup> في (ب): ما. وفي (د) «على نحو ما»، وكتب في الهامش: «على نحوٍ مما».

<sup>(6)</sup> سقطت «منه» من (ب).

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «يأخذن»، وعليها «ع ب ط».

يَأْخُذُ (7) مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ »(1).

2117 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَر الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَوَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِي : وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِي : وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ فَقَصَى لَهُ ابْنُ الْخَطَّابِ (2) بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ الْيَهُودِي : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ الْيَهُودِي : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ الْيَهُودِي : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا مَكُ يُمِينِهِ مَلَكُ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا لَكَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ (3).

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 129/7: "قوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما أنا بشر"، على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشر من أنه لا يعلم الغيب، ولا يعلم المحق من الخصمين من المبطل، والاخبار بأن حاله من ذلك، حال غيره ؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا ما اطلع عليه بالوحي. ولما كانت الدنيا دار تكليف، وكانت الأحكام تجري على ذلك أجرى في غالب أحكامه في هذا الوجه على أحوال سائر الأحكام، ولذلك لم يقل في مسألة المتلاعنين أنه أعلم بالكاذب منهما، وقال: "يعلم الله أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب".

<sup>(2) «</sup>بن الخطاب» لم ترد في (ب) وألحقت في هامش الأصل بخط دقيق جدا. ولم يقرأه الأعظمي فأخرج «بن الخطاب» من المتن.

<sup>(3)</sup> قال الباجي في المنتقى 139/7: "قوله: إن عمر اختصم إليه يهودي ومسلم، فقضى عمر لليهودي لما رأى أن الحق له على حكم الإسلام؛ لأن كل حكم بين مسلم وكافر، فإنما يقضى فيه بحكم الإسلام؛ لأنه إنما عقدت لهم الذمة لتجري عليهم أحكام الإسلام، إلا فيما يخصهم، وأما إذا لم يكونوا ذمة، وكانوا أهل حرب، فإن أمكن الحكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام، نفذ، وإن تعذر ذلك، لم يخرج أمرهم على وجه الحكم، وذهب إلى معنى الصلح».

#### 2 - فِي الشَّهَادَات

2118 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (١) بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عُمْرَة (٤) الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عُمْرَة (١ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وَيُخْبِرُ (٤) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وَيُخْبِرُ (٤) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وَيُخْبِرُ (٩) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (١).

<sup>(1)</sup> في (ب) : عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وفي "ج" : "عبد الله بن أبي بكر بن حزم". وبهامش الأصل : محمد بن عمرو، ورسم عليها "صح". قال ابن الحذاء في التعريف 367/2 رقم 328 : "عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال البخاري أنصاري، مدني، له رواية عن أنس بن مالك، توفي بالمدينة سنة ستة وثلاثين ومئة".

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 100/7: «اختلف على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث، فقال فيه يحيى وابن القاسم وأبو مصعب الزهري، ومصعب الزبيري: «عن أبي عمرة الأنصاري» وقال القعنبي، ومعن بن عيسى، ويحيى بن بكير: عن ابن أبي عمرة» وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق، عن مالك، وسمياه فقالا: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فرفعا الإشكال، جوَّدا في ذلك وأصابا» وانظر التعريف لابن الحذاء .384/2

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «أو يخبر»، وعليها «صح» و«ح»، وفيه أيضا : «ويخبر» في رواية عبيد الله، وفوقها «ع» و «صح»، وهي رواية (ب) و(د).

<sup>(4)</sup> في المنتقى للباجي 188/5: «قال مالك في المجموعة وغيرها: ومعنى هذا الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها، فيخبره بها، ويؤديها له عند الحاكم، وذلك أن المشهود به على ضربين، ضرب هو حق لله، وضرب هو حق للآدميين. فأما ما كان حقا لله تعالى، فعلى قسمين، قسم لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر. زاد أصبغ: والسرقة، فهذا ترك الشهادة فيه به للستر جائز... والقسم التالي، ما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والأحباس والصدقات والهبات لمن ليس له إسقاط حقه... فهذا على الشهادات يقوم الشاهد فيها ويؤديها متى رأى ارتكاب المحظور بها».

2119 – مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ (ا) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسُ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ (2) مَا لَهُ رَأْسُ وَلاَ ذَنَبُ (3) ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لا يُؤْسَرُ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَم بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

2120 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْم وَلاَ ظَنِينٍ<sup>(3)</sup>.

#### 3 - القَضَاءُ فِي شَهَادَةِ المَحْدُودِ (6)

2121 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ، أَتَجُوزُ<sup>(7)</sup> شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ<sup>(8)</sup> التَّوْبَةُ.

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ش) : «أنه قال : قدم».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «بأمر»، وعليها «صح» و «عـ». وهي رواية «ب».

<sup>(3)</sup> قوله: «لأمر ماله رأس ولا ذنب. أي: أمر لا أصل له ولا فرع ؛ شبه الأصل بالرأس والفرع بالذنب» انظر التعليق للوقشي: 2/ 179، والاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني: 2/ 239.

<sup>(4)</sup> في (ب) : «قال».

<sup>(5)</sup> في (ب): «ضنين» بالضاد.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «القضاء في شهادة القاذف والمحدود. ع: هذا صواب هذه الترجمة».

<sup>(7)</sup> في الهامش من (ب): «هل»، وعليها حرف التاء، أي: هل تجوز.

<sup>(8)</sup> في (ب) : «فيه».

2122 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار.

2123 - قَالَ يَحْيَى (أَ): قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالذِيلَ يَرْمُولَ ٱلْمُحْصَنَئِتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالذِيلَ يَرْمُولَ ٱلْمُحْصَنَئِتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ لِقَوْ اللهِ تَبَارَكَ وَالْحَدُوهُمْ فَمَنِيلَ جَلْدَةً وَلاَ تَفْبَلُواْ لَهُمْ شَهَلَدَةً اَبَداً وَالْرَبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمْ فَمَنِيلَ جَلْدَةً وَلاَ تَفْبَلُواْ لَهُمْ شَهَلَدَةً اَبَداً وَالْوَرَقِيكَ هُمُ أَنْقِلِسِفُولَ إِلاَّ أَلذِيلَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِلَّ أَلذِيلَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِلَّ أَلذِيلَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِلَّ أَلدَى اللهِ عَمُولًا مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِلَّ أَلدَى اللهُ عَمُولًا لَهُمْ اللهُ عَمُولًا لَهُمْ اللهُ عَلَيْكُواْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

2124 - قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك: فَالأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (3) أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4)، وَهُوَ عَنْدَنَا (5) أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4)، وَهُوَ عَنْدُنَا (5) أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4)، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 239/2: «الذي يجلد الحدثم تاب وأصلح، كذا الرواية وكان الوجه: ثم يتوب ويصلح، وقد ذكر فيما تقدم أن العرب ربما عطفت الماضي على المستقيل، والمستقبل على الماضي وعلى هذا تأول النحويون قول العرب: «سرت حتى أدخلُها» – بالرفع – معناه: سرت فدخلت». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 181.

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 176/7: أن هذا «لفظ عام في الحدود التي يجلد فيها من الزنا وشرب الخمر والقذف، إلا أن إيراده هاهنا يحتمل وجهين. أحدهما: أن يريد به حمله على عمومه، ثم يستدل على نوع منه بالنص، وهو في حد القذف، فيجعله أصلا لجميع الجنس. والثاني: أن يريد القذف وحده، ويقصد بيان حكمه بالآية التي أوردها ؛ لأنها خاصة في حد القذف».

#### 4 - القَضَاءُ باليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ

2125 - مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ(1).

2126 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(2)</sup>، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِل<sup>(3)</sup> عَلَى الْكُوفَة<sup>(4)</sup>: أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد<sup>(5)</sup>.

2127 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاً: فَعُلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالاً: نَعَمْ.

<sup>(1)</sup> علق عليه ابن عبد البر في الاستذكار 110/7: «هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند جميع الرواة. وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات، منهم عبيد الله بن عمر، وعبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي، ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني، ويحيى بن سليم الطائفي، وإبراهيم بن أبي حية، كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 688/3 رقم 669 : «اسمه عبد الله بن ذكوان، وقد اختلف في

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «يروى: وهو عامله». قال ابن الحذاء في التعريف 433/2: «عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل عمر ابن عبد العزيز على الكوفة، كان أعرج. قال البخاري: قرشي عدوي، روى عن مقسم، ومسلم بن يسار، روى عنه الحكم بن عيينة، وزيد ابن أبي أنيسة».

<sup>(4)</sup> في (د): «عامل له».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «الواحد»، وعليها «خز».

2128 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ، مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ، فَإِنْ نَكُل (أ) وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ لُوبُ، فَإِنْ أَبَى (2) أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ.

2129 عَلَا مَالِك : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، وَلاَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، وَلاَ فِي يَعَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ، وَلاَ فِي نِكَاحٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ، وَلاَ فِي عَرَيَّةٍ (أَنْ عَالَ فَا اللَّهُ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ، وَلاَ فِي فَرِيَّةٍ (أَنْ قَالَ أَوْنُ قَالَ قَائِلُ : فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطأَ، لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، لَحُلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ قَالَ، لَحَلَفَ الْعَبْدُ مِعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ وَالْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ وَالْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (أَنَّ عَلَى مَا لَوْ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ (أَنْ الْحُولُ .

<sup>(1)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 270/2: «أي: امتنع من إعطائها، وأصل النكال: الامتناع، ومنه: النكال، الذي هو العقوبة؛ لأنها تنكل الجاني عن فعل ما جنى، أي: تمنعه». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 182/2.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق182/2 : «فإن نَكَل وأبى أن يحلف» يقال : نكل عن الأمر ينكل بالفتح في الماضي والضم في المستقبل هذا هو المشهور».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع»، وبالهامش، «فِريَة» وفوقها «هـ: هذا وجهه». وهي رواية (ب). وضبطها الأعظمي بالتخفيف خلافا للأصل.

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «في ع: واحد، أي بشاهد واحد».

<sup>(6)</sup> في الأصل: «وإن العبد جاء» وعليها: «صح» و «معا».

<sup>(7)</sup> في (ش): «يفعل».

وَكَذَلِكَ الشُّنَةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ، إِذَا جَاءَ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ. قَالَ (2) قَالَ مَالِكُ : وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ، إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ مَالِكُ : وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلاَقِ، إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاقُ (3) وَالعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الطَّلاقُ (6). قَالَ مَالِكُ : فَسُنَّةُ الطَّلاقِ وَالعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالعَدَةُ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدُّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ تَجُوزُ فِيهَا (6) شَهَادَةُ النِّسَاءِ ؛ لَأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ (7) الْعَتَاقَةُ حَدُّ مِنَ الْحُدُودِ، وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تُتِلَ (9) قُتِلَ بِهِ، وَيَثْبُتُ (10) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَانَ مَنْ يُوارِثُهُ. فَإِنْ قُتِلَ (9) قُتِلَ بِهِ، وَيَثْبُتُ (10) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَجَاءَ وَبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ وَبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَ مُحْتَجٌ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ وَبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَ مُحْتَجٌ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب) و (ج).

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال» الأولى من (ب) و (ج).

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل على الطلاق «لأحد»، وبالهامش: « الطلاق». وعليها «ج» و «ذر»، وفوقها «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش): «إنما».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : «تكون».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل وفي (ب) و (ش): «فيه».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «أعتق»، وعليها «صح»، وهي رواية (ب) و(ش).

<sup>(8)</sup> لم ترد «حرمته وقعت» في (ش).

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في الأصل «هـ» و «صح»، وفي الهامش : «قتل»، وفوقها «ع».

<sup>(10)</sup> بهامش الأصل: «وثبت» وعليها «صح».

رَجُلْ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ(١) ذلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (2) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي العَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ، وَيُرَدُّ(3) بذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ(4)، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ (٥) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ العَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً، فَيْقَالُ لِسَيِّدِ العَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبِي أَنْ يَحْلِفَ، حَلَفَ (6) صَاحِبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ، فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُل الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ : ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَّنَةَ أَنْتَ، وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً، فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ برَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ،

<sup>(1)</sup> سقط «على حقه»، من (ب).

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «عتاقة العبد» وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «وترد».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «هذه المسألة غلط، لا يرد ذلك عتاقة العبد ولو أقرّ السيد بعد العتق بالدين، فكيف ينكر له، هـ، وهو في مختصر ابن أبي زيد. وذكر ابن مزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البيّنة ولا بإقراره، ولو أقر أن دينا عليه قبل العتق».

<sup>(5)</sup> في (ب): «وقد».

<sup>(6)</sup> ضبط الأعظمي «حَلَف» بالتشديد المبني للمجهول، وهي في الأصل بالتخفيف المبني للمعلوم.

فَيَشْهَدُونَ (١) عَلَى مَا قَالَ، فَيَثْبُتُ (٤) بَيْعُهُ، وَيَحِقُّ حَقُّهُ، وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ. قَالَ مَالِكُ (3): وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً ؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِي عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ. قَالَ (4): وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرَقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْن تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ، فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ، وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ، إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ، وَلَيْسَ مَعَ الـمَرْ أَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَم وَاحِدٍ، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ (5)، لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً، وَلَمْ تَجُزْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.

<sup>(1)</sup> في هامش «د» : «له»، وعليها «ت».

<sup>(2)</sup> في (د): «يثبت له»، وعليها «س».

<sup>(3)</sup> لم ترد «قال مالك» في (ب).

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وأكثر».

2131 - قَالَ مَالِك : وَمِنَ النَّاسِ<sup>(1)</sup> مَنْ يَقُولُ : لَا يَكُونُ<sup>(2)</sup> الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَق : هَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَق : هَا الشَّاهِدَآءِ البقرة: هَا البقرة : هَا لَهُ يَكُونَا رَجُلِي قِرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَلاَ يَحُلِفُ مَعَ كَاهُ وَلاَ يَحُلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

2132 – قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup>: فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُحْلِفُ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً، أَلَيْسَ يَحْلِفُ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً، أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (4) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقُّ (5)، وَتَبَتَ (6) حَقَّهُ عَلَى الْيَمِينِ حَلَفَ (4) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقُّ (5)، وَتَبَتَ (6) حَقَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَهذَا مَا (7) لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا بِبَلَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا بَلَهِ وَجَدَهُ (8)؟ فَإِذَا (9) أَقَرَّ الْبُلُدَانِ، فَبَأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدَهُ (8)؟ فَإِذَا (9) أَقَرَّ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل «هو الليث بن سعد».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ش) : «تكون».

<sup>(3)</sup> في (ش): «قال فمن الحجة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «خُلِف» بالبناء للمجهول.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «لم يروه ابن بكير، ولا مطرف».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ش) : «ويثبت».

<sup>(7)</sup> في (ب) «مما ما لا اختلاف»، وعلى «مما» «خو»، وعلى «ما» «صح».

<sup>(8)</sup> في (ب): «أو في أي كتاب وجده».

<sup>(9)</sup> في (ب) «فإن». وبهامشها : «فإذا»، وعليها «عت نو خو ر»، وفوقها «معا».

بِهِذَا فَلْيُقْرِر<sup>(1)</sup> بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّه (2)، وَأَنَّهُ لَيَكُفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى (3) مِنَ السُّنَّةِ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ (4) الْحُجَّةِ، فَفِي هذَا بَيَانُ (5) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (6).

# 5 - القَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ <sup>(7)</sup> فيه شَاهدٌ وَاحدٌ<sup>(8)</sup>

2133 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً (٥) يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاس، لَهُمْ فِيهِ (١٥) شَاهِدٌ وَاحِدٌ

<sup>(1)</sup> في (ب): «فليقر».

<sup>(2)</sup> في (ب): «وحده».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ليكفي ما مضى من ذلك من السنة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «و مواقع».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «هذا ما أشكل من ذلك»، وفوقه «أصل ذر» و «ع». ولم يقرأ الأعظمي «هذا»، ولا أول رمز فوقه.

<sup>(6)</sup> لم ترد «تعالى» : في (ب) و (ش).

<sup>(7)</sup> في (ب): «وله».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: صواب هذه الترجمة: «القضاء فيمن هلك وله دين، له فيه شاهد واحد وعليه دين».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك في». ولم يقرأه الأعظمي. وفي (د): «قال مالك»، وفي الهامش: «... في أول الأبواب من قوله سمعت مالكا يقول: ح: لابن عتاب من هنا أي آخر الأقضية، وللغير: قال مالك».

<sup>(10)</sup> كتب فوق «لهم» فيه و «شاهد» و «واحد» ، «عـ». وفي الهامش: «سقط عند ابن وضاح».

فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضِلَ فَضْلُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (١) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذَلِكَ أَنَّ الأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوهَا (٤)، إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً، وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحُلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (٤).

#### 6 - القَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

2134 - مَالِك، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ (4) بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُ عُمَرَ (4) بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ عَلَى (5) الرَّجُلِ حَقًا نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ (6)، يَدَّعِي عَلَى (5) الرَّجُلِ حَقًا نَظَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ. أَحْلَفُ الَّذِي (7) ادُّعِي عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل على «للورثة» «عـ»، وفي الهامش: «لورثته».

<sup>(2)</sup> قال الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص 301 : «أي : لأن الورثة لما أبوا أن يحلفوا على حقهم، فلا وجه لإعطائه إياهم بدون حجة تامة».

<sup>(3)</sup> في المنتقى للباجي 207/7 : "وهذا على ما قال : إن المتوفى إذا كان عليه ديون، وله دين، فشهد له شاهد أن للورثة أن يحلفوا مع الشاهد، ويبدأ الغرماء ؟ لأن الدين مقدم على الميراث، فإن فضل شيء كان لهم بالميراث، فإن نكل الورثة، حلف الغرماء، وهذا الظاهر من المذهب، أن الورثة يبدأون باليمين على الإطلاق، وبهذا قال مالك وأكثر أصحابه».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وهو مع عمر بن عبدالعزيز».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على حرف «على» «صح»، وبالهامش: «قبل الرجل».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وملابسة».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «المدعى» وعليها، «صح».

2135 - قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ<sup>(1)</sup> الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ : فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ<sup>(2)</sup>، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ<sup>(3)</sup>، وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.

#### 7 - القَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصَّبْيَان

2136 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ<sup>(4)</sup>، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.

2137 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (5) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (6)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا، لاَ تَجُوزُ (7) فِي وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا، لاَ تَجُوزُ (7) فِي

<sup>(1)</sup> في (ب) : «هذا».

<sup>(2)</sup> في (ب): «عليه».

<sup>(3)</sup> سقطت «أن يحلف» من (ب).

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 609/3 رقم 575 : «هشام بن عروة بن الزبير يكني أبا المنذر، رأى ابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله وليست عنه رواية توفي ببغداد».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ش) : «سمعت».

<sup>(6)</sup> في (ب) و(ج) و(ش): «الأمر المجتمع عليه عندنا»، وكتب فوقها في (ب) «لا» و «عت».

<sup>(7)</sup> في (ب): «ولا يجوز».

غَيْرِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا(١) أَوْ يُعَلَّمُوا، فَإِنِ افْتَرَقُوا، فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا (٤)قَدْ أُشْهِدَ (٦) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا(٩).

### 8 - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ (5)

2138 - مَالِك، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ أَنْ هَاشِمِ (6) بْنِ (7) عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاص (8)،

<sup>(1) «</sup>أو يخببوا: أي: يعلموا الخَبَّ، وهو المكر». انظر التعليق على الموطأ للوقشي: 242./. 183. والاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 242.

<sup>(2)</sup> في (ش) : «يكون».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أشهدوا». وفي الهامش من (د): أشهدوا، وعليها «صح»، وحرف «ط». ورسم في الأصل عليها «صح»، وفي الهامش: «شهد»، وعليها «صح»، و«أشهدوا» وعليها «صح» أيضا.

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في (ب) «طع»، وكتب بعدها «يفترقوا» وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب): «عليه السلام».

<sup>(6)</sup> بالهامش من الأصل: «ابن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير». قال ابن الحذاء في التعريف 613/3 رقم 578: «هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. قال البخاري: يعد في أهل المدينة. وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين»: قال ابن عبد البر في الاستذكار 126/7: «هكذا قال مالك: هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري...». وقال ابن العربي في المسالك 301/6: «وصح الخبر أن الكبائر: الإشراك بالله واليمين الغموس، وقال: «من حلف على منبري الحديث...». اختلف علماؤنا المتكلمون في هذا النوع على قولين: أحدهما: إن الوعيد ليس من باب الخبر، فلا يقال لمن رجع عنه كاذب فقيل: إنه من باب الخبر، وإن الخلف فيه ضرب من الكذب».

<sup>(7)</sup> في (ب) : «عن».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «قد قيل إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس، هو والد =

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسِ<sup>(1)</sup>، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّادِ ((2).

2139 – مَالِك عَنِ الْعَلاَءِ(3) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ(4) بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ أُمَامَةَ (5) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُرِيءِ مُسْلِم (6) بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّار». قَالُوا: امْرِيءٍ مُسْلِم (6) بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّار». قَالُوا: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ،

<sup>=</sup> هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم، وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول يكون ابن هاشم روى عنه مالك، وأبو ضمرة أنس بن عبد الله. وهاشم بن هاشم روى عنه مكي بن إبراهيم، وشجاع بن الوليد. وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدا». وانظر التعريف لابن الحذاء 513/3 و613.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «مولى كثير بن الصلت». قال ابن الحذاء في التعريف 298/2 رقم 265: «نسطاس... أبو عبد الرحمن الذي روى عنه ابن شهاب... وقال ابن أبي مريم عن مالك: إنه سئل عن أبي عبد الرحمن الذي روى عنه ابن شهاب فال: هو حميل يعني جليب... والصحيح أن اسمه نسطاس مولى كثير بن الصلت».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 195/1: «في معنى: فليتبوأ مقعده من النار: من كذب على متعمدا تبوأ مقعده من النار، فهو خبر وجزاء ورد بلفظ الأمر».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 504/3 رقم 479 : «العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، روى عن أنس بن مالك. قال البخاري : مدني، وحرقة من جهينة. وقال علي بن عبد الله مات سنة اثنين وثلاثين ومئة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «عن عبد الله».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة، صدي بن عجلان الباهلي».

<sup>(6)</sup> في (ب): «مسلما».

وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاك». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

#### 9 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ

2140 – مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ (ا) بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِيّ (2) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مُطِيعٍ، فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (3). فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت بَالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (3). فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت بَالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (3). فَقَالَ زَيْدُ مَقَاطِع (5) أَحْلُفُ لَكَ قَلَ : فَعَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ، وَيَأْبَى أَنْ الْحُقُوقِ. قَالَ : فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْبُ مِنْ الْحُكَمِ (7) يَعْجَبُ مِنْ دَلِكَ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «سعد» أي سعد، بدل أبا عطفان.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «سعد هو كاتب مروان». وفي (ب): «المزي بالزاي المعجمة، وعليها نون. وبهامش الأصل: «سعد هو كاتب مروان».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ولا يرقى على المنبر، ولكن إلى جانب منه، قال مالك: ويحلف أهل الآفاق عند الخصم مكان يكون في المسجد، وليس بسائر الآفاق في اليمين مثل منبر النبى عليه السلام. لابن نافع».

<sup>(4)</sup> كذا في (د) وفي الهامش : «قال» وفوقها «عتاب»، وفوق «عتاب» : «ت».

<sup>(5)</sup> في هامش (د): «مقاطع» وعليها «ث».

<sup>(6)</sup> في هامش الأصل: «قال مالك: كره زيد يمين الصبر لابن القاسم».

<sup>(7)</sup> لم ترد «بن الحكم» في (ب).

2141 - قَالَ يَحْيَى (أ): قَالَ مَالِك: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ (2) دَرَاهِم (3).

#### 10 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْق الرَّهُن

2142 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ» (4). قَالَ يَحْيَى (5): اَلَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى – وَاللهُ أَعْلَمُ عَمَّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنَ عِنْدُ الرَّجُلِ (6) بِالشَّيْء، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلُ عَمَّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ. قَالَ : فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا (7) الَّذِي نُهِي عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ فِيهِ. قَالَ : فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا (7) الَّذِي نُهِي عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): « الثلاثة»

<sup>(</sup>٣)قال ابن عبد البر في الاستذكار 128/7: «جملة مذهب مالك في هذا الباب أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع. ولا في الجامع حيث كان إلا في ربع دينار، ثلاثة دراهم فصاعدا، أو في عرض يساوي ثلاثة دراهم، وما كان دون ذلك حلف فيه في مجلس الحاكم، أو حيث شاء من المواضع في السوق وغيرها».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 184/2: «لا يَغْلَقُ الرهن. غَلْقُ الرهن في الفقه ما قاله مالك وأما في اللغة فهو على وجهين، أحدهما: أن يأبى المرتهن من رده على الراهن، وذلك إن كان فيه فضل على قيمة الدين، والثاني أن يأبى الراهن أن يفكه إذا علم أن الرهن أنقص قيمة من الدين: وانظر تفسير الموطأ للبوني. .807/2

<sup>(5) «</sup>قال يحيى» لم ترد في (ب) و (ج).

<sup>(6)</sup> في الهامش من (د): «يرهن الرجل الرهن عند الرجل. وعليها خ».

<sup>(7)</sup>في (ب) و (ج) : «وهو».

صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُو لَهُ، وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً(١).

#### $^{(2)}$ 11 - القَضَاءُ فِي رَهُنِ الثَّمَرِ وَالحَيَوَانِ $^{(2)}$

2143 – قَالَ يَحْيَى (3): سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (4) حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الأَجَلِ: إِنَّ لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَكُونُ مَعَ الأَصْلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الأَصْلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الأَصْلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ (5) وَلَدَهَا مَعَهَا.

2144 - قَالَ : وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (٥) الْمُبْتَاعُ (٢)».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «مفسوخا».

<sup>(2)</sup> أخرت كلمة «الثمر» في (ب).

<sup>(3)</sup> في (د): «قال مالك». وفي الهامش: «قال يحيى: سمعت مالكا يقول»، «لابن عتاب على ما تقدم ذكره».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «أرهن».

<sup>(5)</sup> في (ب): «فإن».

<sup>(6)</sup> في (ش): «يشترطها».

<sup>(7)</sup> في (ب): «إلا أن يشترطه البائع».

2145 - قَال : وَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى (أ) : قَالَ مَالِكُ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى (أ) : قَالَ مَالِكُ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى (أ) : قَالَ مَالِكُ : وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثُمَرَ النَّحْلِ وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّحْلِ وَلَا يَرْهَنُ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.

#### 12 - القَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ (3)

2146 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (4) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ (5) الَّذِي لَا اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضِ

<sup>(1) «</sup>قال يحيى» لم ترد في (ب) و (ج).

<sup>(2)</sup> قال العلامة الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى 302: «لأن الراهن قد يرهن أصول النخل، وقد يرهن ثمر النخل. فإذا رهن أصول النخل، فالثمر تابع لها، وإذا رهن الثمر فيقتصر عليه فقط دون الأصول. وعلى هذا نفهم نص مالك رضي الله في الباب: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل. فالمراد من ذلك أن الثمر تابع للأصول وليس معناه أنهم لا يرهنون الأصول...».

<sup>(3)</sup> قال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في القبس 412/3 : «الرهن مصلحة من مصالح الخلق، شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي عامله، وفائدته : التوثق للحق مخافة ما يطرأ عليه من التعذر».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وسمعت». وفي (د) «قال مالك الأمر عندنا..». وفي الهامش: «قال يحيى: سمعت مالكا يقول» على ما تقدم ذكره.

<sup>(5)</sup> في (ب): «إن الأمر».

أَوْ دَاوٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّهِنِ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنِ الرَّاهِنِ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدَي الْمُرْتَهِنِ، فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ، يَهْلِكُ فِي يَدَي الْمُرْتَهِنِ، فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ لِقِيمَتِهِ (2) ضَامِنٌ، يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِه، وَمَعْ لَلْمُ وَيَهِ الْمُرْتَهِنُ، أَعْلَ لَهُ الْبَصِرِ بِذِلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلُ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ، وَبِطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ مَا الرَّاهِنُ وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ مَا الرَّاهِنُ وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ مَا الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ أَلْ اللَّهُ وَلَكَ الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْظِي (5) لُمُرْتَهِنُ مَا الرَّهِنَ الرَّهْنِ، وَإِنْ (4) أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْظِي (5) لُمُرْتَهِنُ مَا الرَّهْنِ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ أَلَى الرَّهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أَعْلَ الْمُرْتَهِنُ أَلْ الْمُرْتَهِنُ أَلَا اللَّهُ مِنَ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ الْمُونَةُ فِي الْمُورَةِ فِي عَلَى يَدَى عَلَى عَلْمُ اللَّهُ أَلَاكُ الْمُؤْتِهِنُ الْمَوْتَهِنُ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَلَاكَ إِذَا قَبَضَ الْمُوتَهِنُ الرَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْتِهِ الْمُعْتَمِ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْتِ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهِ الْعَلْمُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِهُ الْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «من الرهن».

<sup>(2)</sup> في (د): بقيمته، وفي الهامش: «لقيمته»، وعليها «ث».

<sup>(3)</sup> في (ش): «فإن».

<sup>(4)</sup> رسمت الفاء فوق واو «وإن» للدلالة على صحة رواية «وإن و «فإن»، في الأصل و (+). ولم يثبت الأعظمى إلا الواو.

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «هـ»، وفي الهامش: «أعْطَى» وفوقها «ع» و «صح».

<sup>(6)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

## 13 - القَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

2147 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا، فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ، وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ(أ): إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْسِمَ (2) الرَّهْنَ، وَلَا يُنْقِصَ حَقَّ (3) الَّذِي أَنْظَرَ (4) بِحَقِّهِ، بِيعَ لَهُ (5) نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأُوفِي (6) الَّذِي أَنْظَرَ (4) بِحَقِّه، بِيعَ لَهُ (5) نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأُوفِي (6) حَقَّهُ. وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ. بِيعَ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأُوفِي قَامَ بِبَيْعِ حَقَّهُ. وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِي الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِ فَلَى النَّهُ مَنَ ذَلِكَ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظُرَهُ بِحَقِّهِ أَنْ يَدْفَعَ رَهْنِي عَلَى هَيْتَتِهِ، وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لَي وَقِفَ الْمُرْتَهِنَ إَلَى الرَّاهِنِ، وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لَي وَقِفَ الْمُرْتَهِيْ عَلَى هَيْتَتِهِ، ثُمَّ أَعْطِي حَقَّهُ.

<sup>(1)</sup> بهامش (ب) : «مالك»، وعليها «خو».

<sup>(2)</sup> في (د): "ينقسم"، وفي الهامش: "يُقسم"، ورسم عليها "صح".

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ».

<sup>(4)</sup> في (ب): «أنظره».

<sup>(5)</sup> قال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى 302... : «اللام في قوله : بيع له، لام التعليل، أي : بيع نصف الرهن لأجله، وأجابه لطلبه، وليست لام تعدية فعل (بيع)».

<sup>(6)</sup> في «د» : «فأوفى»، وفي الهامش : «فأوفي حقه»، وعليها «صح». و «عـ».

<sup>(7)</sup> رسم في الأصل على حقه: «عـ»، ووضع عليها «صح».

<sup>(8)</sup> في (ب) : «حصته».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «ليوقف لي»، بخط دقيق.

2148 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنْهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالُ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَه الْمُرْتَهِنُ.

#### $^{(2)}$ القَضَاءُ فِي جَامِع الرُّهُونِ $^{(2)}$

2149 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (قَا مَالِكَا يَقُولُ (٤) في مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيةِ الْحَقِّ، وَالْجَتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيةِ، وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (٥) عِشْرُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكُ (٥) : يُقَالُ لِلَّذِي بِيكِهِ الرَّهْن : صِفْهُ. لِلرَّجُلِ (٤) عِشْرُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكُ (٥) : يُقَالُ لِلَّذِي بِيكِهِ الرَّهْن : صِفْهُ. فَإِنْ فَإِنْ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقُلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ : ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ كَقِّهِ مِنَ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قَيلَ لِلْمُرْتَهِنِ : ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّة كَقِّهِ مِنَ عَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقِّهِ مِنَ عَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة حَقّهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة مَا الرَّاهِنِ بَقِيَّة كَقَهِ مِنَ الرَّاهِنِ بَقِيَّة وَلَا الرَّاهِنِ بَقِيَّة وَلَا الرَّاهِنِ بَقِيَّة كَقِهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بَقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ (٥).

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(2)</sup> في (ب) : «الرهن».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع».

<sup>(4)</sup> في (د): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ش): «الذي للرجل فيه».

<sup>(6)</sup> بهامش (ب) : «قال يحيى»، وفوقها «طع خو».

<sup>(7)</sup> قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار 141/7 : «هذا كله من قوله على أصله فيها يغاب عليه من الرهون أنه على المرتهن مضمون، فلما كان مضمونا عليه، وكان له دينه الذي اتفقا على=

2150 - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَيَقُولُ الرَّاهِن : أَرْهَنْتُكَهُ(١) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ. قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (2) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ، وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِن : إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ إِنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِك(٥)، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ (4) فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَق : كَانَتْ

<sup>=</sup> تسميته، ثم اختلفا في قيمته الرهن وهو تالف قد ضاع، وأصله أن القول في صفة الرهن، قول المرتهن؛ لأنه كان بيده وثيقة بدينه فصار مدعى عليه فيما لا يقر به من قيمته فوجب اليمين عليه في صفته، ثم ضمن تلك الصفة، وترادًا الفضل في ذلك ؛ لأنهما قد اتفقا على تسمية الدين، ولو اختلفا في مبلغ الدين كان القول فيما زاد على الرهن قول الراهن: لأنه مدعى عليه».

<sup>(1)</sup> في (ب) : «رهنتكه».

<sup>(2)</sup> في (ب): «أخذه».

<sup>(3)</sup> في (ب): «بطل ذلك عنه».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش): «قال مالك».

لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ (ا) عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ (ا) عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ (ا) عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ اللَّذِي عَلَيْهِ (الْحَقُّ : قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَق : صِفْهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا الْأَعْنِ ثَعَى، ثُمَّ يُعْطَى (3) الرَّاهِنُ مَا (4) فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ الرَّهْنِ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، أَحْلِفَ عَلَى الْفَضْلِ أَقَلَ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ أَقَلَ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ قَلَّ وَمُ أَنَّهُ لَهُ لَوْ يَهِ الْمُرْتَهِنَ بَعْدَ قِيمَةً الرَّهْنِ، وَذِلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيدِهِ الْمُرْتَهِنَ بُعَلَى الْمُرْتَهِنَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ نَكَلَ ، لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقَ اللَّهُ مِن ، وَإِنْ نَكَلَ ، لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِ اللَّهُ مِن ، وَإِنْ نَكَلَ ، لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِ اللَّهْنِ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «قيمته عشرة دنانير».

<sup>(2)</sup> في (ب): «له»، وفوقها «عليه».

<sup>(3)</sup> في (ب): يعطى بالبناء للمعلوم.

<sup>(4)</sup> كتب فوق «الراهن» في (ب) «خو، طع». وفوق «ما» «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب) «الحق».

<sup>(6)</sup> في (ب) «قاصه»، وفوقها «صح»، وبهامشها «قاصوه»، وعليها «جـنو».

<sup>(7) )</sup> في (ب) : «ما».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «للمدّعي»، وفوقها «صح».

## 15 - القَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا(١)

2151 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى، ثُمَّ يَتَعَدَّى ذلِكَ وَيَتَقَدَّمُ، قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ مُ فَا الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِي (2) ذلِكَ، وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ، وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ، وَإِنْ تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِي (2) ذلِكَ، وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ، وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ، وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ، فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَى (3) الدَّابَّةَ الْبَدْأَةُ (4)، وَإِنْ كَانَ اسْتَكُرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةُ (4)، وَإِنْ كَانَ اسْتَكُرَى إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ اسْتَكُرَى إللهُ اللَّهِ يَعْدَى عِنْ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنْمَا لِرَبِّ لَذَابَةِ نِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ الدَّابَةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ الدَّابَةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ فَي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ أَنْ الْكَرَاء نِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ أَلَى الْكَرَاء الْأَوْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدُأَةِ (5) وَنِصْفُهُ الْكَرَاء الْأَوْلَ الْكَرَاء الْأَوْلِ الْكَرَاء اللْكَوْلِ الْكَرَاء اللْهُ الْمُ الْكُرَاء اللْكَوْلُ اللْكَرَاء اللَّالَةُ الْمُعْتُ الْمُعَالِلِهُ الْمَالِولِ الْكَالَةُ الْمُ الْمُعَالِي الْمَالِلَةُ الْمُعَلِي الْمَلَاء اللْكَرَاء اللْكَوْلِ اللْكَرَاء اللْكَوْلَ الْكَرَاء اللْهُ الْمُؤَاء اللْكَوْلَ اللْكَرَاء اللْكَوْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْكُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْل

<sup>(1)</sup> قال الإمام ابن العربي في المسالك 6/ 330: «بوب مالك - رحمه الله - على كراء الدواب والرواحل، ولم يرد لهما في الحديث أصل، سوى أني وجدت إشارتين إحداهما أقوى من الأخرى. وأما الأولى فهي الحديث الصحيح عن عائشة أنه «استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: ابن الأريقط، دفعا إليه راحلتيهما، وواعداه في غار ثور صبح ثلاث، فقد أخذت الدابة ههنا حظها من الكراء. وأما الحديث الثاني: وهو أقوى: وهو حديث جابر أنه باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وهذا ظاهر في أن الاستثناء قد وقع على جزء من الثمن».

<sup>(2)</sup> في (ب): «بما أعطى».

<sup>(3)</sup> في (ب): «إن استكرى».

<sup>(4)</sup> قال ابن مسرة: «هي أن يكري الرجل الدابة على المسير إلى موضع فقط، وليس على أن يرجع عليها». انظر كشف المغطى ص 303.

<sup>(5)</sup> حرف الأعظمى «البدأة»، إلى «البداءة» فخالف الأصل.

فِي الرَّجْعَةِ (١)، فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّى (٢) بِالدَّابَّةِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْكِرَاءِ، وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى المُسْتَكْرِي ضَمَانٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. يَكُنْ عَلَى المُسْتَكْرِي ضَمَانٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. يَكُنْ عَلَى المُسْتَكْرِي ضَمَانٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي (٤) وَالْخِلَافِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي (٤) وَالْخِلَافِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ. قَالَ لَهُ (٤) رَبُّ قَالَ لَهُ (٤) رَبُّ الْمَالِ : لاَ تَشْتَرِ بِهِ (٥) حَيَواناً وَلا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَع يُسَمِّيهَا، وَيَنْهَاهُ الْمَالِ : لاَ تَشْتَرِ بِهِ (٥) حَيَواناً وَلا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَع يُسَمِّيهَا، وَيَنْهَاهُ عَنْهُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي النَّذِي أَخَذَا الْمَالَ، الَّذِي نُهِي عَنْهُ، عَنْهُ اللَّهُ فِي السِّلْعَ عَلَى مَا شَرَطَا يُرِيدُ بِذِلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ (٢٠)، فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا وَيُنْ أَحْبُ مَا مِنَ الرِّبْحِ فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنٌ (٤) عَلَى الَّذِي أَخَذَ كَالِكَ، بَيْنُهُمَا مِنَ الرِّبْحِ فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنٌ (٤) عَلَى الَّذِي أَخَذَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قول مالك: نصفه في البداءة ونصفٌ في الرجعة إنما يريد: إذا استوت القيمتان، وأما إن اختلفت فإن الكراء نقص على قدر القيمتين».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على كلمة «المتعدي» صح. وفي الهامش : «المستكري»، وعليها «صح»، وحرف : «ح».

<sup>(3)</sup> في الهامش: "إذا تعدى المكاري المكان الذي تكارى إليه رب الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته للمكاري يوم تعدى بها، وله الكري إلى المكان الذي تعدى منه، وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كرى تعدي المستكري ويأخذ دابته فذلك له، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي ؟ صح لابن القاسم ومطرف وابن نافع وابن بكير».

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> كتب فوق (له» في (ب) «خو طع».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «فيه»، وفوقها «هـ»، وفي (ش) : «لا تشتري».

<sup>(7)</sup> في (ب): «ويذهب بالربح صاحبُه».

<sup>(8)</sup> رسمت «ع» فوق «ضامن» في الأصل، وبالهامش «ضامنا».

الْمَالَ وَتَعَدَّى فِيهِ(١). قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضاً، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِالْمِضَاعَةِ(٤)، فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي (٤) بِبِضَاعَةِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَتَعَدَّى ذلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضَعُ (٤) مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ.

#### 16 - القَضَاءُ فِي المُسْتَكْرَهَة مِنَ النِّسَاءِ

2152 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا.

2153 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (٥) مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ، بِكُراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ؛ وَالْعُقُوبَةُ فِي

<sup>(1)</sup> كتبت «فيه» في الأصل بخط دقيق، وهي رواية (ب).

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما». وفي (ب) و(ش): «ببضاعة».

<sup>(3)</sup> كتب فوق واو «ويشتري» في (ب) حرف الفاء، لبيان صحة الروايتين : «ويشتري» و«فيشتري» معا.

<sup>(4)</sup> ضبط الأعظمي «المبضع» بكسر الضاد خلافا للأصل.

<sup>(5)</sup> في (4): «سمعت».

ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ<sup>(1)</sup>، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ<sup>(2)</sup>. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ.

## 17 - القَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ (3) الْحَيَوَانِ (4) وَالطَّعَام (5)

2154 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَهُ. اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ ''صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِي ''صَاحِبَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِي ''صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (7) يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. فِيمَا الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ (8).

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل، وفي (د) فوق قوله: «وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِب» رمز «عـ»، وفي هامش (د): «المعلم عليه ثابت، ولم يقرأه ابن وضاح». وفي هامش (ب): «صح المعلم عليه ليحيى، وطرحه ابن وضاح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها فلها مهر مثلها ؛ لمطرف».

<sup>(3)</sup> في (ب): «القضا في استهلاك الحيوان»، وفي الهامش: «والطعام»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «وغيره»، وعليها «ع» و «صح». وهي رواية «ج».

<sup>(5)</sup> كتب فوق «والطعام» في الأصل، «عــ»، وفي (ب) : «لأبي ذر»، وفي (ج) : «ح»، وفي (ش) : «ع».

<sup>(6)</sup> ضبطت «يُعْطَى» في (ب)، بالبناء للمجهول.

<sup>(7)</sup> في (ب) «ولكن قيمته».

<sup>(8)</sup> قال الباجي في المنتقى 300/7 : "وهذا على حسب ما قال إن من استهلك شيئا من الحيوان، أن عليه قيمته، وكذلك العروض، وكذلك كل ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود. ومعنى قولنا : معدود : أن تستوي آحاد جملته في الصفة غالبا، كالبيض والجوز، كما يستوي حبوب القمح والشعير من المكيل وآحاد العنب الموزون».

2155 – قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup> وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ<sup>(2)</sup> اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى<sup>(3)</sup> صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يَرُدُّ (5) بِمَنْزِلَةِ مِنْ صِفَتِهِ (4)، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ مِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ، فَرَّ قَ<sup>(7)</sup> بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

2156 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً، فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ، فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ ؛ لأَنَّهُ ضَامِنُ لِلْمَالِ، حَتَّى يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ(8).

## 18 - القَضَاءُ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ

2157 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَه».

<sup>(1)</sup> في (ش): « وقال».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «فيمن».

<sup>(3)</sup> في (ج): «على»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> ضببت في الأصل، وفي الهامش: «صنفه»، وعليها «صح»، وهي رواية (ب) و (ج). وفي هامش (ج): «صفته»، وفوقها «خـ».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل، بفتح الياء وضمها، وعليها «معا». وفي (ب): بالضم فقط.

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل، بفتح الباء وضمها، وعليها «معا». وفي (ب)، بالضم فقط.

<sup>(7)</sup> ضبط الأعظمى «فرق» بالتخفيف خلافا للأصل.

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «هذه المسألة ليست من الباب، هي التجر بالمال بغير إذن صاحبه».

2158 – قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (أ) مَالِكاً يَقُولُ: وَمَعْنَى (2) قَوْلِ النّبِيّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا نُرَى – وَاللهُ أَعْلَم – «مَنْ غَيَر دِينهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَه»: أَنّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ (3)، غَنْقَه»: أَنّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ (4) فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا؛ لأَنَّهُ لاَ تُعْرَف (4) تَوْبتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَوْلَهُمْ، وَأَمَّا (5) مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا فَوْمَا مُؤَلِّهُ عُنْ وَلَاكُ، وَإِلاَّ قُتِلَ (7). وَذَلِكَ، لَوْ أَنَّ عَنْمِا فَوْمَا وَلُمْ يَعْنِ (8) فِلْ مَنْ تَتَابُ وا فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ (7). وَذَلِكَ، لَوْ أَنَّ عَنْوه وَأَمَّا وَلَهُ يُسْتَتَابُ وا فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ (7). وَذَلِكَ، لَوْ أَنَّ عَوْما كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعُوا إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُ وا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ (8) بِذَلِكَ، فِيمَا نُرَى (9) – وَاللهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ (8) بِذَلِكَ، فِيمَا نُرَى (9) – وَاللهُ أَعْلَمُ – مَنْ يَخْرُجُ (10) مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةٍ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةً إِلَى النَّصْرَانِيَّةٍ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةً إِلَى

<sup>(1)</sup> في (ب) : «سمعت».

<sup>(2)</sup> كتب عليها علامة «صح» وفي الهامش: «في معنى»، وعليها «هــ» و «صح».

<sup>(3)</sup> في (ب): «الزنادقة وغيرهم وأشباههم»، وعلى «غيرهم» ضبة.

<sup>(4)</sup> في (ش) : «يعرف».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وإنما».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «وأظهر الكفر».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 187/2 : «فإن تاب وإلا قتل. جملتان عُطِفَتْ إحداهما على الأخرى وحُذف جواب الشرط من الجملة الأولى وحرف الشرط من الجملة الثانية، وتقدير الكلام فإن تاب قُبِلَتْ توبته، وإن لا يَتُبْ قُتل».

<sup>(8)</sup> ضبطت النون في الأصل بالفتح وبالكسر، وعليها «صح». وفي (ب): «قال مالك: ولم يعن بذلك».

<sup>(9)</sup> سقطت «فيما نرى» من (ب).

<sup>(10)</sup> في (ب): «خرج»، وعليها «صح».

الْيَهُودِيَّةِ، وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ (١) بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

2159 - مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيِّ (2)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ (3): قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ: فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَر ؟ (4) فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ:

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين، بالبناء للمعلوم، والمجهول معا، وفي (ب). وفي (ش): «عنا به».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف414/2 رقم 384: «قال البخاري: يروي عن إبراهيم بن عبد الله وابنه، يروي عنه ابنه يعقوب. قال محمد: عبد الله بن عبد القاري جد عبد الرحمن هذا، يروي عن عمر بن الخطاب، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد القاري الذي يروي عن عمر بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> ألحقت «قال» بالهامش، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «هذه اللفظة حكاها أبو عبيد في غريب الحديث له بكسر الراء وفتحها. قال: وهي من الغرب وهو البعد ومنه قيل: هنا مغرَّب ومُغرِّب. وحكاها ابن حبيب مُغربة بسكون العين على التخفيف. وفسرها بأنها من الأمر الغريب». وفي الهامش أيضا: «مُغربة خبر. مُغْربة خبر. مُغْربة خبراً. مُغرِّبة خبرًا. مُغرِّبة حبرًا ويقلم مغاير: لعبيد الله».أهـ. قال الوقشي في التعليق على الموطأ 188/2: «الصواب كسر الراء والإضافة، ولكن أبا عبيد: فتح الراء والإضافة، وقال الأموي بفتحها، وغيره بكسرها، وأصلها من الغرب وهو البعد». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 230/1: «وقوله: هل من مغربة خبر، كل الرواية فيه على الإضافة، واختلف في ضبط الغين بالفتح والإسكان، وفي الراء بالكسر والفتح، وكل صحيح. ومعناه: هل من خبر عن حادث يستغرب أي يستبعد؟ وقيل: هل من خبر عن حادث يستغرب أي يستبعد؟ وقيل: هل من خبر جاء عن بعد؟ وخبر مكسور على الإضافة. قال أبو مروان بن سراج: ولا يجوز فتحه، لأن الكلام لا يتم في المفعول إلا أن يضمر ما يتم به الكلام. وقال لي شيخنا ابنه: يصح على المفعول». وانظر تفسير الموطأ للبوني 2808، ومشكلات الموطأ: ص .163

فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ (١) فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ. فَقَالَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ (٤) : أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً، وَاسْتَتَبْتُمُ وهُ لَعَلَّهُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً، وَاسْتَتَبْتُمُ وهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُمْ اللّهُ مَ أَمْرُ، وَلَمْ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّهِ (٤)، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : اللّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

## 19 - القَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً

2160 - مَالِك عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ<sup>(4)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<sup>(5)</sup> ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قدمناه»، وفوقها «صح».

<sup>(2)</sup> ألحقت «بن الخطاب» بهامش الأصل، ولم يدخلها الأعظمي في المتن، لأنه حسبها رواية. وفي (ش): «قال عمر».

<sup>(3)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 809/2: «اختلف الناس في استتابة من ارتد عن الإسلام، فمنهم من رآها، ومنهم من لم يرها. وممن رآها: مالك وأصحابه، والحجة لهم قول عمر رضي الله عنه، وحجة من لم ير ذلك قول النبي صلى الله عليه سلم: «من غير دينه فاضربوا عنقه»، ولم يذكر استتابة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «عن أبيه» وعليها «ح» و «ذر» و »صح». وفي (-) : «عن أبيه».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، وكذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية. وذكر البزار: أن مالكاً انفرد به عن سهيل. وقد تابعه على ذلك الدر[راوردي]، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو للد».

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 336/2: «وفي باب من وجد مع امرأته رجلا: سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة ؛ كذا هو في الأقضية لابن بكير، وابن نافع، ومطرف، ومن تابعهم، وكذا لابن وضاح. وسقط «عن أبيه» ليحيى عند شيوخنا في الأقضية لغير ابن وضاح، وثبت في كتاب الرجم في الحديث بعينه لجميعهم، وثباته الصواب».

أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأْمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَم».

2161 – مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ(١)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا(٤)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (٤) الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلُ أَبُو مُوسَى (٤) عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِي : إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ مَا مُوسَى (٤) عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِي : إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ مَا هُو بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي (٤)، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (٥) أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِي : أَنَا أَبُو حَسَنٍ (٢)، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ (٥) أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِي : أَنَا أَبُو حَسَنٍ (٢)، وَلَا لَهُ عَلْ يَأْتِ بَأَرْبَعَةِ شُهِدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (٨).

<sup>(1)</sup> في (ب): «يقال له: خيبري»، وفي (ج): «يقال له: ابن خيبري».

<sup>(2)</sup> كتب عليها في الأصل «ذر»، وعليها «صح»، وفي الهامش: «قتلهما»، وعليها «ح» و «صح».

<sup>(3)</sup> لم ترد «ابن أبي سفيان» في (ب).

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش) : «الأشعري».

<sup>(5)</sup> في (ج) و(د) بتشديد النون. وأثبت الأعظمي في المتن التشديد خلافا للأصل.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «أن» وعليها «عت» و «ذر» و «صح».

<sup>(7)</sup> كتب على «أبو حسن» في الأصل «صح»، وفي الهامش «أبو الحسن».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «أي يجعله في عنقه، فيقتل به». وقال الوقشي في التعليق 189/2: «فليعط برمته والرمة: الحبل. وقوله: فليعط، الصواب فتح الطاء، ورواه عبيد الله بالكسر».

#### 20 - القَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

2162 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُنَيْنٍ (١) أَبِي جَمِيلَة، رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِي زَمَن (٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ (٤) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَة ؟ بِهِ (٤) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤)، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَة ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. فَقَالَ لَهُ عَرِيفُه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ وَجُدْتُهَا ضَائِحٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذلِكَ (٤) ؟ قَالَ: نَعَمْ (٥)، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُو حُرُّ، وَلَكَ وَلاَؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

2163 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (7) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرُّ، وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

# 21 - القَضَاءُ بِإلْحَاقِ الوَلَدِ بِأَبِيهِ

2164 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بضم السين، وفتح النون، وكسر الياء المشددة، وبضم السين، وفتح النون، وسكون الياء، وعليها «معا». وفي (ج) و(د): «سُنيِّن».

<sup>(2)</sup> في (ب): «زمان».

<sup>(3)</sup> كتبت «به» لحقا في الهامش، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> لم ترد «بن الخطاب» في (ش).

<sup>(5)</sup> كتب عليها في الأصل «ح»، وبالهامش: «أ» وعليها «ع»، وذر»، وهي رواية (ب)، و (ج) و (د)، وبهامش (د): «أكذلك»، وعليها «ت».

<sup>(6)</sup> في (ب): «نعم يا أمير المؤمنين».

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ش): «سمعت».

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ (٤) بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ (٤) ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، وَقَاصٍ، أَنَّ (٤) ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْك، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ : ابْنُ أَخِي، وَابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (٤) فَقَالَ : أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا (٤) إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ سَعْد : يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ (٥) عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي، وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ وَسُلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ، ابْنُ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ : (هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زُمْعَةَ) (٥). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زُمْعَةَ) (٥). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زُمْعَةَ) (٥). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زُمْعَةَ)

<sup>(1)</sup> في (ش): «عليه السلام».

<sup>(2)</sup> كتب بهامش الأصل: «عتبة هذا من كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن لا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بفتح «إن»، وكسرها معا. وسقطت من (ب). ولم يثبت الأعظمي إلا الفتح.

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 514/3 رقم 489: "هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن حسل بن عامر بن لؤي، والذي خاصم فيه عبد بن زمعة عن النبي، وهو عبد الرحمن بن زمعة، وأمه أمة يمانية كانت لزمعة، ولعبيد الرحمن عقب، وليس زمعة هذا زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، هذا من بني عامر بن لؤي كما ذكرنا... وعبد بن زمعة هذا أخو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي عنه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله».

<sup>(5) «</sup>أي ساق بعضهما بعضا». انظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 163.

<sup>(6)</sup> في (ب): «قد كان».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «بفتح الميم قيّد ابن دريد زَمَعَة». قال الوقشي 197/2: «هو لك يا عبد بن زمعة، قال الطبري: هي إضافة مُلْك وعبودية. وقال الطحاوي: هي إضافة اختصاص، لا على وجه الملك ولا على النسب، لكن كما يضاف اليتيم إلى من يُولِيه ويتولى أمره. وقال الشافعية: هي إضافة نسب».

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»(١)، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زُمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْه»، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

2165 – مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي (2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَامًا وَوْعَشْراً، ثُمَّ أُمَيَّةَ (3)، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ تَزُوَّجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَكَ لَهُ، وَلَكَ اللهَ عَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَكَ عَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَكَ عَنْ هَذَعَا عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَكَ عَنْ هَذَعَا عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِكَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْها زَوْجُهَا فَرَكُ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْها زَوْجُهَا فَذِكَ لَكُ الْكُولِيَةِ قُدُمَاءً (6) عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْها زَوْجُهَا فَذَكُ الْكُولُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْها زَوْجُهَا فَرَاعُهُ الْكُولُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْها زَوْجُهَا فَي الْكَالُكَ عَنْها وَلَاكُ عَنْها وَوْ جُهَا لَالْكَامُ الْمُولُ عَنْها وَوْلَاتُ مِنْ الْمُرَاقَةَ مُلْكَ عَنْها وَوْجُهَا إِلَاكَ مُنْهُولِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْكَالِةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْكَلْكَ عَنْها وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 180/8: «قوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول»: وفيه أيضا 182/8: «في هذا الحديث وجوه من الفقه، وأصول جسام منها الحكم بالظاهر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى الشبه...». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي .196/2

<sup>(2)</sup> في (ش): «الهاد».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «هو عبد الله، بن عبد الله، بن أبي أمية المخزومي، بن أخي أم سلمة».

<sup>(4)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 122/1: «كذا ليحيى ولسائر رواة الموطأ: «تماما»، وهما بمعنى: أي: تام أمد الحمل...».

<sup>(5)</sup> ألحقت «بن الخطاب» بهامش الأصل، ولم ترد في (ب). وأخطأها الأعظمي فلم يثبتها في المتن.

<sup>(6)</sup> لم ترد «قدماء» في (ش).

حِينَ حَمَلَتْ، فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، فَحُشَّ (١) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ، وَأُلْحِقَ (٤) الْوَلَدُ بِالأَوَّلِ.

2166 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ<sup>(3)</sup> أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ<sup>(4)</sup> بِمَنِ ادَّعَاهُمْ<sup>(5)</sup> فِي

<sup>(1)</sup> ضبطت «حش» في الأصل بضم الحاء وفتحها معا. بهامش الأصل: «قال أبو عبيد في غريب الحديث: حشّ يَحِشُّ إذا يبس، واحتشّت المرأة، إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه حُشّ ولدها بضم الحاء». وفيه أيضا: «فَحُشَّ بالضم وفوقها «ع»، ومعناه ضعف ورق،. وكتب فوقها: «رواية». وقال الوقشي في التعليق 2002-201: «فأهريقت عليه الدماء، فحشَّ ولدها في بطنها، والصواب: فأهراقت عليه وحشَّ لأن «أهراق» لا يتعدى إلى مفعولين. وإنما يتعدى إلى واحد»: وقال البوني في تفسير الموطأ 851/2 : «قولها: فحش ولدها في بطنها، يريد رق وضمر من الدم الذي أهريقت عليها، ثم انتعش بماء الزوج الثاني وكبر. يقال من ذلك: حش يحش، إذا يبس، وقد أحشت المرأة، فهي محش، وبعضهم يرويه بضم الحاء».

<sup>(2)</sup> ضبط الأعظمي «ألحق» بالبناء للمعلوم، خلافا للأصل.

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، وفي الهامش: «يُلصِق».

<sup>(4)</sup> قال في كشف المغطى ص 305: "إضافة: "أولاد" إلى "الجاهلية" في قوله: "أولاد الجاهلية" للتخصيص، أي: الأولاد الذين تكونوا عن أحوال الجاهلية المخالفة لأحوال الإسلام، وتلك هي البغاء، والاستبضاع، والسفاح، وقد حرمها الإسلام وأقر النكاح...".

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 201/2 : «كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم. لاط الشيء بالشيء بالشيء : إذا لصق، والتطته أنا إلاطة، ولاط حبه بقلبي يليط ويلوط، إذا تعلق، وهو أليط بقلبي، وألوط، وأبى الفراء ألوط إلا من اللياطة».

الإِسْلاَمِ، فَأَتَى (1) رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ الْقَائِف : لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ(2) فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ الْقَائِف : لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ(2) بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةُ (3) فَقَالَ لَهَا (4): أَخْبِرينِي (5) خَبرَكِ، فَقَالَت : كَانَ هذَا لِللَّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةُ (3) فَقَالَ لَهَا لَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْرَقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَقَهَا حَتَّى يَظُنَّ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ ال

2167 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ

<sup>(1)</sup> في (ب) : «فأتاه».

<sup>(2)</sup> ألحقت «بن الخطاب» في الهامش، وعليها «صح»، وهي رواية (ج). وأخطأها الأعظمي فلم يثبتها في المتن.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «بالمرأة».

<sup>(4)</sup> أسقط الأعظمي: «لها». من الأصل، وهي ثابتة فيه.

<sup>(5)</sup> في الأصل، «أخبرني». وفي (ب) و(د) و(ج) و(ش): «أخبريني»، وهو الصواب، وعليها في (ب) «صح».

<sup>(6)</sup> في (ش): «حتى تظن ويظن».

<sup>(7)</sup> في (ب): «أن».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع»، وعليها «صح»، وبالهامش «حمل»، وفوقها «ح».

<sup>(9)</sup> في (ب): «الآخر» بكسر الخاء.

لَهُ أَوْلاَداً، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ. قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (١) مَالِكاً يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

# $^{(3)}$ وَيَ مِيرَاثِ الْوَلَدِ $^{(2)}$ الْمُسْتَلْحَقِ $^{(3)}$

2168 – قَالَ يَحْيَى (4): سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُول: الْأَمْرُ المُجْتَمَعُ (5) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ: أَنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ

<sup>(1)</sup> في (ج) و(د): «سمعت». وعليها في (د) «صح» وفي هامش: ««قال يحيى: سمعت مالكا يقول»، لابن عتاب على ما تقدم».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ» و «صح»، وفي الهامش: «ولد». و «صح».

<sup>(3)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب 256/2: وقع في بعض روايات الموطأ خلاف في ترجمة هذا الباب فوقع في أكثرها: «القضاء في ميراث الولد المستلحق». وهذا بين لا إشكال فيه، ووقع في الأصل المقروء على عبيد الله بن يحيى، وابن وضاح: «القضاء في ميراث ولد المستلحق» بإسقاط الألف واللام، من الولد وإضافته إلى المستلحق، وهو جائز على مذهب الكوفيين، لأنهم يجيزون إضافة الموصوف إلى الصفة في نحو قولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، ولا مخرج له إلا على هذا، وعلى أن يجعل «المستلحق» مصدرا، بمعنى الاستلحاق؛ لأن المصادر قد تجيء على مثال المفعولات، كقولهم: سرحته تسريحا ومسرحا...».

<sup>(4)</sup> في «د» : «قال مالك»، وفي الهامش : ««قال يحيى : سمعت مالكا يقول» لابن عتاب على ما تقدم».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ».

لَهُ قَدْرَ (١) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيدِهِ (٤). قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ (٤) وَيَتُرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتُرُكَ سِتَّ مِئَة دِينَارٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَ مِئَة دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ (٤) أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَ بِأَنَّ (٤) فَلَاناً ابْنُهُ، فيكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِئَةُ دِينَارٍ، وَدُلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، وَلُوْ أَقَرَّ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ الْمِئَةَ وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، وَلُوْ أَقَرَّ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ الْمِئَةَ وَلَئِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ، وَلُوْ أَقَرَّ لَهُ الآخَرُ أَخَذَ الْمِئَةَ الْمُرْأَةِ تُقِرُّ اللَّذِي عَلَى ابْنِهَا (٥) أَوْ عَلَى زَوْجِهَا، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى ابْنِهَا (٥) أَوْ عَلَى زَوْجِهَا، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي رَبَ أَقَرَّتُ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ، لَوْ ثَبَتَ النَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ، لَوْ ثَبَتَ النَّهُ مَنْ وَلِكَ الْعَرِيمِ فَمُنَ إِلَى الْغَرِيمِ فَلْ وَيُعْتُ إِلَى الْغَرِيمِ فَانَ وَابْتَ ابْنَةً وَرِثَتِ النَّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ فَانِ وَيُنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النَّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ فَانِ وَيُهِ عَلَى الْبَعْرِيمِ عَلَى الْعَزِيمِ عَلَى الْبَعْرِيمِ عَلَى الْعَرْيمِ وَالْتَ وَابْتَ النَّهُ وَرِثَتِ النَّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ فَانَ وَلَاكَ النَّذِي عَلَى الْعَرِيمِ عَلَى الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرِيمِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَرَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَرِيمَ عَلَى الْعَرَاقِ الْعَرَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَرَى الْعَلَى الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بضم الراء وفتحها معا.

<sup>(2)</sup> قال الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص 306: قوله: «من المال الذي بيده»، متعلق بقوله: «يصيبه» لا بقوله: «يعطى»، والضمير المنصوب بفعل «يصيبه» عائد على «الذي شهد له»، والضمير المجرور بالإضافة في قوله: «بيده» عائد على «الذي أقر» أي: يعطي المشهود له مقدار ما ينقصه منابه من مناب الشاهد المقر، لو كان ذلك المشهود له وارثا، أي: بأخذ مناب المقر جزء مناب وارث مجزءا على عدد الورثة...».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «رجل».

<sup>(4)</sup> في (ش): «أن».

<sup>(5)</sup> أسقط الأعظمي باء «بأن».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وخالف الأعظمي الأصل فقال : «أبيها» بدل «ابنها» اتباعا لعبد الباقي. وفي (ب) و (ج) و (د) : «أبيها».

<sup>(7)</sup> في (ش): « للذي».

حِسَابِ هذَا يَدْفَعُ (1) إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ مَالِك : فَإِنْ (2) شَهِدَ رَجُلُ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناً، أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا مَا حَبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَة ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ أَخَذَ مِنْ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الدَّيْنِ، لَأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ، وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (4).

## 23 - القَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلاَد(5)

2169 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ، ثُمَّ

<sup>(1)</sup> في (ب): «تدفع».

<sup>(2)</sup> في (ب): «وإن».

<sup>(3)</sup> في (ب): «يصيب».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ». وقال ابن عبد البر في الاستذكار 179/7: «أما المقر بأخ مجهول وله أخ معروف، يجحد ذلك، فقد اختلف الفقهاء بما يلزمه لأخيه الذي أقر به. فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه، ما ذكره موطئه في أنه يعطيه ثلث ما بيده، لا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه لو ثبت أنه أخ لم يلزمه أكثر من ذلك، فلا يلزمه بإقراره أكثر مما يلزمه بالبينة أنه ابن أبيه...».

<sup>(5)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 257/2: «أمهات الأولاد كلمة مخصوصة بالإيماء إذا ولدن، يقال: روجة، وأم ولد، وأمة، فتكون الأمة أمة حتى تلد - أي: من حر - فإذا ولدت صارت أم ولد، بل تكون أم ولد بالحمل إجماعا».

يَعْزِلُونَهُنَّ (١)؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أُو اتْرُكُوا.

2170 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلاَئِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ أَنْ يَطُوُونَ وَلاَئِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ أَنْ يَخُرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ يَدَعُونَهُنَّ أَنْ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.

2171 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدُنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ<sup>(3)</sup> جِنَايَةً، ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ<sup>(4)</sup> أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

#### $^{(5)}$ القَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

2172 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمِ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «يعتزلونهن».

<sup>(2)</sup> خالف الأعظمي الأصل فحرف «يدعونهن»، إلى «يدعوهن»، متابعة لعبد الباقي.

<sup>(3)</sup> في (ب): «أجنت».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها». وفي (ش) : «وليس له».

<sup>(5)</sup> التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 202: «الموات بفتح الميم الأرض التي لا عمارة فيها، والموتان: الطاعون مثل الموات». وانظر مشكلات الموطأ البطليوسي ص: 361، والاقتضاب: 2/ 258.

حَقُّ»(1). قَالَ يَحْيَى(2): قَالَ مَالِكُ : وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقِّ.

2173 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَحْيَى (3) : قَالَ يَحْيَى (4) : قَالَ يَحْيَى (4) : قَالَ مَالِكُ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (4).

#### 25 - القَضَاءُ في الْمِيَاه

2174 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَرْم، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم، وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق، يريد الغِراس والشجر. وجعله ظالما لأنه ثبت في غير حقه. قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق. من كلام هشام.أه.. وقال الوقشي في التعليق على الموطأ 204/2: «لعرق ظالم حق. الرواية: «لعرق ظالم» على الصفة، ويدل ذلك على تفسير مالك هذه، وقد روي بالإضافة على أن يكون العرق الأصل، والمراد به، وليس لأصل يوصله ظالم» في أرض غيره حق يستوجبه وهذا هو الأصل والمراد به. وإن نُوِّنَ جُعل «ظالم» صفة له على هذا المعنى».

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب) و (ج).

<sup>(3)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب) و (ج).

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 377/7: «ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» إحياء الأرض في هذا الحديث – والله أعلم – عمارتها، وموتها: تبورها، وعدم الانتفاع بها على وجه الزراعة والحرث والبنيان، وقد يستعمل موت الأرض بمعنى عدم سقيها، وتعذر نباتها، وحياتها: سقيها، وظهور نباتها». قال تعالى: ﴿فانظر الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴾[الروم – 49].

 $\hat{c}$  وَمُذَيْنِيبٍ $\hat{c}^{(1)}$ : «يُمْسِكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ

2175 - مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ».

2176 - مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ»(٥).

<sup>(1)</sup> في (ب) و(د) «مذينب». قال الوقشي في التعليق 204/2: «في سيل مهزور - بالراء - ومذينيب» مهزور ومذينيب، واديان من أودية المدينة ينحدران إلى ناحية بنى قريظة».

<sup>(2)</sup> قال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى ص 307: «بكسر السين في (يمسك ويرسل) و (الأعلى) فاعل يتنازعه كل من (يمسك ويرسل)، ومن جعله بفتح السين مبنيا للمجهول فقد وهم». قال ابن عبد البر في الاستذكار 188/7: «لم يختلف في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وقد روي مسندا من رواية أهل المدينة».

<sup>(3)</sup> في (ش): « قال: وحدثني عن مالك».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 204/2: «ليمنع به الكلاء: مقصور ومهموز: اسم يقع على جميع النبات. أخضره ويابسه»: قال البوني في تفسير الموطأ 832/2: «تفسير ذلك أن يحفر الرجل البئر في الفلاة من الأرض التي ليست ملكا لأحد، وإنما هي مرعى للماشية، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك البئر».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «رواه ابو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى». قال الوقشي في التعليق 205/2 : «لا يمنع نقع البئر: النقع: الماء المجتمع في البئر وغيرها من الأرض، والجمع: أنقع ونقاع».

## 26 - القَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

2177 - مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(١).

2178 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (٤) يَعْرِزُهَا فِي جِدَارِه». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٤).

<sup>(1)</sup> قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 2/ 25: «الضرر عند أهل العربية: الاسم، والضرار: الفعل، والمعنى: ولا يدخل على أحد ضرار بحال». وقال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 205: «لا ضرر ولا ضرار. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين فصاعدا، بمنزلة القتال والخصام، فكأنه نهى عن أنواع الضر، وأمر أن لا يضار كل أحد من الرجلين صاحبه على جهة المجازاة، ولا ينفرد أحدهما بالضرر، على أن المجازاة دون تعد جائزة بنص القرآن». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسى. ص: 164.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «خُشُبَه» وفوقها «لأبي عمر». وفيه أيضا: «قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديث: أيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقوله على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا. قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: سألت ابن وهب عن خشبة يعني على لفظ الواحدة. قال له أبو عمر: قد روي اللفظان جميعا في الموطأ عن مالك واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى بالوجهين جميعا، والمعنى واحد، وكذلك اختلفوا علينا بين أكنافكم وأكتافهم، والصواب والأكثر التاء».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «أكنافكم، سعيد، وأحمد بن مطرف (أكنا) بالنون – أي أكنافكم». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 335/1: «قوله في حديث المرفق: والله لأرمين بها بين أكتافكم، كذا رواية الكافة بالتاء، وكذا كان عند ابن بكير، ومطرف، من رواية الموطأ. وكذا رويناه في الصحيحين. ومعناه: أصرخ بها بنيكم، وأرميكم بتوبيخي بها، كما يرمى بالشيء بين الكتفين. وفي كتاب الترمذي أنه لما قال الحديث، طأطأ الناس رؤوسهم، فقال لهم =

2179 - مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الضَّحَّاكُ بِهِ فِي أَرْضِ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (١)، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدُ بْنِ مَسْلَمَةَ (٤)، فَأَبَى مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ (٤) : لِمَ تَمْنَعُنِي؟ مُحَمَّدُ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنُ مَسْلَمَةً وَهُو لَكَ مَنْفَعَةُ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً وَلاَ يَضُرُّ كَ (٤)، فَأَبَى مُحَمَّدُ، فَكَلَّم وَهُو لَكَ مَنْفَعَةُ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً وَلاَ يَضُرُّ كَ (٤)، فَأَبَى مُحَمَّدُ، فَكَلَّم فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٥) مُحَمَّدُ (٥) بْنَ فِيهِ الضَّحَاكُ مَا يَنْفَعُه وَهُو لَكَ نَافِعٌ، تَسْقِي بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً، وَهُو لاَ يَضُرُّكُ ؟ وَاللهِ، لَيَمُرَّنَ بِهِ عَلَى (١٥) بَطْنِه (١١)، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ، لَيَمُرَّنَ بِهِ عَلَى (١٥) بَطْنِه (١١)، فَقَالَ مُحَمَّد : لاَ هَالَ مُحَمَّد : لاَ هَالَ عُمَرُ اللهِ اللهِ، لَيَمُرَّنَ بِهِ عَلَى (١٥) بَطْنِه (١١)، فَكَمَّد : لاَ هَالَ عُمَرُ اللهِ، لَيَمُرَّنَ بِهِ عَلَى (١٥) بَطْنِه (١١)،

<sup>=</sup> هذا الكلام. وكذا رويناه عن أبي إسحاق بن جعفر من طريق يحيى بالتاء، ورويناه عن القاضي أبي عبد الله عنه : (أكنافكم) بالنون. قال الجياني : وهي رواية يحيى. وقال أبو عمر : اختلف علينا في ذلك الشيوخ، ورجح رواية التاء. قال القاضي رحمه الله : هو الذي يقتضيه الحديث على ما رواه سفيان عن الزهري في كتاب الترمذي من قوله: فلما حدث به أبو هريرة فطأطأوا رؤوسهم فقال حينئذ ما قال».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرْضٍ، والعرضُ الوادي».

<sup>(2)</sup> في (ب): «سلمة».

<sup>(3)</sup> في (ب): «بن خليفة».

<sup>(4)</sup> في (ب) «وهو لا يضرك».

<sup>(5)</sup> في (ش): « فدعا عمر».

<sup>(6)</sup> في (ب) «بمحمد».

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ش) : «فقال».

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ش): « لا والله».

<sup>(9) «</sup>فقال عمر» ألحقت بهامش الأصل.

<sup>(10)</sup> في (ب) و (ش) : «ولو».

<sup>(11)</sup> بهامش الأصل: «ولو على بطْنِك»، وعليها «خ»، و«صح»، وهي رواية (ش). وجعل الأعظمي الخاء حاء.

فَأَمَرَهُ(١) عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ(٤).

2180 - مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (٤)، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ (٤) مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في ذَلِكَ (٤)، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ.

## 27 - القَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمُوَالِ

2181 - مَالِك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي<sup>®</sup> أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

<sup>(1)</sup> في (ب): «فأمر به عمر».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل:

<sup>(3)</sup> في (ب): «ناحيته». بهامش الأصل: «قال ابن وهب: قال مالك: ليس عليه العمل اليوم. ولا أرى أن يُعمل به».

<sup>(4)</sup>قال الوقشي في التعليق 206/2: «في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف الربيع: السقاية وجمعه: ربعان وأربعة: وقال ابن قتيبة: بجمع وربيع: الكلأ على أربعة وربيع – الجدول – أربعاء. والجدول أكبر من الربيع، وكذلك الخليج».

<sup>(5)</sup> ألحقت «في ذلك»، بهامش الأصل، وحسبها الأعظمي رواية مستقلة.

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ» وصح»، وفي الهامش: «بلغه» وعليها «ح» و «صح». وفيه: «عن عكرمة، عن ابن عباس كذا لابن طهمان عن مالك». وفي هامش (ب): «أنه بلغني»، وعليها «معا».

فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ (١) أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ»(2).

2182 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ(نَ)، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا(<sup>4</sup>)، ثُمَّ يُقْسَمُ (<sup>5</sup>)بَيْنَهُمْ، وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «وأرض».

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 418/7: «(قوله: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية): يحتمل أن يريد به: نفذت قسمتها في الجاهلية، وهو التأويل الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من أصحابنا، ويحتمل أن يريد بها: استحقت سهامها في الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورثته قيل أن يسلموا، فصار استحقاقهم لسهامهم على أحكام الجاهلية بمنزلة القسمة بها...».

<sup>(3) «</sup>النضح: الاستسقاء من البئر بالإبل». انظر مشكلات الموطأ للبطليوسي. ص: 164.

<sup>(4)</sup> في (ب): «منهما».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش «يُسهَم»، وعليها : «ع، ح، ذر». وفي هامش (د) : «يسهم» وعليها «ت».

# 28 - القَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1) وَالْحَرِيسَةِ(2)

2183 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ<sup>(3)</sup> بْنِ مُحَيِّصَةَ<sup>(4)</sup>، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوائِطِ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوائِطِ مَنْ اللهِ عَلَى أَهْ فَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ عَلَى أَهُ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنُ (5) عَلَى أَهْلِهَا (6).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل و(ب): «الضوال»، وعليها فيهما «ج».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 207/2: «اختلفت نسخ الموطأ في ترجمة باب القضاء في الضواري والحريسة فوقع في نسخة معاوية على عبيد الله، قال ابن وضاح: الضوال. ووقع في كتاب أبي عمر وغيره: الضواري وفسره فقال في الاستذكار: والضواري: ما ضري الأذى، والحريسة: المحروسة من الماشية في المرعى». وانظر الاقتضاب لليفرني التلمساني. 264/2.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «سعيد» وعليها علامة «ع». وفي «د»: «سعيد» وفي الهامش «سعد: ابن وضاح إصلاح». قال ابن الحذاء في التعريف 201/2 رقم 82: «حرام بن سعد بن محيصة، أنصاري، حارثي، مدني، ويقال: حرام بن ساعدة، يروي عنه ابن شهاب. توفي سنة ثلاث عشرة ومئة».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بكسر الياء المشددة، وتسكينها معا. ولم يقرأ الأعظمي إلا التسكين وعده خطأ وأثبت التشديد اعتمادا على تقريب التهذيب. وفي (ب): «محيصة». بسكون الياء. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 399/1: «ومحيصة وابن محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء مصغر، ويقال: بكسر الياء وتشديدها أيضا والصاد المهملة، والقولان معروفان. وجاء في كتاب القاضي التميمي عن ابن المرابط: محيصة بفتح الميم وكسر الحاء، وهو وهم. والله أعلم».

<sup>(5)</sup> في الهامش: «ضمان» ورسم فوقها «ح» و «صح».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن نافع: قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها وإن أبي». اه. قال الوقشي في التعليق 207/2 : «ضامن على أهلها. أي موجب عليهم العزم ؛ لأن الضمان إيْجَابٌ وإثْبَات». وفي كشف المغطى ص: 703: «ضامن بمعنى: مضمون...».

2184 – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبِ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبِ، سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبِ أَنَّ رَقِيقاً لِحَاطِبِ، سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا أَنْ مُؤْفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَر عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَكَ (أَنْ عُومًا يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِي : كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَكَ (أَنْ عُرْما يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِي : كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ (4) الْمُزَنِيُ (5) : كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِئَة دِرْهَم (6)، فَقَالَ عُمَرُ : أَعْطِهِ ثَمَانِي (7) مِئَة دِرْهَم. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِي (7) مِئَة دِرْهَم. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَلَيْسَ (8) عَلَى هَذَا العَمَلُ عنْدَنَا (9) في تَضْعِيفِ القِيمَةِ، وَلَكِن مَضَى أَمْرُ وَلَيْسَ (8) عَلَى هَذَا العَمَلُ عنْدَنَا (9) في تَضْعِيفِ القِيمَةِ، وَلَكِن مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدُنَا عَلَى قَلْهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قيمَةَ البَعِيرِ أَوِ الدَّابَة يَوْمَ النَّاسِ عِنْدُنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قيمَةَ البَعِيرِ أَوِ الدَّابَة يَوْمَ يَا لَيْخُذُهُا (10).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «عن أبيه، كذا قال ابن وهب عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «فنحروها».

<sup>(3)</sup> في (ب): «لأغر منك». بسكون الغين.

<sup>(4)</sup> أسقط الأعظمي «له»، وهي ثابتة في الأصل

<sup>(5)</sup> في (ب) و(د): «فقال المزني».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «أربعة مئة».

<sup>(7)</sup> في (ش) : «ثمان».

<sup>(8)</sup> في (ب): «ليس».

<sup>(9)</sup> في (ب): «ليس العمل عندنا على هذا».

<sup>(10)</sup> قال في القبس 462/3 : «أما الضواري : فيريد المعتادة للإذاية، وأما قوله : الحريسة، فيحتمل أن يريد التي تحرس، ويكون معها حافظها، ويحتمل أن تكون حريسة أي يحترس منها. فأما الضواري : وهي التي اعتادت الفساد، فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا ما بين تغريب وبيع، وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف حال إن أمكن تغريبها فبها=

## 29 - القَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِم

2185 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup> : وَسَمِعْتُ<sup>(2)</sup> مَالِكاً يَقُولُ : الأَمْرُ<sup>(3)</sup> عِنْدَنَا<sup>(4)</sup> فِي مَنْ أَصَابَهَا قَدْرَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

2186 - قَالَ يَحْيَى<sup>(5)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ صَالَ<sup>(6)</sup> عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُو ضَامِنٌ لِلْجَمَل.

<sup>=</sup> ونعمت، وإلا قضي على صاحبها ببيعها، وقد جعل علماؤنا من الضواري نحل الجباح وحمام الأبراج إذا آدت ما عدا أصبغ».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك فيمن دفع». ولم ترد «يحيى» في (د)، وفي (ب): «سمعت».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ». وفي (ش): «سمعت».

<sup>(3)</sup> في (ش): « إن الأمر».

<sup>(4)</sup> في هامش (د): « المجتمع عليه عندنا»، وعليه «ح» و «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) و (د) و (ش) : «قال : وسمعت».

<sup>(6)</sup> في (ب) و(د): «وصال».

#### 30 - القَضَاءُ فيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ<sup>(1)</sup>

2187 – قَالَ يَحْيَى (2) : سَمِعْت مَالِكاً يَقُولُ : فِي مَنْ دَفَعَ (3) إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ بِهِذَا الصِّبْغِ (4). وَقَالَ الْغَسَّالُ : بَلْ (5) أَنْتَ أَمَرْ تَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقُ الصَّبْغِ (4). وَقَالَ الْغَسَّالُ مُصَدَّقُ الصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى فِي ذلِكَ، وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ، إلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرِ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ (6) مِثْلَهُ (7)، فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ، وَلْكَ، وَلْيُوبُ (8) مَا حِبُ الثَّوْبِ (9)، فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى (10) أَنْ يَحْلِفَ، حَلَفَ الصَّبَاغُ (11).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل، وهامش (د): «الغسال»، وعليها في الأصل «معا»، وعليها في (د): «س.».

<sup>(2)</sup> في الهامش: «قال مالك فيمن دفع». وفي هامش (د): «ليحيى: سمعت مالكا يقول على ما ذكر».

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل فوق «سمعت» «عـ»، وفي الهامش: «قال مالك: فيمن دفع»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على الصبغ «عـ»، و«صح»، وفي الهامش: «الصِّباغ»، وعليها «ح» و «هـ».

<sup>(5)</sup> بهامش (ب) وفي (ش) : «بلي». وعليها في (ب) : «عت».

<sup>(6)</sup> في (ب) و(د): «يَستعملون»، بفتح الياء. وفي هامش (ب) بضم الياء وعليها «طع، ز، سر، ع».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل «في»، أي في مثله ؛ وفي هامش (د) : «في مثله»، وعليها : «ت».

<sup>(8)</sup> بهامش (ج): «ويحلف».

<sup>(9)</sup> في (ب): «لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني».

<sup>(10)</sup> في الأصل و (ج): «أبا».

<sup>(11)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 209 : «حُلِّف الصَّبَّاغ : تسمية الصَّبَّاغ غَسَّالا غير معروف=

2188 - يَحْيَى<sup>(1)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغ : يُدْفَعُ إِلَيْهِ التَّوْبُ فَيُخْطِئ بِهِ <sup>(2)</sup> حَتَّى يَلْبَسَهُ<sup>(3)</sup> الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى التَّوْبُ فَيُخْطِئ بِهِ <sup>(2)</sup> حَتَّى يَلْبَسَهُ<sup>(3)</sup> الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى التَّوْبَ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ التَّوْبَ التَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ التَّوْبَ التَّوْبَ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ التَّوْبَ التَّوْبَ وَلَيْكَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ<sup>(4)</sup> لَيْسَ لَهُ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُو يَعْرِفُ<sup>(5)</sup> النَّسَ ثَوْبَهُ، فَهُو ضَامِنُ لَهُ.

<sup>=</sup> في اللغة »: وفي القبس 3/ 467: «هذه المسألة - أي مسألة القضاء فيما يعطى العمال - اختلف فيها العلماء، فقال أبو حنيفة ومالك، يضمنون إذا كانوا مشتركين. وقال الشافعي مثله: لا ضمان عليهم...».

<sup>(1)</sup> في (ب) و(د): "قال: وسمعت"، وفي (ش) "قال: سمعت". وبهامش الأصل: "قال مالك في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر، فيلبسه الذي أعطاه إياه. قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس. ثم روى ما في المسألة نص رواية يحيى". وحرف الأعظمي "نص رواية يحيى" إلى "كرواية يحيى".

<sup>(2)</sup> زاد الأعظمي على الأصل من نسخ أخرى: "فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلِ آخَر"، لظنه أن سياق النص يحتاج إليه. قال الزرقاني 4/ 78: "قوله في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به، أي يدفعه إلى رجل آخر، وهذا ظاهر، وهو الذي في النسخ القديمة، ولم يفهمه من زاد في المتن: فيدفعه إلى رجل آخر لأنه عين قوله فيخطئ به".

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل فوق «حتى»، و «يلبسه»، «عـ».

<sup>(4)</sup> عند عبد الباقى: «بأنه».

<sup>(5)</sup> في (ب) : «يعرفه».

#### 31 - القَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ والحِوَلِ (١)

2189 – قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (٤) مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي الْحَتِيلَ (٤) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ (٤) يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي الْحَتِيلَ (٤) عَلَى مَاحِبِهِ الأَوَّلِ (٤). قَالَ مَالِكُ : وَهذَا الْحَالَهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ (٤). قَالَ مَالِكُ : وَهذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ الْهُ يُولِي اللّهُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ، فَإِنَّ اللّهَ عُلَى رَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ، فَإِنَّ اللّهِ عُلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هنا ينبغي أن يكون حديث: مطل الغني ظلم. وهو من باب جامع الدين. والحول من البيوع. وفيه أيضا: للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف، وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء. وقال أبو «ح» لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلساً، أو يموت مليئاً ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بينة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل. وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على سمعت «عـ»، وفي الهامش: «قال مالك فيمن دفع». وفي (ج): «سمعت».

<sup>(3)</sup> في الهامش: «أحيل»، وعليها ضبة. وفي (ب) و(ج) و(ش): «أحيل».

<sup>(4)</sup> في (ج): «ولم يدع»، وفي هامشها: «فلم»، وعليها «خـ».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 7/ 477: «وهذا على ما قال أن عقد الحوالة عقد لازم، يقتضي إبراء ذمة المحيل من دين المحال، فما طرأ بعد ذلك على ذمة المحال عليه من تلف بموته أو تشغب بفلسه، فلا رجوع للمحال بذلك على المحيل، لأنه عيب طرأ على ما قد صار إليه حال سلامته ورضي به، فلا انتقال له عنه بما يحدث فيه بعد العقد».

## 32 - القَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

2190 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (أَ) مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (2) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ، فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ (3) يُنَقِّصُ مِنَ ثَمَنِ الثَّوْبِ (4)، ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ، فَهُو رَدُّ عَلَى الْبَائِعِ (5)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.

2191 - قَالَ<sup>(6)</sup> : وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقِ أَوْ عَوَارٍ (<sup>7)</sup>، فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ، وَقَدْ قَطَّعَ (<sup>7)</sup> الثَّوْبَ الَّذِي

<sup>(1)</sup> في (ب) و (د) : «وسمعت».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين بسكون الراء وفتحها، وعليها «معا» وبالهامش: «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر». قال الوقشي في التعليق 2/ 211: «وبه عيب من حرق. إذا كان في الثوب أثر من دق القصار أو الكماد فهو حَرَقٌ بفتح الراء، فإن كان من النار فهو بتسكين الراء».

<sup>(3)</sup> في (ش): «تَقَطُّع».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) و (ش)، وفي هامش (د): «ينقص ثمن الثوب»، وعليها في (د) «صح» و «خ». وألحقت «ثمن» بهامش الأصل، وأخرجها الأعظمي منه، لأنه حسبها رواية مستقلة.

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 212: "فهو رد على البائع القياس: فهو مردود، ولكن هذا مما وُضِع المصدر فيه موضع المفعول كما قالوا: درهم ضرب الأمير».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «مالك»، وعليه «ح». وفي هامش (ب): «قال مالك»، وعليها «صح».

<sup>(7)</sup> في (ب): «قطع»، بالتشديد.

ابْتَاعَهُ أَوْ صَبَعَهِ (أُنُّ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ (2) أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارِ (3 مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبِ وَيَرُدُّهُ شَاءَ أَنْ يَغْرَم (4) مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ (5) مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدُّهُ شَاءَ أَنْ يَعْرَم (4) مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ الثَّوْبَ صِبْعاً يَزِيدُ فَعَلَ، وَهُو فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبِعَ الثَّوْبَ صِبْعاً يَزِيدُ فَعَلَ، وَهُو فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (8) عَشَرَة وَيُنْظُرُ (7) كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (8) عَشَرَة وَيُهُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (8) عَشَرَة وَيُهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (8) عَشَرَة وَيُهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (8) عَشَرَة وَيُهِ الصِّبْغُ فِي الصِّبْغُ (9) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الشَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (10) حِصَّتِهِ . فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ.

<sup>(1)</sup> في (د): «أو صبغه المبتاع». وفي الهامش: «المبتاع صح للجميع، وسقط لابن ثابت».

<sup>(2)</sup> في (ب): «إن يشأ».

<sup>(3)</sup> جاء في الهامش: «العُوار» بضم العين ورسم عليها «عـ».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 212: «إن شاء أن يغرم يقال: غرم يغرم بفتح الراء في الماضي وكسرها في المستقبل، مثل ضرب، يضرب وغرم يغرم مثل علم يعلم».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 212 : «الصَّبْغُ - بفتح الصاد - المصدر، والصُّبْغُ اسم ما يُصْبغ به».

<sup>(6)</sup> في (ش): «قيمته» وفي الهامش «ثمنه» وعليها «ع» و «ز».

<sup>(7)</sup> في (ب): «ينظر»، بضم الياء.

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «الثمن»، وعليها «صح».

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في الأصل : «عــ»، وبالهامش «الصباغ»، وفوقها «ح». وضبطت «الصبغ» في (ب) بفتح الصاد المشددة وكسرها، وعليها «معا».

<sup>(10)</sup> بهامش الأصل: «بقدر»، وهي رواية (ب).

## 33 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحُل

2192 - مَالِك (2)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ (3)، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ مَا حَدَّثَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّ أَبَاهُ بَشِيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلُ هذَا ؟». قَال : لأ. فَقَالَ (4) مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَارْتَجِعْهُ» (5).

2193 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>(6)</sup> أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ

<sup>(1)</sup> ضبطت «النحل» في الأصل بضم النون وكسرها وعليها «معا». قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 224: «قال صاحب العين: النحل، والنحلة: العطايا بلا استعاضة»: وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 212. والاقتضاب لليفرني التلمساني: 2/ 266.

<sup>(2)</sup> في (ش): « يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 231 رقم 200: «محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري، وكان محمد بن النعمان يسكن دمشق، حكى ذلك الليث عن عقيل، عن ابن شهاب. وأدخله مسلم في الطبقات في تابعي أهل المدينة».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش): «قال».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 213 : «فارْتَجِعْهُ، فإن رجع فعل يستعمل متعديا وغير متعد».

<sup>(6)</sup> في (ش): «عليه السلام».

نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً (١) مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ (٤)، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقُراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ فَقُراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادًّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخُواكِ وَأُخْتَاكِ (٤)، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَخُواكِ وَأُخْتَاكِ (٤)، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَخُواكِ وَأُخْتَاكِ (٤) فَقَلْتُ الْكَرَكْتُهُ، إِنَّمَا اللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا اللهِ هَيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ اللهُ عُولِكِ وَأَلْحُرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّ كَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً (٥). اللهُ عَمَالِ بَاللهِ عَلَوْ بَعْرَاجَةَ، أَرَاهَا جَارِيَةً (٥).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 213: «جاد عشرين وسقا. أراد: حائطا يُجَدُّ منه هذا العدد، وهذا كلام خرج مخرج المجاز. لأن الحائط يُجَدَّ منه التمر، ولا يجد هو فهو في الحقيقة مجدود، ولا جاد وله تأويلان».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 213 : «من ماله بالغابة : الغابة - ههنا - موضع وأصل ذلك أنه شجر ملتف مشترك وتألفه الأسد والسباع».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 213 : «وإنما هما أخواك وأختاك. إنما ثنى الضمير ولم يتقدم شيء، مثنى يعود عليه، لأن الوارث لفظه يراد به الواحد والاثنان والجميع، فعمل الإضمار على المعنى».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وإنما».

<sup>(5)</sup> ألحقت «أبو بكر» بهامش الأصل، وتحتها «لعبيد الله».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «بنت خارجة هذه، اسمها حبيبة، ويقال مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير بن الحارث بن الخزرج، كانت تحت سعد ابن ربيع الأنصاري، فقتل عنها بأحد، فتزوجها أبو بكر، ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتا، فسمتها عائشة: أم كلثوم، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له عائشة ابنة طلحة، وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر خبيب بن يساف الأنصاري، فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمرُ حد الفرية». وانظر التعريف لابن الحذاء .2/ 126 و رح و مهنا – بمعنى و 3/ 792. قال الوقشي في التعليق 2/ 214: «ذو بطن بنت خارجة. ذو – ههنا – بمعنى صاحب، وقد تكون، بمعنى الذي».

2194 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّبَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَال : مَالِي بِيْدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ : هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُو، قَالَ : هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لُورَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ.

# 34 - مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

2195 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أَعْطَى أَعْطَى اللَّذِي أَعْطِيهَا، قَالَ (أ): أَعْطِيهَا، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيهَا. قَالَ (أ): وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا (2) أَخَذَهَا.

2196 – قَالَ مَالِك : وَمَنْ أَعْطَى (3) عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (4)، فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ، عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً وَفَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَادُ لَهُ أَنَّهُ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أَعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «مالك»، وعليها «خ». وفي «د»: «قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «أقام عليه».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أعطاها».

<sup>(4)</sup>كتب فوقها في الأصل «عـ» ؛ وبالهامش : «أعطاها»، وعليها «حـ» و«هـ».

أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ الْمُعْطِي، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِد (وَاحِدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِد (وَاحِدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ(١)، فَلَا شَيْءَ لَهُ(٢).

2197 – قَالَ<sup>(3)</sup> مَالِك : وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَاتَ الْمُعْطَى عَطِيَّةً لَمْ يَقْبِضْ فَورَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضْ أَلْمُعْطَى عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ الْمُعْطَى عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَلْمُعْطَى عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَلْمُعْطَى عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرْادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (4) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (5).

#### 35 - القَضَاءُ فِي الهبَةِ

2198 – مَالِك<sup>(6)</sup> عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَى الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

<sup>(1)</sup> ابين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «ع انظر قوله : وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. ففيه دليل أنه لا يمين على من ادعى عليه أنه وهب شيئا، وهو منكر لذلك». اهـ.

<sup>(3)</sup> في (د): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «كان»، وفوقها «حر».

<sup>(5)</sup> هامش الأصل: «هذا إذا كان المعطى كبيرا أو صغيرا في ولاية غير المعطى».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

2199 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَا، أَنَّ الهِبَةَ إِذَا تَعَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ، بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنَّ عَلَى المَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ، يَوْمَ قَبَضَهَا.

#### 36 - الاعتصَارُ (1) في الصَّدَقَة

2200 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ الْحَتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الابْنُ، أَوْ كَانَ فِيهِ، أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الابْنُ، أَوْ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِيهِ (2)، فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (3) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.

2201 - قَال (4): وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (5) نُحْلًا أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ (6)، وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ عَلَيْهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 215: «الاعتصار في اللغة: استخراج مال من يد إنسان بأي وجه استخراج وهو من اعتصرت العنب، واعتصرته إذا استخرجت ماءهس». وانظر الاقتضاب: 2/ 270.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 215 : «أو كان في حجر أبيه، يقال : حِجر الإنسان، وحَجره والفتح أفصح».

<sup>(3)</sup> ضبطت ياء «يرجع» في الأصل بالفتح والضم.

<sup>(4)</sup> في (ب) : «قال يحيى».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل : «عـ» و«صح»، وبالهامش : «ابنه».

<sup>(6)</sup> في (ب): «لذلك به».

مِنْ ذلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.

2202 - قَالَ : وَقَالَ مَالِك (1) : أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (2) أَوِ ابْنَهُ (3) فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، إِنَّمَا (4) تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ، وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ (5) فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا النُّحْلَ، إِنَّهَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ (6) فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا وَلَا أَبُوهُا وَيَرْفَعُ (5) فِي صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا وَلَا أَبُوهُا أَلْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ أَبُوهَا، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ (6) : أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِن ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ (7).

<sup>(1)</sup> أسقط الأعظمي من المتن واو «وقال مالك». وفي (ب): «وقال مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في (ب): «خ».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «ابنه المال»، وفوقها «خو» و «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وإنما»، وفوق الواو ضبة.

<sup>(5)</sup> في (ب): «ويدفع».

<sup>(6)</sup> في (ب): «أبوها

<sup>(7)</sup> في (ش): « على وجه ما وصفت».

#### 37 - القَضَاءُ فِي العُمْرَى(١)

2203 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الرَّحْمنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ(2)، فَإِنَّهَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ(2)، فَإِنَّهَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ(2)، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا أَبَداً (3)، لَأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيث».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال أشهب: قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العمري العمل، ولوددت أنه مُحِيّ، قال ابن القاسم: قال مالك: من أعمر رجلا عمرى له ولبنيه رجعت إلى صاحبها إن كان حيا، أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثا الحبس، فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبّس يكون حبسا أبدا حتى يقول: حبس. وإن قال: أسكنتك وعقبك وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه». اهد. قال اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 270: «معنى العمرى أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك، أو هذه الدار لك عمري، مشتقة من العمر، وكذلك غير الدار من الأملاك وفي معناها «الرقبي»، وهو أن يقول: إن متّ قبلي رجعت إلي، وإن متّ قبلك فهي لك، واشتقاقها من المراقبة، لأن كل واحد يرقب موت صاحبه... « وانظر التعليق على الموطأ للوقشى: 2/ 216.

<sup>(2)</sup> قال أبو بكر بن العربي في المسالك 6/ 464: «قال مالك: العقب الولد ذكرا كان أو أنثى، وليس ولد البنات عقبا، ذكرا كان أو أنثى... وأصل ذلك، أن عقب الرجل من يتنسب إليه، وولد البنات لا ينتسبون إليه، ولذلك لا يقال لعبد الله بن عباس الهاشمي: عبد الله بن الحارث الهلالية». وقد انفصل عبد الله بن الحارث الهلالية». وقد انفصل العلامة الطاهر بن عاشور في كشف المغطى، إلى أن هذا صرف للفظ العمرى عن أصل معناه المشهور وهو العطية، وأضاف بأن الحديث أصل في أن صيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلائل القرائن. انظر ص: 308.

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل فوق «أبدا» «صح»، وفي الهامش: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبدا، وكذلك ابن طهمان، غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبدا. قال ابن وضاح: إلى قوله: أبدا. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائره يقولون: هو لأبي سلمة، انفرد يحيى بقوله: أبدا. وقوله «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هو من كلام أبي سلمة؛ وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري».

2204 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ (2) يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أَعْطُوْا. قَالَ يَحْيَى: النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أَعْطُوْا. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَعَلَى ذلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى اللَّذِي أَعْمَرَهَا، إِذَا لَمْ يَقُل : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.

2205 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، وَرث<sup>(3)</sup> حَفْصَة (4) بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ (5) بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 281 رقم 249: «مكحول الدمشقي، قال البخاري: أبو عبد الله... سمع أنس بن مالك وأبا مرة وواثلة بن السقع، والقاسم بن محمد...».

<sup>(3)</sup> في (ش): «ورث» بالتشديد، وفي الهامش: «ورث» بالتخفيف.

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 217: «ورث حفصة أي : من حفصة : فلما أسقط الخافض تعدى فنصب، فقال ورثته مالا، وورثتُ منه مالا، واخترتُ الرجال زيدا ومن الرجال زيدا».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 217: «قد أسكنت بنت زيد... كان الوجه: قد أسكنتها بنت زيد، أو أن تقول: قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب دارها، ولكن ترك ذكر المفعول لما فهم المعنى».

#### 38 - الْقَضَاءُ فِي اللَّقَطَةِ (1)

2206 – مَالِك (2)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ (3) بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ (3) بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلهُ عَنِ اللَّقَطَةِ. فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (4)، ثُمَّ عَرِّفْهَا (5) سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ (6) الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «لَكَ (7)، أَوْ لَأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّيْثِ.» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ (8) ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا،

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «الصواب فتح القاف أكثر من الإسكان». قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 218: «مفتوحة القاف، وهي لفظة شذت عن القياس، لأن فُعلَة إنما تحرك العين منها إذا وصف بها الفاعل، فإذا وصف بها المفعول سكنت عينها... «. وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص:، 165 والاقتضاب لليفرني: 2/ 273.

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال: وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «يزيد»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 218 : «اعرف عِفاصها ووكاءها. العفاص : هو الوعاء : الذي تكون فيه النفقة من جلد كان أو خرقة أو غير ذلك». وانظر تفسير الموطأ للبوني 2/ 843.

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 219: «عرِّفْها أي عرّف بها، ثم حذف الجار فعدى الفعل».

<sup>(6)</sup> قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 2/ 45: «لا يدخل اللقطة اسم الضالة، وتدخل في اسم الضالة الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، والعبيد، وكل ما يستقل بنفسه فيذهب فهو داخل في اسم الضالة التي شدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «هي لك»، وعليها «خ» و «صح». قال الوقشي في التعليق 2/ 219: «لك أي هي لك، وقد ذكرنا أن هذه اللام تكون بمعنى المِلْك، وبمعنى غير المِلك».

<sup>(8)</sup> في (ب) زيادة: «يا رسول الله».

وَحِذَاؤُهَا(1)، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

2207 - مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُوسَى، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (2) الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ. فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عُرِّقَا فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفَهَا عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، وَاذَكُرْهَا (3) لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّامِ سَنَةً (4)، عَرِّفَهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، وَاذَكُرْهَا (3) لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّامِ سَنَةً (4)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَشَأْنُكَ بِهَا) (5).

2208 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَه : إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا<sup>(6)</sup>، وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 220 : «معها سقاؤها وحذاؤها. أي إنها تقوى على ورود الماء، وتصبر على العطش، وشبهها بالمسافر الذي معه سقاء ليتزود فيه الماء».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «زيد»، وفوقها «ح»، وفيه أيضا: «صوابه: بدر، وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ».

<sup>(3)</sup> في (ش): « فاذكرها»، وفي الهامش «واذكرها» وعليها «و».

<sup>(4)</sup> ألحقت «سنة» بهامش الأصل. ولم يثبتها الأعظمي لأنه حسبها رواية.

<sup>(5)</sup> في الهامش : «قال ابن القاسم : قال مالك : إن عرّف الرجل اللقطة ثم أكلها ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها».

<sup>(6)</sup> في الهامش : «بأكلها». وعليها «ح».

# $^{(2)}$ اللَّقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْعَبْدِ $^{(1)}$ اللَّقَطَةِ $^{(2)}$

2209 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ أَنِّ فِي اللَّقَطَةِ وَدَلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ، إِمَّا أَنْ يُعْطِي سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ، وَذِلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ، إِمَّا أَنْ يُعْطِي سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ، وَذِلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ، وَإِنْ (4) أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِي الأَجَلُ الَّذِي وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ. وَإِنْ (4) أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِي الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ اللَّذِي اللَّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي مَنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.

#### 40 - الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

2210 - مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَه: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَه: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ<sup>(7)</sup> أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ<sup>(7)</sup> أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ

<sup>(1)</sup> ألحقت «العبد» بهامش الأصل، وفيه: «العبد صوابه».

<sup>(2)</sup> كتب فوق اللقطة من العنوان «في أصل ذر»، وفي الهامش: «سقطت الترجمة عند «ح». وتفرد بها يحيى بن يحيى».

<sup>(3)</sup> في (ش) : «ذكر».

<sup>(4)</sup> في (ش): « فإن».

<sup>(5)</sup> في هامش (ش): «أحل» وعليها «ع».

<sup>(6)</sup> في (ش): « يحيى عن مالك».

<sup>(7)</sup> ألحقت «بن الخطاب» بهامش الأصل.

مَرَّاتٍ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي. قَالَ (١): فَقَالَ لَهُ عُمَرُ (٤): أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (٤).

2211 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْمُسَيَّب؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ<sup>(4)</sup> وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً (5) فَهُوَ ضَالُّهُ(6).

2212 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً (7) نَتَايِجُ (8) لَا يَمَسُّهَا أَحَدُّ حَتَّى إِذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً (7) نَتَايِجُ (8) لَا يَمَسُّهَا أَحَدُ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أَعْطِى ثَمَنَهَا.

<sup>(1)</sup> ألحقت «قال» في الهامش، ولو يثبتها الأعظمي في المتن.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «بن الخطاب»، وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: قال مالك: وهو رأيي، وقد أشرت به على السلطانأن يرسلها له».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «له»، وعليها «عـ» و «صح». وهي رواية (ب).

<sup>(5) «</sup>وأما الضالة، فاسم واقع على كل ما تلف وغاب، لا يختص بها حيوان من غيره، تقول العرب: ضل الشيء في التراب، وضل الماء في اللبن...» الاقتضاب لليفرني التلمساني: 274/2.

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 221: «مَنْ أخذ ضالة فهو ضال. يريد بالضالة: ضوال الإبل خاصة أو ليس على عمومه، ومعنى «فهو ضال» هو من الضلال الذي بمعنى الخطأ».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «هي التي تتخذ للقنية أي للنتاج لا يعمل عليها قاله يعقوب». اه.. قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 221: «الإبل المؤبلة المتخذة للنسل، لا للتجارة ولا للعمل، ويقال: هي الكثيرة المهملة، وهي الأوابل أيضا».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «تناتج» وفوقها «صح». وهو ما عند بشار.

## 41 - صَدَقَةُ الحَيِّ عَنِ المَيِّتِ

2213 - مَالِك (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (2) عَنْ (3) سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَة (4)، فَقِيلَ لَهَا : أَوْصِي. فَقَالَتْ : فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفِي يَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ، سَعْدٍ، فَتُوفِي تَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «نَعَم»، فَقَالَ سَعْدٌ : حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطِ سَمَّاهُ.

<sup>(1)</sup> في (ش): « يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 21/92: «سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة في كتاب الصحابة... وسعيد هذا ثقة عدل فيما نقل». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/564 رقم 534.

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «عن» علامة «ع» و «صح»، وبالهامش: «لابن وضاح ابن كذا روى يحيى عن سعيد، وصوابه: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده، وكذلك أصلحه ابن وضاح». وقال البوني في تفسير الموطأ 2/ 851: «ذكر أنه وهم في سند هذا الحديث يحيى بن يحيى. ورواه يحيى بن بكير، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، وهذا هو الصحيح ؛ لأن يحيى بن يحيى جعل مكان ابن سعيد: ابن سعد، عن سعيد بن سعد». وقال ابن عبد البر في التمهيد 21/ 92: «هكذا قال يحيى سعيد بن عمرو وعلى ذلك أكثر الرواة، منهم ابن القاسم، وابن وهب، وابن كثير، وأبو المصعب، وقال فيه القعنبي: سعد بن عمرو، وكذلك قال ابن البرقي: سعد بن عمرو بن شرحبيل كما قال القعنبي، والصواب فيه سعيد بن عمرو والله أعلم، وعلى ذلك أكثر الرواة، وهذا الحديث مسند لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة، قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «الوفاة أمر الله».

2214 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلاً (ا) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلاً (ا) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (ا) نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((نَعَم)).

2215 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً (نَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بِنِ الْخَزْرَجِ (4)، تَصَدَّقَ عَلَى أَبُوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ، وَهُوَ نَخْلُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» (5).

#### 42 - الأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

2216 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ<sup>(6)</sup>،

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «أظن هذا الرجل سعد بن عبادة».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 221: "إن أمي افتلتت نفسها. روى الخطابي: نفسها بالرفع، وقال معناه: أخذت نفسها فجاءة. وروي: «نفسها» ودل على وجهين: أحدهما: أن يكون نفسها مردودة على الأم كأنه قال: إن أمي نفسها افتلتت. والثاني افتلتت بمعنى سلبت».

<sup>(3)</sup> في الهامش: «هذا الرجل، هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان».

<sup>(4)</sup> لم ترد «بن الخزرج»، في (ش).

<sup>(5)</sup> في الهامش: «قال ابن نافع: قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 231 : «أكثر ما تقول العرب : أوصى بكذا، فيعدونه بالباء ومَنْ قال أوصيته في كذا كان ذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون معناه : أوقعت الوصية=

يَبِيتُ (١) لَيْلَتَيْنِ (٤)، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»(٥).

2217 - قَالَ يَحْيَى (4): قَالَ مَالِك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ الْمُوصِيَ إِنْ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ دَلِكَ مَا رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ دَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ إِلاَّ أَنْ يُكْبِرُ مَمْلُوكاً، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ إِلاَّ أَنْ يُكْبِرُ مَمْلُوكاً، فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَتُّ امْرِي مُمْلُوكاً مُسُلِمٍ لَهُ شَيْءٌ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَتُّ امْرِي مُمُلُوكاً مُسُلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ﴾ (5)

<sup>=</sup> فيه، فتكون على بابها. والآخر: أن يكون بدلا من الباء كما يقال: هو بالبصرة، وفي البصرة». وانظر الاقتضاب لليفرني التلمساني 2/ 281.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2/ 231: اتفق الرواة في هذا الحديث على إسقاط أنْ، ورفع «يبيت»، وكان الوجه: «أن يبيتَ فيه»، ولكن العرب قد تحذف «أن» من مثل هذا وترفع الفعل». وانظر الاقتضاب لليفرني: 2/ 282.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «كذا قال نافع، وقال فيه سالم : عن أبيه يبيت ثلاثا، رواه الزهري عن سالم». وفي (ش) : «ليلتين».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «مكتوبة ليس الحديث» وفوقها «ع».

<sup>(4)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> وفي الاستذكار لابن عبد البر 7/ 260: «قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث: له شيء يوصى فيه، وقال بعضهم فيه: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده».

2218 – قَالَ<sup>(1)</sup> يَحْيَى<sup>(2)</sup>: قَالَ مَالِك: فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي<sup>(3)</sup> لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ، وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا<sup>(4)</sup> مِنَ الْعَتَاقَةِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ<sup>(5)</sup> مِنَ العَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فَالأَمْرُ<sup>(6)</sup> عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ<sup>(7)</sup>.

## 43 - جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(8) وَالضَّعِيفِ وَالمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

2219 - مَالِك<sup>(9)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَ و بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَنَّهُ (10) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلاَماً يَفَاعاً (11)، لَمْ يَحْتَلِمْ، مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّام، وَهُوَ ذُو مَالٍ،

<sup>(1)</sup> سقطت «قال» من (ت).

<sup>(2)</sup> سقطت «يحيى» من (ب)، و(د)، و(ش).

<sup>(3)</sup> في هامش (د): «بهذه»، وعليها «صح» ورمز «ح»، أي الموصى بهذه.

<sup>(4)</sup> سقطت «فيها» من (ب).

<sup>(5)</sup> في (ب): «به».

<sup>(6)</sup> رسمت في الأصل بالواو والفاء معا. ولم يقرأ الأعظمي الواو.

<sup>(7)</sup> وفي هامش «ب» : «ويرجع في الوصية إلا في التدبير وجود الصغير، والصحيح والضعيف والمصاب والسفيه والثلث يتعدى...».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «جواز الوصية للصغير»، وعليها «هـ».

<sup>(9)</sup> في (ش): «يحيى عن مالك».

<sup>(10)</sup> سقطت «أنه» في «ب».

<sup>(11)</sup> كتب فوقها في الأصل: «هـ». وفي الهامش: «غلام يفاع يافع».

وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ (١) عَمِّ لَهُ، قَالَ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ لَهَا، قَالَ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ لَهَا، قَالَ عَمْرُو بْنُ لَهَ : بِئْرُ جُشَمٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (٥) : فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (٥) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِي (٦).

2220 - مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمُوتُ، أَفَيُوصِي ؟ قَالَ: فَلْيُوصِ.

2221 - قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ، فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَم (8).

<sup>(1)</sup> رسم عليها في الأصل ضبة. وفي الهامش: «بنت»، وعليها «صح». وهي رواية (ش).

<sup>(2)</sup> و في «ب» : «فقال».

<sup>(3)</sup> في (ش): «فليوص» بالتشديد، وعليها «و».

<sup>(4)</sup>سقطت «قال» من (ب).

<sup>(5)</sup> لم ترد «بن سليم» في (ش).

<sup>(6)</sup> في (ش) : «بنت».

<sup>(7)</sup> ألحقت «الزرقي» بهامش الأصل، وعليها «صح». ولم يدخلها الأعظمي في المتن لأنه حسبها رواية. وفي الهامش من (د): «الزرقي» وعليها رمز «ت».

<sup>(8)</sup> قال أبن عبد البرقي الاستذكار 7/ 269: «روى ابن عيينة هذين الحديثين: الأول عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، فقيل لعمر بن الخطاب: إن فلانا يموت، قال: مروه فليوص، فأوصى ببئر جشم، قال: فبيعت بثلاثين ألفا. قال: وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة. هكذا قال ابن عيينة في حديثه، عن عبد الله بن أبي بكر...».

2222 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (١) مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِية، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِية، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ (٤) وَصَايَاهُمْ، إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصِي بِهِ، يُوصُونَ بِهِ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ.

# (4) الْقَضَاءُ فِي $(^{3})$ الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ، لاَ يُتَعَدَّى $(^{4})$

2223 - مَالِكُ<sup>(5)</sup> عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ<sup>(6)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاصٍ<sup>(6)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، بَلَغَني أَل مِنَ الْوَجِعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ<sup>(8)</sup>، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي،

<sup>(1)</sup> وفي (ب) و (ش): «سمعت».

<sup>(2)</sup> وفي (ب) و (ش): «تجوز».

<sup>(3)</sup> كتب «القضاء في» في (ب) بخط دقيق، وبهامشها : «القضاء في»، وعليها «عت»، وليس في (ش) «القضاء في»

<sup>(4)</sup> في (ش): «لا تتعدى».

<sup>(5)</sup> في (ش): «يحيى عن مالك».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 488 رقم 461 : «عامر بن سعد بن أبي وقاص قرشي زهري مدني، هو أخو مصعب، ومحمد، ويحيى، وعمر، وأبي بكر، وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، سمع عثمان وأباه سعدا، وتوفي عامر بن سعد سنة أربع ومئة».

<sup>(7)</sup> حرف الأعظمي، «بلغني»، إلى «بلغ بي». وفي (ج): «بلغ مني الوجع»، وبهامشها «بلغني من»، وعليها «صح».

<sup>(8)</sup> لم ترد «وأنا ذو مال»، في (ش).

أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : «لَا». فَقُلْت : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : «لاَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الثَّلُثُ. وَالثَّلُثُ. وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ (٤). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ (٤) وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (٤) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ (٤)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ تَذَرَهُمْ عَالَةً (٤) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ (٤)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك». قَالَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك». قَالَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَأْخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفُ وَهُ مَلًا عَمَلًا صَالِحاً، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَى أَنْ تُخَلَّفُ عَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ وَلَعَلَكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ وَلَعَلَكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ وَلَعَلَكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ

<sup>(1)</sup> سقطت التصلية من (د) و (ش). و ثبتت في هامش (د)، وعليها «صح»، ورسم فوقها رمز «خ».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين، بالثاء والباء ؛ وكتبت نقطة الباء بالأحمر، وبهامش الأصل: «اختلفت الرواية على يحيى في «كثير» يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: «كبير» بالباء المعجمة بواحدة من الأسفل». وقال في الاقتضاب 2/ 283: «وفي رواية غيره: «كبير» بالباء وكلاهما جائز.

<sup>(3)</sup> ضبطت «أن» المخففة في الأصل بالفتح والكسر معا. قال الوقشي في التعليق 2/ 233 : «أن تذر موضعها موضع رفع بالابتداء، و «خير» خبره، ومثله قوله تعالى : ﴿ وأن تصوموا خير لكم }. [البقرة : 183].

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 233 : «العالة : الفقراء، وأحدهم عائل كبائع وباعة، وصائغ وصاغة».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «ع : يقال : استكف السائل، إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيده في العويص : يتكففون : يصيرون حوله كالكفة».

<sup>(6)</sup> وبهامش الأصل: «إنك إن تخلَّف» لغيره من رواه يحيى. وفي الهامش: «ع» «لن تخلف لابن وضاح. وفي (ب) «إنك إن تخلف»، وفوقها «صح»، وبهامشها: «لن» وفوقها «ح».

أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ (1)، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ (2)، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ (3) أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (4).

2224 – قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (٥) مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلِ (٥)، وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَاناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرُّ، فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ ثَقُومُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ (٦)، يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلْثِهِ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثَّلُثِ بِثُلْثِهِ، وَيُحَاصُّ وَيُحَاصُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثَّلُثِ بِثُلْثِهِ، وَيُحَاصُّ وَيُحَامِ اللَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثَّلُثِ بَثُلُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةُ، بِقَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةُ، بِقَدْرِ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 236: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. الهجرة: هيئة الهجران، كالجِلسة والرِّكبة. فإذا أردت المصدر قلت: هَجْرٌ وهِجْرانٌ، وإذا أردت الواحد قلت: هَجْرة كضربة فإذا جعلتها من اثنين قلت: هاجر الرجل صاحبه مهاجرة». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني: 2/ 286.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 234: «لكن البائس سعد بن خولة. اعلم أن (لكن) إنما تأتي في الكلام استدراكا بعد النفي في قول عامة النحويين، فإن لم يكن النفي ملفوظا به كان مقدرا».

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 271: «هكذا قال جماعة أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، كما قال مالك، إلا ابن عيينة، فإنه قال فيه: عام الفتح، فأخطأ في ذلك. وهذا حديث لا يختلف في صحة اسناده».

<sup>(5)</sup> وفي (ب): «سمعت».

<sup>(6)</sup> سقطت «لرجل» من الأصل، وألحقت في الهامش، وعليها «صح».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 68 : «يتحاصان، يحاص يفاعل من الحصة، وهي النصيب، وأصله يحاصص، فأدغمت إحدى الصادين في الأخرى».

حِصَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عتقَ الْعَبْدُ(1)

2225 - قَالَ<sup>(2)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ (3): فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الوصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأَهْلِ الْوَصَايَا وُصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ، فَيَسُلِّمُونَ إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (4).

# 45 - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي<sup>(5)</sup> يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ<sup>(6)</sup>

2226 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا<sup>(7)</sup> فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا، أَنَّ الْحَامِلَ

<sup>(1)</sup> في (ب): «من عتق العبد». بزيادة «من».

<sup>(2)</sup> في (ج) و (ش) : زيادة «قال يحيى».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ثلثه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «هذه مسألة خلع الثلث».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ» و «صح»، وبالهامش : «ومن» وعليها : «ح».

<sup>(6)</sup> وفي (ب) زيادة: «أمر الحامل». أي: والذي يحضر القتال في أموالهم. أمر الحامل.

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ع». وبالهامش «قضائها»، وعليها «هـ».

كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ (١)، غَيْرُ الْمَخُوفِ (٤) عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلْثَهُ (٤). قَالَ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلْثَهُ (٤). قَالَ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشُرُ وَسُرُورٌ، وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلاَ خَوْفٍ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمْلِهَا بِشُرُ وَسُرُورٌ، وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلاَ خَوْفٍ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَبَيْشَ رَنَهَا بِإِسْحَلَى وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَلَى يَعْفُوبُ ﴿ [هود : 70] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَـى (٤) : ﴿ حَمَلَتْ حَمْلَا خَهِيها قَمَرَّتْ بِهِ ءَ قَلَمَا أَفْقَاتُ لَمْ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالْوَرِكَ وَتَعَالَـى (٤) : ﴿ حَمَلَتْ حَمْلَا خَهِيها قَصَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُقِها، أَفْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُقِها، وَقَالَ : ﴿ وَالْوَرِلِدَاتُ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالْوَرِلِدَاتُ فَقَالًا فَضَاءٌ فِي كَتَابِهِ : ﴿ وَالْوَرِلِدَاتُ فَلَا اللهُ مَا لَيْ وَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالْوَرِلِدَاتُ فَلَا اللهُ مُنَا لَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَالْوَرِلِدَاتُ فَيَا لَاللهُ مُنَاءً لِللّهُ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ مَ لَكُونَ شَهْرُ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ ، لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا ، إِلاَّ فِي الثُّلُثِ . وَهِ صَلَالُهَا ، إِلاَ فِي الثُّلُثِ .

<sup>(1)</sup> في (ج) «المريض الخفيف»، وعليها «خـ»، وبهامشها «المرض» وعليها أيضا «خـ».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 237: «فإذا كان المرض الخفيف... وإذا كان المرض المخوف، فإن الوجه فيه الرفع، وكان ههنا تامة لا خبر لها، كأنه قال: فإذا حدث المرض أو وقع المرض: ولو نصب لجاز على إضمار اسم كان، تقديره: فإذا كان مرضه المرض الخفيف».

<sup>(3)</sup> وفي (ب): «إلا في ثلثه».

<sup>(4)</sup> لم ترد «تبارك وتعالى» في (ب).

<sup>(5)</sup> وفي (ب) و(ش): زيادة: قوله تعالى (لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 231].

<sup>(6)</sup> في (ج) و(ش): «مضت». وفي (ب): «قال فإذا مضت»، ورسم فوقها «نو».

2227 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ القِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ القِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ فِي الثَّلُثِ، وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا انَ بِتِلْكَ الْحَالِ.

# 46 - الوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

2228 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَة: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ: قَوْلُ (2) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً أَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ: قَوْلُ (2) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً أَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَائِضِ (4) فِي وَالْأَفْرَائِضِ (4) فِي اللهِ (5). كِتَابِ اللهِ (5).

2229 - قَال : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ الْخَتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ<sup>(6)</sup> وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ

<sup>(1)</sup> لم ترد «يحيى» في (ب) و (ج) و (ش).

<sup>(2)</sup> في (ب) : قال. وفي الهامش : «قول» وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 291: «العرب تسمي المال خيرا؛ لما فيه من الخير لمن استعمله في وجوهه، ومنه قوله تعالى: (إن ترك خيرا) [البقرة: 179].

<sup>(4)</sup> في (ب): «نسخها ما نزل من المواريث».

<sup>(5)</sup> في (ج) زيادة : «عز وجل».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) و (ش) : «تجوز».

الْمَيِّتِ، وَأَنَّهُ (١) إِنْ أَجَازَ لَهُ (٤) بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ، جَازَ لَهُ حَقَّ مَنْ أَجَازَ مِنْ أَجَازَ مِنْ أَجَازَ مَنْ أَجَازَ مَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.

2230 – قَالَ يَحْيَى (3) : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ يُوصِي لَبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرُ (4) مِنْ ثُلُثِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ثُلُثُهُ. فَيَأْذُنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (4) مِنْ ثُلُثِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلِكَ، فَإِذَا مَلَكَ الْمُوصِي أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ، وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ، وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. قَالَ : فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذُنُونَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ، وَلِورَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّةٍ مِنْ مَاءَهُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّ مَعْ مَالِهِ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّةٍ مِنْ مَالَهُ يَصُدَّقُ (6) بِهِ الْوَرَثَةِ وَلَى الْوَرَثَةِ وَلَ الْوَكَ أَنَّ الرَّعُهُمُ مَا أَنْ يَرْدُرُجُ مِنْ جَمِيعِهِ مَا أَنْ يَحْمِيعِهِ مَا أَنْ يَسْتَأَذِنَ أَنُ اللَّهُ مِنْ مَا الْوَرَثَةِ وَلَى الْوَرَثَةِ وَلَاكَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْ الْوَرَثَةِ وَلَهُ الْمَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَلَا الْوَرَثَةِ وَلَا يَكُونُ السَّيْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ ، إِذَا أَذُنُوا لَهُ مِينَ عُمِلِهِ مَنْ شَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِغْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ ، إِذَا أَذُنُوا لَلْ مَنْ عُلْهُ مِنْ عُرِي عُمْ وَلِورَ لَهُ مُنْ عُلِكُ إِلاَ فِي ثُلُكُهِ مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُالُهُ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَ فِي ثُلُقِهِ ، وَحِينَ هُمْ مَالُهُ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَ قِي ثُلُهُ فِي ثُلُهُ مُهُمْ وَيَتَهُ وَا لَنَ اللَّهُ وَلَا يَجْوَرُ لَلْهُ الْوَرَقَةِ ، إِذَا كَانَ مَالَهُ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَ قَوْمِ فَي ثُلُهُ مِنْ عَلَى الْوَرَقَةِ ، إِذَا اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُ وَلَا يَجْورُ لَهُ مُنْ مُنْ الْمَا الْوَلَورُ فَي اللْمَا الْوَالِولَهُ مَالَهُ الْمَا لَهُ مُنْ الْمُوالِ الْولَا لَولَا الْمُعُولُ الْمُوال

<sup>(</sup>١) على كلمة أنه ضرب في (ب).

<sup>(2)</sup> كتب في الأصل على «له» علامة «عـ».

<sup>(3)</sup> سقطت «يحيي» من (ب) و (ش).

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل «صح» بين «ورثته» و«بأكثر» وبالهامش : «أو بأكثر». وفي (ب) : «في أكثر»، وعليها «عــ».

<sup>(5)</sup> رسم عليها في الأصل «صح». وفي الهامش: «يشاء».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل «عت»، وبالهامش : «فيتصدق»، وعليها «صح».

أَحَقُّ بِثُلْثَيْ مَالِهِ مِنْهُ، فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ (ا) بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ، ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ رَدُّ (2) عَلَى مَنْ وَهَبَه، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ رَدُّ (2) عَلَى مَنْ وَهَبَه، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّت : فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ الْمَيِّت : فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ. قَالَ : وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ مِيرَاثَكُ مَعْضُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ أَنَّ فَهُو رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ الْمَيِّتُ لَهُ. قَالَ : وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ (3) فَهُو رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ مَي يَعْضُهُ وَبَقِي بَعْضُهُ أَنَّ فَهُو رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ مَا بَقِي بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أَعْظِيهُ.

2231 – قَال : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ (4)، فَأَبَى (5) الْوَرَثَةُ أَنْ يُعْبِضْهُ (4)، فَأَبَى (5) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ الله (6) ؛ لَأَنَّ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ الله (6) ؛ لَأَنَّ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ، وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ، وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> سقطت «له» من (ب).

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش «يرد».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «بعض» وعليها «خ».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «سيده».

<sup>(5)</sup> رسم فوقها في الأصل «هـ»، وكتب في الهامش : «فيأبي» وعليها «صح» و «ع».

<sup>(6)</sup> في (ج) : زيادة «عز وجل».

## 47 - مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (١)

2232 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ<sup>(2)</sup>، أَنَّ مُخَنَّنًا <sup>(3)</sup> كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ <sup>(4)</sup>، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةً (أَمِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ : يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّاعِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ (أَنَّ)، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّاعِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ (أَنَّ)، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها بخط أحمر دقيق «الصغير».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها، فأسنده. وفيه أيضا: اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري، وقيل: اسمه ماتع، ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والموصوفة بالحسن، هي بادية بنت غيلان، بالنون والياء معا في بادنة وقيدها أبو علي: بادية بالياء: اسم فاعل من بدت تبدو». قال ابن عبد البر في التمهيد 22/ 269: «هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلا، ورواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن هشام عن أبيه عن أم سلمة. والصواب عن مالك ما في الموطأ، ولم يسمعه عروة من أم سلمة، وإنما رواه عن زينب ابنتها عنها، كذلك قال ابن عيينة، وأبو معاوية عن هشام».

<sup>(3)</sup> المخنث: المؤنث من الرجال وإن لم يعرف فيه الفاحشة، وهو مأخوذ من تثني الشيء وتكسره». الاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 191-292. وانظر تفسير الموطأ للبوني 2/ 858.

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 238 : "إن مخنثا كان عند أم سلمة... "هَيْت" و "طُوريْس" المخنثين موليا عبد الله بن أبي أمية، وجاء تحليته بادنة بنت غيلان بن سلمة بن مُعْتَب بأنها : هيفاء، وشَموع نجلاء، إن كلمت تغنت، وإن قامت تثنت - مشت - وإن جلست تبنّت، يريد صنعتْ بناء.

<sup>(5)</sup> قال اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 292: «بالنون كذا الرواية المشهورة عند أهل اللغة، وهي الضخمة البدن، إشارة إلى سمنها». وقال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 2/ 60: «اسمها بادنة ابنة غيلان، بن سلمة الثقفي، كانت فائقة الحسن، مشهورة به في ذلك الزمان، وقد استفاض حديثها في الناس، يحدث به العلماء على أوصاف شتى».

وَتُدْبِرُ بِثَمَانُ<sup>(1)</sup>. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَدْخُلَنَّ هُؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ»<sup>(2)</sup>.

2233 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ (أَقَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ (4) مِنَ الأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً، فَوَجَدَ ابْنَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً، فَوَجَدَ ابْنَهُ عَلَى عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ، فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الغُلاَمِ، فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَتِيَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ، الدَّابَةِ، فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الغُلاَمِ، فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَتِيا أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ، فَقَالَ عُمَرُ الكَلاَمَ. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً بَيْنَهُا وَبَيْنَهُ، قَالَ : فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الكَلاَمَ. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً بَيْنَهُا وَبَيْنَهُ، قَالَ : فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الكَلاَمَ. قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً

<sup>(1)</sup> قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ 2/54: «قوله: تقبل بأربع، وتدبر بثمان» فإنما أراد عُكَنَهَا، لأن العكن هي أربع طرائق في بطنها بعضها فوق بعض، فإذا بلغت خصرتها، صارت أطرافها ثمانيا، أربعا من هاهنا، وأربعا من هاهنا، فهي أربع إذا أقبلت إليك، لأنها تستقبلك ببطنها، وإذا أدبرت عنك صارت تلك الأرباع ثمانيا، أربعا في خصرها الأيمن، وأربعا في خصرها الأيسر، لأن الظهر لا تنكسر فيه العكن».

<sup>(2)</sup> رسم عليها في الأصل «صح» و«عـ». قال الوقشي في التعليق 2/ 241: «لا يدخل هؤلاء عليكن، أراد: عموم النهي لنسائه ولغيرهن من كل من له أهل، أن لا يدخل مُخَنّثُ على أهله».

<sup>(3)</sup> ضبطت «أنه» في (ب) بالهمزة فوق الألف وتحته.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «المرأة الأنصارية، أم عاصم هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح، وجدة الغلام المذكور يسمى «الشموس» ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني، وجميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 738 رقم 776.

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال».

<sup>(6)</sup> في هامش (د): ««الصديق» سقط لابن عبد البر». وفوق الكلمة في (ب): «نو - طع».

يَقُولُ: وَهِذَا الأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ.

# $^{(2)}$ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانُهَا $^{(1)}$

2234 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (3) ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ، فَيْرُدُّ وَيُوْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ (4): فَلَيْسَ وَيُوْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ (4): فَلَيْسَ لِوْمَ يَرُدُّ (5)ذلِكَ إِلَيْهِ، لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبِضَتْ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (5)ذلِكَ إِلَيْهِ، وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (6) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (7) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذلِكَ كَانَ نَمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ (7) يَقْبِضُ (8)

<sup>(1)</sup> قال في الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 294: «تقدير الترجمة: العيب، محدث بالسلعة، بعد ابتياع المبتاع لها بيعا فاسدا يجب رده، وضمان ذلك العيب وما يحدث فيها من نقص وهلاك، وهو من المشتري الذي قبضها وكذلك ما يحدث فيها من زيادة ونماء فكله للمشتري».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال أبو عمر: «صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد». وقال: «هـ: لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يجب أن يترجم: «الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها». في هامش (د): ابن عبد البر: صواب هذه الترجمة: «باب الحكم في البيع الفاسد».

<sup>(3)</sup> و (ش) : «فيو جد».

<sup>(4)</sup>وفي (ب) (6) في (ج) : «قال مالك». وفي «ب» «قال يحيى : سمعت مالكا يقول».

<sup>(5)</sup> رسم عليها في الأصل «عـ»، وعليها «صح»، وفي الهامش : «ح:كذا» وتحتها «يؤمر برَدَّ.» وعليها «ح»، وتحتها «هـ» اختياره ما في الأصل.

<sup>(6)</sup> رسم عليها في الأصل «ع». وفي الهامش: «ضامنها» وعليها «هـ».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «قد»، وعليها «حو» و «ذر».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في (ب) «صح»، وفي الهامش : «قد» : أي : قد يقبض.

السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ (١) مَرْغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِي فِيهِ سَاقِطَةٌ لاَ يُرِيدُهَا أَحُدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا فِيهِ سَاقِطَةٌ لاَ يُرِيدُهَا أَوْ يُمْسِكُهَا (٤) وَثَمَنُهَا ذلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، فَلَ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ فَيُسِعُهَا بِدِينَارٍ، أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ، أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَبْعُهَا مِنْ مَالِهِ فَيَمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ (٩). قَالَ (٤) : وَمِمَّا يُبِينُ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ (٩). قَالَ (٤) : وَمِمَّا يُبَيِّنُ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ (٩). قَالَ (٤) : وَمِمَّا يُبَيِّنُ يَرُدُ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ، فَإِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (٩). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ فَإِنَّ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ لِكَ عَلَيْهِ وَلِهُا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ وَلِكَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ وَلَاكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُوجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «نافعة».

<sup>(2)</sup> في (ب): «ويمسكها»، وفي الهامش: «أو يمسكها». وفوقها: «نو - ع - عت».

<sup>(3)</sup> في (ب): و «ليس».

<sup>(4)</sup> و في (ب): «يوم قَبَضَه».

<sup>(5)</sup> في (ج) و (ش): قال مالك. وفي (ب): قال يحيى سمعت مالكا يقول».

<sup>(6)</sup> بهامس الأصل: «سرقها» وفوقها «عت» وفي (ب): «سرقها» وضع عليها «صح». ورسم فوقها: «نو – عت».

<sup>(7)</sup> في (ش): «فيها»، وعليها علامة التصحيح.

#### 49 - جَامِعُ القَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

2235 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانُ: سَلْمَانَ الفَارِسِي: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (2). فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً، وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ (3)، وَقَدْ بَلَغَنِي إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَداً، وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ (3)، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً تُدَاوِي (4)، فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمَّا (5) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطِبِّاً (6) فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانا (7) فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا مُتَطَبِّاً (6) فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلُ إِنْسَانا (7) فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَال : ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ قَصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ.

2236 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْد،

<sup>(1)</sup> في (ش): «يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 244: «هلمَّ إلى الأرض المقدسة. استقضى عمر أبا الدرداء على دمشق ولم يَزَلُ قاضيا بها حتى مات زمان عثمان»: وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 294.

<sup>(3)</sup> في (ب): «نفسه» وفي الهامش «عمله».

<sup>(4)</sup> سقطت «تداوي» من (ج).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «فَنُعْمَى».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 244: «أنك جُعِلت طبيبا... وإن كنت مُتَطَبِّباً الطبيب الحاذق بالطب المتأصل فيه، والمتطبِّب: المتدخل فيه المتسور عليه وليس له بأهل»: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 317: «والطب بالفتح: الرجل الحاذق».

<sup>(7)</sup> في هامش (ب): «إنسانا»، ووضع عليها «صح».

إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ(١) إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ(١) إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2237 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرّاً وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقاً: إِنَّهُ يُوقَّفُ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حُرّاً وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقاً: إِنَّهُ يُوقَّفُ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئاً (2) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (3) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي شَيْئاً (2) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (3) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِي لَهُ فِيهِ الرِّقُ .

2238 - قَالَ يَحْيَى (4): وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالُ، نَاضًا كَانَ أَوْ عَرْضاً، إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «السيد»، وفي الهامش: «سيده» وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> رسم عليها في الأصل «صح»، وكتب في الهامش: «إلا على وجه الصلاح لابن بكير، ومطرف».

<sup>(3)</sup> رسم عليها في الأصل: «ع» و «صح» و «ذر».

<sup>(4)</sup> سقطت «يحيى» من (ج).

2239 – مَالِكُ، عَنْ عُمَرَ<sup>(1)</sup> بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلَافٍ<sup>(2)</sup> الْمُزَنِيِّ (3)، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِغُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يُسْرِغُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْخَاجَّ، فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (4) : سَبَقَ (5) الْحَاجَّ، أَلَا وَإِنَّهُ أَدَانَ (6) مُعْرِضاً (7)، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ فَلْيَأْتِنَا بِالغَدَاةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ،

<sup>(1)</sup> رسم عليها في الأصل «صح»

<sup>(2)</sup> رسم عليها في الأصل "صح"، وكتب في الهامش: «دلّاف» بالتشديد، ورسم عليها علامة التشديد و «ذر». قال ابن الحذاء في التعريف 2 / 443 رقم 412: «عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني الرحمن بن دلاف المزني عليه البخاري عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني مدني، عن أبي أمامة، عن النبي عليه السلام، سمع أباه... روى مالك عن عمر بن عبد الرحمن... عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل في قصة أسيفع جهينة. قال محمد: هكذا رواه جل أصحاب مالك، عن عمر بن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ورواه يحيى عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، أن عمر بن الخطاب لم يقل عن أبيه والصواب ما روى أصحاب مالك».

<sup>(3)</sup> رسم عليها في الأصل: «صح» وكتب في الهامش: «عن أبيه» لابن بكير وابن القاسم، ولم ترد «المزني» في (ش).

<sup>(4)</sup>بهامش الأصل: «له» وعليها «ع» و «صح»، وهي رواية (ش).

<sup>(5)</sup> و في (ب) «يسبق».

<sup>(6)</sup>رسم فوقها في الأصل «صح»، وكتب في الهامش: «دان» وعليها «ع» و «صح». وكتب أيضا تحتها «فودان» وعليها «صح». وكتب تحت هذه «أدان» وفي هامش (د): «قال أبو عمر: رواه أكثر الرواة: دان ورواه بعضهم أدان، وذلك أصح إن شاء الله، ويقال: دان وأدان واستدان، بمعنى واحد. يحيى». وكتب فوق «يحيى» «ث». وفي (ب): «دان» وعليها «صح» وفي الهامش: «إدان» وفوقها: «قف».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 244 : «قد دان معرضا يقال : إدَّانَ الرجل ودان واستدان : إذا أخذ بالدين».

# وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ(١).

#### 50 - مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

2240 – قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ، أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً، أَوْ شَيْئاً<sup>(2)</sup> الْعَبِيدِ، أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً، أَوْ شَيْئاً<sup>(2)</sup> اخْتَرَسَهَا<sup>(3)</sup>، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَوْ أَوْ سَرِقَةٍ الْعَبْدِ، أَوْ عَلَيْهِ فِيهَا، إِنَّ ذَلِكَ (<sup>4)</sup> فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَة ، شَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا، إِنَّ ذَلِكَ (<sup>4)</sup> فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَة ، قَلَ ذَلِكَ أَوْ كُثُر، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِي قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ، وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ، أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ أَسْلَمَهُ أَيْسُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ، سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ.

<sup>(1)</sup> وفي (ب) : «حَرَب» بفتح الراء.

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل فوقها «عـ»، وكتب في الهامش: «بشيء».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 246: «الحريسة: الشاة التي تسرق للراعي في الجبل، يقال: حرسها إذا سرقها». وقال في الاقتضاب 2/ 298: «فعيلة بمعنى مفعولة، وبعضهم يجعلها السرقة نفسها. وقال أبو عبيدة، هي التي تحرس أي: تسرق». قال القاضي عياض في المشارق 1/ 188: «قوله: حريسة الجبل، هي ما في المراعي من المواشي، فحريسة بمعنى محروسة أي: إنها وإن حرست بالجبل فلا قطع فيها».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «كلّه»، وعليها «عــ» و «صح».

#### 51 - مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحُلِ

2241 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ(2)، فَإَعْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَهُ وَلَداً لَهُ صَغِيراً، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ(2)، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ (3) وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِي جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.

2242 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ 4 مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ وَهُو يَلِيهِ، إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلا بْنِ مِنْ ذلِك، لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ وَهُو يَلِيهِ، إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلا بْنِ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لا بْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُل، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُو جَائِزٌ لِلا بْنِ.

كَمُلَ كِتَابُ الأَقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وَحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه (5).

<sup>(1)</sup> ضبطت النون في الأصل بالضم والكسر المشددين وبفتح النون المشددة وفتح الحاء المخففة. وفي مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/6: «نحلت ابني نحلا، ونحلتك، من نحل ابنه نحلا ونحلة أصله كله: العطية بغير عوض».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل فوق «نحله» «صح». وفي الهامش: «قول مالك، هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في (ب) «عـ»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> في (ش): «أن كل».

<sup>(5)</sup> في (ش): «تم كتاب الأقضية بعون الله».

# 36 - كتَابُ الشُّفْعَةِ

# بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

# 1 - مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفَعَةِ (2)

2243 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ (3) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلاَ شُعْعَةَ فِيهِ. قَالَ (4): وَقَالَ مَالِكُ (5) وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلافَ فِيهَا عِنْدَنَا.

<sup>(1)</sup> جاء كتاب الشفعة في (ب)، بعد البسملة والتصلية، ووقع كتاب الشفعة في (ش) بعد كتاب الأشربة.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/169 : "سميت الشفعة شفعة ؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار أو الشريك فتشفع إليه فيما باع بقوم يشفعون له ليخصه بذلك دون غيره، فسميت بذلك شفعة وسمي طالبها شفيعا". وقال البوني في تفسير الموطأ 2/880 : "والشفعة إنما تكون في كل شرك وفي كل ما لم يقسم من أرض بسكون الفاء، قال ثعلب : الشفعة اشتقاقها من الزيادة ؛ لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه". وانظر مشارق الأنوار للقاضي عياض : 2/434. مادة : (ش فع).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ع: بالشفعة انتهى الحديث صح لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح».

<sup>(4)</sup> سقطت «قال» من (ب). وفي (ش): «قال مالك».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال مالك».

2244 - مَالِك : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ، وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

2245 - مَالِك : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ(١).

2246 – قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَة (قَدْ هَلَكَا، وَلاَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَة (قَدْ هَلَكَا، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِ مَا (3). فَيَقُولُ (4) الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَة) (5) مِئَة دِينَارٍ. وَيَقُولُ صَاحِبُ الشَّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهَا (6) خَمْسُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِئَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِئَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشَّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتُرُكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْخَذَ أَوْ يَتُرُكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِي الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [الْمُشْتَرِي] (7).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال يحيى».

<sup>(2)</sup> ألحقت «قال يحيى» بهامش الأصل.

<sup>(3)</sup> في هامش (د) : "قيمتها"، "ث" أي : "لا يعلم أحد قيمتها بحذف المضاف".

<sup>(4)</sup> في (ش): «ويقول».

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(6)</sup> حرف الأعظمي «قيمتها»، إلى «قيمتهما».

<sup>(7)</sup> الزيادة سقطت من (ب).

2247 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: قَالَ مَالِكُ<sup>(2)</sup>: وَمَنْ<sup>(3)</sup> وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً؛ فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا، وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.]

2248 – قَالَ مَالِك : وَ<sup>(4)</sup> مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمْ يُثَبُ مِنْهَا، وَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيْسَ دَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَة (5) الثَّوَابِ.

2249 – قَالَ: وَقَالَ مَالِك<sup>(6)</sup>، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ. قَالَ مَالِكُ: مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَكُ الشُّفْعَةُ بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤَدِّي الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ (8) الأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ مَلِيًّ وَثَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(2)</sup> فيٰ (ش): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «من وهب».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل فوق الواو حرف «ع».

<sup>(5)</sup> رسم فوقها في الأصل: «ح» و «ز». وكتب بهامش الأصل: «بقدر» ووضع عليها «صح». و «ز».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ش): «قال مالك».

<sup>(7)</sup> ألحقت «كان» في الهامش.

<sup>(8)</sup> في هامش (د) : «ذلك» وعليها «خ».

2250 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup>: لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدُّ تُقْطَع<sup>(3)</sup> إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.

2251 - قَالَ<sup>(4)</sup> مَالِك فِي الرَّجُلِ يُورِّثُ الأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ، فَيبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ، ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ، فَيبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ، فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُركَاءِ أَبِيهِ. قَالَ الأَرْضِ، فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُركَاءِ أَبِيهِ. قَالَ مَالِكُ (5): وَهذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2252 - قَالَ يَحْيَى<sup>(6)</sup>: قَالَ مَالِك<sup>(7)</sup>: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِم<sup>(8)</sup>، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلً<sup>(9)</sup>، وَذَلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا<sup>(11)</sup> فِيهَا.

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (د): «تنقطع»، وفي الهامش: «تقطع» ورسم عليها «ت».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «وقال».

<sup>(5)</sup> لم ترد «قال مالك» في (ش).

<sup>(6) «</sup>قال يحيى»، سقطت من (ب).

<sup>(7)</sup> في (ش): «وقال مالك».

<sup>(8)</sup> قاّل الوقشي في التعليق 2/170 : «على قدر حصتهم : يجوز فتح الدال وجزمها، وبالوجهين قرئ قوله تعالى : ﴿فسالت أودية بقدرها﴾ [الرعد 19]. وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ : 2/320.

<sup>(9)</sup> رسم في الأصل على «فقليل». «صح». وفي الهامش: «فقليلا» وعليها «ع».

<sup>(10)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/171: "إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيراً فكثيرا، وفي بعض النسخ فبقدره هكذا الرواية بالنصب، وهو صحيح، وتقديره: في العربية: إن كان النصيب قليلا، فيكون المأخوذ قليلا، وإن كان النصيب كثيرا فيكون المأخوذ كثيرا».

<sup>(11)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/171 : «تفاعلوا من الشح» : وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ : 2/320.

2253 - قَالَ<sup>(1)</sup> : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ : أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكِ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

2254 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضْعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً، فَيُرِيدُ أَنْ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ : إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (2)، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلا حَقَّ لَهُ فِيهَا.

2255 - قَالَ مَالِك : مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ.

2256 - قَالَ مَالِك : مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضا<sup>(3)</sup> فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أَعْمِرَ».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «وحيوان وعروض» وعليها «ع» و «صح». وتحتها: «أو عرض» وعليها «ع». وفي هامش (د) «وحيوان وعرض».

الأَرْضِ<sup>(1)</sup>. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً. قَالَ مَالِكُ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي الْشَيَاهُ مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الشَّرَاهُ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَه (2) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ، (وَلاَ يَأْخُذُ (3) مِنَ الْحَيَوانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ).

2257 - قَالَ مَالِك : مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَة (٤) لِلْبَائِع، وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِه (٤)، وَنَحْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَة (٤) لِلْبَائِع، وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشَفْعَتِه (٤)، إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتُرُكَ مَا بَقِيَ.

2258 - قَالَ مَالِك فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّب<sup>®</sup> كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلُ، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ش): «في الأرض أو الدار».

<sup>(2)</sup> في (ب): «في الأرض أو الدار بالذي سصيبها».

<sup>(3)</sup> علم بدائرة صغيرة على هذا النص ابتداء من «لا يأخذ» إلى «يشاء ذلك»، وكتب فوقها «ع» وضبة. وبهامش الأصل: «والمعلّم عليه سقط عند «ح».اهـ وسقط كذلك من نسخة «ب». وفي الهامش من (د): «هكذا وقع للناسخ وصوابه المشتري. أي ولا يأخذ المشتري وبجانبه ابن وضاح والمصحح عليه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «صوابه للمبتاع، قاله ابن الرمامة». وفي الهامش: للمشتري هذا صوابه. قاله أبو عمر». قال الوقشي في التعليق 2/172: «فسلَّم بعض من له فيها الشفعة «بالدفع للبائع»، هكذا «بالدفع للبائع» وهو غلط، وإنما الصواب، للمشتري، ولا وجه لذكر البائع ههنا، إلا أن يراد به المشتري، لأن العرب تقول: بعت بمعنى اشتريت».

<sup>(5)</sup> في (ب) : «شفعته».

<sup>(6)</sup> كتب بهامش الأصل «غَيَبٌ» بفتح الغين المعجمة والياء المخففة، وعليها علامة «صح». =

يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ (١) شُركَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا(٤)، فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ. قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُركَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُوا، فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

## 2 - مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفَعَةُ

2259 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة (٥)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، وَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، وَأَنَّ عُثْمَانَ بِن عَفَّان (٩) قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةً فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةً فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْل (٥) النَّخْل (٥). قَالَ مَالِكُ : وَعَلَى فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْل (٥) النَّخْل (٥). قَالَ مَالِكُ : وَعَلَى

<sup>=</sup> وقال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/172: «شركاؤه غُيِّب وقع في بعض النسخ، وشركاؤه غَيْبٌ وفي بعضها: غُيِّب وكلاهما صحيح»: «وكلهم» سقطت من (ب).

<sup>(1)</sup> في (ش): «حصة». (2) قال الوقشي في التعليق 2/172: «حتى يقدموا. مفتوح الدال لا غير».

<sup>(3)</sup> قال ابن التحذّاء في التعريف 2/712 رقم 184 : «محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري... وهو مدني».

<sup>(4)</sup> ألحقت «بن عفان» بهامش الأصل. ولم يثبتها الأعظمي في المتن وهي منه.

<sup>(5)</sup> في هامش (د): «في» وعليها حرف «تُ» أي: ولا في فحل.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فَحَّالَ، وهو الصواب. غيره المشهور في الفحل فحّال، وقد قيل: فحلٌ. أنشد يعقوب:

تأبري يا خيرة الفسيل تأبري من حَندٍ فشول إذ ضن أهل النخل بالفحول

فالصواب إذًا أن يقال أن فحّاً لا يقال إلا في النخل، وفَحْلٌ يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل». قال الوقشي في التعليق 2/173 : «ولا شفعة في بئر ولا في فحْل النخل. قال أبو عبيد : في حكم عثمان : ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل، وكلهم يسقي فحل النخل» وذلك أن يكون البئر بين نفر ولكل نفر منهم حائط على حدة، وكلهم يسقي

هذَا(1)، الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2260 - قَالَ مَالِك : وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلْحَ الْقَسْمُ فِيهَا<sup>(2)</sup> أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

2261 - قَالَ مَالِك : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَار<sup>(3)</sup> صَلُحَ فِيهَا<sup>(4)</sup> الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

2262 - قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشَّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي : إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشَّفْعَةُ.

2263 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلُ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ (5): إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ

حائطه من هذا البئر فهم شركاء في السقي منها ولا شركة بينهم في النخل، فمن باع حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط بسبب شركتهم في البئر وكذلك فحل النخل يكون لرجل في حائط رجل لا شرك له معه إلا ذلك الفحل فإنه إن باع صاحب الحائط حائطه فلا شفعة لصاحب الفحل من أجل فحله ذلك».

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل : «ذلك»، وفوقها «صح».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/175: «ولا في طريق صَلَحَ القَسْمُ فيها يقال: صَلُح وصَلَحَ بضم اللام وفتحها. والفتح أفصح، ويروى: «فيه» و«فيها» وكلاهما جائز. والطريق يذكر أو يؤنث».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 175 : «عرصة الدار بفتح العين لا غير، وسميت عرصة، لأن الصبيان يعرصون فيها، أي يلعبون».

<sup>(4)</sup> في هامش الأصل : «فيه»، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب): «بميراثه».

حَقُّهُ، وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّة (١) فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ، إِلَى يَوْمِ يَشْبُتُ حَقُّ الآخِرِ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، وَ فَدْ خَوْهَ اللَّهُودُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (٤)، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ لِطُولِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (٤)، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ لِطُولِ النَّاعِعُ وَالْمُشْتَرِي (٤)، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ لِطُولِ النَّاعِعُ وَالْمُشْتَرِي (٤)، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ لِطُولِ النَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةِ، قَوْمَتِ الأَنْهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعُ غَيْبَ الثَّمْنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعُ بِذِلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا زَادَ فِي الشَّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الأَرْضُ عِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَة (٤)، فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ الثَّمُ فَعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ، ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. اللَّهُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَة (٤)، فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ الثَّافُعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ.

2264 – قَالَ مَالِك : وَالشَّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ (4) عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 175 : «الغلة مفتوح الغين لا غير».

<sup>(2)</sup> حرف الأعظمي «والمشتري»، إلى «أو المشتري».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 175 : «العمارة بكسر العين ولا تفتح».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وليس».

2265 – قَالَ مَالِك : وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَعْدِ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِعْرِ (١) وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِعْر (١) وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِعْر (١) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشَّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ. فَلا شُفْعَةَ فِيهِ.

2266 – قَال<sup>(3)</sup> مَالِك: مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْ فَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا<sup>(4)</sup> وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ<sup>(5)</sup>، وَإِنَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ<sup>(6)</sup>، وَ قَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ، فَتَرَكُوا وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذلِكَ لَهُمْ. كَلْكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذلِكَ لَهُمْ. كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «في» وعليها ضبّة أي : ولا في بئر.

<sup>(2)</sup> في (د): «القسمة»، وفي الهامش: «القسم»، وعليها «خ».

<sup>(3)</sup> في (ب): «وقال».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على كلمة «يستحقوا» «ع» و«صح». وكتب في الهامش: «يأخذوا» عليها «صح» و «هــ».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «الشفعة» وعليها: «ح» و «ز».

# 37 - كتَابُ الْمُسَاقَاة (١)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

#### 1 - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاة (2)

2267 - مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>(4)</sup> قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ<sup>(5)</sup>:

<sup>(1)</sup> جاء كتاب المساقاة في (ش) بعد كتاب النذور. وابتدئ بالبسملة، وجاء في (م) بعد كراء الأرض. قال الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري في القبس 3/2/2 : "إن عقد المساقاة في الشريعة، رخصة من الله مستثناة من الإجارة المجهولة الأجرة للحاجة كما أن الجُعل مستثنى من الإجارة المجهولة العمل للحاجة». ثم قال : "ومسائل المساقاة عويصة ؛ لأنها رخصة مخصوصة، وإذا ثبت الأصل قياسا معللا أمكن تعليله واطردت فروعه، وإذا ثبت رخصة، عسر الضبط فيه واضطربت آراء المجتهدين عليه، ولذلك أطنب مالك في المساقاة، وذكر منها مسائل وفروعا اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من العمل».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل بخط دقيق : «ما جاء في المساقاة»، وفوقها «ذر». ثم إن عنوان الباب جاء بعد البسملة والتصلية في (ب). ولم ترد «ما جاء» في (ج) و(ش).

<sup>(3)</sup> في (ب) : «مالك بن أنس».

<sup>(4)</sup> في الاستذكار لابن عبد البر 7/36: «هكذا روى مالك حديثه: عن سعيد بن المسيب مرسلا، وتابعه معمر، وأكثر أصحاب ابن شهاب على إرساله، وقد وصله منهم طائفة».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل علامة السقط من «يوم» إلى «خيبر» وكتب بالهامش: «صح المعلم عليه لابن وضاح». قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/37: اختلف العلماء في افتتاح خيبر، هل كان عنوة، أو صلحا، أو خلا أهلها عنها بغير قتال، وأسند إلى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: غزا خيبر فأصبناها عنوة فاحتج بهذا من جعل فتح خيبر عنوة، واحتجوا أيضا برواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث فقال: خم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها، فدعا يهود =

«أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَر (١) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ (٤).

2268 – مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْياً(3) مِنْ حُلْي نِسَائِهِم (4). فَقَالُوا:

<sup>=</sup> خيبر وكانوا قد أخرجوا منها، فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على النصف، يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لهم: «أقركم على ذلك ما أقركم الله»، وذكر تمام الخبر، قالوا: ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة، وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل. وقال آخرون: كانت خيبر حصونا كثيرة، فمنها ما أخذ عنوة بالقتال والغلبة، ومنها ما صالح عليه أهلها، ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال طلبا لحقن دمائهم. وروى بن وهب عن مالك عن بن شهاب، أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلح، قال ابن وهب: قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق».

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح» وكتب في الهامش: «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».

<sup>(2)</sup> قال في التمهيد 6 / 444: «هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد: عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد جماعة رواة الموطأ، وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري، وقد وصله منهم صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب».. وفيه أيضا: «أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر، وجماعة أهل السير، على أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها، فما كان منها صلحا، أو أخذ بغير قتال، كالذي جلا عنه أهله، عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة، عمل فيه بسنة الغنائم...».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بضم الحاء وكسر اللام، وبفتح الحاء وسكون اللام.

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/22 : «فجمعوا حلْيا من حَلَي نسائهم. يقال: حليٌ وحِلْيٌ. والحليُ الثاني يراد به النوع، والأول يراد به جزء من النوع، لأن الأنواع والأجناس يسمى كل جزء منها باسم الجملة، فيقال : ماء للجزء من الماء ولجميع جنسه».

هذَا لَكَ. وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ (١). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة: يَا مَعْشَرَ يَهُود (٤)، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاك (٤) بِحَامِلِي عَلَى (٤) أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ (٥). فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرَّشُوة (٥) فَإِنَّهَا شُحْتُ (٥)، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ.

2269 – قَالَ مَالِك : إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ النَّرْطُ صَاحِبُ ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُو لَهُ. قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِنَفْسِه (8)، فَذلِكَ لَا يَصْلُح ؛ لَأَنَّ الرَّجُلَ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِنَفْسِه (8)، فَذلِكَ لَا يَصْلُح ؛ لَأَنَّ الرَّجُلَ اللَّرْضِ أَذلِكَ وَيادَةُ ازْدَادَهَا (10) عَلَيْهِ. الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الأَرْضِ، فَذلِك (9) زِيَادَةُ ازْدَادَهَا الْمَوُونَةُ كُلُّهَا قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَوُونَةُ كُلُّهَا

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 223 : «وتجاوز في القَسْم. «القَسْمُ ـ بفتح القاف ـ مصدر قَسَمْتُ والقسم (بكسرها) : النصيب من الشيء المقسوم».

<sup>(2)</sup> كتب بهامش الأصل: «قرئ بهما» ورمز فوقها بحرف «ح». أي يهود واليهود. وفي (ب): اليهود بالألف واللام، ووضع فوقها «صح».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «عــ» وبالهامش : «ذلك»، وفوقها «خ» و «صح». ولم يقرأ الأعظمي الرمزين.

<sup>(4)</sup> لم ترد «على» في (ش).

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 224: «على أنْ أُحيف عليكم: الحيف: الجور والميل عن الحق».

<sup>(6)</sup> ضبطت «الرشوة» في الأصل بضم الراء المشددة وكسرها معا. ولم يثبت الأعظمي إلا وجها واحدا.

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/224: «فإنها سحت. السُّحت: اسم يعم الحرام وهو من سحته الله وأسحته: إذا استأصله ولم يبق منه بقية، سمي الحرام بذلك لأنه يهلك صاحبه وماله».

<sup>(8)</sup> في هامش (ب): «البياض» وعليها «صح». ولم ترد «لنفسه» في (ش).

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في الأصل : «صح». وبالهامش : «فتلك».

<sup>(10)</sup> في (ب) : «يزدادها».

عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ، فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ. يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ.

2270 – قَالَ مَالِك، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيْرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ، وَيَقُولُ الآخَرُ: لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ، وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ لِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ، وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلَّهُ، تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ، فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ، مَا أَنْفَقْتَ وَلَوْ لَمْ يُعْلَقُ الْمَاءَ كُلَّهُ، لَا أَنْفَقَ وَلَوْ لَمْ يُعْلَقُ الْمَاءِ لَمْ يَعْلَقُ اللّهَ وَإِنَّمَا أَعْطِي الأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ، لَا أَنْفَقَ وَلَوْ لَمْ يُعْرِكُ شَيْئاً بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقُ (ا) الآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

2271 - قَالَ مَالِك : وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالـمَوُّونَةُ (2) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُح ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُح ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيُقِلُّ ذلِكَ كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيُقِلُّ ذلِكَ أَمْ يَكُثُرُ ؟.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح» وفي الهامش: «يَلْحَق» وعليها «هـ» و «ح». (2) في (ب): «أو المؤونة».

2272 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: قَالَ مَالِك: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقِي، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَشْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذَلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذَلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ نَخْلَةً تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا، وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ<sup>(2)</sup>، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصْلُحُ. وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2273 - قَالَ مَالِك : وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِ طَهَا<sup>(3)</sup>، وَخَمُّ الْعَيْن<sup>(6)</sup>، وَسَرْوُ

<sup>(1)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/225: «ليست مما أُقارضك عليه. المقارض: المفعول، والمقارض: الفاعل وكذلك المساقى: المفعول، والمساقي: الفاعل، وكل واحد من المتساقيين والمتقارضين فاعل ومفعول».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 225: «يجوز لرب الحائط أن يشترطها. الحائط: اسم يقع على البستان لأنه يحوط صاحبه ويحفظه، أو لأنه محاط عليه بالحائط المانع منه، فيكون من باب تسمية الشيء ببعضه، كتسميتهم الطليعة عينا...».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل فوقها «صح» وفي الهامش: «شدُّ بالشين المعجمة»، وعليها «صح» و «معا»، وبهامش (م): «قال يحيى: روينا عن مالك: «سد»، وابن القاسم يقول: «شد» بشين معجمة، وكذلك مطرف... وروي ابن بكير شد».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/225: «شَدَّ الحِظار. رواية عبيد الله عن أبيه: سد الحظار بالسين غير المعجمة، وبذلك رواه ابن بكير ومعناه سدَّ الخلة التي يُدْخل منها». وانظر تفسير غريب الموطأ 2/84، وتفسير الموطأ للبوني 2/872.

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 225 : «وخَمُّ العين، الخم : الكنس، وخم العين : كنسها وإخراج ما فيها من الحَمْأَة والزَّبل».

الشَّرَبِ(1)، وَإِبَّارُ النَّخْلِ(2)، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ(3)، وَجَدُّ الثَّمَرِ الْهَ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ، عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (5) جَدِيدٍ، يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِنْ يَحْفِرُهَا (6)، أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا، أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا، يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا (7) تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُه (8).

2274 – قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلِ مِنَ النَّاسِ : ابْنِ لِي هَا هُنَا بَيْتًا، أَوِ احْفِرْ (9) لِي بِئْراً، أَوِ أَجْرِ لِي عَمْلًا بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ عَيْنًا. أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ. وَقَدْ نَهَى الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 226: «سرو الشرب. السرو: الكنس أيضا، منه اشتق السري من الرجال، أرادوا: أنه خالص النسب من كل ما يعيبه، والشرب: جمع شربة، وهي أحواض تصنع حول النخل والشجر».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/225: «وإبارُ النخل: تلقيحه وإصلاحه».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 226 : «وقطع الجريد : هو جمع جريدة وتجمع على جرائد أيضا وهي أغصان النخلة».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 226 : «جَذُّ التمر وجِذاده : صَرامه، وهو قطافه».

<sup>(5)</sup> وضع عليها في الأصل ضبة. وفي الهامش: «ابْتدَأ عملًا».

<sup>(6)</sup> رسم عليها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «يحتفرها». وفوقها «ع».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 227 : «أو ضفيرة يبنيها. الضفيرة والمِسْناة والسَّكْر بمعنى واحد، وهو الشر».

<sup>(8)</sup> في الهامش من (د): «النفقة».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «احتفر»، ورسم فوقها: «صح أصل ذر».

2275 – قَالَ مَالِك : فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ، وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَحَلَّ لِرَجُلِ لِرَجُلٍ لِرَجُلٍ : اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الأَعْمَالِ، (لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الأَعْمَالِ، (لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا) فَلاَ بَأْسَ بِذلِك، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُوم، قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. قَالَ (١٠): فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرُهُ أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذلِكَ. وَإِنَّ (٤) الأَجِيرَ لَا يُسْتَأْجَرُ لِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمَّى (٤). مِمَّا لَا تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الإَجَارَةُ بَيْعُ إِلاَّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الإَجَارَةُ بَيْعُ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْعَرَرُ ؛ لأَنَّ وَسُلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٤).

2276 – قَالَ يَحْيَى (5): قَالَ مَالِك: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلِ، أَوْ كُرْمٍ، أَوْ زَيْتُونٍ،، أَوْ تِينٍ، أَوْ رُمَّانٍ، أَوْ فِرْسِكٍ (6). أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ، جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ، عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب): «فإن».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «معلوم»، و «صح» أي: «لا يستأجر إلا بشيء معلوم».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار: 7/48 : «أراد مالك رحمه الله بكلامه هذا، بيان الفرق بين المساقاة والإجارة، وأن المساقاة ليست من الإجارة في شيء، فإنها أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عنده عليها شيء من الإجارات. إن الإجارة عنده بيع من البيوع، لا يجوز فيها الغرر، وقوله في ذلك كله، هو قول جمهور العلماء...».

<sup>(5)</sup> سقطت «قال يحيى» من (د).

<sup>(6)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 2 / 223 : «بكسر الفاء والسين، وهو الخوخ» : وانظر التعليق على الموطأ للوقشي : 2 / 227.

<sup>(7) «</sup>من ذلك» الحقت بهامش الأصل، وعليها «صح»، والحقت بهامش (د): «أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلك أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلك أَوْ أَكثر، لم يثبت عند يحيى وثبت عند غيره.

2277 - قَالَ يَحْيَى<sup>(1)</sup>: قَالَ مَالِك: وَالمَسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ، فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَالمَسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ.

2278 – قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك: لَا تَصْلُحُ المسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ المسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ، وَبَدَا صَلاَحُه، وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبُغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ. وَإِنَّمَا صَلاَحُه، وَحَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَارِ إِجَارَةٌ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الشَّمَارِ إِجَارَةٌ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَراً (قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ)، عَلَى أَنْ يَكْفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (3) يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالمسَاقَاةِ، إِنَّمَا المسَاقَاةُ مَا بَيْنَ وَالدَّرَاهِمِ (3) النَّخُل (5) إلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. قَالَ مَالِكُ : وَمَنْ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَظِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ المسَاقَاةُ مَا بَيْنَ سَاقَى تَمْراً فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبِدُو صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ المسَاقَاةُ بَعْنُهُ بَعَيْنِهَا جَائِزَةٌ (6).

<sup>(1)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(2)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(3)</sup> في (ب): «الدراهم والدنانير».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالمثناة الفوقية والتحتية معا، أي: «تجد» و «يجد». وفي (ب): «تحد».

<sup>(5)</sup> رسم فوقها في الأصل «صح»، وكتب في الهامش: «النخيل»، ورسم فوقها «صح».

<sup>(6)</sup> قال أبن عبد البر في الاستذكار 7/52 : «كل من أجاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق، وفيما لم يبد صلاحه من الثمار، ويعمل العامل في الشجر من الحفر، والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه، وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض، يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح، وهذان أصلان مخالفان للبيوع، وللإجارات، وكل عندنا أصل في نفسه يجب التسليم له والعمل به».

2279 - قَالَ يَحْيَى (أ): قَالَ مَالِك : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَمَا أَشْبَهَ الْبَيْضَاءُ وَذَلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ المَعْلُومَةِ. قَالَ : فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ فَلِكَ مِنَ الأَثْمُ مِمَّا يَحْرُبُ مِنْهَا، فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ، لأَنَّ الزَّرْعَ بِالثَّلُثِ، أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَحْرُبُ مِنْهَا، فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ، لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً (2). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْساً، فَيَكُونُ صَاحِبُ الأَرْضِ قَدْ تَوَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِي أَرْضَهُ بِهِ، وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً، لاَ يَدْرِي أَيْتِمُّ أَمْ لاَ، فَهذَا مَكُرُوهُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَدْرِي أَيْتِمُ أَمْ لاَ، فَهذَا مَكُرُوهُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِكَ أَنْ أَعْطِيكَ لِلسَفَرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ (3) : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ (3) : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَك ؟ فَهذَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَنْبُغِي.

2280 – قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك : وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُوم لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.

2281 - قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُو طَلَاً ثُلْ شَيْءَ فِيهَا. صَلاَحُه (4). وَصَاحِبُ الأَرْض (5) يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا شَيْءَ فِيهَا.

<sup>(1)</sup> سقطت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(2)</sup> رسم فوقها في الأصل: "صح"، وفي الهامش: "أخرى"، وعليها "صح".

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «للأجير»، ورسم فوقها «خ» و «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب): «صلاحها».

<sup>(5)</sup> في (ب): «البيضاء».

2282 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا ثَسَاقَى السِّنِينَ (١) الثَّلَاثَ وَالأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذَلِكَ الشِّنِينَ (١) الثَّلَاثَ وَالأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذَلِكَ اللَّهِ النَّخْلِ، يَجُوزُ اللَّهُ صُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ، يَجُوزُ فِي النَّحْلِ. فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ (٤) مَا يَجُوزُ فِي النَّحْلِ.

2283 - قَالَ يَحْيَى (٤) : قَالَ مَالِكَ فِي الْمُسَاقِي : إِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُه (٤)، وَلاَ طَعَاماً وَلاَ شَيْئاً (٤) مِنَ الأَشْيَاءِ، لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ، لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ، وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ. قَالَ يَحْيَى (٥) : قَالَ مَالِكُ : وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهِذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهِذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهِذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُقَارِضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً، وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَشْعَى فَيهِ (٢) الإَجَارَةُ بِأَمْرِ غَرَرِ، لَا يَدْرِي أَيكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ الْ يَكُونُ أَوْلَا يَكُونُ الْ الْعَارَةُ فِيهِ (٥) الإَجَارَةُ بِأَمْرِ غَرَرِ، لَا يَدْرِي أَيكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَلَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَلَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَكُونُ أَمْ (8) لَا يَدُولُ إِلَا يَدُولُ إِلَا يَدُولُ إِلَا يَدُولُ إِلَا يَكُونُ أَلَا الْمُعْرَاقِ الْعَالَةُ فِيهِ (١٠) الإَجَارَةُ بِأَمْرِ غَرَرِ، لَا يَدْرِي أَيكُونُ أَلَا كَاللّٰ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ عَرَوهُ لَا لَا يَصْلُحُونُ أَلَا عَلَى اللْمُ الْمُولُولُ الْمُسْلَقَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُلَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُوالِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْ

<sup>(1)</sup> فوق كلمة السين من النسخة الأصل علامة «صح». وفي الهامش: «السنتين والثلاث»، وعليها «عـ» و «صح».

<sup>(2)</sup> ألحقت «مثل» بهامش الأصل، وعليها: «صح». ولم يدخلها الأعظمي في المتن وهي منه.

<sup>(3)</sup> سقطّت «قال يحيى» من (ب).

<sup>(4)</sup> رسم فوقها في الأصل «هـ».

<sup>(5)</sup> فوق «الميم» من «طعاما» حرف «م» بتنوين الكسر، لبيان صحة رواية الوجهين. وكذلك «شيئا» وفي الهامش: «طعام ولا شيءٍ».

<sup>(6)</sup> سقطت «قال يحيى» من (بً).

<sup>(7)</sup> ألحقت «فيه» بهامش الأصل، وعليها «صح».

<sup>(8)</sup> رسم فوقها في الأصل «صح»، وكتب في الهامش: «أو»، ورسم عليها «ط».

أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكُثُرُ.

2284 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك فِي الرَّجْلِ يُسَاقِي الرَّجْلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبِهُ (١) ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. قَالَ مَالِكٌ :إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعاً لِلأَصْلِ. وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِدٍ تَبَعٌ لِلأَصْلِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا (2) كَانَتِ الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلُ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الأُصُولِ، فَكَانَ الأَصْلُ الثَّلْثَ أَوْ أَقَلَ، وَالْبَيَاضُ الثَّلُّثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، جَازَ فِي ذلِكَ الكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ، وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْل<sup>(3)</sup> وَفِيهِ الْبَيَاضُ، وَتُكْرَى الأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الأَصْل، أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، أَوِ الْقِلاَدَةُ (٩) أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ، وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا، وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (٥) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً، أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً. وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا،

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أشبه».

<sup>(2)</sup> في (ش): «إذا».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أن يساقوا الأصل».

<sup>(4)</sup> علم على القلادة في (م)، وبهامشها: «طرحه محمد».

<sup>(5)</sup> كتب بهامش الأصل : «منصوص»، ورسم عليها «خ» و «صح».

وَالَّذِي (1) عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَ بِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهِ (2)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثَّلْثَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثَّلُثُ أَوْ أَقُلُ .

## 2 - الشَّرْطُ فِي الرَّقِيق فِي المُسَاقَاةِ

2285 - مَالِك : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (3) الرَّقِيقِ (4) فِي الْمُسَاقَاةِ، يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَصْل : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِك ؛ لأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ، لاَ مَنْفَعَة فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ، لاَ مَنْفَعَة فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ المَوُّونَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَوُّونَتُهُ، وَإِنَّمَا تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ المَوُّونَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَوُّونَتُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ المُسَاقَاةِ فِي العَيْنِ وَالنَّضْحِ، وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقِي فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ المُسَاقَاةِ فِي العَيْنِ وَالنَّضْحِ، وَلَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقِي فِي أَرْضَيْنِ وَاثِنَةٍ (6) غَزِيرَةٍ، أَرْضَيْنِ وَاثِنَةٍ (6) غَزِيرَةٍ، أَرْضَيْنِ وَاثِنَةٍ (6) غَزِيرَةٍ،

<sup>(1)</sup> في (ش): «الذي».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل: «خر» و «عت» وفي الهامش: «فيهما».

<sup>(3)</sup> رسم في الأصل على «عمل» «صح». وفي الهامش : «عُمَّال»، وعليها «صح». وهي رواية (ب). وفي هامش (د): «عمال» وعليها «بر».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 227 : «في عمل الرقيق : كذا رواية عبيد الله، وتوهّم قوم أن ذلك غلط، وليس عندي بغلط».

<sup>(5)</sup> في (ش): «الأرضين».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «بالتاء المثناة لابن عتاب»، وحرفها الأعظمي إلى التاء المثناة في الكتاب. وفي الهامش أيضا: «الزبيدي: الوثن والواثن، المقيم أدخله في باب الثاء مثلثة، وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة: وتن الماء دام ولم ينقطع، والوتن الدائم الذي لا ينقطع، ابن طريف: وثن بالمكان ووثن أقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف، فكلهم قال وثن؛ ووثن أقام. وخصّ الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء =

وَالأُخْرَى بِنَضْحِ<sup>(1)</sup> عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي النَّضْحِ. قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا<sup>(2)</sup>. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ.

2286 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup> وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ، وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.

2287 - قَالَ مَالِك : وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.

2288 - قَالَ مَالِك : وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخُلِ أَلْهَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخُل أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ. قَال : فَإِنْ كَانَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ. قَال : فَإِنْ كَانَ

<sup>=</sup> مثناة، فهو يترجح هنا على قوله». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/279: «قوله في الموطأ في المساقاة: بعين واتنة غزيرة، ثم قال: الواتنة الثابت ماؤها الذي لا يغور ولا ينقطع، كذا عند الأصيلي، وابن عتاب، بتاء باثنتين فوقها بعدها نون، وكذا كان عند الطلمنكي. ولسائر الرواة: واثنة بثاء مثلثة، وهما صحيحان، والأشهر الأول. وبالوجهين قرأها ابن بكير...».

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «تنضح». قال الوقشي في التعليق 2 / 227: «والأخرى بنَضْح. النضح الاستقاء من البئر بالإبل والدواب: النواضح، وهي السَّواني، واحدها ناضح».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/58: «ومعنى كلامه: أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يعمل برقيق الحائط في غيره، ولا أن يشترط في الرقيق ما ليس فيه، ولا لرب المال أن يخرج من رقيق المال من كان فيه في عقد في المساقاة، وله ذلك، وقيل: وإنما يساقيه على حاله».

<sup>(3)</sup> في (ش): « قال مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش (ب): «الداخل»، وعليها «عت».

صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُخْرِجُهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً، فَلْيُغْوِرَ جُهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ، ثُمَّ يُسَاقِي (1) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ. قَالَ مَالِكُ : وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ، أَوْ غَابَ، أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (2).

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح» وبالهامش: «لْيُساقِ»، وفوقها «صح». وفي (ب) أيضا «لْيُساق»، وعليها «عت». وفي (ش): «ليساقي».

<sup>(2)</sup> في (ش): «تم كتاب المساقاة بعون الله وحمده». وفي (م): «تم كتاب المساقاة».

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم

# 38-1- كِرَكُ الأَرضِ

2289 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. قَالَ حَنْظَلَةُ : فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهُ<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (ب): كتاب كراء الأرض بعد البسملة والتصلية. وفيها: «ما جا في كراء الأرض. يقال: أكريت الشيء من غيري، وتكاريته أنا، والمزرُعة والمزرَعة بضم الراء وفتحها، والزراعة واحد: وهي الأرض التي تزرع، واسم البذر الذي يبذر فيها الزريعة بكسر الراء من غير تشديد»: التعليق على الموطأ للوقشي: 2/222. والاقتضاب في غريب الموطأ: 2/307.

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 3 / 32: «اختلف الناس في كراء المزارع، فذهبت فرقة إلى أن ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه، ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث، وماكان مثله، قالوا: إنه قد روي عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره، خلاف ما حكاه ربيعة عن حنظلة عنه من تأويله». وفيه أيضا 3 / 33: «وذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ، مختلفة المعاني...». قال أبو بكر بن العربي المعافري في القبس 3 / 346: إن «مسألة كراء الأرض مسألة عويصة، لها صور وغوائل، اختلف فيها العلماء، من لدن الصحابة إلى زماننا هذا، واضطربت فيه الأحاديث اضطرابا كثيرا...» وذكر أنه ما وُجد من أتقنها إلا الإمامُ النسائي الذي جمع أحاديثها باختلافها في جزء كبير. وجملة الأمر أن علماءنا قالوا: لا يجوز كراء الأرض بطعام وإن كان مما لا تنبته الأرض، وقال الشافعي: يجوز قال الليث: يجوز بحزء معلوم مما يخرج منها، وقال غيره: يجوز بجزء مجهول، مثل أن يقول: ولي ما تنبته هذه البقعة منها، وبعينها، وقبل: «لا يجوز كراؤها بحال...».

2290 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِه (١).

2291 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِع. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَه: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ؟ فَقَال: أَكْثَرَ رَافِعٌ، وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.

2292 - مَالِك، أَنَّهُ بِلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضاً، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ (2) بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ، قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا، ذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ.

2293 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

2294 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكُ، عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَه (أَ بِمِئَةِ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَكَرِهً ذَلِك (4).

كَمُلَ كِتَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل: «بذلك»، وعليها «صح». ولم يقرأه الأعظمي.

<sup>(2)</sup> في (ب) : «يده».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أرضه». وفي هامش (د): «مزرعة له»، وعليها «خ» و «صح».

<sup>(4)</sup> في المنتقى للباجي 7/64: "وهذا على ما تقدم أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة ؛ لانها مما يخرج منها، وكذلك سائر المطعومات ؛ ولا بأس أن تكرى الأرض بأرض أخرى خلافا لأبي حنيفة في قوله : "لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين". والدليل على ما نقوله، أنهما منفعتان يجوز عقد إجارة كل واحدة منهما، فجاز العقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين".

## 39 - كِتَابُ الْقِرَاضِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## $^{(2)}$ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاض $^{(2)}$

2295 - مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعرَاقِ، فَلَمَّا قَفَ لاَ(٤) مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ(٤)، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ (٤)، مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ(٤)، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ (٤)،

<sup>(1)</sup> جاء كتاب القراض في (ش) بعد كتاب العتاقة وجاء في (م) بعد كتاب الشفعة. وجاء في (ج) بعد الفراض. في الاستذكار لابن عبد البر 8/7. أن "أهل الحجاز يسمونه: القراض. وأهل العراق لا يقولون قراضا البتة، وليس عندهم كتاب قراض، وإنما يقولون: "مضاربة". وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 1/8/7. والاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني: 1/8/7.

<sup>(2)</sup> خالف الأعظمي الأصل، فجعل بين يدي الترجمة «باب». وفي هامش (ج): «القراض بتسمية أهل الحجاز، وأهل العراق يسمونه بالمضاربة»، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضربتم في الأرض﴾. [النساء - 100].

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2 /160 : «يقال : قفل الجُند يقفلون قفو لا وقفلا و لا يقال للرفقة : قافلة حتى ترجع، وأما إذا نهضت فهي صائبة». وانظر. الاقتضاب لليفرني: 2 / 310.

<sup>(4)</sup> في (ب): «بالبصرة».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 /160 : «معنى رحب. توسع لهما في البر، أو قال الهما مرحبا وسهلا : أي لقيتما رحبا أي سعة، وأمرا سهلا ولم تجدا ضِيْقا ولا أمرا صعبا». وانظر الاقتضاب في غريب الموطا 2 /311.

ثُمَّ قَالَ (1): لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ (2) أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (3) ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ فَتَبْعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ فَتَبْعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالا: وَدِدْنَا (5). فَفَعَل. الْمَالِ إِلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَكَتَب (6) إِلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَكُتَب (6) إِلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَالَ (7). فَلَمَّا دَلِكَ إِلَى عُمرَ، قال : أَكُلَّ الْجَيْشِ أَسْلَفَه (8) مِثْلَ مَا أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَسْلَفَكُمَا (9) ؟ قَالا : لَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا (أَدِي ؟ قَالا : لَا مُالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ

<sup>(1)</sup> في (ب): «وقال».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/161: «لو أقدر لكما على أمر، أي لفعلت، فحذف الجواب، إذ في الكلام دليل عليه، وقد أظهره ابن وضاح في روايته». وانظر الاقتضاب لليفرني 21/2.

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل بخط دقيق : «به»، وبالهامش : «لَفَعَلْتُ». وعليها «خ» و «صح»، وهي رواية (ب) و (ج) و (ش). وفي (م) كتبت بالهامش على أنها لحق.

<sup>(4) «</sup>متاعا من متاع العراق، وإنما نقص الأول من الثاني، لأن المتاع اسم للجنس كله، ويقال لكل نوع منه وكل صنف وجزء. متاع وكذا جميع الأجناس» انظر التعليق على الموطأ للوقشي 2 / 161.

<sup>(5)</sup> في (بّ) : «وددنا ذلك».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) : «وكتب».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 161 : «يروى : «فأُربحا» أي : أعطيا الربح من قولهم أربحتُ الرجل في السلعة إذا أعطيته الربح فيها». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني 2 / 312.

<sup>(8)</sup> رسم عليها في الأصل «صح»، وكتب في الهامش «أسلف»، وكتب عليها «صح». قال الوقشي في التعليق 2 / 160 : «أكل الجيش أسلفه: الجيش: العسكر، سمي بذلك لكثرة حركته لقولهم: جاشت القدر عند الغليان: إذا فارت، وجاش صدره وجاشت نفسه إذا همت بالخروج».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل : «أسلف»، ووضع عليها «صح».

فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَك (1) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضِمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَر : أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً، فَقَالَ عُمَرُ: قَدَ حَمْدُ وَأُسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ (2). وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَال (3).

2296 - مَالِك، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (ب): «لك هذا».

<sup>(2)</sup> في (ب): ونصف الربح وفي (ج): ونصف ربح المال.

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 4/7: «هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه ؛ لأنهما ابناه، وحاباهما أبو موسى الأشعري بما أعطاهما، فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط عليهم كما فعل بعماله ؛ إذ شاطرهم أموالهم احتياطا لعامة المسلمين». وقال البوني في تفسير الموطأ 2/660: «قيل: إن هذا كان أول قراض كان في الإسلام، وقيل: إن أول قراض كان في الإسلام، وقيل: إن أول قراض كان في الإسلام، وأيل عمر أخرج من السوق من لا يعلم البيوع، وكان فيهم يعقوبُ مولى الحُرَقة، وهو جد العلاء بن عبد الرحمن، فأعطاه عثمان مالا قراضا، وأجلسه في السوق...وليس للقراض أصل في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في الجاهلية، فأقر في الإسلام، وأجمع العلماء على إجازته بالدنانير والدراهم. وإنما رد عمر بن الخطاب ابنيه إلى القراض؛ لأنه خشي أن يكون قد آثر أبو موسى ابنيه من السلف، لمكانهما منه، ورأى أن في ذلك ذريعة إلى استئثار الأمراء وانفرادهم بشيء من مال الله، فلما روجع واحتُجَّ عليه، تبين له أن في جعله إياه قراضا مقنعا».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 4/7: «أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة، سنة معمول بها مسنونة قائمة».

#### 2 - مَا يَجُوزُ فِي (١) القِرَاضِ

2297 – قَالَ يَحْيَى (2) قَالَ مَالِك : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِز: أَنْ يَا خُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْه (3). وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ فِي سَفَرِهِ: مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةً (4).

2298 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.

2299 - قَالَ مَالِك : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

2300 - قَالَ (أَ) : قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً، يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعا : إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّ الرِّبْحَ

<sup>(1)</sup> كتب فوق «في». في الأصل «من».

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(3)</sup> وَفَى (ب): «والاضمّان عليه في ذلك».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/7: «أما قوله في وجه القراض الجائز المعروف أن يأخذ الرجل من الرجل المال على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء. وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح، نصفا كان، أو أقل أو أكثر».

<sup>(5)</sup> لم ترد «قال» في (ب) و (ج).

مَالٌ لِغُلاَمِهِ، لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

#### 3 - مَا لاَ يَجُوزُ فِي (١) الْقِرَاضِ

2301 – قَالَ يَحْيَى<sup>(2)</sup>: قَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً: إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذَلِك<sup>(3)</sup> أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكُونَ أَقْ يُمْلِهِ، فَهُوَ يُرِيدُهُ فِيه<sup>(4)</sup>.

2302 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُٰلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُٰلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. قَال (٥): لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ،

<sup>(1)</sup> كتب فوق «في». في الأصل «من»، وهي رواية (م).

<sup>(2)</sup> لم ترد (قال يحيي» في (ب).

<sup>(3)</sup> كتُب بهامش الأصل : «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده. وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه «. وسقط «بعد ذلك» من (ب)، وسقط لفظ «ذلك» من (ج).

<sup>(4)</sup> في الهامش من (د): «أن يزيد»، وعليها «ث». قال الباجي في المنتقى 77/7: «وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجه القراض، ويدخله ما قال من الزيادة للتأخير به ؛ لأنه قد يرضى بالجزء اليسير من أجل بقاء الدين عنده، فيفتضح بإحضاره، ولو لا ذلك لما رضي بمثله: وقال أيضا «والقراض بالدين على وجهين: أحدهما: أنه لا يحضر المال. والثاني: أن يحضره، فإن لم يحضره، فقد حكى ابن المواز عن مالك: «ليس له إلا رأس ماله، وقاله ابن القاسم في العتيبة ووجه ذلك أن عقد القراض أدخل الفساد على ما كان يجوز له من تأخيره بالدين، فوجب أن يبطل القراض، وإن يبقى الدين على حسب ما كان».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : «قال مالك».

وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ<sup>(1)</sup> رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ.

2303 - قَالَ مَالِك : لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ النَّهُ مِنَ الْنُوعِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ أَوِ الْوَرِقِ (3)، وَلَا يَكُون (4) فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ. وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ (5) رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ مَا يَجُوزُ إِلاَّ الرَّدُّ أَبُدا، وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (6) ؛ لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن (7) تُبْتُمْ فَلَكُمْ لَ يَعْرُونُ فِيهِ مَا يَجُوزُ رَعْقُ لَلْهُ وَلاَ يَعْرُونُ فِيهِ مَا يَجُوزُ رَعْقُونُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن (7) تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَهُ لَا يَظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾. [البقرة: 278].

## 4 - مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي القِرَاضِ

2304 – قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي (8) إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. قَالَ مَالِكَ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. قَالَ مَالِكَ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ

<sup>(1)</sup> في (ب) : «من».

<sup>(2)</sup> لمّ ترد «إلا» في (ج).

<sup>(3)</sup> في (ب) : «والورق».

<sup>(4)</sup> في (ج): «و لا يجوز».

<sup>(5)</sup> في (م): «تفحَّش» وبالهامش: «وتفاحش».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ش) : «في غيره».

<sup>(7)</sup> في (ش): «فإن».

<sup>(8)</sup> في (ب): «بمالي هذا».

قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا(1)، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. قَالَ ضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي(3) إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا قَالَ فَا وَمَنِ اشْتَرَى (3) إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ، إِلاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ، إِلاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي فَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ، إِلاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي غَيْرَهَا (4) مَوْجُودَة (5)، لاَ تَخْتَلِفُ (6) فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، فَلا بَأْسَ بِذَلِك (7).

2305 – قَالَ<sup>(8)</sup> مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ، أَوْ ثُلْتُهُ أَوْ رُبُعَهُ (<sup>9)</sup>، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَلاَلُ، وَهُو قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ:

<sup>(1)</sup> ألحقت «إلا» بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> في (ب) «قال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ألا يشتري حيوانا».

<sup>(4)</sup> في (ب): «ألا يشتري غيرها كثيرة، موجودة بزيادة: كثيرة».

<sup>(5)</sup> كَذَا في (د) : وفي الهامش : «كثيرة موجودة»، وعليها «ث» و «خ» وكذا بهامش (م)، وعليها «ح».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «لا تخلف».

<sup>(7)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/12: «اختلف للفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال خصوص التصرف... إلى أن قال: قول: مالك رحمه الله في هذا الباب أعدل الأقاويل وأوسطها ؛ لأنه إذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادرا غبا، فقد حال بينه وبين التصرف، وهذا عند الجميع فساد في عقد القراض، وإذا أطلعه على صنف موجود لا يعدم، فلم يحل بينه وبين التصرف».

<sup>(8)</sup> في (ب) : «وقال».

<sup>(9)</sup> في (ب) : «ربحها».

وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ (١) أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِين (٤).

#### 5 - مَالاً يَجُوزُ مِنَ الشَّرْط(3) فِي القِرَاض

2306 - قَالَ يَحْيَى (4): قَالَ مَالِك: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ، وَلاَ يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ. وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاض بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ (5)، وَلا سَلَفٌ، وَلا مِرْفَقٌ (6) يَشْتَرِطُهُ الْقِرَاض بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ (5)، وَلا سَلَفٌ، وَلا مِرْفَقٌ (6) يَشْتَرِطُهُ

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال: وإن اشترط».

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 7/8: "وهذا كما قال أن من اشترط من المتعاملين شيئا من الربح على الآخر، فإن ذلك جائز ؛ لأن ذلك يقتضي أن لا يخلو واحد منهما من حصة من الربح ؛ ولو اشترط أحدهما عددا لم يجز ؛ لأنه قد يمكن ذلك العدد أن يستغرق جميع الربح، فلا يكون للآخر حظ من الربح، وهو لم يدخل في القراض إلا على الحظ من الربح، فلذلك كان الربح على الأجزاء، لا على العدد، فإن شرط أحدهما مع الأجزاء شيئا من الربح مقدرا بالعدد ولو درهما واحدا، فإن ذلك يفسد عقد القراض لأن القراض مبني على الأجزاء، فإذا اشترط فيه عددا مستثنى أدخل الجهالة في الأجزاء المشترطة، ولا يعلم حينئذ كم مقدارها، فلا يعلم كل واحد منهما جزأه من الربح، فلم يتقدر بجزء، ولا بعدد، فوجب أن يبطل والله أعلم».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل، «الشروط»، وهي رواية (ش).

<sup>(4)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب) و(د).

<sup>(5)</sup> في الهامش من (د): «و لا عمل سقطت لابن وضاح، وثبت ليحيى»، وبهامش (م): «لم يقرأه محمد».

قال الوقشي في التعليق 2/162: «ولا كراء ولا عمل، والكراء: ممدود، مصدر كارى، يكارى كرى يقال: اغتبط الكرى كروته».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/162 : «ولا مرفق يقال : مَرْفَقٌ، ومِرفق لغتان، وقرأ القراء (مِرْفَقا، ومَرْفِقا) وتجوز اللغتان في مِرْفَقِ الإنسان».

أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا (ا) صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ (2)، وَلاَ طَعَامٍ، وَلاَ شَيْء (3) مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ وَلاَ شَيْء (3) مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْء وَنِ مَنْ ذَلِك، صَارَ إِجَارَة (4). وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْء وَلاَ يَشْتُرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعْ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ الْمَالُ وَلَى مِنْ الْمَالُ فَي مِنْ الْمَالِ فَي عَلَى مَنْ الْوَضِيعَةِ (8)، وَذَلِكَ عَلَى رَبُ الْمَالِ فِي مَنْ الْوَضِيعَة (8)، وَذَلِكَ عَلَى رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ : مِنْ الْمَالِ فَي مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ: مِنْ مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ: مِنْ مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ: مِنْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «فإذا».

<sup>(2)</sup> في (ش): «أو فضة».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش «شيئا» وهي رواية (م).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/162: «صار إجارة. الإجارة: مكسورة الهمزة، فإذا قلت أجرة ضمَمْتُ الهمزة، فإذا قلت أجر فذكرتها فتحت الهمزة، وكان مصدر أجرته مقصور الهمزة، فإذا قلت، آجرته -بالمد فالمصدر مؤاجرة».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 162 : «فإذا وفر المال. وفر المال : كمُل ولم ينقص وهو من الأفعال التي تكون قبل النقل وبعده ثلاثية».

<sup>(6)</sup> في الأصل : وعزل وفي (ب) و(ج) و(د) و(ش) و(م) : «عزل» بدون واو. وضبطت في (د) بكسر الزاي أي بالبناء للمجهول.

<sup>(7) «</sup>لا» لم ترد في (ج).

<sup>(8)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 163 : «ولا من الوضيعة : يقال : وضع الرجل كما يقال : غُبِن ووُكِس وخُدع كلها سواء، والوضيعة، الخسارة والنقص».

نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِه، أَوْ رُبُعِه، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَر (1).

2307 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك : لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَال : وَلاَ يَصْلُحُ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَى (2) سِنِينَ، لأَجَلٍ يُسَمِّيانِهِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَى (2) سِنِينَ، لأَجَلٍ يُسَمِّيانِهِ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى لأَجْلِ مُسَمِّيانِهِ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى النَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتُرُكَ ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَاضُّ لَمْ اللّهِ يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتُرُكَ ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَاضُّ لَمْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ أَنْ يَتُحْدُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَيَصِيرَ عَيْناً ، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَيَعِيمِهُ ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ أَنُ اللّهُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ أَنَّكُ الْمَالُ عَلَالًا لَا عَامِلُ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُو عَرْضُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ، فَيُرَدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ أَنَّ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْهِ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْكِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

<sup>(1) «</sup>ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك وأصحابه أشياء كثيرة: فمنها: أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب وفي الذي قبله. ومنها: أن يعطيه المال قراضا على الضمان، أو على أن يعمل به إلى أجل أو يدفع إليه المال على قراض منه، أو يشترط عليه ألا يشترى إلا من فلان أو من متاع فلان، أو من عمل فلان...» الاستذكار لابن عبد البر: 7/11.

<sup>(2)</sup> سقطت «إلى» من الأصل، وألحقت في الهامش.

<sup>(3)</sup> في (ج): «لا يكون».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «وأخذه».

<sup>(5)</sup> في (ش) : «ما».

<sup>(6)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/15: «أما القراض إلى أجل، فلا يجوز عند الجميع، لا إلى سنة ولا إلى سنين معلومة، ولا إلى أجل من الآجال، فإن وقع فسخ مالم يشرع العامل في الشراء بالمال، فإن كان ذلك مضى، ورد إلى قراض مثله عند مالك. وأما الشافعي فيرد عنده إلى أجرة مثله، وكذلك كل قراض فاسد... وأما أبو حنيفة فقال في المضاربة إلى أجل: إنها جائزة إلا أن يتفاسخا. وأجمعوا أن القراض ليس عقدا لازما، وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه، ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال، ويشتري به متاعا، أو سلعا، فإن فعل ما لم يفسخ حتى يعود المال ناضا عينا، كما أخذه».

2308 – قَالَ مَالِك : وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ (١) عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّة ؛ لَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (٤) فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً (٤) فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّتِهِ. وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ مَنْ حِصَّتِهِ. وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ، (لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ)، فَذَلِكَ غَيْرُ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ، (لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ)، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْر (٤) لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

2309 - قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ مَالِكُ : لاَ يَجُوزُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ مَالِكُ : لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، كَانَ مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ، وَإِنَّ مَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى عَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، لَمْ أَرَ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، لَمْ أَرَ الرِّبُحِ عَلَى الْقِرَاضِ بَاطِل (5).

<sup>(1)</sup> في (ب): «على أن يشترط».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «ثانيا» وعليها : «صح» و «ع». وهي رواية (د)، وفي هامشها «ثابتا»، و فو قها «ث».

<sup>(3)</sup> في (ب): «رسو لا يأخذ بأجر». وفي (ج)، «لأنه يصير له رسو لا يأخذ ليس بمعروف».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «الرجل» ووضع عليها «صح».

<sup>(5)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/7 : «السنة المجتمع عليها في القراض، أن البراء في المال من رب المال، وأن الربح بينهما على شرطهما، وما خالف السنة فمردود إليها».

2310 – قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِك : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ (أَ) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ دَوَابَّ (أَ) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ، وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. قَالَ مَالِكُ : لاَ يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَع (2)،

2311 - قَالَ مَالِك : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ<sup>(3)</sup> عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ، عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ، لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «توزري دوابّا»، وهي رواية (م).

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 7/96: «وهذا كما قال إنه لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يشتري به نخلا يوقف رقابها، ويكون ربحها ثمارها ؛ لأن العمل الذي يعامل عليه المقارض، هو التجارة دون السقي، والقيام على النخل، ولا يجوز أن يكون عوضا عن سقي النخل، والقيام عليها غير مقدرة، وإنما يجوز له أن يكون حصة من ثمرة ذلك النخل، كما لا يجوز أن يكون العرض والثمرة عوضا عن عمل التجارة، وكذلك القيام على الدواب، لا يجوز أن يكون العوض عليه جزءا من نسلها ؛ لأنها مما يزكو بغير عمل كالماشبة...».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 163 : في قوله : «لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما» : «يجوز فتح الراء ـ وكذلك ما رويناه ـ ويجوز كسرها، لأنه فعل من اثنين فكل واحد منهما مقارض لصاحبه، والمقارض بمنزلة المشارب والمجالس».

#### 6 - القرَاضُ فِي العُرُوض

2312 – قَالَ يَحْيَى (أ): قَالَ مَالِك: لَا يَنْبَغِي لَأْحَدِ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ، وَلاَ تَنْبَغِي (2) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى إِلاَّ فِي الْعَرْضِ (4): خُذْ هذَا الْعَرْضَ أَحَدِ (3) وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ (4): خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَيَدِ فَيِعْهُ، فَمَا خَرَج (5) مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ، وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (6)، فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَوْوَنَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَر بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ مَوْوَنَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَر بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ مَوْوَنَتِهَا. أَوْ يَقُولَ: اشْتَر بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ (6) فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ (8). وَلَعَلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ (7) فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ (8). وَلَعَلَ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَه (9) إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَه (9) إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ اللَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ، فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ، أَوْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل : «لأنه لا تنبغي» في (م) : «لا تنبغي» دون واو. وفي هامش (ب): «لأنه لا تنبغي»، وعليها «طع زع».

<sup>(3)</sup> لم ترد «أحد»، في (ش).

<sup>(4)</sup> في (ب) : «العروض».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «خرج يخرج».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/163: «فإن فضل منه شيء». الأفصح فتح الضاد، وكسرها لغة شاذة، هذا في الفضلة التي تَفْضُل من الشيء فأما الفضل الذي يراد به الشرف فلا يجوز فيه إلا فتح الضاد. ولا يكاد الناس يفرقون بينهما».

<sup>(8)</sup> كتبت فهو بخط دقيق، وفوق «فهو» و «بينك» علامة «صح». وفي الهامش: «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلي».

<sup>(9)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 /164 : «ولعل صاحب العرض أن يدفعه. كذا الرواية، ودخول أن في خبر «لعل» لا وجه له، ولا يجوز إلا في ضرورة الشَّعْر، يشبهها بعسي».

أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِي حَصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِي حَصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيعْمَلُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَعْدُرُ أَنْ يَكُونُ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً، فَهذَا غَرَرٌ يَرُدُّهُ، فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً، فَهذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِي (١)، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِي (١)، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ يَوْمَ نَضَ وَاجْتَمَعَ عَيْناً، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ (١).

#### 7 - الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاض

2313 - قَالَ يَحْيَى<sup>(3)</sup> : قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دُفِع<sup>(4)</sup> إِلَيْهِ مَالُ قِرَاضا<sup>(5)</sup>، فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً، فَحَمَلَه <sup>(6)</sup> إِلَى بَلَدٍ للتِّجَارَة <sup>(7)</sup>، فَبَارَ عَلَيْهِ،

<sup>(1)</sup> لم ترد «حتى تمضي» في (ب).

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 7 / 98: «وهذا كما قال إنه لا ينبغي القراض إلا بالعين: الدنانير والدراهم...فإن قارض بعرض، فإن ذلك يكون على وجهين. أحدهما: أن يقول له: بع هذا العرض، فإن نض ثمنه، فاعمل به قراضا يكون الثمن رأس المال، فهذا لا يجوز، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو جائز والدليل على ما نقوله: إن هذا شرط مستأنف، فلم يجز تعليق القراض به. أصل ذلك، هبوب الرياح ونزول المطر، واستدلال في المسألة، وهو أن هذا قراض وإجارة، فلم يجز أن يجتمعا في عقد لاختلاف مقتضاهما».

<sup>(3)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عــ»، وعليها «صح»، وفي الهامش: «دفع إلى رجل مالا قرضا»، وعليها «طع»، و«ع»، و«صح»، وفيه أيضا: «دفع إليه رجل مالا قراضا».

<sup>(5)</sup> في (ب): «مالا في قراض».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «يحمله».

<sup>(7)</sup> في هامش الأصل : «لتجارة»، وهي رواية (ب) و(ج) و(م).

وَخَافَ النَّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ، فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصَان (١)، فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ. قَالَ مَالِكُ : إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَاغْتِرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلِ الْمَال، كَانَ عَلَى فَسَيْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَال، كَانَ عَلَى فَسَييلُهُ ذَلِكَ. وَإِنْ بَقِي مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَال، كَانَ عَلَى الْعَامِلِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتْبَعُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمْرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ النَّمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ اللّهُ اللّهِ يَعْمُ اللّهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتُبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتُبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُشِعْدُ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .

## 8 - التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

2314 – قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَرِيحَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا (2)، فَحَمَلَتْ مِنْهُ (3) ثُمَّ نَقَصَ المَالُ. قَالَ: إِنْ (4) كَانَ لَهُ مَالُ، فَوَطِئَهَا (2)، فَحَمَلَتْ مِنْهُ (3) ثُمَّ نَقَصَ المَالُ. قَالَ: إِنْ (4) كَانَ لَهُ مَالُ، أَخِذَتْ قِيمَةُ الجَارِيَة (5) مِنْ مَالِهِ، فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ فَضْلُ بَعْدَ وَفَاءً (6) المَالِ، فَهُو بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءً ،

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل: «بنقص»، وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> ألحقت «فوطئها». بهامش الأصل.

<sup>(3)</sup> ألحقت «منه» بهامش الأصل، ولم ترد في (ج).

<sup>(4)</sup> في (ب): «فإن».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به».

<sup>(6) «</sup>وقع في بعض الروايات : فإن كان فضلا بعد وفاء المال وروي فضل وهو الوجه، وكان ههنا تامة «. انظر التعليق على الموطأ للوقشي : 2 / 165.

بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا(١).

2315 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِك : صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ (2) أَوْ لَمْ تُبَعْ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا بِيعَتِ السِّلْعَةُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ المقارَضُ شَرِيكاً لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ، بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.

2316 – قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِه (3): إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النَّقْصَان (4). وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي النَّقُصَان (4). عَمِلَ شَرْطُهُ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «خالفه ابن القاسم فقال: «تتبع بقيمتها دينا عليه إلى ميسرة قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا أسلف ثمنها من المال بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره». قال البوني في تفسير الموطأ 2 / 665: «قال يحيى: وقول مالك هو الفقه بعينه، وهو مذهبه في كتبه، وبه كان يقول أصبغ، وكان يرى أن الذي ذهب إليه ابن القاسم خطأ».

<sup>(2)</sup> **في (ب)** : «و ضيعه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «إنه ضامن للمال» وعليها «ح»، وهي رواية «ج»، وبهامش «ج» : «في يديه» وعلم عليه في (م)، وبالهامش كلام غير مقروء

<sup>(4)</sup> في (ب): '«إنه ضآمن للمال إن نقص فعليه النقصان»، وبهامش الأصل كتب الناس: «إنه ضمان للمال».

2317 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً، فَابْتَاعَ بِه (أ) سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ (2): إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَّقْصَانِ.

2318 – قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً، وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالُ بِالْخِيَارِ(3) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ(4) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا(5). وَإِنْ شَاءَ خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (6).

## 9 - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ

2319 - قَالَ يَحْيَى (7): قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ (8) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالِكَ فِي رَجُلٍ (8) مَالاً قِرَاضاً: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَة، فَإِذَا شَخَصَ (9) فِيهِ الْعَامِل (10)، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ

<sup>(1)</sup> لم ترد «به» من (ب).

<sup>(2)</sup> فيٰ (ش): «قال مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «مخير» وعليها «خـ» «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: في «ع: أشركه»، وعليها «صح»، وهي رواية (ش).

<sup>(5)</sup> **في (ش)**: «قراضهما».

<sup>(6)</sup> جُعلت «عـ» في الأصل على جملة «وكذلك يفعل بكل من تعدى»، وبالهامش طرحه «ح». وصح «عـ». أي طرحه ابن وضاح، وصح لعبيد الله، ومثله بهامش (م).

<sup>(7)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل «الرجل».

<sup>(9)</sup> في (ش) «شِخص» بكسر الخاء أي سافر.

<sup>(10)</sup> قَال الوقشي في التعليق 2 / 166 : "فإذا شخَص فيه العامل. شخَص الرجل، بفتح الخاء لا غير، فلا يقال، شخِص بكسر الخاء إلا في عِظَم الشخص». فائدة : قال الإمام القاضي =

قَدْرِهِ (١)، وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ (إِذَا كَانَ كَثِيراً لَا يَقْوَى عَلَيْه) بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِه. وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالُ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ يَكْتَسِيَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيماً فِي للْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ يَكْتَسِيَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيماً فِي الْمُلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، وَكَانَ المالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةُ . فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ في الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلَا النَّفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسُوَة (٤).

2320 - قَالَ مَالِك<sup>(4)</sup>، فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ، قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ المالِ.

<sup>=</sup> أبو الوليد الباجي في المنتقى 7 / 101: «والفرق بين الوديعة وبين القراض والبضاعة، أن الوديعة لم توضع عنده للتنمية، فيكون قد قصد إلى إبطال غرض صاحبها عنها، وإنها جعلت عنده للحفظ، وتسلفها لا ينافي حفظها على قول مالك ؛ إن للمودع أن يتسلفها، والوديعة والقراض إنما دفعا إليه للتنمية، فإذا تسلفها، فقد قصد إلى إبطال غرض صاحب المال منها...».

<sup>(1)</sup> كتب في الأصل على «قدره» لعبيد الله، وبالهامش في «ح» «من قدر»، وعليها «صح». وفي (ش): «من قدر المال».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 166 : «إنما يتْجُرُ في المال كذا الرواية بجزم التاء وضم الجيم وفي بعضها يَتَّجِرُ بتشديد التاء».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 166 : «من المال ولا كسوة : يقال : كسوة وكُسوة».

<sup>(4)</sup> في (ش): "قال : قال مالك».

## 10 - مَالاً يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القِرَاضِ

2321 – قَالَ مَالِك<sup>(2)</sup>، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ، فَهُو<sup>(3)</sup> يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي : إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يُعْطِي<sup>(4)</sup> مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ عَيْرَهُ، وَلاَ يُكَافِئُ فِيه<sup>(5)</sup> أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُوا غَيْرَهُ، وَلاَ يُكَافِئُ فِيه<sup>(6)</sup> أَحَداً. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُو وَقَوْمٌ، فَجَاؤُوا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (6) (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (6) (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ)، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلُ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ حَلَّلَه (7) ذلِكَ، فَلا الْمَالِ)، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَلِّلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ، إِنْ كَانَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ، إِنْ كَانَ ذلِكَ أَنْ يُحَلِّلُهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ، إِنْ كَانَ ذلِكَ هُونَا أَنْ يُكَافِئَهُ مُكَافَأَة (9).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب»، وفي هامش (د): «صحت الترجمة للجميع وسقطت لابن عتاب».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «قال يحيى»، وعليها «ع».

<sup>(3)</sup> في (م) : «وهو»، وسقطت «فهو» من (ب).

<sup>(4)</sup> في (ب): «يعطى».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/167: «ولا يكافئ فيه يروى: يكافئ بالهمز وبغير همز وكلاهما جائز».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «أشبهه»، وفوقها «ح» و «ع».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/167 : «فإن حلله» يروى «فإن حلله، وحلَّل له» وكلاهما جائز، والأصل أن يكون باللام، وتحذف تخفيفا، كما يقال : كِلته وكلت له، ووزنته ووزنت له».

<sup>(8)</sup> لم ترد «ذلك» في (ش).

<sup>(9)</sup> قال الباجي في المنتقى 7 / 113 : «إن من كانت نفقته وكسوته في مال القراض، فليس له أن يتعدى ذلك إلى الهبة منه، والتفضل على الناس».

## 11 - الدَّيْنُ فِي القِرَاضِ

2322 - قَالَ يَحْيَى (١): قَالَ مَالِك: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَة بِدَيْنِ، فَرَبِحَ فِي الْمَالِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. وَهُمْ عَلَى شُرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ قَالَ : إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُو (٤) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شُرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أَمْنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (٤). وَلا شَيْءَ وَخَلُوا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَم (٤) يُكَلَّقُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (٥). وَلا شَيْءَ عَلَى هِمْ فِي دَلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ عَلَى هُرْ اللّهُ مُ فَي إِمَانَ عَلَى مَنْ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ (١٤)، مِثْلُ مَا كَانَ لَابِيهِمْ فِي ذلِكَ، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَمْنَاءَ عَلَى ذلِكَ، فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي، وَلْكَ الْمَالَ. فَإِنْ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي، وَلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (٩) جَمِيعَ الْمَالِ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا فِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (٩) جَمِيعَ الْمَالِ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا فِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (٩) جَمِيعَ الْمَالِ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا فِي ذلِكَ بَمُ عَلَى ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (٩) جَمِيعَ الْمَالِ، وَجَمِيعَ الرِّبْحِ، كَانُوا فِي ذلِكَ بَمُنْزِلَةِ أَبِيهِم (١٠٥).

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عـ»، وبالهامش: «يقتضوا»، وعليها «عـ»، وهي رواية (ب) و(م).

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين بالباء والتاء معا. وبالهامش «يقتضوا»، وعليها «عـ». وفي (ب) و(ش): «يقبضوه» بالباء.

<sup>(4)</sup> وفي (ب): «ولم».

<sup>(5)</sup> في (ش): «يقبضوه».

<sup>(6)</sup> لم ترد (ولا شيء لهم) في (ب).

<sup>(7)</sup> كتب فوق «منه «في الأصل «فيه»، وعليها «صح»، وهي رواية (ش).

<sup>(8)</sup> عُلم عليها في (م). وبالهامش: «طرحه محمد».

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش : «ذلك»، وعليها «خـ».

<sup>(10)</sup> قال الباجي في المنتقى 7/114: "إن العامل إذا توفي بعد أن يشغل مال القراض، فإن =

2323 - قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَه : إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَه ؛ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

#### 12 - البِضَاعَةُ فِي القِرَاضِ

2324 – قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفاً، أَوْ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعُ (2) مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعُ (2) مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفاً، وَأَبْضَعَ (2) مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سِلْعَةً. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ (3) كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ مَالُهُ مِنْ لَوْ لَكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدُ وَلَوْ عَلَيْهِ مَالُهُ مِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فَعْلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَالُهُ مِنْهُ أَلَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ، فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَالُهُ مَعْلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عَلَيْهُ مَالُهُ مِنْهُ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلَوْ أَبِى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَالُهُ . فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يُرْدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ . فَإِذَا صَحَ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، وَكَانَ مِنْهُمَا حَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً فِي

<sup>=</sup> حق عمله فيه يكون لورثته، فليس لرب المال أن ينتزعه من ورثته بعد ذلك ؛ لأن ذلك حق لهم في المال، انتقل إليهم عن موروثهم».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «وأبضع معه صاحب المال سلفا». وفي (ب): «أو أبضع».

<sup>(2)</sup> في (ش): «أو أبضع».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «له مال»، وفوقها «صح».

<sup>(4)</sup> في هامش (ش) «عنده»، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ب): «وكان ذلك منهما».

أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطُ، أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهُ(١)، أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ لأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهُ(١)، فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ لأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهُ(١)، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ، وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمُ(١).

### $^{(6)}$ في $^{(5)}$ الْقِرَاضِ $^{(6)}$

2325 - قَالَ يَحْيَى<sup>(7)</sup>: قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِك: لاَ أُحِبُّ دَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (8)، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكَه (9).

<sup>(1)</sup> في (ب) : «في يده».

<sup>(2) «</sup>عليه» لم ترد في (ش).

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البرقي الاستذكار 7/28: «ما قاله مالك رحمه الله في هذا الباب صحيح واضح؛ لأن الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل في الربح معلومة، وكذلك حصة رب المال من الربح، لا تكون أيضا إلا معلومة، فإذا شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له ويعمل فيها، فقد ازداد على الحصة المعلومة ما تعود به مجهولة ؛ لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها قد ازدادها عليه رب المال، والسلف من كل واحد، هو في هذا المعنى إذا كان شيء من ذلك مشترطا في أصل عقد القراض، وأما إن تطوع منهما متطوع، فلا بأس إذا سلم عقد القراض من الفساد».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «السلف» «عـ».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «في»، «ع».

<sup>(6)</sup> رسم في الأصل على «القراض»، «عـ».

<sup>(7)</sup> لم يرد في (ب) «قال يحيي».

<sup>(8)</sup> في (ش): «ماله منه».

<sup>(9)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/29: «اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فمذهب مالك: أنه لا يجوز، فإن فعل فالقراض فاسد. وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه =

2326 – قَال (1): قَالَ مَالِك (2)، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَلِد اجْتَمَعَ عِنْدَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبُهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لاَ أُحِبُّ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَلِد اجْتَمَعَ عِنْدَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبُهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ، حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسْلِفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نُقِصَ فِيهِ (3)، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ، عَلَى أَنْ يَرْيِدَهُ فِيهِ مَا نَقَص (4) مِنْهُ، فَذلِكَ مَكْرُوه (5)، لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.

## 14 - الْمُحَاسَبَةُ فِي القِرَاضِ

2327 - قَالَ يَحْيَى<sup>(6)</sup>: قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَصَاحِبُ قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَصَاحِبِ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: هَذَا<sup>(7)</sup> لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: هَذَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا الْمَالِ إِذَا الْمَالُ ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا الْمَالُ .

<sup>=</sup> الدين. وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وما اشترى وباع، فهو للأمر، وللمقارض أجر مثله».

<sup>(1) «</sup>قال» سقطت من (ب).

<sup>(2)</sup> في (ش): «قال: وقال مالك».

<sup>(3)</sup> في (ش): «منه».

<sup>(4)</sup> ضّبطت في الأصل بالوجهين : بفتح النون وضمها معا.

ر5) في (ب) : «و لا».

<sup>(6)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(7)</sup> أَسْقط الأعظمي «هذاً»، من المتن، وهي ثابتة في الأصل.

2328 - قَالَ مَالِك: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ (١) أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلَا وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْ فِي، صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (٤).

2329 – قَالَ يَحْيَى<sup>(3)</sup> : قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَرْضُ مُرَبَّحُ بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا غَائِب (4) عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَفِي يَدَيْهِ عَرْضُ مُرَبَّحُ بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَه (5) مِنَ الرِّبْحِ. قَال (6) : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَه (5) مِنَ الرِّبْحِ. قَال (6) : لَا يُؤْخَذُ مِنْ رَبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ رَبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحِ (7) عَلَى شَرْطِهِمَا.

<sup>(1)</sup> في (ب): «لمتقارضِين» بكسر الضاد.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «وهذا بخلاف غرماء رب المال، فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح، ولم يكن على المال في بيعها، غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر». وفي المنتقى للباجي 7/120: «إنه ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال، وحضرة المال ؛ لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيه، ولا يجوز أن يتقاسما ربح القراض إلا بعد أن يحصل رأس المال. ولو حضر المال وصاحبه، فأمره أن يأخذ حصته من الربح، ويبقى الباقي عنده على وجه القراض أو تقاسما الربح، ويبقى رأس المال عنده على وجه القراض، ولم يقبضه منه فقد قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك حتى يقبضه منه».

<sup>(3)</sup> لم ترد «قال يحيى»، في (ب) و (ش).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/167: «فأدركوه ببلد غائب. يروى: فأدركوه ببلد غائب وغائبا، بالخفض على الصفة للبد، وبالنصب على الحال من المضمر في «أدركوه».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 167: وقوله: «فيأخذوا حصته...»، يروى: «فأرادوا أن يباع لهم العرض»، «فيأخذون حصته من الربح». وكان الوجه: «فيأخذوا» بإسقاط النون».

<sup>(6)</sup> في (ش): «قال مالك».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 168 : «حتى يحضر صاحب المال فيأخذ منه ثم يقتسمان =

2330 – قَالَ مَالِك، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِح، ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ، وَقَسَمَ الرِّبْح، فَأَخَذَ حَظَّه(١)، وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ. قَالَ: لاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً، رَدَّهُ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً، رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

2331 – قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا<sup>(2)</sup> قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ<sup>(3)</sup>: هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ، وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي، قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ ، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ، وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِه<sup>(4)</sup>، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِه (4)، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَوْدُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَوْبَعَلَمُ اللَّهُ عَضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (6) قَدْ نُقِصَ فِيهِ<sup>(7)</sup>، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (6) قَدْ نُقِصَ فِيهِ<sup>(7)</sup>، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا

<sup>=</sup> الربح، كذا الرواية برفع «يأخذ» و «يقتسمان» على إضمار مبتدأ، كأنه قال: فهو يأخذ ثم هما يقتسمان، والنصب وحذف النون جائز».

<sup>(1)</sup> في (ب): «وأخذ حصته».

<sup>(2)</sup> لم ترد «مالا« في (ب).

<sup>(3)</sup> في (ب): «فقال له».

<sup>(4)</sup> في (ش): «رأس المال».

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : «بينهما على شرطهما».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «العامل»، وعليها «صح» و «ع». وفي (ب) : «مخافة أن يكون العامل»، وفوق كلمة العامل «لا» و «عت».

<sup>(7)</sup> في (ب) : «منه»، وعليها «صح»، وفي الهامش «فيه»، وفوقها : «نو» و «جـ» و «طع». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 168 «وقوله : «مخافة أن يكون العامل، قد نقص فيه. كذا الرواية، وكان الوجه قد نقص منه، لأن هذا الفعل يتعدى ب «من» لا ب «في».

يُنْزَعَ مِنْهُ، وَأَنْ يُقِرَّهُ (1) فِي يَكَيْهِ.

#### 15 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

2332 - قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَال : بِعْهَا. وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ قَرَاضاً، فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَال : لِاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ الْمَال : لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ الْمَال : لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَة (3) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجُه (4) انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.

2333 - قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَال : هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَال : هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ قَال : قَدْ هَلَكَ مِنْه (٥) كَذَا وَكَذَا لِمَالٍ يُسَمِّيهِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ ؛ لَأَنْ تَتُرُكَهُ عِنْدِي. قَالَ : لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ (٥) الْمَال (٢) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ عَلَى نَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ (٥) الْمَال (٢) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «يقر»، وفي الهامش: «يقره» وفوقها «عت» و «نو».

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «العلم» وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «أوجه».

<sup>(5)</sup> في (ب): «قد هلك عندي».

<sup>(6)</sup> في (ش): «على هلاك».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «على هلاك ذلك»، وعليها «صح» مكررة.

يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُه (١). قَالَ (٤) وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلْاَ الْهُ وَرَبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً، وَمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَالْمُ لِلَا اللَّهُ وَيَعْمُ فِي يَدَيَّ، فَذَلِكَ لا يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِي بِأَمْرٍ لِعُرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ، فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

2334 – قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً، فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثَّلُثَيْنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثَّلُثُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثَّلُثَ. قَالَ مَالِكُ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينِ، إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضَ (4) مِثْلِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ نَحُواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكُرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ مِمَّا يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ، وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

2335 - قَالَ مَالِكُ<sup>(5)</sup> فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِئَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِئَةَ

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/32: «هذا كما قال مالك، لا خلاف في ذلك. وأما لو قال : هلك بعد ذلك، كان مصدقا عند الجميع، إلا أن يتبين كذبه. وكذلك أيضا لو قال : ربحت في المال كذا وكذا، «فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال : ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا أن تقره في يدى، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتى بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : «قال مالك».

<sup>(3) «</sup>إلا»، ألحقت بهامش الأصل، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب): «يشبه قراض».

<sup>(5)</sup> فيّ (ب): «وقال مالك». وفي (ش): «قال: وقال مالك».

الدِّينَارِ (١)، فَوَجَدَهَا قَدْ شُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ ؛ لأَنْكَ أَنْتَ فِيهَا فَقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ ؛ لأَنْكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وَقَالَ المقارَضُ : بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هذَا، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا فَصَلَاكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قَالَ مَالِك : يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قَالَ مَالِك : يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ : إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِئَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا، وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِئَةُ الْمُقَارِضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا، وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِئَةُ الْمُعَامِلِ، الأُوْلَى. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ، كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى مُنَةِ الْقِرَاضِ الأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ، وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنْهَا.

2336 - قَالَ مَالِك، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاَ فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمُتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ ، أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ، أَوْ مَا أَشْبَه (٤) مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ ، أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ، أَوْ مَا أَشْبَه (٤) ذَلِكَ. قَالَ مَالِك : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (٤) كَانَ تَافِهاً، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُو ذَلِكَ. قَالَ مَالِك : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ اللَّابَةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَة (٥)، اللَّذِي لَهُ ثَمَنُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْعًا لَهُ اسْمُ مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَة (٥)،

<sup>(1)</sup> نكر الأعظمي «الدينار».، فجعله «دينار» خلافا للأصل.

<sup>(2)</sup> في (ب): «فإن دفع إليه».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ما أشبهه».

<sup>(4)</sup> لم ترد «من ذلك» في (ب).

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بفتح الذال وكسرها، وفي (ج) بفتحها، وفي (ب): «الشادِكون» بإهمال الدال مع كسرها.

أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ.

كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

<sup>(1)</sup> في (ش): «تم الكتاب والحمد لله رب العالمين» و(م): «تم القراض».

# 40 - كتَابُ الْعُقُولِ (ا)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً<sup>(2)</sup>.

## 1 - ذِكرُ الْعُقُول<sup>(3)</sup>

2337 - مَالِك (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَوْمٍ و بْنِ حَوْمٍ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِئَةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِئَةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي الأَنْف إِذَا أُوعِي جَدْعاً (٥)، مِئَةٌ مِنَ الإِبل. وَفِي الْمَأْمُومَة (٥) ثُلُثُ الدِّيةِ.

<sup>(1)</sup> جاء كتاب العقول في (ش) بعد كتاب الرضاعة، وابتدئ بالبسملة، وفي (م) بعد كتاب المساقاة.

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ب).

<sup>(3)</sup> قال ابن قتيبة في غريب الحديث 1 /223: «والعقل الدية، والأصل في ذلك، أن الإبل كانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول، ثم سميت الدية عقلا، وإن كانت دراهم ودنانير، وقيل لمن أداها عاقلة، ومثل هذا من كلام العرب كثير». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2 / 70.

<sup>(4)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(5) «</sup>أوعى جذعا»، وبهامش (م): «ويروى إذا استوعب».

قال القاضي عياض في المشارق 1 / 141: «أوعي جدعا، - بفتح الجيم وسكون الدال، أي استؤصل قطعا، والجدع القطع، ومنه وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطعها». قال الوقشي في التعليق 2 / 265: «إذا أوعي جدعا. الجدع: قطع الأنف والأذن ولا يستعمل في غيرهما من الأعضاء وهو في الأنف أشهر منه في الأذن».

<sup>(6)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1 /64 : «والمأمومة المذكورة في الموطأ في الجراح،=

وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي اللِّبِلِ. وَفِي السِّنِّ الرِّبِلِ. وَفِي السِّنِّ الرِّبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ »(1). خَمْسٌ. وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ »(1).

#### 2 - العَمَلُ فِي الدِّيَةِ

2338 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرِقِ اثْنَيْ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا<sup>(2)</sup> عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ مَالِكُ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ، أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْر<sup>(3)</sup>، وَأَهْلُ الْعَرَاقِ.

2339 - مَالِك : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

2340 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (4) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ

<sup>=</sup> التي بلغت إلى صفاق الدماغ وهي جلدة رقيقة تغشيه وهي الآمَّة ممدودة مشددة، وتلك الجليدة هي أم الدماغ، وأم الرأس وبه سميت الجراحة»: وفي المسالك لابن العربي 7/42: «وقوله: في المأمومة ثلث الدية». قال ابن الجلاب هو جرح يخرق إلى الدماغ». وانظر التفريع: 2/216.

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 3/9: «روى ابن القاسم، وابن وهب عن مالك: الأمر عندنا في الجراح على ما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى نجران».

<sup>(2)</sup> في (د) : فجعل، وفي الهامش : «فجعلها»، وعليها «ث» و «س».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أي وأهلَ المغرب كما في «خ»».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «الأمر عندنا، لابن القاسم والقعنبي وابن بكير ومطرف»، وكذا بهامش (م).

أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الإِبِلُ، وَلاَ مِنْ أَهْل (١) الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.

# 3 - دِيَةُ الْعَمْدِ(2) إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

2341 – مَالِك<sup>(3)</sup>، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدَ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.

2342 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِي اللَّهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِي اللَّهُ مُعَاوِيَةً لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.

2343 - قَالَ: قَالَ مَالِكُ<sup>(5)</sup>، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الكَبِيرِ أَنْ يُقْتلَ<sup>(6)</sup>، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَة<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> ألحقت «أهل» بهامش الأصل، وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> في هامش (د) : «ما جاء في»، وعليها «س».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في الاستذكار لابنَّ عبد البر 8 / 43: «ليس عند مالك في قتل العمد دية معلومة، وإنما فيه القود، إلا في عهد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب حين الغضب، كما صنع المدلجي بابنه، فإن فيه عنده الدية المغلظة، ولا قود».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «لا يقتل»، عند «ش» و «ح».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «يعني على عاقلته، وقيل : في ماله».

2344 - قَالَ مَالِك : وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِه (١٠).

# 4 - دِيَةُ الْخَطَإ فِي الْقَتْل (2)

2345 – مَالِك (٥) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْث، أَجْرَى فَرَساً، فَوَطِئ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَة، فَنُزِيَ فِيهَا(٤) فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبُوْا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبُوْا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُم ؟ فَأَبُوْا. فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٥) بِشَطْرِ اللَّهَ عَلَى هذَا اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّعْدِيِّينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَا لَكُ مَالِكُ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْدِيِّينَ أَنْ أَلْ مَالِكُ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا الْأَلُ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره».

<sup>(2)</sup> في (ب) : «ما جاء في..».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في هامش (ب) و(د): «منها»، وعليها في (د): «بر»، وفي (ب): «صح».

<sup>(5) «</sup>بن الخطاب»، ألحقت بهامش الأصل، ولم يثبتها الأعظمي في صلب المتن.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «يعني في تبرئة المدعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية، ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يمينا وبروا، فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا و... يقضى عليهم يغرمون دية كاملة قال مالك: ولاشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بدّا من أن أضعه كما حدثنيه، كذا سمعت من أهل العلم أن عمر برأ المدعى وهذه سنة القسامة، وهو حكم رسول الله في... في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا، روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: «وليس العمل على هذا».

<sup>(7)</sup> قال الباجي في المنتقى 9 / 17: «إن رجلا سعديا وطئ بفرسه على إصبع رجل من جهينة فنزا منها « يريد نزا منها الدم، وتزايدت، فمات الجهني، فأمر عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ السعديين أن يحلفوا ما مات منها على ما تقدم من القسامة، إلا أن عمر رأى أن يبدأ المدعى عليهم بالإيمان. ومذهب مالك وغيره من العلماء، أن يبدأ المدعون على =

2346 - مَالِك أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمنِ كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

2347 – قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأُ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً (3) وَكَبيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً، كَانَ عَلَى (4) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

2348 – قَالَ مَالِك<sup>(5)</sup>: مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالُ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ، يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ، وَيَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالُ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً غَيْرُ دِيَتِهِ، جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثَّلُثُ إِذَا عَفَا عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ.

ما تقدم في كتاب القسامة ؛ لأن ذلك مقتضى الحديث المرفوع وظاهره، ولذلك قال مالك : «ليس العمل على هذا». يريد أن الذي يرى هو، ويفتي به، أن يبدأ المدعون؛ لأن حجتهم أظهر على ما تقدم».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «ذكر»، وهي رواية (ش).

<sup>(2) «</sup>قال يحيى»، ألحقت بهامش الأصل. ولم يثبتها الأعظمي في المتن.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «صغيرا» وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «عاقلة»، وعليها «ح»، وفي هامش (د) «عاقلة لابن وضاح»، وعليها «ح»، وهي رواية (ش)، وفي هامش (د) : «على كل».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش: «على كل»، وفوقها «عـ».

## 5 - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَإِ

2349 – مَالِك (2): أَنَّ الأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأ، أَنَّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأُ (3) الْمَجْرُوحُ (4) وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، يَدُّ أَوْ رِجْلُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأُ (5) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْتَتِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَل (6)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ لِهَيْتَتِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَل (6)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلٌ مُسَمَّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ (7). وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ وَلاَ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ وَلاَ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ مَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ وَلاَ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبِيُّ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبَيُّ وَلاَ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّبَيْ عَوْلُ مُعَدِيهِ فَيهِ النَّهُ وَلاَ عَقْلُ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ النَّهُ يُعْتَهَدُ فِيهِ.

2350 - قَالَ مَالِك : وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلُ. إِذَا بَرَأَ<sup>(8)</sup> الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ، إِلاَّ الْجَائِفَة، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «ما جاء في».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «برئ». وعليها «ح».

<sup>(4)</sup> قال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى ص: 330: «قوله: «حتى يبرأ المجروح»، فهو بفتح الراء وضمها، يقال: برأ يبرأ بفتح الراء فيهما، مثل: ذرأ، ويقال: بضم الراء فيهما مثل كرم، ويقال: بفتح الراء في الماضى، وضمها في المضارع مثل: نصر».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ»، وفي الهامش «فبرئ»، وعليها «ح».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «العثل، هو العيب يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة، أو نحوه، قال : إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة»، وكذا بهامش (م).

<sup>(7)</sup> في (ش): «زيادة التصلية».

<sup>(8)</sup> به الأصل: «برئ» وعليها «ح».

2351 - قَالَ مَالِك<sup>(1)</sup>: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَد<sup>(2)</sup>.

2352 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ، أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْل<sup>(3)</sup>.

# 6 - عَقْلُ الْمَرْأَةِ

2353 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسُنَّهَا كَصِنِّه، وَمُؤْضِحَتُها كَمُوضِحَتِه، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

2354 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (4)،

<sup>(1)</sup> في (ب): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(2)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/21: «وهذا على ما قال: إن المجروح خطأ لا يعقل جرحه حتى يبرأ، وذلك أنه إن أخذ دية جرحه قبل البرء، ربما ترامى إلى ما هو أكثر منه، فيحتاج إلى تكرار الحكم والاجتهاد، وربما انتقل أرش الجناية عن الجاني إلى العاقلة بأن يكون أرش الجناية الأولى أقل من الثلث، فيكون في مال الجاني، ثم يترامى إلى أن يبلغ الثلث، ويزيد عليه، فيجب على العاقلة، وربما بلغ ذهاب النفس فيحتاج إلى القسامة، ولا يُستحق شيء من دية النفس، إلا بها فيطلب حكما موقوفا على اختياره له أن يبطل بإبطاله إن شاء، وذلك خلاف ما ثبت عليه الأحكام من اللزوم».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «سواء عزا أو لم يعز، هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه، وكذا في رواية ابن القاسم: مالك عن ابن شهاب وعروة أنهما».

أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلِ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى النِّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ، كَانَتْ إِلَى النِّعْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل (2). قَالَ مَالِك : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل (2). قَالَ مَالِك : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي النَّمُومِةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا الْمُوضِحَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا الْمُوضِحَةِ وَالْمُنْقَلَةِ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ، كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، لَكَ النَّعُلُهَا فِي ذلِكَ، النَّعْفُ مِنْ عَقْلِ الرَّجُل (3).

2355 - مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، وَلاَ يُقَادُ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ. قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإ ؛ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الْدَاكِ.

<sup>(1)</sup> رسم الأصل: فوق «دية» علامة «عـ». وفي (ب): «الدية».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «يعني: ولا يعطى ثلث دية الرجل».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «فيكون لها في المأمومة ثلث ثلث ديتها، ستة عشر فريضة، وثلث وكذلك في جائفتها». وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 8 / 65: روى هذا الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة، كما رواه مالك، منهم سفيان الثوري، ومعمر، وعبدالرزاق، وعبدالوهاب الثقفي بمعنى واحد، وما بلغ مالكا عن عروة مثله... ثم قال: اختلف الصحابة ومن دونهم في هذه المسألة، فروي ما ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وابن شهاب فيها، عن زيد بن ثابت. وبه قال مالك وأصحابه، والليث بن سعد، وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز، وعطاء وقتادة... وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في ما قل أو كثر، وديتها مثل نصف دية الرجل، وفي النصف ديته....».

<sup>(4)</sup> في (ش): «ونحو ذلك».

2356 - قَالَ مَالِكَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجُ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا: فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَشْرِ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ، وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا، وَلاَ عَلَى عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ، وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا، وَلاَ عَلَى إِنْهَا. إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهؤُلاَءِ أَحَتُّ بِمِيرَاثِهَا. وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَة (أَنَّهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوْالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

## 7 - عَقْلُ الْجَنِينِ

2357 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي مَلْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (2)، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا (3)، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> في (ب): «الموالي العصبة».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 7/107: «أكثر الرواة لحديث أبي سلمة هذا عن ابن شهاب وغيره، يذكرون ما رمت به المرأة صاحبتها، إلا أنهم اختلفوا في ذلك، فطائفة منهم تقول: بحجر، وطائفة تقول: بمسطح، ومنهم من يقول: بعمود فسطاط، ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصغره وعظمه، والعمود وثقله، ويزداد الضرب بذلك كله أو بعضه مذاهب مختلفة، وأحكام غير مؤتلفة، والآثار بذلك أيضا مضطربة، ولهذا الاضطراب والله أعلم لم يذكر مالك شيئا من ذلك، وإنما قصد إلى المعنى المراد بالحكم عنده، لأنه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب العمد، فلذلك لم يذكر ذلك، والله أعلم».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «اسم المرأة ذات الجنين مُليكة بنت عويمر. والضاربة لها، يقال لها: أم عفيف بنت مسروح، ذكر ذلك عبد الغني، والرجل المعارض للحكم، هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة أنه كانت له امرأتان مُليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة».

وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ(١).

2358 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ<sup>(2)</sup>، أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْه: كَيْفَ أَغْرَمُ (3) مَا لَا شَرِبَ، وَلاَ أَكُل، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ (4)، وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ (5). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن بكير: بالوجهين رويناه عن مالك». وقال الوقشي في التعليق 2 / 268: «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، العبد والوليدة تفسير للغرة، وسميت غرة: لتشبيهها بغرة الفرس، أي إنها جمال لمالكها وزين له».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 6 / 477: «هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في موطئه مرسلا، ولا أعلم أحدا وصله بهذا الإسناد، إلا ما رواه أبو سبرة المدني، عن مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وما ذكره الدارقطني قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق وأحمد بن كامل القاضي قالا: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فألقت جنينا. وقال ابن كامل: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فتعايرتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فألقت جنينا».

<sup>(3)</sup> ضبط الأعظمي «أغرم « بضم الألف.

<sup>(4)</sup> في (ج): «كيف أغرم ما لا أكل و لا نطق، و لا شرب و لا استهل». قال الوقشي في التعليق 2 / 269: «ما لا شرب و لا أكل»، أي: ما لم يشرب ولم يأكل، وكذلك إلى آخر الحديث، والعرب تصل «لا» بالفعل الماضي فينوب ذلك مناب وصل «لم» بالفعل المستقبل».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل و (ج): «بطل» بالباء الموحدة. وعليها في (ج): «خـ». وقال الوقشي في التعليق 2 / 268: ومثل ذلك بطل. روي «بَطَلٌ» فبطل الأول من البطلان، والثاني من طل دمه فهو مطلول: إذا لم يكن فيه قود و لا عقل».

2359 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ<sup>(1)</sup> دِينَاراً، أَوْ سِتَّ مِئَةِ دِرْهَمٍ. وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ<sup>(2)</sup> خَمْسُ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلافِ دِرْهَمٍ.

2360 - قَالَ مَالِك : فَدِيَّةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّ مِئَةِ دِرْهَم.

2361 - قَالَ مَالِك : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً.

2362 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup>: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةً. قَالَ مَالِكُ : وَلاَ حَيَاةَ لِجَنِين<sup>(4)</sup> إِلاَّ بِاسْتِهْلاَلٍ<sup>(5)</sup>، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَ لَّ ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ الدِّيةُ كَامِلَةً.

2363 - قَالَ مَالِك : وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ (6) عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

<sup>(1)</sup> في (بخمسين».

<sup>(2)</sup> ألَّحقت «المسلمة». بهامش الأصل. ولم يدخلها الأعظمي في المتن.

<sup>(3)</sup> سقطت «مالك» من (ب).

<sup>(4)</sup> خالف الأعظمي الأصل، فحرف «لجنين»، إلى «للجنين».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «بالاستهلال»، وفوقها «هـ»، وهي رواية (ب). وجعل الأعظمي الهاء حاء.

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 270 : «ونرى أن في جنين الأمة : نُرى من رأى ونَرى من أرى».

2364 – قَالَ مَالِك : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَوْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَوْأَةُ (وَهِيَ حَامِلٌ)، عَمْداً أَوْ خَطَأً، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ قُتِلَتْ عَمْداً، قُتِلَ اللَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ. وَإِنْ قُتِلَتْ خَطاً، فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيتُهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.

2365 - وَسُئِلَ<sup>(1)</sup> مَالِكَ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهُ<sup>(2)</sup>.

## 8 - مَا فيه الدِّيَةُ كَاملَةً

2366 - مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفْلَى، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةُ كَامِلَةً (4). فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَة (5).

<sup>(1)</sup> في (ب) : «قال يحيى : وسئل». وفي (ش) : «قال يحيى : وسئل»، وفوق «قال» و «يحيى» حرف «ع».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: والقاتل كرجل من العاقلة، لعلى وابن القاسم».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/36: «وهذا مما لم يختلف فيه، وإنما الخلاف فيما قال بعد ذلك «إن في الشفة السفلى ثلثي الدية «فهذا الذي قاله ابن المسيب. قال ابن المواز: «في كل واحدة نصفها» وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما علمنا، ولم يأخذ مالك بقول ابن المسيب: «إن في السفلى ثلثي الدية». قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ 1/443: «ذكر ابن حبيب عن مالك أنه كان يقول: هذا قول شاذ، ليس عليه جماعة العلماء، والسفلى والعليا ديتهما سواء، في كل واحدة نصف الدية». وانظر تفسير الموطأ للبونى 2/191.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء».

2367 - مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ، فَلَهُ الصَّحِيحِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ، فَلَهُ الصَّحِيحِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ، فَلَهُ الْقَوَدُ. وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ: أَلْفُ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم (١).

2368 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الأُذْنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيةَ كَامِلَةً، وأَنَّ فِي الأُذْنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيةَ كَامِلَةً، اصْطُلِمَتَا أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيةُ كَامِلَةً. وَفِي الأُنْتَيِيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً.

2369 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. قَالَ مَالِك: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ، وَثَدْيَا الرَّجُل<sup>(2)</sup>.

2370 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ، فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.

2371 - قَالَ مَالِك فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأ : إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «وليس للاعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل، وقول ابن عبد الحكم في الجرح إذا كان ذلك عمدا، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش». (2) بهامش الأصل: «يعنى ليس في ذلك إلا الاجتهاد».

## 9 - عَقْلُ الْعَيْنُ (1) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

2372 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ<sup>(2)</sup> إِذَا أُطْفِئَتْ مِئَةُ دِينَار<sup>(3)</sup>.

2373 - وَسُئِلَ مَالِك<sup>(4)</sup> عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ الْعَيْن ؟<sup>(5)</sup> فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الاجْتِهَادُ، إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ، فَيَكُونَ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ.

2374 - قَالَ يَحْيَى (6): قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (7) فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على كلمة «العين» رمز «صح»، وفي الهامش: «العينين». وفي (ب): «ما جاء في».

<sup>(2) «</sup>القائمة»، لم ترد في (ش).

<sup>(3)</sup> قال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 7/53: «وفي الموازية والمجموعة، أن المجتمع عليه، أنه ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها فبقيت، إلا الاجتهاد، وكذلك اليد الشلاء تقطع، ومعنى ذلك: أن المنفعة قد ذهبت، وإنما بقي فيها شيء من الجمال، فلذلك كان فيها الاجتهاد ولم يتقدر عقلها ؛ لأن ذلك إنما يكون في عضو بقي فيه شيء من الجمال، أو بقيت فيه المنافع أو بعضها». وقال الباجي في المنتقى 9/42: «العين القائمة هي التي قد بقيت صورتها وهيئتها، وذهب بصرها، فيحتمل أن يكون قال ذلك في عين معينة أداه اجتهاده إلى غرم هذا المقدار فيها، وهذا هو الصواب فيها…».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش): «قال يحيى: وسئل مالك».

<sup>(5)</sup> وقي مشارق الأنوار 1/283: «في حجاج عينه: يقال: - بكسر الحاء وفتحها - وهو العظم المستدير بها». وقال الوقشي في التعليق 2/270: «وسئل مالك شتر العين وحجاج العين. يقال: شترت العين تشتر شترا: إذا نسبت الانشقاق إليها، فإنْ نسبته إلى إنسان فعل ذلك قلت: شترها يشترها شترا... وحجاج العين وحجاجها: العظم الذي عليه الحاجبان، وجمعه أحجة، وهو مفتوح ومكسور، وقد ذكره يعقوب في باب «فعال» و «فعال» و أدخل هذه الكلمة بعينها».

<sup>(6)</sup> ألحقت «قال يحيى»، بهامش الأصل. ولم يدخلها الأعظمي في المتن.

<sup>(7)</sup> بهامش (م): «المجتمع عليه...ولمحمد».

الْعَوْرَاء<sup>(1)</sup> إِذَا أُطْفِئَتْ، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلاَّ الإجْتِهَادُ، وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى (2).

#### 10 - عَقْلُ الشِّجَاجِ

2375 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ : أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ (4) فِي الرَّأْسِ، إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ ((5) فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْس، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْس (6) وَسَبْعُونَ دِينَار ا(7).

2376 - قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ<sup>(8)</sup> عِنْدَنَا، أَنَّ فِي الْمُنِقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 270 : «في العين القائمة والعوراء، العين القائمة هي التي صورتها صورة العين الصحيحة غير أن صاحبها لا يرى بها شيئاً».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: وليس في ذكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد فيه، صح، لابن بكير ومطرف واللفظ له».

<sup>(3)</sup> في (ب)، وفي هامش (د): «ما جاء في».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/281: «الموضحة وهي التي توضح عن العظم، أي تبدي وضحه وهو بياض العظم».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «حد الوجه ههنا هو الجبهة والرأس والخداَّن، وليس الأنف ولا اللحي الا أسفل الوجه في هذا». وحرف الأعظمي الهامش إلى: «حد الوجه ههنا هو الجبهة... والخدان، وليس الأنف واللحي ولا الشفتان [من] الوجه في هذا».

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل «خمس»، وفي (ب) و (ج) و (د) و (ش): «خمسة».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغاً ما بلغ».

<sup>(8)</sup> بهامش (م): «المجتمع عليه، لمحمد وابن بكير وغيره».

<sup>(9)</sup> قال الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى ص 331: «فانتصب «فريضة» على التمييز للعدد، وليس هو على الحال كما توهم...».

قَالَ : وَالْمُنَقَّلَةُ (١) الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَهِي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْه (٤).

2377 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَة (3) لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ. قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَاب : لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ (4). قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلَا تَكُونُ المَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.

2378 – قَالَ مَالِك: الأَمْرُ (٥) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ، حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَة. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَة فَمَا فَوْقَهَا. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الإِبلِ، وَلَمْ تَقْضِ الأَئِمَّةُ عِنْدَنَا (٥) فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْوَاضِحَةِ بِعَقْل (٢).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 281 : «المنقلة، وهي التي تخرج عظاما صغارا شبهت تلك العظام بالنقل وهي صغار الحجارة».

<sup>(2)</sup> في (ب): «وهي تكون في الوجه والرأس».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق: «الجائفة فليست من الشجاج، وهي التي تبلغ الجوف وتكون في الظهر والبطن»: 2/272. وانظر تفسير غريب الموطأ 1/434، وتفسير الموطأ للبوني 20/6/2.

<sup>(4)</sup> في (ش): «ليس في المأمومة والجائفة قود».

<sup>(5)</sup> بهامش (م): «المجتمع عليه»... «وابن بكير والقعنبي».

<sup>(6)</sup> ألحقت «عندنا» بهامش الأصل. ولم يدخلها الأعظمي في المتن.

<sup>(7)</sup> في (ب) : «بعقل مسمى».

2379 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ.

2380 - قَالَ يَحْيَى (١): سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ.

2381 - قَالَ يَحْيَى<sup>(2)</sup>: وسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعَضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِي فَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعَضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِي الْجُبَهَادَ، يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ.

2382 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ (3) عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَة وَالمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ وَالمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الإِجْتِهَادُ. قَالَ مالك : وَلاَ أَرَى الْلَّحْيَ الأَسْفَلَ وَالاَّنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا ؛ لأَنَّهُما (4) عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ، وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.

2383 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ النُّرَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.

<sup>(1)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(2)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ب).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «المجتمع عليه»، «ذر»، وبهامش (م): «المجتمع عليه.. وابن القاسم وعلي ومطرف».

<sup>(4)</sup> في الأصل: «لأنه».

## 11 - عَقْلُ الْأَصَابِع

2384 – مَالِك، عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَة ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي فَقُلْتُ: كَمْ فِي إَصْبَعَيْنِ ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مَنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مَنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَع ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَّتُهَا، نَقَصَ عَقْلُهَا؟ مِنَ الإِبِلِ. فَقُلْتُ : بَلْ عَالِمٌ مُتَبَّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَكَبِّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَكَبِّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَكَبِّتُ، قَالَ: هِي السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي (2).

2385 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا<sup>(3)</sup> فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا (4). وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْفَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا (4). وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكُفِّ الْكَفِّ . خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ مَالِكُ : وَحَسَابُ الأَصَابِع (5) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ، وَحِسَابُ الأَصَابِع (5) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «ما جاء».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/102: «وليس عند مالك، في عقل الأصابع حديث مسند، ولا عن صاحب أيضا، وعقل الأصابع مأخوذ من السنة، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم، كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من الإبل. وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار، أئمة الفتوى بالعراق والحجاز...».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «المجتمع عليه»، وفوقها «ح» و «صح» ومثله في (ب) و (م).

<sup>(4)</sup> قال ابن العربي في المسالك 7 / 55: «يريد أن في كل أصبع عشراً من الإبل، فإذا قطعت الأصابع كلها، ففيها خمسون، وذلك عقل اليد سواء قطعت الأصابع، أو قطعت الكف أو اليد من المرفق أو المنكب...».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل فوق الأصابع «صح» وفي الهامش: «من الذهب» وفوقها «ع».

#### 12 - جَامِعُ عَقْلِ الْأَسْنَان

2386 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ<sup>(1)</sup>، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرْسِ إِجْمَلٍ، وَفِي الضِّلْمِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ<sup>(2)</sup>.

2387 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ (3). وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ (1). وَقَضَى مُعَاوِيَةُ (4) فِي الأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب : فَالدِّيةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (3)، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةً. فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.

2388 - مَالِك<sup>60</sup>، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ، فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّاً. فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّاً.

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2 / 274 : رقم 243 : «مسلم بن جندب الهذلي، يكنى أبا عبد الله، مات بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك».

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «قال مالك: إنما في ذلك الاجتهاد؛ لابن بكير».

<sup>(3)</sup> ألحقت «بعير» الثانية بالهامش.

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ش): «معاوية بن أبي سفيان».

<sup>(5)</sup> في (ب): «عمر بن الخطاب».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

# 13 - العَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

2389 - مَالِك<sup>(1)</sup> عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ<sup>(2)</sup> بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسُ مِنَ الإِبلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّه<sup>(3)</sup> بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مِنَ الإِبلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّه<sup>(3)</sup> بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ '' : لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِع، عَقْلُهَا سَوَاءُ.

2390 - مِالِك<sup>(5)</sup> عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ، وَلاَ يَفْصِلُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ.

2391 - قَالَ مَالِك : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالأَضْرَاسِ وَالأَنْيَابِ، عَقْلُهَا كُلُّهَا<sup>(6)</sup> سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَالأَنْيَابِ، عَقْلُهَا كُلُّهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنُّ مِنَ الأَسْنَانِ. لاَ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «أبو تعطفان قيل اسمه سعد ، وقيل سالم ، كاتب مروان».

<sup>(3) «</sup>عبد الله» ألحقت بالهامش، وهي رواية (ش)، ولم ترد في (م).

<sup>(4)</sup> في (ش): «عبد الله بن عباس».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> ألَّحقت «كلها» بهامش الأصل. وخلت منها (ب).

#### $^{(2)}$ اَلْعَبْد $^{(1)}$ اَلْعَبْد

2392 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَن : فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

2393 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاح : أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

2394 – قَالَ مَالِكَ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي مُنْقَلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَفِي مَأْمُومَتِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الأَرْبَعِ، (مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ) مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظُرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا لِأَرْبَعِ، (مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ) مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظُرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ، كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا ؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتِيْنِ.

2395 - قَال<sup>(3)</sup> مَالِك فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ: فَلَيْسَ (4) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصُ أَوْ عَثَلُ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَن الْعَبْدِ.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «جرح».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «هـ»، وبالهامش «العبيد»، وعليها : «ع»، وفي (د) : «العبيد»، وعليها : «ث».

<sup>(3)</sup> سقطت «قال» من (ب).

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «فليس» «صح». وبالهامش: "إنه ليس» وعليها "ح».

2396 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ، كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ، نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً، خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ قَتَلَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَخَذَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَ أَنْ يُعْطِي ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَ فَلْكُمْ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدِ فِي قَطْعِ الْيَد، وَالرِّجْل، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَد، وَالرِّجْل، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْل (2).

2397 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup> فِي الْعَبْدِ يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِي: إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ، أَوْ أَسْلَمَه (4) فَيُبَاع (5). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِي (6) عَبْداً مُسْلِما (7).

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «العقل».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ». وفي الهامش «العقل»، وعليها «ح»، وبهامش (م): «في العقل: لمحمد، وجميع الرواة».

<sup>(3)</sup> في (ب): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «أو يسلمه».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «فيباع»: «ع» و «صح».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «دية جرحه»، وعليها «خ». وفي (ج) : «أو النصراني» وفوقها «خ»، و «صح».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «خالفه أصحابه فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلمه وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه؛ لأن السيد قد أسلمه، قال يحيى بن عمر: وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم، ورواية علي بن زياد والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: «من ثمن العبد» بإدخال «من».

#### 15 - دِيَةُ أَهْلِ الذِّمَّة (١)

2398 - مَالِك<sup>(2)</sup> أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

2399 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup>: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ.

2400 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي مِئَةِ دِرْهَم. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2401 – قَالَ مَالِك : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ، عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

## 16 - مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي (4) خَاصَّةٍ مَالِهٍ (5)

2402 - مَالِك 6)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «ما جاء».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «في» «صح».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «ماله» «صح» وفي الهامش: «خَاصةً في ماله».

<sup>(6)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك»،

لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

2403 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ، إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُؤا ذلِكَ.

2404 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذلِكَ.

2405 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ (حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول)، أَنَّ الدِّيةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِ مِنْهَا<sup>(2)</sup>.

2406 – قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الدِّيةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِح خَاصَّةً.

2407 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ (3) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا. وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِح خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالُ. وَإِنْ لَمْ عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِح خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالُ. وَإِنْ لَمْ

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك» وعليها «ع» على الواو والحاء.

<sup>(2)</sup> بهامش (ج): «نفسي»، وفوقها «خـ». قال الباجي في المنتقى 9 / 65: «وذلك أن جنايات العمد على ضربين: منها ما يكون فيه القصاص، كالقتل وقطع اليد، وفقء العين، فهذا لا خلاف في أن العاقلة لا تحمل عمده، والضرب الثاني لا قصاص فيه».

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «المجتمع عليه لابن بكير».

يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا.

2408 – قَالَ مَالِك : وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطاً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْه (ا) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً. وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً. وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِه : ﴿ قَمَنْ عَهِى لَهُ مِن آخِيهِ شَيْءٌ قَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِه : ﴿ قَمَنْ عَهِى لَهُ مِن آخِيهِ شَيْءٌ قَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ وَأَدَآءُ لِللّهُ مِنْ أُعْطِي مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ (177] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ وَأَدَآءُ لِلْكُمْ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ (البقرة : 177] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ وَلَيْهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ (البقرة : 177) فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ وَلْكُمْ مُنْ أُعْطِي مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ (() مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَيْهُ وَلِي الْمَعْرُوفِ، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ (()).

2409 – قَالَ مَالِكَ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهُمَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثَّلُثِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ، وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ، وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «الفقه» «عـ» وفي الهامش «العلم» وعليها «ح».

<sup>(2)</sup> ألحقت «والله أعلم». بهامش الأصل. ولم يلتفت إليها الأعظمي.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «شيئا».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «انظر، ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم، روى ابن وهب: قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: ﴿تتنزل عليهم الملائكة﴾: أسمعت أن ذلك عند الموت قال: أرى ذلك والله أعلم. مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ قال: ذلك الحكم العقل. قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. وقال مالك في قوله: ﴿بنين وحفدة ﴾ قال: الحفدة: الأعوان والخدم في رأيي والله أعلم ».

وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.

2410 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَذلِكَ لَأَنَ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَع.

# 17 - مِيرَاثُ الْعَقُلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ

2411 – مَالِك (2)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنَى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ النَّاسَ بِمِنَى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَرُ بْنُ أَنْ أُورِّ مَا اللهِ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : الْخَبَاءَ حَتَّى آتِيكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَكَانَ قَتْلُ الْشَكَمَ خَطَأً.

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «ما جاء».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> ألَّحقت "بن الخطأب". بهامش الأصل. ولم يثبتها الأعظمي في المتن.

2412 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِج يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ، فَأَصَابَ سَاقَهُ، وَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِج يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (ا). فَقَالَ لَهُ عُمَر: اعْدُدْ (اللهِ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ بَعِيمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (ا). فَقَالَ لَهُ عُمَر: اعْدُدْ (اللهِ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ بَعِيمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (ا). فَقَالَ لَهُ عُمَر: اعْدُدْ (اللهِ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ بَعِيمٍ وَتَكَنَّ مَا عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ (اللهِ عُمَرُ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنْذَا. فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ.

2413 – مَالِك : أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاً : أَتُغَلَّطُ الدِّيةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام ؟ فَقَالاً : لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْس ؟ لِلْحُرْمَةِ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْس ؟ فَقَال (4): نَعَمْ. قالَ مَالِكُ : أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

2414 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَة (5)، كَانَ لَهُ عَمُّ صَغِيرٌ، هُوَ أَصْغَرُ مِنْ

<sup>(1)</sup> في (ش) : «فذكر له ذلك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أَعْدِد بمعنى أحضر».

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ش): «عليه».

<sup>(4)</sup> في (ش): «قال».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : « قول مالك في أحيحة بن الجلاح، أنه رجل من الأنصار، إنما أراد =

أُحَيْحَةَ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَخْوَالُه: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ(١).

= أنه من القبيلة التي صارت بعد أنصاراً، فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل نزول القرآن بذلك، وأحيحة جاهلي قديم، لم يدرك الإسلام ولا قاربه، وهو في سن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سليمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار، بعد موت هاشم عنها، فولدت له عمرو بن أحيحة، وهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، جد النبي عليه السلام، وإنما فائدة هذا الحديث أن القاتل كان يرث في الجاهلية فيمن قتل، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، وسار سنة مجتمعاً عليها في قاتل العمد، أنه لا يرث من قتل، واختلف في قتل الخطأ». قال ابن الحذاء التعريف 2/90 رقم 32: «هو أحيجة بن الجلاح رجل من الأنصار..ويقال ابن خراش بن جحجبي بن كلفه بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس...».

(1) بهامش الأصل: «أبو عبيد: كذا يحدثونه: ثُمِّهِ وَرُمِّهِ بالضم، ووجهه عندي: أهل ثمه ورمه بالفتح، والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثمُّ ثما. والرم من المطعم رممت أرم رما، ومنه سميت مرة، الشاة. «هـ».

«ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإعلام وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم». وفيه أيضا : «ح : بل أصل الرم من الأكل يقال: قد رمت الشاة ترم، إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي تريم أيضا، أي فكنا أهل طعام هذا الصبى وتربيته حتى إذا استوى». وفيه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله : كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح... وإحكامه يقال: ثممت أثم ثماً. وقال ابن ... : النَّم الرم. وقالت أم عبد المطلب : لما أردفه كنا ذوي ثمه ورمه، حتى استوى الشباب عُممه. قال الأزهري : في هذا الحرف روته... هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و... ما روته الرواة، والأصل فيه ما قالـه ابن ... ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرادت : كنا القائمين بأمره منذ ذلك إلى ... شب وقوي». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي في التعليق 2/676. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/315: «وقوله: كنا أهل ثمه ورمه، كذا ضبطناه بضم الثاء والراء وتشديد الميم فيهما، ووقع أيضا عند الجياني وغيره ثمه ورمه بفتحهما، وكان عند ابن المرابط الفتح في رمه لا غير. قال أبو عبيدة : المحدثون يروونه بالضم والوجه عندي الفتح والثم إصلَّاحُ الشيء وأحكامه ؛ وقال أبو عمر : وألثم الرم، وفي كتَّابِ العين : ثممت الشيء، ۗ أحكمته وأصلحته، والرم الإصلاح، وقيل ألثم، والرم بالفتح الخير والشر».

حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ<sup>(1)</sup> غَلَبَنَا<sup>(2)</sup> حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَال<sup>(3)</sup> عُرُوَة (4): فَلِذلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.

2415 – قَالَ مَالِك<sup>(5)</sup>: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا<sup>(6)</sup>، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً، وَلاَ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَحْجُبُ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطاً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَى آَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُرَثَ مِنْ دِيَتِهِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: (على عُمُمِه)، أراد طوله واعتدال شبابه. ويقال للنبت إذا طال: قد أعتم، ويجوز «على عَمَمه» بالتخفيف مفتوحا، وعلى عُمُمِه بالتخفيف مضموما، ورواه أبو عبيد بالتشديد. وفيه أيضا: عُمُمِه كذا ذكره الأخفش وأبو علي في بارعه». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 275: «أحيحة بن الجلاح لم يدرك الزمان الذي سميت فيه الأنصار أنصارا». وقال اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ 2 / 375: «ومعنى على عممه: على غاية استوائه، وكماله، وتمام شبابه ورواه أبو عبيد عُمُمِّه بضم العين والميم وشد الثانية، وكذا لابن المرابط، ورواه بعضهم: عممه بتخفيف الميم، وعند سائر الرواه: «عممه» بفتح العين والميم، وكذلك تقيد عندي، وكله صحيح ومن العمم: تمام الشباب». وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 1 / 447، ومشارق الأنوار 2 / 87.

<sup>(2)</sup> في (ش): «غلبنا عليه».

<sup>(3)</sup> في (ب): «قال».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 138 : «وقول عروة : ولذلك : لا يرث قاتلٌ من قتل، أراد أن هذا الفعل الواقع في الجاهلية، أوجب أن ينهى عنه في الإسلام».

<sup>(5)</sup> في (ش): «قال: قال مالك».

<sup>(6)</sup> في (بُ): «الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ».

#### 18 - جَامِعُ الْعَقْل

2416 - مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُرْحُ<sup>(2)</sup> الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ<sup>(3)</sup>، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَار<sup>(4)</sup>، وَوَسَلَّمَ قَالَ: «جُرْحُ<sup>(2)</sup> الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ<sup>(3)</sup>، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَار<sup>(4)</sup>، وَقَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيه<sup>(5)</sup>.

2417 - قَالَ مَالِك : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ، إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ (6) الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا شَيْئا(7) تَرْمَحُ لَهُ. وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ. قَالَ مَالِك : وَالْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

2418 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل «جراح»، وهي رواية (م)، وبالهامش: «جُرح» وعليها «قرأ محمد».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 277 : «جرح العجماء جبار. العجماء : البهيمة، سميت عجماء لامتناعها من الكلام، ومنه قيل لصلاة النهار، عجماء. والجبار : الهدر الذي لا دية فيه و لا أرش، واشتقاقه من أجبرته على الشيء : إذا أكرهته عليه لأن المجني عليه مجبر على ترك الدية».

<sup>(4)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1 / 214: «المعدن جبار...\_بضم الجيم وتخفيف الباء\_أي: هدر، لا طلب فيه، لهذا المعنى».

<sup>(5)</sup> في (ب) : «له».

<sup>(6)</sup> أي تضرب برجلها.

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح» وعليها: «هـ»، وفي الهامش: «شيء».

مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُصِيب (أ) فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيب (أ) فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُون (2) ثُلُثِ الدِّيةِ، فَهُو فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثَّلُثُ فَصَاعِداً، فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذَلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ، أَوِ الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (3) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.

2419 - وَقَالَ<sup>(4)</sup> مَالِك فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرِ<sup>(5)</sup>، فَيُدْرِكُهُ رَجُلُ آخَرُ فِي بِئْرٍ أَهُ الْبَئْرِ، فَيَهْلِكَانِ آخَرُ فِي أَثْرِهِ، فَيَجْبِذُ الأَسْفَلُ الأَعْلَى، فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ، فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيةَ (<sup>6)</sup>.

2420 - قَالَ مَالِك فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «أصاب»، وعليها حرف «ث».

<sup>(2)</sup> سقطت «دون» من الأصل وألحقت بالهامش.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «لحاجته».

<sup>(4)</sup> في (ب) و(م) : «قال».

<sup>(5)</sup> في (ب): «في البئر».

<sup>(6)</sup> قَال الوقشي قي التعليق 2 / 278: «الذي جَبَذَه، الدية يقال: جبذ وجذب بمعنى».

2421 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ<sup>(1)</sup> عَقْلُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغ<sup>(2)</sup> الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

2422 - وَقَال<sup>(3)</sup> مَالِك : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاوُّا، وَإِنْ أَبُوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِين<sup>(4)</sup>، وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَان<sup>(5)</sup> فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَان<sup>(5)</sup> فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ، لأَنَّ الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الْوَلاَءُ لَوَلاَءُ لَا يَنْتَقِلُ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ مَالِك : فَالْوَلاَءُ نَسَبُ ثَابِتُ.

2423 - وَقَالَ مَالِك : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِم أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْءًا<sup>(6)</sup>، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

<sup>(1)</sup> في (ش): «الصبيان والنساء».

<sup>(2)</sup> في (ش) : «يبلغ».

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ش) و (م) : «قال».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 278: «كانوا أهل ديوان أو مقطوعين» المقطعون: هم الذين لا ديوان لهم، يقال: رجل مُقْطَع، وهو الذي يفرض لنظرائه، ولا يفرض له، وأهل الديوان: هم الذين يرزقون من بيت المال». وانظر الاقتضاب: 2 / 376.

<sup>(5)</sup> وبهامش الأصل: «الذي يفرض لنظرائه ويترك هو، لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افترض لي فإني مقطع من الديوان أي: ليس لي فيه فرض وكذلك حديث معاوية حيث أذن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له يخرج العطاء ويفرض للمقطعين، فإنه قد حدث في قومك نابته لا ديوان لهم».

<sup>(6)</sup> في (ش): «أصاب شيئا منها».

2424 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ الْحُدُودِ: إِنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ (١)، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ. يُقَالُ لَه: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ الْفِرْيَةَ (١)، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ. يُقَالُ لَه: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ الْفِرْيَةَ (١)، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَه : مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ الْفِرْيَةَ (١)، فَإِنَّ الْفَتْلَ أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلُ أَنْ يُعْلَى الْجَرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلُ (١)، لَأَنَّ الْقَتْلُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

2425 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَي (4) قَوْمٍ (5) فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلَا مَكَاناً. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ، فَلَيْسَ وُذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ، فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

2426 – قَالَ مَالِك فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا، وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ، لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ، لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ وَيُهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 278 : «الفرية : بكسر الفاء لا غير، والجمع فرى» : وانظر الاقتضاب : 2/ 376.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «فيقتل» وعليها «صح»، وفي (ش) و(م) : «من قبل أن يقتل ثم يقتل».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ»، وفي الهامش: «ليس في نسخة أبي عيسى: إلا القتل». ولن ترد في (ش)، وعلم عليها في (م)، وبالهامش: «طرحه محمد».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «ظهراني» وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 278 : «بين ظهراني قوم ظهري وظهراني، واحديقال : لطخه بشر، خفيف الطاء، ويقال : لطحته بالحاء غير المعجمة أيضا بمعنى واحد». وانظر الاقتضاب : 2 / 376.

## الْجَرِيحُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً.

## 19 - مَا جَاءَ فِي الْغِيلَة (1) وَالسِّحْرِ

2427 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَتَلَ نَفَراً: خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً: خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ عُمَرَ : لَوْ تَمَالًا (3) عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاء (4) لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً.

2428 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ سَعْدِ<sup>(5)</sup> بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَت<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (ش): «قتل الغيلة».

<sup>(2)</sup> قاّل الوقشي في التعليق 2 / 278 : «الغيلة : الغدر والمكر، يقال : غاله يغوله واغتاله يغتاله» : انظر مشارق الأنوار 2 / 142.

<sup>(3)</sup> في (ب): «تمالا».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 278: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء: يقال تمالاً القوم على الأمر تمالؤا: إذا تعاونوا عليه، ومنه قيل للجماعة: ملاً ؛ لأن بعضهم يعين بعضا ويعضده. و «صنعاء» ممدود لا غير، وهي من بلاد اليمن والنسب إليها صنعاني وصنعاوي».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «أسعد صوابه». وقال ابن الحذاء في التعريف 2 / 203: رقم 171: «محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وكان أسعد بن زرارة أحد النقباء، كنية محمد بن عبد الرحمن أبو أمامة، أنصاري مدني، توفي سنة أربع وعشرين ومئة وهو أخو عمرة بنت عبد الرحمن».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ذكره عبد الرزاق عن عبد الله، أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها واغتربت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها».

2429 – قَالَ مَالِك : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ، وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ، هُوَ مَثُلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِه : ﴿ وَلَفَدْ عَلِمُوا لَهُ غَيْرُهُ، هُو مَثُلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِه : ﴿ وَلَفَدْ عَلِمُوا لَهُ غَيْرُهُ، هُو مَثُلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِه : ﴿ وَلَفَدْ عَلِمُوا لَهُ عَيْرُهُ مَا لَهُ مِعْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ . [البقرة: 101] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ، إِذَا عَمِلَ ذَلِكُ (١) هُو نَفْسُهُ .

#### 20 - مَا يَجِبُ فِيهِ الْعَمْدِ

2430 – مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً، فَقَتَلَهُ وَلِيَّهُ بِعَصاً. بِعَصاً.

2431 - وَقَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصاً، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْد، وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

2432 - قَالَ مَالِك : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى النَّ جُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيض<sup>(3)</sup> نَفْسُهُ. وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيض<sup>(3)</sup> نَفْسُهُ وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً، أَنْ يَضْرِبَ وَعَنْهُ وَهُوَ حَيُّ، الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَنْصَرِفَ عَنْهُ وَهُو حَيُّ، فَيُمُوتُ، فَيَكُونُ فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.

<sup>(1)</sup> ذلك سقطت من (د)، وألحقت بالهامش وفيه: «ذلك لابن عتاب و ث».

<sup>(2)</sup> في (ش) و (م) : «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> في هامش (ج): «تقبض» وفوقها «خ». وبهامش الأصل: «تفيظ» بالظاء المشالة، وعليها «ذر». اهـ. قال أبو القاسم الزجاجي في كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر في باب الظاء والضاد ص 55: «فاظت نفسه وفاضت: أي خرجت».

2433 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ الأَّحْرَارِ (١) بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ أَيْضاً.

## 21 - القِصَاصُ فِي القَتْلِ (2)

2434 - مَالِك<sup>(3)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَد<sup>(4)</sup> قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِي بِسَكْرَانَ قَد<sup>(4)</sup> قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِي الْقَتْلُهُ بِهِ.

2435 - قَالَ مَالِكُ<sup>(5)</sup> : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الآيَةِ قَوْلِ<sup>(6)</sup> اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾. [البقرة : آوُلُوُ<sup>(6)</sup> اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾. [البقرة : [177] فَهؤُلاَءِ الذُّكُورُ ﴿وَالْأَنبُى بِالْأَنبَى ﴾ أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ. وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ . كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحَبْدِ. فَالْقِصَاصُ يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحَبْدِ. فَالْقِصَاصُ يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحَبْدِ. فَالْقِصَاصُ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الحر» وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> في هامش الأصل: «القتلي«، وفي هامش (د): «ما جاء» وعليها حرف «ت»

<sup>(3)</sup> في (ب) : قال. وفي (ش) و(م) : «حدثني يحيى عن مالك»، وبهامش (م) : «مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن مروان، هكذا لابن القاسم وغيره من الرواة».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «وقد».

<sup>(5)</sup> في (ب) : قال يحيى : قال مالك.

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ش) : «في قول».

يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ (١) كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَال (٥) وَالنِّسَاءِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَحَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَلنَّهْ سَ بِالنَّهْ سِ النَّهْ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنْفَ بِالأَنْفِ وَالاَذْنَ بِالأَدْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنْفَ بِالأَنْفِ وَالاَذْنَ بِالاَدْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ فِالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنْفَ بِالأَنْفِ وَالاَنْفَ بَبَارَكَ وَتَعَالَى (٥) : أَنَّ النَّفْسَ فِضَاصَ ﴿ . [المائدة : 47] فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٥) : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.

2436 - وَقَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَصْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: إِنَّه إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً، وَإِنْ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: إِنَّه إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّهُ يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لاَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَ الْعُقُوبَةِ، وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.

2437 - قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ اللَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ الشَّيْءِ اللَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ، فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ، دِيَةٌ (5) وَلا

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ج) و (د) و (م): «الإناث».

<sup>(2)</sup> في (د) : «الإِناث»، وفي (ش) زيادة : «وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ».

<sup>(3)</sup> في (ب): «عز وجل»، وفي (ش): «فذكر الله أن النفس».

<sup>(4)</sup> في (م) تحويق على «سنة»، وبالهامش: «أنكر ابن وضاح «سنة»، وأمر بطرحه».

<sup>(5)</sup> في (ش): «من ذية».

غَيْرُهَا، وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِصَاصُ فِي غَيْرُهَا، وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِصَاصُ فِي أَلْفَتْلَى الْلهُ الْفَرْدِي وَالْمَنْدُ وَالْأَنْبَى بِالْأَنْبَى ﴾. [البقرة: 177]. قَالَ مَالِكُ : فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِذَا هَلَكَ قَالِهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلِيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ (١).

2438 - قَالَ، قَالَ مَالِك : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ أَنَّ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَرَاحِ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْجَرَاحِ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِذْ قَتَلَهُ عَمْداً، وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِذْ قَتَلَهُ عَمْدا (3). وَهذَا (4) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

## 22 - العَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

2439 - مَالِك<sup>(5)</sup> أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْداً: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وإِنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

2440 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَ طَ ذَلِكَ عِنْدَ عَفْوهِ عَنْهُ.

<sup>(1)</sup> كتب بهامش الأصل: «وبه قال في الجراح».

<sup>(2)</sup> في (ش): «بين الحر والعبد».

<sup>(3)</sup> كتب بهامش الأصل : «و لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم. عند مالك».

<sup>(4)</sup> في (ب): «وهو»، وبهامشها: «وهذا أحسن»، وعليها «عت خو».

<sup>(5)</sup> في (ش) و (م) : «حدثني يحيى عن مالك».

2441 - وَقَالَ مَالِك<sup>(1)</sup>، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً<sup>(2)</sup>.

2442 - قَالَ مَالِك : وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ (3) عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ، فَعَفْوُ الْبَيِّنَةُ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ الْبَنِينَ خِي الْقِيامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْو عَنْهُ.

### 23 - القصَاصُ (4) فِي الْجِرَاحِ

2443 - قَالَ يَحْيَى (5): قَالَ مَالِك: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَقْ رِجْلاً عَمْداً، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يُعْقَلُ.

2444 - قَالَ مَالِك : وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادَ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ<sup>®</sup> الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ،

<sup>(1)</sup> في (ش) و (م): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على "ويسجن"، وعلى "سنة" "عـ" و"صح". وفي الهامش: "أنكر محمد بن وضاح "سنة" يذكر ابن وهب: ويسجن سنة. وفيه أيضا: "ابن نافع: قيل لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مئة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال لا". وفيه أيضا: "فإن كانوا بنين كلهم فعفا أحدهم فلا سبيل إلى القتل، والعقل أولى لابن نافع وابن كثير".

<sup>(3)</sup> في (ش) : «أو قامت».

<sup>(4)</sup> وبهامش الأصل: «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة».

<sup>(5) «</sup>قال يحيى» ألحقت في الأصل بالهامش.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «الجرح» وعليها «هـ».

فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ المسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهِ الْهَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ المسْتَقِيدِ شَيْءٌ، وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ المسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشُلَّ الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصُ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ المَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصُ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ المَحْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصُ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يُكْسَرُ الثَّانِيَةَ، وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَال : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يُكْسَرُ الثَّانِيَة، وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَال : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ، أَوْ فَسَدَ مِنْهَا. وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

2445 – قَالَ مَالِك : وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَاً عَيْنَهَا، أَوْ كَسَرَ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (2) ذَلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ كَسَرَ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (2) ذَلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ، أَوْ بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِه (3) مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

2446 - مَالِك<sup>(4)</sup> أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.

<sup>(1)</sup> على كلمة «منه» في الأصل «صح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «شبه» وعليها «ع» وفي (م): «وأشباه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ضربة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

### 24 - دِيَةُ السَّائِبَةِ (1) وَجِنَايَتُه (2)

2447 – مَالِك<sup>(3)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلِ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (4) أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : لاَ دِيَةَ لَهُ. الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرُ : إِذاً، تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيِّ : أُرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذاً، تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيِّ : هُوَ إِذاً كَالأَرْقَم (6)، إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ (7)، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ. كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ لله (8).

<sup>(1)</sup> السائبة: العيد

<sup>(2)</sup> في هامش (د): «ما جاء».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «العايذي» «صح» وفي الهامش: «بدال غير معجمة، في كتاب أبي عيسى، (عايذ)، كذا عند ابن عتاب وغيره». وفي الهامش: «عايذ» وعليها «صح» وفي (م)، وبهامشه: «العابدي» بالباء والدال غير المعجمة.

<sup>(5)</sup> في (ش): «فقال».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 281: «هو إذا كالأرقم. الأرقم: نوع من الحيات منقط، شبه ما فيه من الآثار بالرقم في الثوب».

<sup>(7)</sup> يعض وينهش

<sup>(8)</sup> في (ب): تم الكتاب بحمد الله وعونه، وفي (م): «تم كتاب العقول بحمد الله».









دار أبي رقراق للطباعة والنشر 10 شارع العلويين رقم 3، حسان - الرباط

الهاتف: 83 75 75 75 05 - الفاكس: 89 75 75 75 05

E-mail: editionsbouregreg2015@gmail.com

## كِتَاب المُولِيَّا للإمّام مَالِك بزأنيس

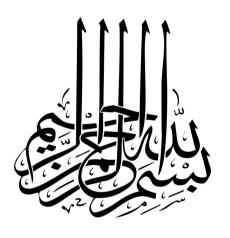

# عِتاب الموكات المرمالكون اللامام مالكونانس

رِوَايَة يَحْيَى بِزْيَحْيَى اللَّيْتِي

الجزءالرابع

مَنْشُورَات الْعَجْلِس العِلْمِ الأَعْلَى

## كِتَابَ المُوَكَّلُ للاِمَامِ مَالِك برِ أَنَس - الجز الرابِع -

#### منشورات المجلس العلمي الأعلى، الرباط - المملكة المغربية

رقم الإيداع القانوني : 2019MO3210

ردمك : 978-9920-642-02-6

الطبعة الثانية : 1440-2019

الطبع والإخراج الفني: دار أبي رقراق للطباعة والنشر - الرباط

© جميع الحقوق محفوظة

## 41 - كتَابُ الْقَسَامَةِ (١)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً (2)

## 1. تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّم فِي الْقَسَامَةِ (3)

2448 - مَالِك (4)، عَنْ أَبِي لَيْلَى (5) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنْ بْنِ

(1) ابتدئ الكتاب في (ش) بالبسملة. والقسامة مخففة السين، وأولعت العامة بالتشديد، وحقيقتها أنها الأيمان». انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 1 / 431، والاقتضاب في غريب الموطأ: 2 / 383.

(2) سقطت التصلية من (ب) و (ج).

(3) وقع كتاب القسامة في «ج» بعد العقول وقبل كتاب الجامع. وفي الهامش: «مأخوذة من القسم وفي اليمين كانت في الجاهلية فأقرها صلى الله عليه وسلم».

(4) كتب في الأصل فوق «مالك»، «بن أنس»، وعليها علامة «صح». وفي (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

(5) بهامش الأصل: «اسم أبي ليلى هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، وقيل: عبد الله بن سهل فالله عبد الرحمن، قاله ابن إسحاق. وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل فالله أعلم. وسهل الذي ينسب إليه، وهو سهل بن أبي حثمة». قال ابن عبد البر في الاستذكار 8 / 192: «اختلف في اسم أبي ليلى شيخ مالك هذا؛ فقيل: عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل؛ وقيل: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وهكذا ذكره الكلاباذي، أن عبد الله بن يوسف رواه عن مالك، وتابعه يحيى، عن مالك في قوله في حديثه هذا: عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه... وتابعه على ذلك ابن وهب، وابن بكير، وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل ابن أبي حثمة. وقال ابن القاسم، وابن نافع ومطرف، والشافعي، وأبو مصعب:عن مالك عن =

سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالُ (١) مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأْتِي مُحْيِّصَةُ، فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِبْرٍ (٤) أَوْ مُحَيِّصَةُ، فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِبْرٍ (٤) أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُو دَ (٤) فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ فَقَالُوا : وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ (٤)، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ فَقَالُوا : وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالُ مَتَى قَدْمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ (٤)، ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ فَقَالُ مَعْ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ (٤)، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ (٤)، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ (٤)، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَعَبْدُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : وَهُو اللّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : (٤كَبِر، كَبِّر». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ (٥)، فَقَالَ (٤ عُرَحِهُ فَيَعْمَ أُنَّهُ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : (٤كَبِّر، كَبِّر». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ (٥)، فَقَالَ

<sup>=</sup> أبي ليلى عن سهل أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. وقال عبد الله بن يوسف : عن مالك، عن أبي ليلى، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمه أنه أخبره هو ورجال من كبراء. فروايته ورواية ابن القاسم، ومن ذكرنا معه، ورواية القعنبي أيضا ومن تابعه يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة، وقد قيل : لم يسمع أبو ليلى من سهل، وقيل : سمع منه، وقيل : هو مجهول، لم يروعنه غير مالك، وقيل : روى عنه ابن إسحاق ومالك».

<sup>(1)</sup> بهامش (م): «روى ابن القاسم وجماعة أنه أخبره ورجال بواوالعطف، وقال القعنبي: ....أنه أخبره عن رجال».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع». و «صح». ورسم في الأصل على «فقير» رمز «ه»، وفوق «بئر» «صح» وفي اللهامش: «وطرح في بئر قال ابن وضاح: ليس في الرواية بير» وفيه أيضا: «طرحه محمد، وصح لعبيد الله». قال الوقشي في التعليق 2/283 «في فقير بئر. الفقير: اسم يقع على كل حفرة تُحفر في الأرض مثل البئر والعين. والمُفْقِرة والفُقْرة: حفرة تحفر في الأرض يغرس فيها فسيل النخل، ويقال لها: فقير أيضا: وهي بمعنى مفقورة».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 283 : «يهود : يجوز فيه الصرف على أن يكون جمع يهودي، ويجوز ترك الصرف على أن يريد به الأمة والقبيلة».

<sup>(4)</sup> في (ش): «فذكر لهم ذلك».

<sup>(5)</sup> في هامش (ج): «أخ المقتول».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «محيصة وحويصة، هما عما عبد الله المقتول».

رَسُولُ اللّهِ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا(ا) بِحَرْبِ(2)». فَكَتَبُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ. فَكَتَبُوا: إِنَّا(3) وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحُوَيِّصةُ وَمُحَيِّصةُ (4) وَعَبْدِ قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحُويِّصةُ وَمُحَيِّصةُ (4) وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ (5) دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ (6)». فَقَالُوا: لَا. قَال: الرَّحْمِنِ: «أَفْتَحْلِفُ (7) لَكُمْ يَهُودُ؟». قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِئَةِ نَاقَةٍ (8) حَتَّى أُدْخِلَتْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلُ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. قَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلُ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. قَالَ مَالِكُ: الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئُرُ.

2449 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ،

<sup>(1)</sup> في (ش): «يأذنوا».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 289 : «وإما يؤذنوا بحرب. رواه عبد الله بكسر الذال والوجه فتحها».

<sup>(3)</sup> في (ب): «أنا».

<sup>(4)</sup> فوَّق الكلمتين في (ج) : «بالتشديد على أشهر اللغتين».

<sup>(5)</sup> و في (ب): «تستّقونّ».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ظاهر هذا إبطال القود بالقسامة». وقال الوقشي في التعليق 2 / 284: «صاحبكم أوقاتلكم. فإن هذا شك من الراوي للحديث، والصحيح دم صاحبكم، لأنه كذا وقع في حديث أبى ليلى من غير شك، والصاحب ههنا أشبه، لأنه إنما أراد القتيل الذي قتل لهم». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 2 / 284.

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «فتحلف».

<sup>(8)</sup> في (ج) زيادة «حمراء»، أي «بمئة ناقة حمراء».

فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الْهَ فَلَكَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالً (2) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كَبِّرْ، كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُويِّصَةُ، فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْل». فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ (3) صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُم ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ الله: «فَتَبْرِ ثُكُمْ (4) يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ الله: «فَتَبْرِ ثُكُمْ (4) يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ ؟. قَالَ يَحْيَى بَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ مِنْ بُنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ مِنْ عِيْدِهِ (5).

2450 – قَالَ مَالِك<sup>(6)</sup>: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يُبَدَّأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يُبَدَّأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ

<sup>(1)</sup> في (ب) و)ج) و(ش) زيادة «التصلية». وفي (ج) : «إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وفي (م) : «إلى النبي» دون تصلية.

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): «فقال له».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ». وفي (م) جعل «دم» بين قوسين، وبالهامش: «طرحه محمد».

<sup>(4)</sup> بهامش (ج): «أي : تبرأ إليكم، أوتخلف لكم على دعواكم».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 8 / 442: «قوله: «إن محيصة أتى فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل» يحتمل أن يكون أخبره من عاين قتله من أهل العدل، ومن غير أهل العدل، أو يكون أخبره بذلك من وجده مقتولا، ولم يعاين من قتله، ويحتمل أن يكون بقي عبد الله بن سهل قائما يتكلم فيه، ويقول: قتلني يهود، ووصف بأنه أنفذت مقاتله».

<sup>(6)</sup> في (ش): «قال يحيى: قال مالك»، وكتب فوق «يحيى» و «قال»: «ع».

الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ، أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّم بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي فُلاَنٍ، أَوْ يَأْتِي وُلاَةُ الدَّم بِلَوْثِ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهذَا الَّذِي (أَ) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ الدَّمْ، وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ.

2451 – قَالَ مَالِك : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ، أَنَّ الْمُبَدِّينَ (2) بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ. قَالَ مَالِكُ : وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ. قَالَ مَالِكُ : وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ (3). قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ حَلَفُ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ. وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدُ، وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ لَكُمْ أُو نَكَلَ بَعْضُهُمْ، رُدِّدَتِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ، رُدِّدَتِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُرُهُا مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُرُهُا مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ وُلَاةِ الدَّمِ الْذِينَ

<sup>(1)</sup> لم ترد «الذي» في (ش).

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «المبدَّيْن، وبالهمز صوابه».

<sup>(3)</sup> علم في الأصل على «يوم افتتح خيبر»، وبالهامش: «صح المعلم عليه لابن وضاح». قال الباجي في المنتقى 8 / 449 «وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن من اللوث الذي يكون به القسامة، اللفيف من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك، ومثل الرجلين أوالنفر غير العدول، وهذا القول ليس بمخالف لقول مالك الأول؛ لأن القسامة في الثلاثة، داخلة تحت القسم الذي قال فيه مالك: «أويأتي بلوث بينة». تنبيه: في النسخة الأصل وضع علامة اللحق على «يوم افتتح خيبر». وبالهامش «صح المعلم عليه لابن وضاح».

<sup>(4)</sup> في (ج): «لا يقتل» بدون واو.

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 285: «إلا أن ينكل أحد. يقال: نكل ينكل: إذا جبن وتأخر عن اليمين. هذه اللغة الفصيحة». وانظر الاقتضاب: 2/ 385.

يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ(١). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الدَّم إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ. قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا (٤) تُرَدَّدُ (١) الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْقٌ. قَالَ : فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّم الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّم، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً، فَإِنَّ الأَيْمَانَ لا تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلاَةِ الدَّم إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ، وَلَكِن الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، خَمْسِينَ يَمِينا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، رُدِّدَت (١٩) الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَبَرئ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ (5) الْقَسَامَةِ فِي الدَّم وَالأَيْمَانِ فِي الحُقُوقِ، أَنَّ الرَّجُلَ، إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ، اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُل، إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُل، لَمْ يَقْتُلُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاس، وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الخَلْوَةَ. قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُن الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ، وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل : «عنهم». وفوق الكلمة من (ج) كابن مع أخت.

<sup>(2)</sup> في (ش): «فإنما».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «ترد».

<sup>(4)</sup> في الأصل: و(ج) «رددت». وكتب تحبّها في الأصل «رُدَّت».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2 / 285 : «إنما فُرِّق بين...الرواية بتشديد الراء وهو فعل ماض، و«أن» في موضع رفع به». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ : 2 / 385.

وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، يُبَدُّونَ<sup>(1)</sup> بِهَا<sup>(2)</sup> لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ، وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ المقْتُولِ.

2452 – قَالَ مَالِكَ فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ، فَيَرُدُّ وَلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ نَفَرُ لَهُمْ عَدَدُ: إِنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِيناً، وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَدُنَ يَبْرُؤُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِيناً. قَالَ : فَلاَدَ يَبْرُؤُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِيناً. قَالَ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

2453 - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ، هُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ (4).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يبدؤون».

<sup>(2)</sup> و في (ج) : «فيها».

قال الوقشي في التعليق 2/ 285: «يبدؤن بها، الرواية: «يبدؤون» بالتشديد يدل عليه قوله: «إن المبدئين» ولو كان بالتخفيف لقال: إن المبدأ بهم. وقد رويت «يبدؤون» بالتخفيف وهو جائز».

<sup>(3)</sup> وفي (ج) و(ش) و(م) : «و لا».

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 8/ 459: «وهذا على ما قال إن الفرق بين القسامة، وأيمان الحقوق، أن الرجل إذا داين استظهر لحقه بالوثائق والبينة أهل العدل. فإذا ترك ذلك فمن تضييعه له، والمقتول إنما يلتمس قاتله موضع خلوته، وحيث يعدم من يراه، فكيف يستظهر بأهل العدل، ولا علم عند أهل المقتول بذلك، فلا يمكنه الاستظهار بالبينة، ولا استحضار من يشهد له، ولو لم يتصرف إلا ببينة لقل تصرفه، وامتنع من منافعه ومكاسبه، وسجن نفسه، وتعذر عليه عيشه...».

## 2 - مَنْ $^{(1)}$ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةٍ الدَّمِ

2454 - قَالَ يَحْيَى (2): قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَّةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاء فِي قَتْل الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.

2455 - قَالَ مَالِك<sup>(3)</sup> فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: إِنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا، فَذَلِكَ لَهُمْ.

2456 - قَالَ مَالِك : وَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ، الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ؛ لأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.

2457 - قَالَ مَالِك : وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ : لاَ نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَقُلْنَ : لاَ نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ، وَأَوْلَى بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على : «من» : «ع» و «صح».

<sup>(2)</sup> لم ترد (قال يحيى) في (ج).

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج) : «قال يحيى : قال مالك».

[2458] 2458 - قَالَ مَالِك (1): لَا (2) يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا الْنَانِ فَصَاعِداً، ثُرَدَّهُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ. وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

2459 – قَالَ مَالِك : وَإِذَا ضَرَبَ النَّفُرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً. فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةُ (3). وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةً (4) لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. قَلَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

## 3 - القَسَامَةُ (5) فِي الخَطَأُ (6)

2460 – قَالَ مَالِك<sup>(7)</sup>: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ، يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً<sup>(8)</sup>. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ، يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً<sup>(8)</sup>. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ. فَإِنْ كَانَ فِي الأَيْمَانِ كُسُورٌ<sup>(9)</sup> إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى

<sup>(1)</sup> في (ش) : «فقال».

<sup>(2)</sup> في (ش) : «و لا».

<sup>(3)</sup> في «ج» : «القسامة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «القسامة».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «باب» قبل «القسامة»، وفوقها «صح». وهي رواية (ج).

<sup>(6)</sup> كتب في الأصل فوق «في الخطأ» «قتل عت»، وهي رواية (شُ) و(م).

<sup>(7)</sup> في (شُ): «قال يحيى: قال مالك».

<sup>(8)</sup> قال أبو بكر ابن العربي في كتاب المسالك 7/ 19: «يحلفون خمسين يمينا»، وعلى هذا ما قال؛ لأن الدم يقسمون مع الشاهد على قتل الخطأ. قال أشهب: وكذلك إن قال: دمي عند فلان قتلني خطأ. قال عبدالملك: وتقبل شهادة النساء في ذلك».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصلَّ: «رواية ابن وضاح: إنما يخرج، على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن الماجشون يقول: لا ينظر لكثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين».

الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأَيْمَانِ<sup>(1)</sup> إِذَا قُسِمَتْ، فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ<sup>(2)</sup>.

2461 – قَالَ مَالِك : وَإِنْ (3) لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحُلْفَ لَهُ وَارِثُ إِلاَّ رَجُلُ (4)، حَلَفَ فَإِنَّهُنَّ يَحُلْفَ وَيَا نُحُدْنَ الدِّيَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ إِلاَّ رَجُلُ (4)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الخَطَإِ (5)، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الغَمْد (6).

### 4 - المِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ

2462 - قَالَ يَحْيَى<sup>(7)</sup>: قَالَ مَالِك: إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيةَ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(8)</sup>، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ، كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لأَوْلَى يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ.

<sup>(1)</sup> كتب عليها في الأصل: «اليمين»، وفوقها «صح».

<sup>(2)</sup> كتب في هامش الأصل: «الأيمان»، وفوقها «صح»؛ وهي رواية (م)، وبالهامش «الأيمان».

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج) : «فإن».

<sup>(4)</sup> في (ش) و (م): «واحد».

<sup>(5)</sup> في الأصل و (ب) : «الخطأ».

<sup>(6)</sup> قال الباجي في المنتقى 8/ 463: «وهذا على ما قال أن حكم القسامة في قتل الخطأ، غير حكمها في قتل العمد؛ لأنها لما اختصت القسامة في الخطأ بالمال، كان ذلك للورثة رجالا كانوا أونساء قل عددهم أوكثر، ولا يحلف في ذلك إلا وارث، وأما قتل العمد؛ فإن مقتضاه القصاص، وإنما يقوم به العصبة من الرجال، فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء».

<sup>(7)</sup> لم ترد في (ج): «قال يحيى».

<sup>(8)</sup> في (ش): «تبارك وتعالى».

النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.

2463 – قَالَ (أ) : وَقَالَ مَالِك : إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتُلُ حَطاً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا، وَأَصْحَابُهُ غُيَّبُ (2)، لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيةِ شَيْئاً، قَلَّ وَلاَ كَثُرُ (3) دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ، يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً، فَالِثَ بَصْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيةِ. وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَشْبُثُ إلاَّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً. وَلاَ تَشْبُتُ الدِّيةُ حَتَّى يَشْبُتُ الدَّيَةُ حَتَّى يَشْبُكُ مِلَ الْوَرَثَةِ أَحَدُ، حَلَفَ مَنَ الْحَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ أَخُدُ، حَلَفَ مَنَ الْخَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ أَخُدُهُ مَنَ الْوَرَثَةُ السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الْحَمْسِينَ يَمِيناً بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ مُنْ اللَّورَثَةُ مُنَى اللَّورَثَةُ أَنْ السَّدُعَقَ حَقَّهُ مِنَ الدِّيةِ، وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ مِنَ الدِّيةِ وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ مِنَ الدِّيةِ، وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ وَلِي السَّيْ وَالِهُ السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيةِ، وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ وَلِي اللَّهُ السَّدُعُ وَعَلَى اللَّذِينَ السَّيْ الْحُلُمَ، حَلَفَ الْوَرَقَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُخِ الْحُلُمَ، حَلَفَ الْوَرَقَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًا لَمْ مَنَ الدِّيَةِ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيةِ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيةِ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيةِ عَلَى الْمُعَدِّةِ وَلَى مَالِكُ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (6).

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ج) و (م): «قال مالك».

<sup>(2)</sup> وبُهامش الأصل: '«غَيُب» وفي (ج) غيب وفوق السطر: «بتخفيف الياء وفتح الغين، جمع غائب، كخادم وخدم».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «أوكثر». أ

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) : «فإن».

<sup>(5)</sup> لم ترد «قال يحيى» في (ش).

<sup>(6)</sup> في (ش): «أحسن ما سمعت في ذلك».

## 5 - الْقَسَامَةُ فِي الْعَبيدِ

2464 – قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطاً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدِ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ أَصِيبَ الْعَبْدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (١)، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ (٤). وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدِ وَلاَ خَطَإ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ وَلاَ خَطَإ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ، وَلاَ يَسْتَحِتُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلاَّ بِيتِنَةٍ عَادِلَةٍ، أَوْ بِشَاهِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (3).

<sup>(1)</sup> فوق الكلمتين بالأصل «صح»، وفي الهامش: «يمينا واحدة»، وعليها «صح» أيضا. وفي هامش (ب): «يمينا واحدة»، وعليها «عت».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «العبد» وعليها «صح».

<sup>(3)</sup> في (ش): «تم جميع الكتاب بحمد الله وعونه»، وفي (م): «تم كتاب القسامة».

## 42 - حِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُوحِ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً

#### 1 - مَا جَاءَ فِي الرَّجْم

2465 – مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ نَافِع<sup>(3)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً (4) زَنيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (5) هَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْم ؟»(5). فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (6). فَأَتُوْا (7) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ (8) مَا إِللَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ (8) مَا

<sup>(1)</sup> في (ج): كتاب الرجم، ما جاء في الحدود. قال أبو حاتم: يقال: «رجل محدود، إذا أقيم عليه الحد، وإنما سمي حدا؛ لأن الله تعالى قد حده وأمر عباده به. والرجم مأخوذ من الحجارة، وهي الرمي بها...». انظر المسالك لأبي بكر بن العربي: 7/ 101.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «بن أنس». وزاد الأعظمي «حدثنا» ولم ترد في الأصل.

<sup>(3)</sup> في (ب) : «عن أنس عن نافع».

<sup>(4)</sup> في (ب): «أن امرأة منهم ورجلا».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «للرَّجم».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصِل «صح»، وفي الهامش: «لَلرَّجْم».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل : «فأتوا».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صُورَى الأعور، ذكره ابن إسحاق».

قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَم : ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ (أ). فَقَالُوا : صَدَقَ (2) يَا مُحَمَّدُ (3)، فِيهَا (4) آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (5) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (5) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 247: «فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، كذا الرواية، وكان الوجه : فإذا تحتها آية الرجم، أي تحت يده، ومن رواه: «فيها» أراد في التوراة، ويجوز أن يعود على اليد». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ لليفرني التلمساني . 2/ 387

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «صدق» (ص) و (ع وفيه (ع: فقال صدق، لعبيد الله».

<sup>(3)</sup> في (ب): «يا رسول الله»، وفوقها: «محمد»، وبالهامش: «يا محمد» وفوقها «صح».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «إن فيها».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضا، وقد روي عن كل واحد منهم بالجيم، والصواب يجنى، بالجيم والهمز فيما ذكر أبو عبيد». وفيه أيضا: «ع: يجني بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم، قال الهروي: يقال: أجنأ عليه يجنئ إجناء، إذا أكب عليه يقيه شيئا» وفي (ب) «يحني» و «يجني» بالحاء والجيم وعليها «معا»، وبهامشها: «صوابه يجنأ». وبهامش (م): «قال ابن وضاح: روى ابن القاسم وابن وهب «يحنى»، وروى أشهب ويحيى بن يحيى: «يجنى» قال أكثر شيوخنا: قال عن يحيى «يحنى» بالحاء.

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 156: «قوله في رجم اليهوديين: «فرأيت الرجل يُجْنِئ على المرأة، كذا بضم الياء وسكون الجيم وآخره مهموز في رواية الأصيلي عن المروزي، وكذا قيده أحمد بن سعيد في الموطأ وغيره، وقيده الأصيلي بالحاء للجرجاني، وبفتح الياء وبالحاء هو عند الحموي، وكذا وقع للمتسملي في موضع، وكذا قيدناه أيضا من طريق الأصيلي في الموطأ بالحاء مضموم الياء مهموزا، وكذا تقيد فيه عن ابن الفخار، لكن بغير همز. وبالجيم والحاء مهموزا، لكن أوله مفتوح، تقيد معا عند ابن القاسم عن ابن سهل. وبالحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب، وابن حمدين، وابن عيسى مفتوح الأول. قال أبو عمر: هو أكثر رواية شيوخنا عن يحيى، وكذا رواه القعنبي، وابن بكير؛ وبعضهم قيده بفتح الحاء وتشديد النون، ورواه بعضهم يحنا عليها بفتح الياء والنون وسكون الحاء وهمزة آخره، وجاء للأصيلي في باب آخر فرأيته أجنا مهموز بالجيم، وهنا عند أبي ذر أحنا بالحاء. وقد روى في غير هذه الكتب يحنو. والصحيح من هذا كله، ما قاله أبو عبيد: يَجَناً بفتح الياء والنون والجيم مهموز الأخير، ومعناه من هذا كله، ما قاله أبو عبيد: يَجَناً بفتح الياء والنون والجيم مهموز الأخير، ومعناه ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث، يقال من ذلك: جناً بفتح النون ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث، يقال من ذلك: جناً بفتح النون ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث، يقال من ذلك: جناً بفتح النون ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه كما جاء في الحديث، يقال من ذلك: جناً بفتح النون عليها

الْحِجَارَةَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يَحْنِي: يَكُبُّ(1)عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.

2466 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (2) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الآخِرَ (3) زَنَى. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: فَتَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: فَتُلُ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّه يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (4) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأبِي فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (4) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأبِي بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ (5) بَعْرِفُ عَنْهُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الآخِرَ زَنَى (6)، قَالَ سَعِيدُ: وَشُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الآخِرَ زَنَى (6)، قَالَ سَعِيدُ: فَقَالَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الآخِرَ زَنَى (6)، قَالَ سَعِيدُ: فَقَالَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الآخِرَ زَنَى (6) مَثْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ ذَالِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ قَلْا للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلْهُ وَسُلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّاتٍ، كُلُ

<sup>=</sup> يجناً، كذا قاله صاحب الأفعال، وقاله الزبيدي جنى بكسر النون ويجنى ويجنو بالفتح غير مهموز وبالحاء، أي يعطف عليها...». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 248، والتمهيد لابن عبد البر 14/ 386.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش: «يكب» و "ومعا».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «هو ماعز بن مالك، ذكره مسلم».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 247: "إن الآخر صوابه: قصر الهمزة وكسر الخاء، ومعناه: أردأً». وقال القاضي عياض في مشارق 1/ 21 "وقوله أن الآخر زنى بقصر الهمزة وكسر الخاء هنا، كذا رويناه عن كافة شيوخنا؛ وبعض المشايخ يمد الهمزة، وكذا روي عن الأصيلي في الموطأ، وهو خطأ؛ وكذلك فتح الخاء هنا خطأ. ومعناه. الأبعد، على الذم، وقيل الأرذل».. وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 388

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «أتى» رمز «هــ»، وكتب بالهامش «جاءه».

<sup>(5)</sup> في (ب): «جاء إلى».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل «قصر»، وبالهامش: «الآخر بالمد لغة الآخري وهو خطأ».

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (أَ) إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ : «أَيَشْتَكِي، أَبِهِ جِنَّةٌ ؟». فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ، فَقَالُ وا : يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ، فَقَالُوا : بَلْ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟». فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ.

2467 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللهِ عَزَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. قَالَ يُقَالُ لَهُ: هَزَّ اللهِ عَذَا الْحَدِيثِ (٤) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ (٤) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّ الْ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيد: هَزَّ اللهَ جَدِّي، وَهذَا الْحَدِيثُ حَتُّ.

2468 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ (5). نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ (6).

<sup>(</sup>۱) ثبتت التصلية في (ب) و (ج).

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 615 رقم 579: «هزال الأسلمي، صحب ماعز بن مالك الذي أقر على نفسه في حديث الرجم...هو هزال بن ذياب بن يزيد بن حرثان بن كلب من أسلم».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 248 : «لو سترته بردائك. لم يرد الرداء الملبوس، وإنما هو مثل مضروب للوقاية والستر». وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 2/ 389.

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش «هذا الحديث».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : "وقد كان أحصن وتحتها صح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى". قال ابن عبد البر في التمهيد 12/ 103 «هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت، وقد روي هذا الحديث عن ابن شهاب مسندا...". ثم قال 12/ 107 «وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس، وليست الشهادات =

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِ افِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

2469 – مَالِك، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ<sup>(1)</sup>، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ<sup>(2)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ<sup>(3)</sup> أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِي حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي وَهِي حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي (٤)»، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (٥) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٥): «اذْهَبِي حَتَّى تُضْعِي ٤)»، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٥): «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيه». فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ،

<sup>=</sup> من باب الإقرار في شيء: لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا على الشاهدين، وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود الأربعة...».

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 642 رقم 610: «قال البخاري كنيته أبو عرفة، وقال غيره كنيته أبو يوسف، يروي عن سعيد المقيري، قال البخاري: يروى عنه مالك ابن أنس، ومحمد بن جعفر، وهشام بن سعد، روى مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة بن ركانة عن أبيه زيد بن طلحة».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 627 رقم 591 في باب «يزيد»: «يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة...وقال يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك في روايته: زيد بن طلحة بن ركانة، وهو وهم...وقد رواه وكيع عن مالك قال: عن يزيد بن طلحة عن أبيه. وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة...وأظن هذا هو الذي روى عن مالك، فقد خالف يزيد بن أبي حبيب مالكا في اسمه واسم أبيه، فالله أعلم، وهو من الشيوخ المقلين الذين أجتزي من معرفتهم برواية مالك عنهم».

<sup>(3)</sup> قال الداني في الإيماء 4/ 550: «انفرد يحيى بن يحيى بإرسال هذا الحديث، وهو عند القعنبي وسائر الرواة لزيد بن أسلم، عن ابن عمر، أسنده البخاري عن التنيسي عن مالك».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «تصغي» «ع»، وبالهامش : «تصغيه» وعليها : «ط : ها».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وضعت».

<sup>(6) (</sup>رسول الله) ، سقطت من (ش).

قَالَ: فَاسْتَوْ دَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا(١) فَرُجِمَتْ.

2470 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَالَيْهِ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ، (وَهُو أَفْقَهُهُمَا): أَجَلْ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ اللّهِ، فَاقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ، (وَهُو أَفْقَهُهُمَا): أَجَلْ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ (أَنْ بَيْنَا بِكِتَابِ اللّهِ، وَاثْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكلَّمَ. قَالَ: «تَكلّم»، فَقَالَ (أَنْ إِنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي النَّهِ بَنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ (4) وَتَغْرِيبُ عَامٍ، أَنَّ عَلَى الْبِي عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبِي عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُأُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكِ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِئَةً، وَغَرَّبَهُ عَاماً، وَأَمَرُ أُنَيْساً الأَسْلَمِي وَجَلَدَ ابْنَهُ مِئَةً، وَغَرَّبَهُ عَاماً، وَأَمْرَ أُنَيْساً الأَسْلَمِي مَالِكَ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُدِ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُدُ وَلَى اعْتَرَفَتْ رَجْمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَوَجَمَهَا. قَالَ كَالِكُ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُدُ وَالْمَولُولُ وَالْمَا عَلَيْهِ الْعَرَوقَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرَأَةُ الْأَحْوِ وَالْمَا وَالْعَسِيفُ الْأَعْمِيلِي وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِهُ الْمَالَولِ وَلَا عَسِيفُ الْمَا وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «فأمر بها رسوله الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «عتبة» «عـ»، وفوقها: «بن مسعود»، وعليها «ح».

<sup>(3)</sup> كتبت «فقال» لحقا بالهامش.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «جلد مئة». وعليها «ص»، وفيه أيضا: «ي» هو تعبير، إلا أن ينصب مئة على التفسير، أوتكون جلدة بفتح الدال، ورفع التاء أويضمر المضاف أي عدد مئة، أو جلده جلد مئة».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «الآخر» «عـ»، وبالهامش : «الأخير»، وعليها. «ح».

2471 - مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أُرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأَمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ لَهُ(١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ(٤): «نَعَم».

2472 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أَحْصَنَ (3)، إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (4) الْبَيِّنَةُ (5)، وَكَانَ الْحَبَلُ وَالاعْتِرَافُ.

2473 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ (6)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ إِلَى أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى الْمَرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي الْمَرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ

<sup>(1)</sup> رسم عليها في الأصل «ع».

<sup>(2)</sup> في (ب): «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(3)</sup> ضَبَّطت في الأصل «أَحْصَن» وعليها «صح». «إذا أحصن. يقال: رجل محصن أي حصنه غيره، ومحصن أي أحصن نفسه بالنكاح وهو من الحصانة، وبناء حصين، يحصن ما بداخله». انظر التعليق على الموطأ للوقشي «2/ 249، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 205. والاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 391.

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «عليه»: «طع عت».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «بينة».

<sup>(6)</sup> في (ب) : «التيمي».

يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ<sup>(1)</sup>، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ<sup>(2)</sup> عَلَى الإعْتِرَافِ<sup>(3)</sup>، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ.

2474 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنْ مِنْى، أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ (4)، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنْى، أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ (4)، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى كَوَّمَ (5) كَوْمَةً (6) بَطْحَاء، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى (7)، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقْ شَيْع وَلاَ مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقْ شُنْتُ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَقُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَقُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَقُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلاَّ أَنْ تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ وَتَرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلاَّ أَنْ تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً. وَضَرَبَ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 249: «يلقنها أشباه ذلك لتنزع. يقال: نزعت عن الشيء أنزع نزوعا: إذا تركته وأعرضت عنه، فإن دلفت إليه قلت: نازعت إليه منازعة ونزاعا»: وانظر الاقتضاب: 2/ 91.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل «وثبتت وتمت» وعليها «ح» و«صح» ومثله في (م).

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 249: «وتمت على الاعتراف، يقال: تم الرجل على الشيء، إذا مضى عليه وعزم وثابر عليه». وانظر الاقتضاب: 2/ 391.

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 249 : «أناخ بالأبطح : الأبطح : المكان السهل المنبطح» : وانظر الاقتضاب : 2 / 392.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قوم».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ع: من الكومة بالضم: اسم لما كوّم، والكومة المرة الواحدة». ولم يقرأ الأعظمي من الهامش إلا: «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوِّم ...».

وقال الوقشي في التعليق 2/ 249 : «ثم كوَّم كومة، الكومة : بفتح الكاف وضمها الكدس من التراب أو الرمل، وقد كومته تكويما».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 249: «واستقلى. أكثر ما يستعمل اللغويون اسنلقى مكان استلقى ويقولون: اسنلقى خطأ، وليس بخطأ، لكنه قليل الاستعمال». وانظر مشارق الأنوار 1/ 349، والاقتضاب 2/ 392.

بإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى (١). ثُمَّ قَال : إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلُ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.

2475 - قَالَ مَالِكَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: قَوْلُه: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 250: «وضرب بإحدى يديه على الأخرى، فإن هذا أمر كانت العرب تفعله إذا أراد أحدهم أن ينبه غيره على شيء يستدعي إقباله عليه، وربما فعله الرجل إذا صاح على شيء، وإذا تعجب منه». وانظر الاقتضاب 2/ 392.

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : «تبارك وتعالى».

<sup>(3) «</sup>بن عفان». ألحقت بهامش الأصل.

2477 - مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ؟»، فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (١).

#### 2 - مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا(2)

2478 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ بِسَوْطٍ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (3)، فَقَالَ : «فَوْقَ هذَا»، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (3)، فَقَالَ : «فَوْقَ هذَا»، فَأْتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ. فَأَمَرَ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ : «دُونَ هذَا»، فَأْتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ. فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ : «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ (4) شَيْعًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّهِ».

2479 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ أَبِي (5) عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ (6) فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى خَارِيَةٍ بِكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ.

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل: «وعلى ذلك رأيي».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «كتاب الحدود» وعليها «ع» و «ز» و «صح».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «لابن وضاح»، وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح».

<sup>(5)</sup> سقطت «بنت أبي» من (ب).

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل «عـ»، وبالهامش: سقط لابن «ح». وفي (ب): «أن أبا بكر الصديق أتى بجارية لرجل قد وقع على جارية بكر».

2480 – قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي (١) يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ اللَّذِي هُوَ لَلهِ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى اللّهِ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ، حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ: فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ: فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ: فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

2481 - قَالَ مَالِك : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبيدِ إِذَا زَنَوْا.

#### 3 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا

2482 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ فَقَالَ : «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِينْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِينْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِينْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَاب: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

<sup>(1)</sup> في (ب): «في الرجل».

2483 – مَالِك، عَنْ نَافِعِ (1)، عَنْ صَفِيَّةَ (2)، أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِك الرَّقِيقِ (3)، فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (4) وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ؟ لَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

2484 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ الْخَطَّابِ، فِي الزِّنَا.

#### 4 - مَا جَاءَ فِي الْمُفْتَصَبَةٍ (5)

2485 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ : اسْتُكْرِهْتُ (6)، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَنَّ (7) ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا. وَأَنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنْهَا اسْتُكْرِهَتْ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عبيد الله».

<sup>(2)</sup> ألحقت (عن صفية)، بهامش الأصل، وبهامش (م): (ج: قال محمد: يقولون: عن نافع عن صفية أن عبدا).

<sup>(3)</sup> في (ب): «الخمس».

<sup>(4)</sup> كُتبت «بن الخطاب» لحقا في الهامش.

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «المغتصبة» «عـ»، وبالهامش : «سقطت لابن «ح»، وعليها «صح» وفي (م) : «الحدُّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْي وَالتَّعْرِيض».

<sup>(6)</sup> عند الأعظمي: «فتقول: قد استكرِّهت»، زاد «قد»، اتباعا لعبد الباقي.

<sup>(7)</sup> في (ب): «فَإِن» بفتح الألف وكسرها معا. وفي (ج): بفتحها فقط.

أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (ا) فَضِيحَةَ نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.

2486 - قَالَ مَالِك : وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ (2) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ، فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.

#### 5 - مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْي وَالتَّعْرِيضِ

2487 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(4)</sup>، أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ <sup>(5)</sup>، ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَذْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرِّاً (6)، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

<sup>(1)</sup> بهامش (ب) : «به»، وفوقها «خو عت».

<sup>(2)</sup> ضبطت «تنكح» في الأصل بضم التاء وفتحها معا. وفي (ب) بضم التاء.

<sup>(3)</sup> في (ب): «الحد في القذف والنفي والتعريض». وبهامش (ج): «ما جاء»، وعليها «خـ». قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 7/ 123 «وفروع القذف والتعريض كثيرة أطنب فيها أهل كتب المسائل وأصولها، ولبابها ثلاثون، ومسائل القذف كثيرة».

<sup>(4)</sup> في هامش (د): «الزناد»، وفوقها «ب».

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «فرية» رمز «هـ».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2 / 252: «معنى هلم، أقبل، والجر: سير رقيق، جررت الإبل: إذا رفقت بها في المشي، وتركتها ترعى النبات في سيرها، والعرب تستعملها في الشيء الذي يستمر ويتصل...». وانظر. الاقتضاب في غريب الموطأ: 2 / 396.

2488 - مَالِك، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمِ (١)، أَنَّ رَجُلا، يُقَالُ لَهُ: يَا زَانٍ، قَالَ مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ، قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ (٤): لَئِنْ جَلَدْتَهُ لِأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي (٤) بِالزِّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَكَتَبْتُ فِيهِ لِأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي (٤) بِالزِّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَكَتَبْتُ فِيهِ لِأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي (٤) بِالزِّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَكَتَبْتُ إِلَيْ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُو الْوَالِي يَوْمَئِذٍ أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا . إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا . وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْفُ اللّهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ . (قَال : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرُ : إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِي عَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحُدُهُمَا ؟ . إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِي عَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَعْدُوهُ عَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَعْرَانِ افْتُرِي عَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ الْتَرْيَ عَلَى أَبُويْهِ وَعَلَى الْعَلَى أَوْ الْعَلَى أَلَى الْتَعْرِيزِ عَلْكَا أَوْ الْكَرْيَ عَلَى أَلِي الْعَلَى أَوْ الْعَرْقِي عَلَى أَيْوِي الْعَلَى أَلَى الْعَلَى أَوْ الْعَرْمِ الْعُلَا أَوْ الْعَلَى أَلَى الْعَلَى أَلَوْ الْعَلَى أَلَوْ الْعُولُ عَلَى أَلَى الْعَلَى أَلَوْ الْعَلَى الْعُلَالَ أَلَا الْعَلَى أَلَوْ الْعَلَى أَلَوْ الْعَلَى الْعَلَى أَلَا الْعَلَاقُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَا أَلَا الْعَلَى الْعُلَا أَلَا الْعُلَى ال

<sup>(1)</sup> ضبطت «حكيم» في الأصل بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء وفتح الكاف، وعليها «هـ». وبالهامش: «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي، قال على بن المديني حدثنا سفيان مرة زريق بن حُكيم أوحُكيم، وكثيرا ما كان يقول: ابن حكيم بفتح الحاء، قال على: والصواب حُكيم يعني بالضم، وبالضم حكاه الدار قطني وعبد العني. وقع في أصل أبي عمر : حَكيم وصوابه حُكيم». وحرف الأعظمي «حكاه» إلى «ذكره»، «وصوابه» إلى «والصواب». وبهامش (ج): «زريق بتقديم الراء وبتقديم الزاي»، وفوقها «خـ». قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 147 رقم 120 : «رزيق بن حكيم الآيلي : مولى أبي فزارة، سمع سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز. قال محمد: وكان حاكما في المدينة». وقالَ القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 306 : «رزيق بن حكيم، بضم الراء أولا، بعدها» اي مفتوحة على التصغير، وكذلك اسم أبيه، ومثله عمار بن رزيق، وعند العذري فيه في باب : «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه» : زريق، بتقديم الزاي، وهو خطأ، واختلُّف في زريق بن حيان، فكان عند ابن سهل وغيره فيه الوجهان : تقديم الزاي وتأخيرها. وكان عند ابن عتاب وابن حمدين بتقديم الراء، وهو قول أهل العراق. والذي حكى الحفاظ، وأصحاب المؤتلف، البخاري فمن بعده. وأهل مصر والشام يقولون بتقديم الزاي. قال أبو عبيد وهم أعلم به: وكذلك ذكره أبو زرعة الدمشقي، وكذا رواه الجياني في الموطأ».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : «والله».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 253 : «لأبوأن على نفسي. يقال : باء الرجل بذنبه : إذا اعترف به وألقى بيده». وانظر الاقتضاب في غريب الموطا 2 / 397.

وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا)<sup>(1)</sup> فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ<sup>(2)</sup> اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْراً.

2489 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ<sup>(3)</sup> مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَإِذَا كَشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.

2490 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِك: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِك: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ.

2491 – مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَد كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَد كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحُ غَيْرُ هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.

2492 - قَالَ مَالِك : لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً أَوْ قَذْفاً، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً أَوْ قَذْفاً، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْحَدُّ تَامَّاً.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> في (ب) : «من كتاب الله».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «وسمعت».

2493 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

#### 6 - مَا لاَ حَدَّ فيه

2494 - مَالِك : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِع (1) فِي الْأُمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُل، وَلَهُ فِيهَا شِرْكُ، أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَت (2)، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. قَالَ مَالِكُ : وَعَلَى هذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا (3).

2495 - قَالَ مَالِك، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتُ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ، وَمُلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

2496 - قَالَ مَالِك<sup>(4)</sup> فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِه : إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحَدُّ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الجَارِيَةُ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ.

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على "سمع" : "ع"، وبالهامش : "سمعت"، وعليها. "ح" و"هـ".

<sup>(2)</sup> رسم فُوَقها في الأصل : «عـ»، «وصح»، وفي الهامش : «وطئها، وهو صوابه» ومثله بهامش (م).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل».

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال يحيى: قال مالك».

2497 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ (أَ) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُل (2) خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا، الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُل (2) خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا، فَعَارَتِ امْرَأَتُهُ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ؟ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَر: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ (3)، أَوْ لاَرْمِينَكَ بِأَحْجَارِكَ (4)، فَقَالَ عُمَر: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ (3)، أَوْ لاَرْمِينَكَ بِأَحْجَارِكَ (4)، فَقَالَ عُمَر: فَقَالَ عُمَر: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ (3)، أَوْ لاَرْمِينَكَ بِأَحْجَارِكَ (4)،

<sup>(1)</sup> في (ب): «عمر بن الخطاب».

<sup>(2)</sup> في هامش الأصل: «هذا الرجل اسمه خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أوحبيبة، أخته خارجة التي كانت تحت أبي بكر، وتركها حاملا منه يقال إن عمر جلدها الفرية التي رمت زوجها بجاريتها، ثم اعترفت بأنها وهبتها له، وقيل هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستذكار، أعني القولة الثانية أنه هلال بن يساف، وحكى في الصحابة القصة الأولى». وحرف الأعظمي «خبيب» بالخاء إلى «حبيب» بالحاء، و«أخته» إلى «أتته»، و«التي رمت».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 254: «لتأتيني بالبينة، يروى بنونين، وبنون واحدة مكسورة مشددة، وباثنين أبلغ في المعنى».

<sup>(4)</sup> قال اليفرني التلمساني في الاقتضاب 2/ 397 : «أو لأرمينك بأحجارك، أراد الرجم، وأضافها إليه؛ لأنه كان يكون المرجوم بها، أو لأنه كان السبب في أن يرجم بها».

# 43 = كتَابُ السَّرِقَةِ (1) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1 - مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (2)

2498 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِ<sup>ِّ (3)</sup> ثَمَنُهُ (4) ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

2499 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ (٥)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ

<sup>(1)</sup> بهامش (ج): «كتاب السرقة بسم الله الرحمن الرحيم». ولم يرد ذكر اسم هذا الكتاب في (ب) و(م).

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «القطع في السرقة».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 254: "قطع في مجن. المجن: الترس؛ لأنه يجن الذي تحته أي يستره جنه الليل وأجنه أي: ستره"، وانظر. الاقتضاب في غريب الموطأ 2/ 397. وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 156 "والمجان المطرقة بفتح الميم والجيم وتشديد النون وقيدناه عن كافة شيوخنا جمع مجن ووزنه مفاعل".

<sup>(4)</sup> بهامشُ الأصلُ : «قيمته»، وفوقها «صح». ولم يقرأ ذلك الأعظمي.

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 368 رقم 329 : «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، قرشي نوفلي يقال له : المكي. سمع نوفل بن مساحق، وعطاء، وابن أبي مليكة، ونافع بن جبير. روى عنه مالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة».

مُعَلَّقٍ، وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ. فَإِذَا آوَاهُ (١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ (٤) فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَن».

2500 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً(3)، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَما بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، أوي، أويّا، قال تعالى: ﴿إِذَ أُويِنَا إلى الصخرة﴾ [الكهف: 62]. وآويت فلاناً بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف. وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم، زاد ابن وهب عن مالك: والمجن الدرقة والترس». وحرف الأعظمي وآويت بالمد إلى أويت بالقصر.

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 254: «المراح أوالجرين. المراح بضم الميم، الموضع الذي تراح إليه الإبل من المرعى أي: ترد إذا أقبل الليل»: وزاد في 2/ 255: «والجرين شبه الأندر، وجمعه: جرن. ويقال له المربد والجوخان والمسطح». وانظر مشارق الأنوار 144.1.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ع، توزري؛ أترنجة، قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم، قال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب». قال أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه المسالك 7/ 141: «قال ابن شعبان: كانت أترجة من ذهب مثل الحمصة، وظاهر الحديث على خلاف ما قال، وذلك أن عثمان أمر بتقويم الأترجة، ولو كانت من ذهب ما أمر بتقويمها، وإنما كان يأمر بوزنها؛ لأن الذهب لا يقوم بغيره؛ لأنه ثمن للأشياء، وإنما يعتبر بنفسه لا بغيره...». قال القاضي عياض في المشارق 1/ 16: «الأترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم، ويقال: أيضا: أترنجة. بزيادة نون، وفيها لغة ثالثة ترنجة. وقد روي بالوجهين الأولين في الموطأ وغيره، وهما لغتان معروفتان، والأولى أفصح». وقال الوقشي في التعليق 2/ 255: «أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة يقال: أترجة والجمع أترج، قال الأصمعي: ولا يقال: ترنجة، وزعم أبو زيد أنه يقال ترنجة وترنج، قال: وأترجة وأترج أفصح».

2501 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَمَا نَسِيتُ (ا) الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.

2502 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَوْ لاَتَانِ لَهَا(2)، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَوْ لاَتَانِ لَهَا(2)، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَكْرِ الصِّدِيقِ، فَبَعَثَتْ(3) مَعَ الْمَوْ لاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ (4)، قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَبَعَثَتْ(3) مَعَ الْمَوْ لاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ (4)، قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ. قَالَت : فَأَخَذَ الْغُلامُ الْبُرْدَ، فَفَتَقَ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ (5) لِبْداً أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ (5) لِبْداً أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ (6) فِيهِ اللِّبْدَ، وَلَمْ الْبُرْدَ، فَكَانَهُ (6) فِيهِ اللِّبْدَ، وَلَمْ الْمُرْ أَتَيْنِ، فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7)، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ وَسَلَّمَ (1)، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ وَسَلَّمَ (1)، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 255 : «ما طال علي الأمر فتركت ذكر الفاعل اختصارا للعلم به، ومثله».

<sup>(2)</sup> سقطت «لها» من (ش).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «فَبُعِث»، وعليها: «ع» و«هـ» و«صح»، وهي رواية (ش). ولم يقرأ الأعظمي في الأصل رمز «ع».

<sup>(4)</sup> بهامش (ج) : «المراجل» اسم بلد، «والبرد» : ضرب من الثياب.

<sup>(5)</sup> في (ش) : «معه».

<sup>(6)</sup> في (ج): «ولم يجدوا فيه».

<sup>(7)</sup> لم ترد في (ش): «زوج النبي صلى الله عليه وسلم».

الْعَبْدُ(١)، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِداً.

2503 – قَالَ مَالِك: مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ، وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرُجَّةٍ (2) قُوِّمتُ بِثَلَاثَةِ (3) دَرَاهِمَ. وَهذَا (4) أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (5).

#### 2 - مَا جَاءَ (6) فِي قَطْع الْآبقِ السَّارِقِ

2504 – مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آمِيرُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ بْنِ الْعَاصِي<sup>(7)</sup> وَهُوَ أَمِيرُ آبِقُ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي<sup>(7)</sup> وَهُوَ أَمِيرُ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «العبد» «ح» و «ط». ولم يرد «العبد» في (ش).

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أترنجة»، وعليها «عـ»، ورسم في الأصل على «أترجه» «ح».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «ثلاثة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «وهو». ولم يقرأه الأعظمى.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «خالفه الشافعي فقال : المعتبر ربع دينار من الذهب، ولا يعتبر فيه الفضة، وخالفه أبو حنيفة، فقال : يقطع في أقل من دينار، وقال ابن أبي ليلى : لا يقطع في أقل من خمسة دراهم، وقال غير هؤلاء : لا يقطع في أقل من أربعة دراهم، وقيل : لا يقطع في أقل من درهم، وقيل : يقطع في كل ماله يقطع في أقل من درهم، وقيل : يقطع في كل ماله قيمة، وإن قلت، فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع : إنه يقطع في عشرة دراهم أودينار».

<sup>(6)</sup> سقطت «ما جاء» من (ج).

<sup>(7)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 567 رقم 538 : «سعيد بن العاصي...قال البخاري: كنيته أبو عثمان، مات سعيد بن العاصي، وأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة سنة تسع، أوثمان وخمسين».

الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ (1)، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هذَا ؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (2).

2505 - مَالِك، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَدَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ. قَال : فَأَشْكُلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، قَالَ : فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ، وَأُخْبِرُهُ (أُ أَنِّي كُنْتُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُو آبِقُ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُو آبِقُ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ (أَ كَتَابِي، يَقُولُ : كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، وَأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي الْعَبْدَ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، وَأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي الْعَبْدَ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، وَأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ فَافُطَعْوَا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا حَسَبَا نَكَلًا كَتَابِهِ عَلْ اللّهَ قَرْدُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَرْدُ لَكُ فَلَى اللّهُ مَا جَزَآءً بِمَا حَسَبَا نَكَلًا فَصَاعِداً، فَاقْطَعْ يَدُهُ رُبُعَ دِينَادٍ فَصَاعِداً، فَاقْطَعْ يَدَهُ.

2506 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ

<sup>(1)</sup> في (ج): «الآبق السارق».

<sup>(2)</sup> في هامش الأصل: «قال ابن القاسم: قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل». قال ابن القاسم: «يريد مالكاً، إذا كان سيده عدلا».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بالتكبير والتصغير معا.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: ﴿وأخبرته » وعليها ﴿صح ». وفي (ب): ﴿فأخبره ».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ع» و «صح». وفي الهامش: «يقتص» وعليها «صح».

#### الْقَطْعُ، قُطِعَ.

قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

#### 3 - تَرْكُ الشُّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

2507 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَك، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ اللهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَهَالَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ (١)».

2508 – مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً (2) قَدْ أَخَذَ سَارِقاً، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ : لاَ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْر:

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «قال العراقي: يَسقطُ القَطعُ بالهبة، وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله». نسبه الباجي لأبي حنيفة في المنتقى 7/ 164.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «اسمه جبر أوجبير وكان أسود اللون ذكره عبدالرزاق وعليها خ».

إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ(١).

#### 4 - جَامِعُ الْقَطْع

2509 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ (2) عَامِلَ (3) الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ (4)، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ (2) عَامِلَ (3) الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ (4)، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ، مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقِ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: عَمَيْسٍ، امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحَلْيَ (5) عِنْدَ صَائِغِ زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ،

<sup>(1)</sup> ضبطت "المشفع" في الأصل بفتح الفاء المشددة وكسرها معا. ولم يتبين ذلك الأعظمي. قال الباجي في المنتقى 9/ 192: "قوله: إن صفوان بن أمية قيل له: إنه إن لم يهاجر هلك" يحتمل أن يكون قال له ذلك من علم وجوب الهجرة قبل الفتح، فاعتقد بقاء حكمها لمن أسلم بعد الفتح، والهجرة من مكة إنما كانت قبل الفتح ؛ لأنها كانت دار كفر، فكان المهاجر يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكان يهاجر ليقوم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يكون إلا بالمقام معه، فلما افتتحت مكة وأسلم أهلها، وكثر الإسلام صارت مكة دار إسلام، فلم تلزم المهاجرة منها، واستغنى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين".

<sup>(2)</sup> سقطت «أن» من (ش).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدار قطني».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعيا، فقطع يده من أجل خيانة الفريضة، فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بفتح الحاء وسكون اللام، وبضم الحاء وكسر اللام وكسر الياء المشددة.

فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (1)، فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى فَقُطِعَتْ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (2).

2510 – قَالَ يَحْيَى<sup>(3)</sup> : قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً ثُمَّ يُسْتَعْدَى<sup>(4)</sup> عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً.

2511 - مَالِك، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (٥)، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (٥) وَلَمْ يَقْتُلُوا، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

<sup>(1)</sup> في (ج): «فأمر به أبو بكر أن تقطع».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : "في أصل كتاب أبي عمر : أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته : أشد عليه من سرقته». قال الباجي في المنتقى 9/ 197 قوله : "إن الأقطع الذي ورد من اليمن، نزل على أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يحتمل أن يريد به أنه أنزله في موضع يسكنه، ويكون فيه بأمره، ويحتمل أن يكون أنزله في دار يسكنها أبو بكر في بيت فيها، إما أن يكون البيت الذي يسكنه أبو بكر أوبيت آخر. ويحتمل أن يكون أنزله تلك الدار، لا يسكنها غير أبي بكر، ويحتمل أن يكون يسكنها معه غيره...».

<sup>(3)</sup> ألحقت «قال يحيى» بهامش الأصل. ولم يقرأها الأعظمي.

<sup>(4)</sup> في (ج): يستعدا. قال الوقشي في التعليق 2/ 257: «يقال: استعديت السلطان على فلان واستأديته».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه».

<sup>(6)</sup> ضبطت «حرابة» في الأصل بالخاء والحاء معا، ورسم فوقها «حرابة» «عـ». و «معا» و «صح»، وبهامش الأصل «قال ح: خرابة وحرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة». قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 257: «الحرابة بالحاء غير معجمة، السَّلْبُ، حَرَبْتُ مَالَهُ أَحْرُبُهُ، ووقع في بعض النسخ: «خِرَابَة» بخاء معجمة، وهي سرقة الإبل خاصة، يقال: رجل خَربٌ، وقوم خِراب، والأول هو الوجه».

لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.

2512 – قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً، قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً، قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ : إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ، فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ، لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَاراً(١).

2513 – قَالَ مَالِك، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُردُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ يَدُهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ : كَيْفَ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُردُّ إِلَى صَاحِبِهِ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ يُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرُ، فَيُجْلَدُ الْحَدَّ، قَالَ : قَالَ : وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرُ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ، قَالَ : وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَإِنَّ لَمْ يُسْكِرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيسُكِرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجْلَدُ الْحَدَّ فِي السَّرِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ، فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَتَغِعْ بِهَا، وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا. يَنْمَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.

2514 - قَالَ مَالِك فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً، فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، أَوِ الصَّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ (2) أَوْ

<sup>(1)</sup> في (ج): «أولم يكن ليلا كان ذلك أونهارا». وفي (ش): «ليلا كان ذلك أو نهارا».

<sup>(2)</sup> في (ش): «بالخشبة».

بِالْمِكْتَلِ (١) أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا فِلْكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (٤). مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (٤). قَالَ ثَورَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعِ عَلَى حِدَتِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.

2515 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلِ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً الْقَطْعُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَهِ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فَيهِ الْقَطْعُ. فَيهِ الْقَطْعُ. فَيهِ الْقَطْعُ.

<sup>(1)</sup> في مشارق الأنوار 2/ 76: «قيل: هو الزنبيل، وقيل: القفة، وكلاهما بمعنى، قال ابن وهب: «المكتل يسع من خمسة عشر صاعا عشرين». قال الوقشي في التعليق 2/ 257: «أو الصندوق...أو بالمكتل، الصندوق، التابوت، والمكتل، شبه القفة».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «قال الشافعي: وأبو «ح»: لا قطع عليهم، حتى يكون في كل واحد منهم ما يجب فيه القطع».

<sup>(3)</sup> في (ش) : «قال وإن».

<sup>(4)</sup> في (ش): «تبلغ».

2516 - قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ (1) يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ (2) سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ (2) سِيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (3).

2517 – وَقَالَ فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِم لَهَا وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِم لَهَا وَلاَ يَوْجِهَا، وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ (4) عَلَى بَيْتِهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً، فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا، قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ النَّي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِتْراً (5)، اللّهُ وَاللّهُ مَنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِتْراً (5)، فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا. قَالَ الْ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِتْراً (5)، فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا. قَالَ الْ قَطْعُ عَلَى الْمَعْ عَلَى الْمَاتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(1)</sup> في (ج): «عبد الرجل».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «يدخل».

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل على أول هذا الحديث: «من»، وعلى آخره «إلى»: «قَالَ مَالِك: وَالأَمْرُ عِنْدُنَا فِي الْعَبْدِيَسْرِقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. وَعِنْدُنَا فِي الْعَبْدِيسْرِقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْع عَلَيْه». وبالهامش: «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذا الأمة إن سرقت من متاع سيدها، لا قطع عليها. قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته، يدخل سرا فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع، أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي الله عنه، والمعلم عليه في الأصل، ووصل ذلك بأن قال: هكذا عند أحمد بن أبي...وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم». وحرف الأعظمي «من» إلى «س».

<sup>(4)</sup> في (ج): «تامن».

<sup>(5)</sup> في (بّ) و (ج) و (د) و (ش) و (م) : «سرا».

مَالِكُ (١): وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ، أَوِ الْمَوْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ (٤) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ (٤) إِنْ كَانَ الَّذِي يُعْلِقَانِ (٤) عَلَيْهِمَا، مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُعْلِقَانِ (٤) عَلَيْهِمَا، وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى (٤) الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ (٥) الْقَطْعُ (٥).

2518 – قَالَ مَالِك، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ : إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ. قَالَ : فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَل، وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.

2519 - قَالَ مَالِك<sup>(7)</sup> وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ، أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ<sup>(8)</sup>، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذَلِكَ

<sup>(1)</sup> في (ش): «قال: وكذلك».

<sup>(2)</sup> في (ش): «القطع وإن كان».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 257: «الغلق: ما يغلق فيه الباب، ويسمى أيضا الباب غلقا». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: 173.

<sup>(4)</sup> في (ج): «فعليه فيه».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه».

<sup>(6)</sup> في (ج): «فعليه فيه القطع»، وفي (ش): «فعليه القطع فيه».

<sup>(7)</sup> في (شَ): «قال: وقال مالك».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «فيه قطع». قال الوقشي في التعليق 2/ 257: «بمنزلة حرسية الجبل: «حريسة الجبل» السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق، ويكون المعنى إنه ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح»، وانظر مشارق الأنوار 1/ 188.

أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزُ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزُ لِمَا فِيهَا. قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبْرِ. عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.

#### 5 - مَالاً قَطْعَ فِيهِ

2520 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً أَا مِنْ حَائِطٍ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ (2) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الْعَبْدِ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ (2) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَر». وَالْكَثُرُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَر» وَلاَ كَثَر اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَلُ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَالَ (3) : نَعَمْ، فَقَالَ (4) : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِه ؟ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِهِ، فَقَالَ (4) : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِه ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 258 : «الودي، الفسيل وهو النخلة الصغيرة التي تغرس، ولكن مروان ورافعا أجريا الودي مجرى الكثر والثمر، ولولا ذلك لم تكن حجة».

<sup>(2)</sup> في (د) : «وأخبره»، وفي الهامش : «فأخبره»، وعليها «ث».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «قال».

<sup>(4)</sup> في (ب) و (م) : «قال».

وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلا كَثَر». فَأَمَرَ مَرْ وَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ(1).

2521 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَم لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَه (2) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْ آةً لِامْرَأَتِي، ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَما، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ (3).

2522 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْ وَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعاً (4)، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/ 227: «والودي هو الفسيل، وهو صغار النخل، وقد روى ابن وهب عن مالك في الموازية: «لا يقطع من سرق نخلة أوكبيرة». قال القاضي أبو محمد: «ولا قطع في الجُمَّار» والأصل في ذلك ما روي عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_: «لا قطع في ثمر ولا كثر» والكثر الجمار. قال القاضي أبو محمد في الثمر المعلق: لا قطع فيه؛ لأنه لم يضعه عندك من يقصد إحرازه. ومعنى ذلك أن الثمر في الشجر ليس بموضع على وجه الإحراز...».

<sup>(2)</sup> رسم في الأصل على «له»: «ح».

<sup>(3)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/ 231 : «أن قول عبد الله بن عمرو» «اقطع يد غلامي» يقتضي أنه اعتقد أنه لا يجوز له قطع يده، وإنما ذلك إلى الإمام والحاكم، بخلاف الجلد في الزنا والخمر، فإن للسيد إقامته على عبده. وأما ما فيه قطع عضو أوقتل، فإن ذلك ليس لأحد إقامته إلا الإمام...».

<sup>(4)</sup> قَالَ الوَقشيَ في التعليق 2/ 258 : «قد اختلس متاعاً. الخُلسة والاختلاس : أخذ الشيء في سرعة، والخلسة والدُّعْرَة واحد».

2523 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (1) مِنْ حَدِيدٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (1) مِنْ حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ مَوْلاَةً لَهَا فَحَبَسَهُ لِيقُطعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ مَوْلاَةً لَهَا يُقَالَتْ: يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْر: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لَيْ فَلْكُ: لاَ يَعْمْ، قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ يَعِمْ وَلَا لَكَ ذَلَا أَنْ عَمْرَةً تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.

2524 - قَالَ مَالِك : وَالأَمْرُ (2) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ، أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (3).

2525 - قَالَ مَالِك : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ.

2526 - قَالَ مَالِك : لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ؛ لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ، وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ، وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ(5).

<sup>(1)</sup> في (م): «خواتما»، وبالهامش: «خواتم».

<sup>(2)</sup> في (م): «الأمر المجتمع» دون الواو.

<sup>(3)</sup> في (ش) و (م): «ولا يتهم على أن يوقع على نفسه»، وبهامش (م): «في أن»، وعليها «ح».

<sup>(4)</sup> في هامش الأصل: «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره».

<sup>(5)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/ 234 : «إن الأجير والخادم المؤتمن على الدخول والخروج،

2527 - قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا مَثُلُ ذلِكَ، كَمَثُلِ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ.

2529 - قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخُلْسَةِ قَطْعٌ، بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.

كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ.

لا قطع عليهم؛ لأن أخذ هؤلاء ليس على وجه السرقة، وإنما هو على وجه الخيانة، والخائن لا قطع عليه؛ لأن صاحب المتاع قد ائتمنهم على الوصول إلى ما سرقوه، فأشبه المودَع يجحد ويخون؛ لأن القطع في السرقة من شروطها الحرز، ومن أبيح له الوصول إلى موضع، فليس ذلك في حقه حرزا».

<sup>(1)</sup> ألحقت «المجتمع عليه»، بهامش الأصل. ولم يقرأها الأعظمي.

<sup>(2)</sup> في هامش الأصل : «حراما»، وعليها «عت».

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## 44 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ (١)

#### 1 - الحَدُّ فِي الخَمْرِ

2530 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ<sup>(2)</sup> رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَءَ، وَأَنَا سَائِلُ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ، جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ تَامَّاً(3).

2531 – مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (4) اسْتَشَارَ فِي الخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى (5)، وَإِذَا هَذَى

<sup>(1)</sup> لم يرد هذا العنوان في (ش) و (م).

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «فلان هذا كان عبيد الله بن عمر بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 3/8: «هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد، وفي هذا الحديث من الفقه؛ وجوب الحد على من شرب مسكرا أسكر أولم يسكر، خمرا كان من خمر العنب أونبيذا...».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «بكسر هدى»، وعليها «صح».

افْتَرَى، أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الحَدِّ(أ) ثَمَانِينَ.

2532 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ فِي الْخَمْرِ، (وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَدْ (2) جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ) (3).

2533 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُحِبُّ اللهُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.

2534 - قَالَ مَالِك : وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً وَلَمْ يَسْكَرْ (4)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (5).

#### 2 - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

2535 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>(1)</sup> في (ب): «الخمر».

<sup>(2)</sup> سقطت «قد» من (ج).

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(4)</sup> في (ج): «أو لم يسكر».

<sup>(5)</sup> في هامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير عن مالك، وإنما حرم شرب المسكر، وفي ذلك عوتب الناس، ليس في السكر، فمن شرب ما حرم الله، فقد وجب عليه الحد سكر أولم يسكر، وإنما ذلك بمنزلة السارق يسرق السرقة، فتوجد معه، وترد إلى صاحبها ويقطع يد السارق، ولم ينتفع بالسرقة، وإنما يسرقها ليذهب بها، قال مالك في الرجل يدعي على نفسه أنه شرب خمرا: قال: إن نزع عن ذلك وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يذكره، فليس عليه حد، وإن أقام على ذلك جلد الحد». ولم يقرأ الأعظمى هذا الهامش.

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ : فَقِيلَ عُمَر : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ(١).

2536 - مَالِك، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ.

#### 3 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَدَ (2) جَمِيعاً

2537 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ<sup>(3)</sup> أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ<sup>(4)</sup> جَمِيعاً، وَالتَّمْرُ وَالزَّبيبُ جَمِيعاً.

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 15/332: «وأما الدباء فهو القرع المعروف، وهو إذا يبس وصنع منه ظرف يسرع فيه النبيذ إلى الشدة، مزفتا كان أوغير مزفت؛ ولذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره ذكر الدباء مطلقا ثم عليه المزفت منه ومن غيره والله أعلم». وقال فيه أيضا 15/33 «كان عبد الله بن عمر يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف نحو الدباء والمزفت غير منسوخ». وفي الاستذكار 8/15 «كان عبد الله بن عمر يكره النبيذ في الدبّاء والمزفت، وقوفا عند ما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل : «ينبذا»، وعليها «عـ».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 154: «هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلا لا خلاف عنه في ذلك فيما علمت، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ذكره البزار، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو حديث يروى متصلا من وجوه صحاح كثيرة، منها حديث ابن عباس، وجابر، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وأبس، وأبي هريرة».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع»، وبالهامش: «التمر لابن وضاح». وحرف الأعظمي التمر إلى الثمر بالثاء المثلثة. وفي هامش (د): «والتمر أصلحه ابن وضاح، وكذلك رواه جماعة عن مالك» وبهامش (م): «البسر والتمر جميعا لمحمد وسائر الرواة».

2538 – مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ(١)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الأَنْصَارِيِّ (٤)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ (٤)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (٤) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهُو وَالرُّطَبُ جَمِيعاً. قَالَ (٥) مَالِكُ : وَهُوَ (٥) الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزُلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ (٥).

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 725 رقم 756 : «قال البرقي : يقال إن قول مالك : أخبرني الثقة عن بكير إنما هو مخرمة بن بكير، قال: وقال لي ابن معين : كان مخرمة ثبتا، وكانت روايته عن أبيه، من كتاب وجده لأبيه لم يسمعه منه».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 413 رقم 382 : «عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، قال البخاري : أنصاري مدني، عن أبي قتادة، روى عنه بكير بن عبد الله الأشج».

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 205: «هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ كما رواه يحيى، وممن رواه هكذا: ابن عبد الحكم، والعقنبي، وعبد الله بن يوسف، وابن بكير، وأبو المصعب وجماعتهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، حدثنا الحسن بن هاشم بن بشر الحراني، حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الرحمن بن الحباب السلمي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها بهامش الأصل: «ينبذ» ، وعليها «صح».

<sup>(5)</sup> في (ج) : «قال يحيى : قال مالك»، وفي (م) : «قال : وقال مالك».

<sup>(6)</sup> في (ج) : «وهذا».

<sup>(7)</sup> في الاستذكار 8/ 18: «قول مالك هذا يدل على أن النهي المذكور في هذا الباب نهي عبادة واختيار، لا للسرف والإكثار، كما قال أبو حنيفة، ولا تجوز الشدة عبادة واختيار، كما قال الليث وغيره». ثم قال: «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر، والزبيب والزهو، والرطب، من طرق ثابتة من حديث ابن عباس، وحديث أبي قتادة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنسى».

#### 4 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (١)

2539 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ<sup>(2)</sup>، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (3) حَرَامٌ». اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ (2)، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (3) حَرَامٌ».

2540 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ الْقَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ، فَقَال : لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاء ، فَقَال : لاَ خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ مَالِك : فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَم : مَا الْغُبَيْرَاء ؟ فَقَالَ : هِيَ الْأُسُكُرُكَةُ (4).

<sup>(1)</sup> في (ش) «تحريم الخمر».

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 77: «البتع بكسر الباء بواحدة وسكون التاء باثنين فوقها وقد أهل اللغة فيه فتح التاء أيضا، ولم يختلفوا في كسر الباء قبلها. هو شراب العسل».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل «فهو»، وعليها «ذر» و «صح»، وهي رواية (ش).

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع» ، وبالهامش: «الاشكر كة بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء، وحكاها أبو عبيدة، مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن، وقال أبو حنيفة: السكركة: اسم أعجمي، ويقال لها أيضا السقرقة. وفيه أيضا: «السكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمر». قال في الاستذكار 8/ 20: «قد ذكرنا في التمهيد مرسل عطاء هذا مسندا من طرق وذكرنا حديث صفوان بن محرز، قال: سمعت أبا موسى يخطب على هذا المنبر، وهو يقول: «ألا إن خمر أهل المدينة، البسر والتمر، وخمر أهل فارس: العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وهو العسل، وخمر الحبشة، الأسكركة، وهو الأرز. وقال أيضا: قد قيل في الأسكركة: إنه نبيذ الذرة، والأول أصح إن شاء الله تعالى»، وفي (م): «أسكركة»، وبالهامش: «الأسكركة».

2541 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

#### $^{(1)}$ جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ $^{(1)}$

2542 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلُ (2) لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا ؟ ﴾ ، قَالَ: لأَ ، فَسَارَّهُ وَرَجُلُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ بِمَ سَارَرْتَه ؟ ﴾ ، فَقَالَ (3) : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ سَارَرْتَه ؟ ﴾ ، فَقَالَ (6) : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا فَيْهِمَا.

2543 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ<sup>(5)</sup> : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، وَأَبَا طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ<sup>(5)</sup> : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، وَأَبَا طَلْحَة

<sup>(1)</sup> في (ش): «المسكر» وفي الهامش «الخمر» وعليها «ع» وما يشبه الواو.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «الرجل، هو كيسان أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل : إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».

<sup>(3)</sup> (5) (6) (6) (6) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(5)</sup> في (ج) و(ش) وّ(م) : «أنه قال».

الأَنْصَارِيَّ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَال: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى الْجَرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

2544 – مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا. الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا : لاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ هذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوا الْعَسَلَ، فَقَالُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (3) الأَرْضِ : هَلْ لَكَ فَقَالُوا (2) : لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (3) الأَرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِر ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِر ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِر ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِر ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ هُ الثَّلُثُ أَنْ وَبَقِيَ (4) الثَّلُثُ ، فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ، وَمُنَا الْعَسَلَ، هَنَا الطَّلاءُ (6) : هذَا الطَّلاءُ (6) ، هذَا مِثْلُ طِلاءِ الإَبِلِ، فَقَالَ ثَعْمَ مُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ. فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِت : أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلاَ وَاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلاَ وَاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّ مْتَهُ عَلَيْهِمْ،

<sup>(1)</sup> قال البوني في تفسير الموطأ 2/ 912: «في هذا الحديث ما يدل على أن الخمر من جميع الأشربة، وهو بين في اللغة، لأن الخمر إنما سمي خمرا، لأنه يخامر العقل، بمعنى يغطيه، ومنه سمى خمار الرأس، لتغطيته الشعر».

<sup>(2)</sup> في (ج) و(م): «قالوا».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «تلك»، وفوقها «خ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «منه»، وعليها «ح».

<sup>(5)</sup> في (ج): «قال».

<sup>(6)</sup> في (ج): «الطلا».

وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.

2545 - مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُها. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا، وَلاَ تَشْرَبُوهَا، وَلاَ تَشْرَبُوهَا، وَلاَ تَشْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ.

كَمُلَ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (1)

<sup>(1)</sup> في (ش): «تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه». وفي (م): «تم .. الحدود».

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

# 45 - [كتاب الْجَامِع]

## 1 - الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

2546 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِم». يَعْنِي أَهْلَ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِم». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

2547 - مَالِك<sup>(4)</sup>، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ<sup>(5)</sup>، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ (6) الثَّمَرِ، جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أَوَّلَ (6) الثَّمَرِ، جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ

<sup>(1)</sup> في (ج): البسملة بعد كتاب الجامع وبعد الدعاء للمدينة وأهلها. جاء كتاب الجامع في (ش) بعد كتاب القسامة. وابتدئ بالبسملة، ووردت البسملة في (م) مع عنوان الكتاب في السطر نفسه.

<sup>(2)</sup> بمامش الأصل: «بن أنس»، وعليها «صح». وفي (ش): «حدثني أبي يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 288 : «بارك لهم في مكيالهم. أي : فيها يكيلونه...، ومن شأن العرب أن تعدل عن التصريح بذكر الشيء إلى ما يشير إليه، ويدل عليه».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(5)</sup> سقطت «عن أبيه» من (ش).

<sup>(6)</sup> رسم في الأصل على «أول» علامة «عـ»: وبالهامش» «سقط أول لابن وضاح»، وعليها «صح».

اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا<sup>(1)</sup>، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا أَنَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ أَلهُ مَعَكُهُ، وَإِنِّهُ دَعَاكَ أَنْ يَمْ وَاللهِ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشَّمَرِ (3).

### 2 - مَا جَاءَ فِي سُكُنَى المَدِينَةِ وَالخُرُوجِ مِنْهَا

2548 - مَالِك (4)، عَنْ قَطَنِ بْنِ (5) وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ (6) (7) بْنِ الْأَجْدَعِ،

<sup>(1)</sup> في (ج): «ومدّنا».

<sup>(2)</sup> بالأصل فوق «دعاك» علامة «ح»، و «صح» وبالهامش : «ع : وأنه دعا لمكة، لعبيد الله».

<sup>(3)</sup> في الاستذكار لابن عبد البر 8/ 218: «أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم وصاعهم ومدهم، فالمعنى فيه والله عز وجل أعلم، صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال، والصاع والمد، من كل ما يكال، وهذا من فصيح كلام العرب...». ثم قال 8/ 220: «ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلا على فضلها على مكة، لكانت الشام واليمن أفضل من مكة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهلها، ولم يذكر في ذلك الحديث مكة، وهذا لا يقوله مسلم».

<sup>(4)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(5) «</sup>بن»، سقطت من (د) وفي الهامش : «قطن» وفيه «في» موضع : «بن» المصحح عليه... لابن وضاح وهو...».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 543 رقم 513 : "قطن بن وهب بن عويمر الأجدع. قال البخاري : الخزاعي وقال غيره : هو أحد بني سعد ابن ليث".

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «ع، لابن وضاح: قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، أن يحنس، وكذلك رواه ابن القاسم، والصواب ما رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه الذي في داخل الكتاب، خرجه الدارقطني عن ابن القاسم رواية الحارث بن مسكين عنه كالجهاعة، ولم يذكر خلافا عن أحد منهم أنه قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع»، بهامش (م): «عن عويمر؛ رده ابن وضاح، والذي روى عبيد الله أصح».

أَنَّ يُحَنَّسَ (1) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ (2) أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ (3) كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَدْتُ اللهِ بْنُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : اقْعُدِي لُكَعُ (4)، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ : اقْعُدِي لُكَعُ (4)، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ : (لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأُو الِهَا (5) وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً (6) أَوْ يَقُولُ : (لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأُو الِهَا(5) وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً (6) أَوْ شَهِيداً (7) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (9).

2549 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

<sup>(1)</sup> في هامش (د) : «يَحَنَّس».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 649 رقم 615 : «يحنس مولى الزبير، ويقال : مولى آل الزبير، ويقال الربير، ويقال مولى النبير، قرشي مدني، ويقال : مولى ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب يروي عن أبي سعيد. وقال مسلم بن الحجاج : يحنس أبو موسى مولى الزبير بن العوام».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «أنه أخبره».

<sup>(4)</sup> بهامش (م): «لكاع» لابن بكير. في مشارق الأنوار 1/ 357: «اقعدي لكاع» بفتح اللام والكاف، وكسر العين غير منونة مثل، حذام، وقطام. يقال ذلك لكل من يستحقر، والعبد والأمة والوغد من الناس، والجاهل والقليل العقل...». وقال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ 2/ 94: «اللكع: كلمة تستعملها العرب في كلامها عند الزجر لمن تستدنيه في قدره، وفي عقله، من ذكر أو أنثى، تَعْتَدِلُ الكلمة فيهها جميعا...».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 289: «يصبو على لأوائها. اللاواء: الشدة وأصلها الهمزة، ثم يخفف، ويقال لها أيضا: لولاءُ باللام، والأول أشهر، والجهد: المشقة والجهد الطاقة. وقيل: هما بمعنى واحد». وفي المشارق 1/ 353: «يريد المدينة ممدود، أي شدتها وضيقها».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 290 : «أو شفيعا الأشبه »بأو « ههنا أن تكون بمعنى الواو ».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 290 : «إلا كنتَ له شهيدا». أي شاهدا، بها يصبر عليه من ضيق العيش وشظفه».

يَا رَسُولَ اللَّهِ (1) أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى) (2)، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى) فَأَبَى (2)، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى (2)، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (3)، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا (4)».

2550 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُول: شَوِكَ اللهِ صَلَّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُول: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُون: يَثْرِبُ (٥٠)، وَهِيَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيد».

2551 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللهُ خَيْراً مِنْه».

<sup>(1)</sup> سقطت «يا رسول الله» من (ج).

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 290 : «إنها المدينة كالكير. الكير. زق الحداد الذي ينفخ فيه والكوز : الفرن المبني من الطين الذي ينفخ فيه بالكير».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «طيبها لابن وضاح»، وعليها «ع». وضبط الأعظمي «طيبها» التي في المتن بكسر الطاء، وضم الباء خلافا للأصل. قال الوقشي في التعليق 2/ 290: «ينصع طيبها». معنى ينصع يخلص، وكل لون خلص من أن يشوبه لون آخر فقد نصع، يقال: أبيض ناصع، وأسود ناصع».

<sup>(5)</sup> قال ابن حبيب في شرح غريب الموطأ 2/ 96: "يعني: يسمونها يثرب، وهي المدينة، كره أن تسمى يثرب، وكذلك كانت تسمى في الجاهلية، فنهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسهاها: المدينة». وانظر التعليق على الموطأ للوقشى: 2/ 292.

2552 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّرْبَيْر، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْر، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ (اللهَ عَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (اللهِ صَلَّى بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

2553 - مَالِك، عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ<sup>(3)</sup>، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

<sup>(1)</sup> في (ج) : «يفتح».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الياء، وكسر الباء، وضمها أيضا. وبضم الياء وكسر الباء. وفي هامش الأصل: «بفتح الياء، رواه ابن القاسم، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، وفسّره ابن القاسم: بيدعون. لابن وهب يُبسون، وفسّره يزينون لهم الخروج من إبساس الناقة عند الحلب لتدر، وذلك بأن...بيدك على وَجُهِهَا وصفحة عنقها تزين لها ذلك، وعلى هذا فسّره ابن حبيب، ومنع ما سواه». وفيه أيضا: وقال يحيى بن يحيى: يَبسون: يعني يسيرون السير الشديد، ألا تسمع قول الله تعالى: وبست الجبال بسا، فهذا السير. وفيه أيضا: قال السير الشديد، ألا تسمع قول الله تعالى: وبست الجبال بسا، فهذا السير. وفيه أيضا: قال أبو عمر: ورواية يحيى بفتح الياء وكسر الباء». قال القاضي عياض في المشارق 1/ 100 أيضا: يدعون غيرهم للرحيل، وقيل يزجرون إبلهم. ويقال: بست الناقة أبس وأبس أبضا إذا مقتها. ويقال في زجر الإبل في السوق: بس بس بفتح الباء وكسرها، أخبرنا بذلك القاضي التميمي عن أبي مروان بن سراج، ومنه هذا؛ ويقال: بسستها أيضا إذا دعوتها للحلب، فعلى هذا أنهم يدعون غيرهم للرحيل عن المدينة إلى الخصب بغيرها، ويدل عليه قوله: بأهاليهم ومن أطاعهم. وقال الداوودي: يبسون أي يزجرون دوابهم ويدل عليه قوله: بأهاليهم ومن أطاعهم. وقال الداوودي: يبسون أي يزجرون دوابهم فتفت ما تطأ». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 292

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 646 رقم 614 : «يوسف بن يونس بن حماس...قال معن، وأبو مصعب، عن مالك : يونس بن يوسف. وقال ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن أبي مريم وغيرهم : يوسف بن يونس، وقال القعنبي : عن مالك، أنه بلغه عن أبي =

رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «لَتُتُرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّنْبُ، فَيُغَذِّي (1) عَلَى بَعْضِ سَوَارِي مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّنْبُ، فَيُغَذِّي (1) عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَر (2)». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ الثِّمَارُ ذلِكَ النَّمَانَ ؟ فَقَالَ : «لِلْعَوَافِي، الطَّيْرِ وَالسِّبَاع»(3).

2554 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفْتَ إِلَيْهَا فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ (٤)، أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفُتِ الْمَدِينَةُ ؟.

#### 3 - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

2555 - مَالِك، عَنْ عَمْرٍ و (5) مَوْلَى الْمُطَّلِبِ (6)، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ،

<sup>=</sup> هريرة. وقال يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن حماس ولم يسمه، وقال عبد ربه بن يوسف عن مالك: يوسف بن يونس بن حماس هو الصحيح».

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 293 : «فيغذي : يقال : غذّى، وغذَى بمعنى : نزل دفعة بعد دفعة يقال غذى ببوله وغذى : إذا قطعه».

<sup>(2)</sup> في (ج) : «أو على المنبر».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن وضاح انتهى حديث النبي إلى قوله: للعوافي». قال الوقشي في التعليق 2/ 293: «العوافي الطير والسباع. العوافي: من عَفْتَ الشيء تعفوه: إذا قصدته، يقال: عفاه يعفوه عفوا واعتفاه يعتفيه اعتفاء فهو عاف ومعتف: إذا قصده».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 293: «...أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم». خروج عمر بن عبد العزيز عن المدينة، لم يكن رغبة عنها، وإنها عزله الوليد عنها، وولى عثهان بن يحيى المزني سقاية الحاج، فقد علم أنه لم يكن ممن نفت المدينة، ولا ممن رغب عنها ولكنه أخرج كلامه مخرج الإشفاق، ومزاحم مولاه».

<sup>(5)</sup> بهامش (م) : «بن أبي عمرو»، وعليها «ح».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 468 رقم 439: «عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، روى عن أنس بن مالك...قال لنا أبو القاسم: عمرو بن أبي عمرو، واسم أبي عمرو ميسرة مولى المطلب ابن الحكم بن عبد الله بن حنطب».

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّنَا وَنُحِبُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ (2)، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا (3)».

2556 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ (4) مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا(5) حَرَامٌ».

2557 - مَالِك، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ<sup>(6)</sup>، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَؤُوا ثَعْلَباً إِلَى زَاوِيَةٍ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 294: في قوله: (هذا جبل يجبنا ونحبه) ثلاثة أقوال: أحدهما أن تكون المحبة حقيقة لا مجازا، وليس يبعد أن يخلق الله تعالى في الجبل محبة كما خلق في الجذع حنينا. والثاني: أنه نسب المحبة إلى الجبل وهو يرى أهله الأنصار. والثالث: أن يكون المعنى: أن الجبال لو كانت ممن تحب لأحبنا هذا الجبل».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 294 : «إن إبراهيم حرم مكة وفي حديث آخر : إن هذا البلد حرمه الله ومثله في القرآن».

<sup>(3)</sup> قال النعمان: «ما بين لابتى المدينة حلال، وهذا مردود بهذا الحديث».

<sup>(4)</sup> في هامش (د) »ترتع بالمدينة»، وعليها »ت».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 295: «ما بين لابيتها. اللابة: الحرة، وفيها لغتان: لابة ولُوبَة، وهي أرض سوداء الحجارة». وانظر تفسير غريب الموطأ 2/ 101. وقال أبو بكر بن العربي المعافري في المسالك 7/ 185: «اللابتان: الحرتان، واللابة: الحرة، وهي الأرض التي ألبست الحجارة السود الجرد، وجمع اللابة: لابات ولوب، وكذلك فسره ابن وهب وغيره». وقال ابن حبيب في شرح غريب الموطأ 2/ 101: «وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، إنها يعني في الصيد، ذلك حرم الصيد، فأما في قطع الشجر، فبريد في بريد، في دور المدينة كلها، كذلك أخبرني مطرف عن مالك، وعن عمر بن عبد العزيز».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «يوسف بن يونس، لابن القاسم، وابن بكير، ومطرف وابن وهب، وابن عفير».

قَالَ مَالِك : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هذَا؟.

2558 - مَالِك، عَنْ رَجُل<sup>(1)</sup> قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأَسْوَافِ<sup>(2)</sup>، قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً<sup>(3)</sup>، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ.

## 4 - مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

2559 - مَالِك<sup>(4)</sup>، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلُ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلُ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ع: شرحبيل بن سعد وهو ضعيف، ولم يسمه مالك ؟ لأنه كان لا يرضاه». وفيه أيضا: «جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال حدثنا عن الطرائف، فقال عليك بشرحبيل بن سعد، وقال ابن أبي ذئب: نا شرحبيل بن سعد، وكان متها، ذكره كله ابن أبي خيثمة». وأبدل الأعظمي «نا» ب «حدثنا» خلافا لاصطلاح الأصل. وانظر التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة 2/ 227: ترجمة رقم . 2593 قال الوقشي في التعليق 2/ 296: «عن مالك عن رجل. الرجل الذي ثم يسمه مالك، اسمه شَرَحْبيل بن سعد، وكان عنده غير مرضي ولا ثقة». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 711 رقم 423.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «الأسواف موضع بناحية البقيع، وهو موضع صدقة بن زيد». قال الوقشي في التعليق 2/ 295: «وأنا بالأسواف». (الأسواف: موضع بناحية البقيع من المدينة).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «هو الصرد، وقيل: بل هو أصغر منه، وقيل: هو اليهامة». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 30: «اصطدت نهسا بضم النون وفتح الهاء وآخره سين مهملة: هو طائر يشبه الصرد: قال الحربي: يديم تحريك ذنبه يصطاد العصافير، وقال غيره: يشبه الصرد، وليس بالسرد. قال أبو عمرو: قيل: إنه اليهام».

<sup>(4)</sup> في (ش) و (م): «وحدثني يحيى عن مالك».

كَيْفَ تَجِدُك؟ (وَيَا بِلاَّلُ: كَيْفَ تَجِدُك؟)(١). قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخُذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ(٢):

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ(٥). وَكَانَ بِلاَلُ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ(٩):

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوِادٍ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ ؟ وَهَلْ لَيْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (٥) ؟ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (٥) ؟

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّمْهَا لَنَا<sup>(6)</sup>، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا (7) بِالْجُحْفَة».

2560 - قَالَ مَالِك : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ : وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ :

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هذا الرجز لحكيم النهشلي، قاله يوم الوقيط بطاء مهملة». وانظر الدلائل في غريب الحديث 3/ 1119.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قالت عائشة».

<sup>(4)</sup> في (ج): «ويقول».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «جبلان على ثلاثين ميلا من مكة»، وبهامش (م): «شَامَةٌ وَطَفِيلُ جبلان خارجان عن مكة بثلاثين ميلا».

<sup>(6)</sup> لم ترد »لنا« في (ج) و (ش) و (م).

<sup>(7)</sup> في (ج): «وأجعلها».

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ (١) حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (٤).

2561 – مَالِك، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَى أَنْقَابِ(3) الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ (4)، وَلَا الدَّجَّالُ».

## 5 - مَا جَاءَ فِي الْيَهُودِ

2562 - مَالِك<sup>60</sup>، عَنْ إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ<sup>70</sup> وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَب».

<sup>(1)</sup> حرف الأعظمى «الجبان» إلى «الجنان»، فخالف الأصل وغير المعنى.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «هذا الرجز لعمرو بن المنذر، ويعرف بعمرو بن هامة، وهي أمه، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 301 : «على أنقاب المدينة : الأنقاب : الطرق في الجبل واحدها نقب، والأشهر في جمعها : نقاب».

<sup>(4)</sup> في (ج): «الطاعون».

<sup>(5)</sup> كتب بعد «اليهود» «من المدينة» بخط دقيق. وفوقها «ح» و «صح»، وفوقها «لابن بكير، صح». وبهامش الأصل، وفي (ب) و (ج): «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة». وفوقها في الأصل «ع»، «طع»، «ع» وفيه أيضا: «إجلاء» وعليها «ع» و «صح». وفي (د) ما جاء في إجلاء اليهود، وبالهامش: «ما جاء في اليهود»، وعليها »بر».

<sup>(6)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(7)</sup> قَال الوقشي في التعليق على الموطأ 2 / 302: «معنى قاتل الله اليهود، أي قتلهم الله، وإن كان الأشهر أن لا يستعمل فاعل إلا في اثنين فصاعدا، فقد جاءت ألفاظ بخلاف ذلك، مثل طارقت النعل، وعافاك الله».

وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ(١)». قَالَ مَالِكُ(٤): قَالَ الْبُنُ شِهَابِ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ(٤) بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ(٤) وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي وَالْيقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي وَالْيقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ(٤)». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ. قَالَ مَالِكُ : وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٥) يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ، فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الأَرْضِ شَيْءٌ، وَأَمَّا يَهُودُ فَذَكَ، فَكَانَ لَهُمْ فِصْكُ التَّمَرِ وَنِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ وَنَصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ وَنِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ. فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ قَيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (٥) وَإِيلِ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابِ(8)، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (٥) وَإِيلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابِ(8)، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (٥) وَإِيلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابِ (8)، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ

<sup>(1)</sup> في هامش الأصل: قال مالك جزيرة العرب مكة والمدينة واليهامة واليمن وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كبير.

<sup>(2) «</sup>قال مالك» لم ترد في (ج). وفي (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 302 : «معنى فحص عن ذلك، كشف عنه وبحث، ومنه سمى الفحص فحصا، لانكشافه».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعلّيق على الموطأ 2 / 301 : «الثلج بفتح اللام مصدر ثلجت نفسي بالشيء : إذا سكنت إليه ووثقت به، وثلجت نفسي بالشيء، أي سرت به، ويسمى السرور بالنفس ثلجا».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 301 : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، قال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر، إلى أطراف الشام، أتم نواحيها».

<sup>(6)</sup> في (ج): «عمر».

<sup>(7) «</sup>الورق بكسر الراء المال من الدراهم، فإن كان من حيوان كالإبل والبقر والغنم، فهو ورق بفتح الراء». انظر التعليق على الموطأ للوقشي : 2/ 303.

<sup>(8)</sup> في (ج) : «فأقام لهم عمر بن الخطاب نصف الثمر ونصف الأرض، قيمة من ذهب وأقتاب وإبل وجمال ثم أعطاهم القيمة...». قال الوقشي التعليق على الموطأ 2/ 303 : «الأقتاب جمع =

الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.

## 6 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (١) الْمَدِينَةِ

2564 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَـهُ أُحُـدُ، فَقَالَ: «هذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّه».

2565 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(2)</sup>، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْفَاسِم، أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ الْفَاسِم، أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ، فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّة، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ، فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً وَهُو بِطَرِيقِ مَكَّة، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هِذَا لَشَرَابٌ (5) يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ المَخْزُومِي (6) قَدَحاً عَظِيماً، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوضَعَهُ فِي المَخْزُومِي (6) قَدَحاً عَظِيماً، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوضَعَهُ فِي يَدَيْهِ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هِذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَنْتَ الْقَائِلِ: لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَنْتَ الْقَائِلِ: لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَنْتَ الْقَائِلِ: لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ

قتب وهو نحو البردعة للبعير». وانظر. مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 169

<sup>(1) «</sup>أمر»، لم ترد في (ج) و (ش).

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «في ع : سقط يحيى بن سعيد عند مطرف، وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال «ح»: اجعلوه عن أسلم؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهي أن يحدث بها»، وفي (م): «أن أسلم»، وعليها «عن».

<sup>(4)</sup> بهامش (م): «طّرح محمد: أخبره».

<sup>(5)</sup> في (ج): «الشراب».

<sup>(6)</sup> لم ترد «المخزومي» في (ب) و (ج) و (ش) و (م).

عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي عَبْدُ اللَّهِ وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئاً. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئاً. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللّهِ وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً. ثُمَّ انْصَرَفَ(1).

## 7 - مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ

2566 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ(3) بْنِ نَوْفَلٍ، بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ(3) بْنِ نَوْفَلٍ، بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّلِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (4)، لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ،

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/ 257: «قول أسلم في النبيذ: «إن هذا لشراب يحبه عمر»، حث لعبد الله بن عياش على أن يحمل إليه منه، وتنبيهه على ذلك لما كان بينهما من القرابة، فإن عبد الله بن عياش من أخوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ممن يقبل هديته قبل الولاية وبعدها. ويحتمل أن يكون استجاز ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أتاك من هذا المال من غير مسألة فخذه»، مع أن عمر بن الخطاب ما كان يهدى إليه، فإنها كان كشيء يهدى إلى جماعة المسلمين ؛ لأنه كان يتناول منه اليسير، ويناول الباقي جلساءه».

<sup>(2)</sup> قال ابن العربي المعافري في المسالك 7/ 206: «قال ابن قتيبة في الطواعين وأوقاتها، عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: «أول طاعون كان في الإسلام: طاعون عَمْواس بالشام، مات فيه معاذ بن جبل وامرأته وابنه وأبو عبيدة بن الجراح...».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/357 رقم 318: «عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، روى عن عبد الله بن عباس، وسمع أباه، سمع منه الزهري وأبوه عبد الله بن الحارث، ثقة».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بفتح الراء وإسكانها. قال البطليوسي في مشكلات الموطأ ص: 169: «سرغ، موضع بينه وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة، ويروى بالعين والغين، وبفتح الراء وسكونها».

فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ١٠)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ (2) لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِم. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي (3) مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْهُمْ (4)، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحُ عَلَى ظَهْرِ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ (5) عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلُ فَهَبَطَتْ (6) وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ: إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ عَوْفٍ، (وَكَانَ

<sup>(1)</sup> في (ج): «بأرضهم»، وفي الهامش: «بالشام».

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «ادعوا»، وعليها «ح».

<sup>(3)</sup> في (م): «ادع» وبالهامش: «ادعواً»، وعليها «ح».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل: «هـ» و «صح».

<sup>(5)</sup> في (ج): «قال».

 <sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بسكون الطاء وضم التاء، وبفتح الطاء وسكون التاء.

غَائِباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ». قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

2567 – مَالِك (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ(٤) عَنْ سَالِمٍ أَبِي وَقَاصٍ، النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْد : مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: قَالَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَوْ عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَوَلَا مَنْهُ». قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مُ اللهِ مَالِكاً يَقُولُ : قَالَ أَبُو النَّضْرِ : «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْه». قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَا اللهِ مَالِكاً يَقُولُ : قَالَ أَبُو النَّضْرِ : «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْه».

2568 - مَالِك<sup>(5)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ الْوَبَاءَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّام، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ<sup>(6)</sup> بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش: «سقطت الواو لابن وهب والقعنبي". وفي (ج): «ويقول».

<sup>(3)</sup> في (ش): «وعلى».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «سمعت».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بفتح الراء وسكونها.

قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ» (أ). فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

2569 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ<sup>(2)</sup>.

2570 – مَالِك<sup>(3)</sup> أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتُ بِرُكْبَةَ (4) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ (5). قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الأَّعْمَارِ وَالْبَقَاءِ، وَلِشِدَّةِ الْوَبَاءِ بِالشَّامِ.

<sup>(1)</sup> وفي (ج) و (ش) و (م): « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: «إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «لا عن رأى مشيخة الفتح».

ره کتب فوق «قال»، «صح»، وبالهامش : «أنه بلغه» وعليها «ح» و «صح». وفي (ج) : «قال مالك : بلغني...».

<sup>(4)</sup> قال ياقوت في معجم البلدان 2/ 669: «بضم أوله على لفظ ركبة الساق. قال الزّبير: ركبة لبنى ضمرة، كانوا يجلسون إليها في الصيف، ويغورون إلى تهامة في الشتاء، بذات نكيف. وقال أبو داود في كتاب الشّهادات: ركبة: موضع بالطائف. قال غيره: على طريق الناس من مكّة إلى الطائف». وقال أبو محمد عفيف الدين المرجاني في بهجة النفوس والسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار 1/ 233: «ركبة ما بين الطائف ومكة، وقيل في ناحية اليمن، تقال بفتح الكاف وسكونها».

<sup>(5)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 105 : «قيل أراد بالبيت : البناء والمسكن لصحة بلاد الحجاز».

## 8 - النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ (1)

2571 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَعَلَهُ مَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ لَهُ مُوسَى : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي (2) عَلَى أَمْ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ بَرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُ مُنِي (2) عَلَى أَنْ أَخْطُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

2572 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ (٤)، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ

<sup>(1)</sup> بهامش (م): «باب ما جاء في القدر « كذا للقعنبي.

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «زاد ابن عيينة عن أبي الزناد بأربعين سنة وفيه أيضا. »ابن وضاح «قال مالك: إذا عوتب أحد على ذنب، فلا ينبغي له أن يقول: قد أذنبت الأنبياء قبلي». وقال ابن عبد البر في التمهيد 15/18: «وأما قوله: «أفتلومني على أمر قدر علي؟»، فهذا عندي مخصوص به آدم؛ لأن ذلك كان إنها كان منه ومن موسى عليها السلام بعد أن تيب على آدم، وبعد أن تلقى من ربه كلهات تاب بها عليه، فحسن منه أن يقول ذلك لموسى ؟ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك الذنب، وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه». وقال أيضا: «هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ودفع قول القدرية، وبالله التوفيق».

<sup>(3)</sup> قال في التمهيد 11/18: «إلى ههنا انتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا الحديث، وزاد فيه ابن عيينة، عن أبي الزناد بإسناده »قبل أن أخلق بأربعين سنة»، وكذلك قال طاوس عن أبي هريرة».

<sup>(4)</sup> قَالَ ابْنُ الْحَذَاء فِي التعريف: 2/ 162 رقم 134: «زيد بن أبي أنيسة الجزري، مولى زيد بن الخطاب، ويقال مولى لبني كلاب، يكنى أبا سعد، ويقال أبو أسامة. يقال: إنه توفي سنة وهو ابن بضع وأربعين، ومات قبل مالك بإحدى و خمسين سنة، وقد كان روى عنه مالك، وهو من أهل الجزيرة».

الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ (١)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هذِهِ الآيةِ: ﴿ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِحَ ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّالِتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمُ وَأَلْسُتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ بَلِيٰ شَهِدْنَآ أَن تَفُولُواْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلذَا غَلْهِلِينَ ﴾. [الأعراف: 172]. فَقَالَ عُمَرُ (2): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً(٥)، فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُ لاَءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ : خَلَقْتُ هؤُلاَءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَل أَهْل الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «طرحه ابن وضاح». وفيه أيضا: «قال محمد بن وضاح: «بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب، رجل لم يسمعه من عمر، فقال: إنها سمعه من نعيم بن ربيعة، عن عمر».

<sup>(2)</sup> في (ش): «بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 311 : قوله : «ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته»: مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه الذرية، فقد كان في تلك الذرية أبناؤه، وأبناء أبنائه إلى يوم القيامة، فإذا أخذ من أوَّلِيَّكُم العهد، فقد دخل في ذلك جميع بني آدم إلى يوم القيامة».

2573 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ (١) بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّه».

2574 – مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسِلْمٍ (2)، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ طَاوُوسُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ طَاوُوسُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3): «كُلُّ شَيْءٍ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3): «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ (4)، أو الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ (5)».

2575 - مَالِك<sup>(٥)</sup>، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ<sup>(٦)</sup>، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِه: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.

<sup>(1)</sup> في (ج): «ما مسكتم».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف: 3/ 449 رقم 418: «عمر بن مسلم... هكذا رواه جل أصحاب مالك: عمر بن مسلم وقد تابعهم على ذلك محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم. ورواه شعبة عن مالك، واختلف فيه عن شعبة، فقال ابن كثير العنبري عن شعبة عن مالك: عمرو بن مسلم. وقال غندر: عن شعبة عن مالك: عمر أو عمرو. وقد اختلف فيه أيضا عن محمد بن عمرو الليثي...».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «يقول».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 311 : «حتى العجز والكيس يجوز رفع العجز والكيس عطفا على كل، ويجوز خفضها على الغاية».

<sup>(5)</sup> ضبطت العجز والكيس في الأصل، في الموضعين بالوجهين: بضم الزاي والسين وكسرهما معا، وضبطتا في (ش) بالضم فقط.

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(7)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 475 رقم 448 : «عمرو بن دينار مولى باذان، من الأنصار، كان بمكة روى عنه سفيان بن عيينة...قال ابن معين : وابن عيينة أعلم الناس بعمرو بن دينار وأرواهم عنه...قال البخاري : مات سنة ست وعشرين ومئة، ويقال : سنة خمس وعشرين».

2576 – مَالِك، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هِؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ، فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذَلِكَ رَأْيِي.

### 9 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ (8) الْقَدَرِ

2577 - مَالِك<sup>(9)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (10)، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا (11)».

2578 - مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ (12)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ. قَالَ (13) مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا

<sup>(8)</sup> لم ترد »أهل»، في (ج).

<sup>(9)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(10)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 311-312: «لتستفرغ صحفتها. وفي رواية أخرى في غير الموطأ : لتكتفئ ومعناهما واحد. يقال : كفأت الإناء، وأكفأته : إذا قلبته وهذا كلام خرج مخرج التمثيل والاستعارة».

<sup>(11)</sup> قال في التمهيد 18/ 165-166: «في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها ؛ لتنفرد به، فإنها لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها... قال: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل السنة، وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له...» وأضاف قائلا: «وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها...».

<sup>(12)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 632 رقم 596 : «يزيد بن زياد ويقال القرظي، يروى عن محمد بن كعب بن سليم».

<sup>(13)</sup> بهامش (م): «قال سمعت معاوية: لمعن، ومطرف، وجماعة».

مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ(١)، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّين ». ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هذِهِ الأَعْوَادِ.

2579 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ مُلْ اللهُ وَقَدَرَهُ (3)، حَسْبِيَ اللهُ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لاَ يَعْجَلُ (2) شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ (3)، حَسْبِيَ اللهُ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الجيم وكسرها معا. قال الوقشي في التعليق 2/ 312: «ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الجد: الحظ. والجد: الانكهاش، ومعنى رواية الفتح، أن من كان سعيدافي الدنيا، جليل القدر فيهان لم ينتفع بذلك في الآخرة، وإنها ينتفع بها قدمه من العمل الصالح، لأن الدنيا بالأموال، والآخرة بالأعهال».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، و «ع»، و بهامش (م) » لأيُعَجل»، و «إناه وقدره: رواية أخرى».

<sup>(3)</sup> في هامش الأصل : «لا يعجل شيء أناه وقدره. ع : رواه القعنبي : لم يعجل شيئا أناه وقدره، إلى معناه أن الله لا يقدم شَيئا قد قضى بتأخيره. وفيه أيضا : أي لا يتقدم شيء وقته هذا، على رواية يحيي». قال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 440: «هكذا روى يحيى هذا الخبر: «شيء إناه»، بتخفيف يجعل من الفعل الرباعي، وشيء رفعا في موضع الفاعل، وإناه مكسور الهمزة مقصور في موضع المفعول، وقدره كذلك اسم في موضع المفعول، وتابع يحيى على هذه الرواية جماعة من رواة الموطأ، وروته طائفة منهم القعنبي عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال : «الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لم يعجل شيئا أناه وقدره»، فجعل لم في موضع لا، ويعجل مثقل، وشيئا مفعول يعجل أناه ممدود مفتوح الهمزة، وقدره فعل مثقل، فالمعنى في رواية يحيى : الحمد لله الذي لا يتقدم شيء وقته، أي الحمد لله الذي من حكمه وحكمته وقضائه أن لا يتقدم شيء وقته وحينه الذّي قدر له، ولا يكون شيء قبل الوقت الذي قدر له وقت، وأناء الشيء وقته وغايته، قال الله عز وجـل: ﴿غير ناظرين إناه ﴾ [الأحزاب 53]، أي وقته، والمعنّى في رواية القعنبي ومن تابعه: الحمد لله الذي لم يعجل شيئا سبق في علمه تأخره، ولا نقض شيئا من قضائه وقدره، أي كل ما سبق في اللوح المحفوظ يكون كما قضاه وقدره، أي ما أخره فهو مؤخر أبدا لا يعجل، ولا ينقض ما أبره من قضائه وقدره، وكذلك لا يبدو له فيؤخر ما قضى بتعجيله، ولا يجرى خلقه إلا بها سبق في قضائه وقدره لا شريك له، والمعنى كله في الروايتين جميعا واحد في أن الخلق كله يجرى على ما سبق من علمه وقضائه وقدره، لا يبدل القول لديه، ولا بد من المصير إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم وآنيت أخرت». وقال الوقشي في التعليق\_

وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.

2580 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ أَحَداً لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا فِي<sup>(2)</sup> الطَّلَبِ.

### 10 - مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ

2581 - مَالِك<sup>(3)</sup>، أَنَّ<sup>(4)</sup> مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ<sup>(5)</sup> قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الغَرْزِ أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاس، مُعَاذُ<sup>(6)</sup> بْنَ جَبَل».

2582 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ

<sup>=</sup> على الموطأ 2/ 312 : لا يعجل شيء أناهُ وقدَّره، رواية يحيى بن يحيى : «لا يعجل شيء إناه وقدره « بفتح الياء والجيم وكسر الهمزة : أي لا يسبق ولا يتقدم من قوله تعالى : «وعجلت إليك رب لترضى» والإناء : الوقت قال تعالى : غير ناظيرين إناه، والمعنى : لا يسبق وقته الذي قدر كونه فيه».

<sup>(1)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، و «ع».

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «أن» علامة «ح»، وبالهامش : «عن معاذ بن جبل». وفوقها «عـ»، ليحيي.

<sup>(5)</sup> رسم في الأصل على «جبل» (ح»، وفي (ش) «أنه قال».

<sup>(6)</sup> ضبطت «معاذ» في الأصل بضم الذال وفتحها.

وَسَلَّمَ لِنَفسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ(١)، فَيَنتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا.

2583 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيه».

2584 – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَة (2) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ رَجُلِّ (3) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ (4)»، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْشَبْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُ الْنَاسِ مَنِ الرَّجُلُ قُلْتُ : «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ النَّاسُ لِشَرِّهِ».

<sup>(1)</sup> في (ش): «حرمة الله».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «باع، هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ، عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة ولم... يحيى وجماعة معه في هذا الحديث يحيى بن سعيد، فقد روي عن عائشة من وجوه صحاح: وأصح أسانيده: محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «هو عيينة بن حصن الفزاري».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 332 : «بئس ابن العشيرة. يروى : «بئس ابن العشيرة، وبئس أخو العشيرة».

2585 - مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.

2586 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِئِ بِالْهَوَاجِرِ.

2587 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ<sup>(1)</sup> يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ الْمُسَيَّبِ<sup>(1)</sup> يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: صُلْحُ<sup>(2)</sup> ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.

2588 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثْتُ لأَتُمَّمَ حُسْنَ الأَخْلاَقِ»(3).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «في ع: قال محمد بن وضاح: اجعله عن سعيد...بينهما رجل، قال: وهذا من الخمسة التي يعد على يحيى أنه وهم فيها». قال علي بن المديني: حدثني معن بن عيسى، عن مالك عن يحيى بن سعيد، ولا تقل عن سعيد، فقد حدثني ابن عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن إسهاعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعا. ومعن. عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: يرفعه مالك». قال ابن وضاح: أملاه عليه... قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن...قال: أنا إسهاعيل بن أبي حكيم، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم». وفي (م): كتب فوق "أنه قال سمعت": "عن"، وبالهامش: «عن: لمحمد».

<sup>(2)</sup> في (ج) و (ش) : «صلاح»، وفوقها في (ش) »ع».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الخلق». وفيه أيضا: هذا أعم: لأن اسمه يحوي ما يعمه، والحسن إنها هو نعت، ووصف للشيء والمنعوت له، لا يدخل فيه سواه، وقيل هما لغتان، كالبخل والحزن والسقم». وذيلها ب "خ».

#### 11 - مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

2589 – مَالِك، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ (2)، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ (3)، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقُ، وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءِ» (5).

2590 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ<sup>(6)</sup>».

#### 12 - مَا جَاءَ فِي الْغَضَب

2591 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ

<sup>(1)</sup> في (ج): «الحيا».

<sup>(2)</sup> قال آبن الحذاء في التعريف 3/ 581 رقم 552: «سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي، أنصاري مدني، يروي عن يزيد بن طلحة بن ركانة، روى عنه مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «لابن القاسم والقعنبي وغيرهما، وهو الصواب». وقال ابن الحذاء في التعريف 3/ 582 : «قال يحيى بن يحيى : زيد بن طلحة، وهو وهم».

<sup>(4)</sup> في (ش): «عليه السلام».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «تمامه: من لا حياء له لا دين له».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ: 2 / 313: «دعه فإن الحياء من الإيهان. لما كان الحياء يردع صاحبه عن القبائح، ويصده عن الفواحش كها يفعل الإيهان، كان كأنه جزء منه لمشابهته إياه في فعله». انظر الاقتضاب لليفرني التلمساني: 2/ 438

عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلاً (1) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلَيَّ فَأَنْسَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَغْضَبْ (2)».

2592 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ إِلصُّرَعَةِ (3)، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب».

## 13 - مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

2593 - مَالِك (4)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَ (5) أَخَاهُ (6) فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَم».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هو جارية بن قدامة، بينه ابن أبي شيبة، وقيل: أبو الدرداء ذكره الدارقطني في بعض تو اليفه».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 323 : «لا تغضب غضبا يخرجك إلى غير الواجب، فحذف لما كان في مجرى الكلام دليل عليه».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 324 : «ليس الشديد بالصرعة». الصرُّعة : الذي يصرع الرجل لقوته، بفتح الراء وضم الصاد». انظر مشكلات الموطأ لبطليوسي ص : 170.

<sup>(4)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ع» و «عـ»، و «صح». وبالهامش «يهجر لابن وضاح»، وعليها «ع»، وفي (م): «يهجر»، وبالهامش: «يهاجر: لعبيد الله».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 324 : «أن يهاجر الرجل أخاه، في رواية يحيى : يهاجر، وفي رواية غيره : يهجر ويهاجر، لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، والهجر فعل الواحد».

2594 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (2) أَخَاهُ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (2) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ». قَالَ مَالِكُ : لاَ (3) أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الإعْرَاضَ عَنْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ». قَالَ مَالِكُ : لاَ (3) أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الإعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِم، فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ.

2595 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، وَالظَّنَّ، وَالظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ. وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا،

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/325: «U تباغضوا، وU تحاسدوا، وU تدابروا. التدابر: التقاطع».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش: «يهجر» وفوقها «ج»، و «ز» و «صح»، وهي رواية (ش)، وفي (م): «يهجر». وبالهامش: «يهاجر: لعبيد الله».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «و لا».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 325: «لا تجسسوا، ولا تحسسوا. التحسس: التسمع لحس الشيء وحركته، وبالجيم: تعرف الأخبار والبحث عنها». وانظر مشكلات الموطأ البطليوسي ص: 170

<sup>(5)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 18/22: «ولا تنافسوا» فالمراد به التنافس في الدنيا. ومعناه: طلب الظهور فيها على أصحابها والتكبر عليهم، ومنافستهم في رياستهم، والبغي عليهم، وحسدهم على ما أتاهم الله منها. وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البر، فليس من هذا في شيء...».

<sup>(6)</sup> قال في التمهيد 18/22: «ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، معنى ذلك: كله متقارب، والقصد فيه الندب على التحاب، ودفع ما ينفى ذلك؛ لأنك إذا أحببت أحدا وأصفيته الود، لم تعرض عليه بوجهك، ولم توله دبرك، بل تقبل عليه وتواجهه وتلقاه بالبشر...».

وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً(١)».

2596 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاء».

2597 - مَالِك، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ (3 لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ (3 لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ (3 لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، إلاَّ رَجُلُ (4) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا (5) هَذَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا».

<sup>(1)</sup> قال في التمهيد 18/ 19: «احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في أبطال الذرائع في البيوع، فقالوا: قال الله عز وجل ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم \_ 28]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وقال: «إن الله حرم من المؤمن دمه وعرضه وماله، وأن لا يظن به إلا الخير»... وأحكام الله عز وجل على الحقائق لا على الظنون، فأبطلوا القول بالذرائع في الأحكام من البيوع وغيرها، فقالوا غير جائز أن يقال: «إنها أردت بهذا البيع كذا: بخلاف ظاهره...».

<sup>(2)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(3) «</sup>ضبطت في الأصلّ بالفتح والضم أي : على البناء للمجهول، والبناء للمعلوم».

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل فوقها "صح"، وفي الهامش: «رجلا»، وفيه أيضا: «الوجه النصب على الاستثناء، والرفع ضعيف إلا أنه قد يجوز على مذهب كوفي، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير، كان غير ممتنع، وعلى الصفة أيضا». قال الوقشي في التعليق 2/ 325: «إلا رجلا النصب على الاستثناء هو الوجه، وأما الرفع فهو خطأ، لا وجه له ولو خفضه خافض على الصفة ل (كل)، وجعل إلا بمعنى (غير)، أو البدل منه، لكان غير ممتنع».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش : «انْظُروا»، بضم الظاء.

2598 – مَالِك، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلاَّ عَبْداً أَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا، أَو أَرْكُوا<sup>(2)</sup> هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا، أَو أَرْكُوا<sup>(2)</sup> هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

### 14 - مَا جَاءَ فِي لُبُسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا

2599 – مَالِكُ(٤)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَ جَابِرٌ : فَبَيْنَا أَنَا نَاذِلُ (٤) تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلْق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ : فَنَزُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فَيَهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ « فَقُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبُ لَنَا نُجَهِّزُهُ وَ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرُ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش: «عبد» وعليها «صح».

ر2) قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 326 : «أركوا، أرجوا، ومعناه كمعنى أرجأت الأمر وأرجيته». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: .170

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> في (ب): «جالس»، وفي الهامش: «نازل»، وعليها "صح».

يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقًا (1). قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ (2) إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ «فَقُلْتُ: بَلَى (3) يَا رَسُولَ اللهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. قَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا». قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَا لَهُ ضَرَبَ اللهُ عُنْقَهُ، أَلَيْسَ هذَا خَيْراً (4)؟ «قَالَ فَسَمِعَهُ الرّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ الرّبُولُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَلّى اللّه عَلَى السَلْمُ اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى السَلّى اللّه عَلَهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّه عَلَهُ ع

2600 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ<sup>(5)</sup> أَبْيَضَ الثِّيَابِ.

2601 - مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ<sup>(6)</sup>، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ<sup>(7)</sup>، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ<sup>(8)</sup> اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> مهامش الأصل: «خلق الثوب خلوقة، واختلق صار خَلقا».

<sup>(2)</sup> في (ب): زيادة التصلية.

رد) «بلی»، سقطت من (ب).

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بضم الراء مع التنوين وبفتحها، وبالهامش «له».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «القارئ هنا: الزاهد الناسك، يقال: يقرأ الرجل: إذا تنسك».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 18 رقم 12: «أيوب بن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان، يقال: مولى عنز ويقال: مولى لبني تميم. ومات بالبصرة بالطاعون سنة اثنين وثلاثين ومئة».

<sup>(7) «</sup>ابن سيرين»، سقطت من (ب) وألحقت في الهامش.

<sup>(8)</sup> في (م) : «وسَّع»، وبالهامش : «أوسع»، وعليها «ح».

<sup>(9)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 327 : «جمع رجل عليه ثيابه»، لفظه لفظ الخبر =

### 15 - مَا جَاءَ فِي لُبُسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ وَالذَّهَبِ

2602 - مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ المَصْبُوغَ بِالرَّعْفَرَانِ. المَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

2603 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (3) مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ. فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ: لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ.

2604 – قَالَ<sup>(4)</sup>: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْمُلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الأَفْنِيَةِ (5)، قَالَ: لَا أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً حَرَاماً. وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ (6).

<sup>=</sup> ومعناه الأمر، أي ليلبس جميع ثيابه في المواضع التي يحتاج إلى التجمل فيها كالجمعة والعيدين».

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 388 : «بسكون الشين وفتح الميم وكسرها، وهي المغرة التي يصبغ بها الأحمر من الأشياء».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «وسمعت».

<sup>(4)</sup> في (ب): «قال يحيى: وسمعت».

<sup>(5)</sup> كتب في الأصل فوقها "صح"، وبالهامش : «الأقبية"، وعليها «عـ".

<sup>(6)</sup> في (ج): "إلى "بالألف المقصورة. قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 300: "أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر، والمصبوغة بالزعفران، فقد اختلف السلف في لباسها للرجال، فكره ذلك قوم، ولم ير آخرون بذلك بأسا. وممن كان يلبس المعصفر، ولا يرى به بأسا، عبد الله به عمر، والبراء بن عازب». وسرد أسهاء الصحابة والتابعين.

### 16 - مَا جَاءَ (1) فِي لُبْس الْخَزِّ

2605 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّذَّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ، كَانَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

### 17 - مَا يُكَرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

2606 - مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً.

2607 - مَالِك، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُوسَى (2)، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ مُمِيلاَتٌ مُمِيلاَتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ مُمِيلاَتٌ يَدْخُلْنَ الْجَنَّة، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ (4) مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ.

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على "جاء": «ط، حـ».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل «مريم»، وعليها «صح». قال في التمهيد 13/192 : مسلم بن أبي مريم، مدني ثقة، روى عنه مالك وابن عيينة، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكان مالك يثني عليه، ويقول : كان رجلا صالحا، وكان يهاب أن يرفع الأحاديث». وانظر التعريف لابن الحذاء .2/ 274

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 328: «مائلات مميلات»: المائلات: هن اللاتي إذا مشين مِلْن في أعطافهن وتبخترن. والمميلات: المصببات اللواتي يملن إليهن قلوب الرجال، أو يتبرجن فيملن الخُمُر عن رؤوسهن لتنظر وجوههن وشعورهن». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 170.

<sup>(4) (</sup>من) سقطت من (ج).

2608 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّذُ فَقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ فِي أُفْقِ السَّمَاء، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي اللَّنْيَا، عَارِيَةٌ (أ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَر».

#### 18 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

2609 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ<sup>(2)</sup>: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلاءً<sup>(3)</sup>، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة».

2610 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً».

<sup>(1)</sup> كتب عليها في الأصل «صح» ، وفي الهامش : «عارية» بتنوين الكسر.

<sup>(2)</sup> وقع في (ب) خلط بين حديثين، حيث ركب إسناد الحديث الأول للمتن الثاني، وأسقط متن الأول وسند الثاني.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «من الاختيال ما يحبه الله، ومنه ما يكرهه، إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن». قال ابن عبد البر في التمهيد 3/ 244: «الخيلاء: التكبر، وهي الخيلاء والمخيلة يقال منه: رجل خال ومختال: شديد الخيلاء، وكل ذلك من البطر والكبر...». وقال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 330 «الذي يجر ثوبه خيلاء»...يقال: «خيلاء» بكسر الخاء وضمها، وخال ومخيلة، كل ذلك بمعنى التكبر، والمرح والبطر نحوه». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص: 170 – 171

2611 - مَالِك، عَنْ نَافِع وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلاَءَ».

2612 – مَالِك، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: شَمِعْتُ سَأَلْتُ أَبَا شَعِيدِ الخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، قَالَ(أ): أَنَا أُخبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِزْرَةُ(2) الْمُسْلِمِ (3) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ (5) إِزَارَهُ بَطَراً».

## 19 - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (6)

2613 - مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَر،

<sup>(1)</sup> في (ج) و (ش) و (م): «فقال».

<sup>(2)</sup> ضبطت «إزرة» في الأصل بضم الهمزة وكسرها، وفي الهامش: «صوابه الكسر». وعليها «هـ» و «س.».

<sup>(3)</sup> كتب بهامش الأصل: «المؤمن». وفي (ج): المؤمن وصوبت في الهامش. وقال الوقشي في التعليق 2/ 330: «قوله إزرة المؤمن، الإزرة: هيئة كالجِلسة والركبة».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 330 : «ما أسفل من ذلك ففي النار». أسفل منصوب على الظرف»، كقوله تعالى : ﴿والركب أسفل منكم﴾ الأنفال : .42 ولو قيل : ما أسفل من ذلك، وما انسفل من ذلك، لكان وجها لولا الرواية، ومعنى ذلك : ما تحت ذلك من الجسم ففي النار...».

<sup>(5)</sup> في (بُ): «يجر».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها».

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله ؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً (أَ) يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: «فَلِرَاعاً لاَ تَزِيدُ عَلَيْه».

### 20 - مَا جَاءَ (2) فِي الْانْتِعَالِ

2614 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (3)، لِيَنْعَلْهُمَا ﴿ كَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً (5)».

2615 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى (٥) أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ. وَآخِرَهُمَا تُنْزَع».

<sup>(1) «</sup>إذا» سقطت من (ب).

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل و (ب) : «عت» و «صح».

<sup>(3)</sup> وضعت علامة انتهاء على واحدة في (م)، وبالهامش : «انتهى الحديث»، وعليها «ح».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بفتح الياء، والعين، وبضم الياء، وكسر العين.

<sup>(5)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 18/ 177 : «قوله : لينعلها جميعا، أو ليحفها جميعا، أراد القدمين، وهما لم يتقدم لها ذكر، وإنها تقدم ذكر النعل، ولو أراد ذكر النعلين، لقال : لينتعلها جميعا، أو ليحتف منها وهذا مشهور من لغة العرب، ومتكرر في القرآن كثير أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب...فنهيه صلى الله عليه وسلم من المشيء في نعل واحدة، نهي أدب لا نهي تحريم».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «إلى قوله بالشمال، انتهى كلأم رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(7)</sup> في (م): «اليمين»، وعليها "ح"، وبالهامش: «اليمني"، وعليها «ع".

2616 - مَـالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْـلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَعْلِيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّسِ طَوِئ ﴿ لَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّسِ طَوِئ ﴿ . [طه: تَأُوّلْتَ هذِهِ الآيةَ ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ أَلْمُفَدَّسِ طَوِئ ﴿ . [طه: تَأُوّلْتَ هذِهِ الآيةُ أَلَدُرِي (1) مَا كَانَتَا (2) نَعْلَا مُوسَى ؟ (3)، قَالَ مَالِكُ : لَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ. قَالَ مَالِكُ : كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ مَيِّتٍ.

### 21 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

2617 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عَلَى لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَكْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ.

2618 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ (٥) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على "أتدري: «ع". وفي الهامش: «الذي في الأصل لعبيد الله".

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «كانت». وعليها «ع».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 331 : قوله : «أتدري ما كانت نعلا موسى، عليه الصلاة والسلام» : الحسن ومجاهد : كانت نعلا موسى من جلود البقر، وإنها أمر بخلعها ليباشر بركة الأرض بقدمه.

<sup>(4)</sup> في (ش) : «فقال».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 333 : «السيراء : ضرب من الثياب المخططة ويقال: إنها ثياب مضلعة بالقز وكذلك فسرها ابن شهاب. وقال الطوسي : هي ضرب =

اشْتَرَيْتَ هذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الاَّخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلُ، فَأَعْطَى عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ لَهُ اللّهِ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ لَلهُ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ (٤) أَخاً لَهُ (٤) مُشْرِكاً بِمَكَّة.

2619 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرقَاعِ ثَلاَثٍ (4)، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ (5).

# 22 - صِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2620 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيل

<sup>=</sup> من البرود...». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 171: ومشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 195.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي».

<sup>(2)</sup> في (ب): «عمر بن الخطاب».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «من الرضاع». وبه أيضا: «هو أخوه لأمه، وهو عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي، وهو جد سعيد بن المسيب لأمه، «هـ«».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «بثلاث رقعات»، وفي الهامش، «برقاع»، وعليها «صح». وفي (م) : «ثلاثة».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «ويروى لِبَد، أي مراكب، ويروى لبثد».

الْبَائِنِ(١)، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ(2)، وَلَا بِالآدَمِ(3)، وَلَا بِالآدَمِ (أَهُ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (4)، وَلَا بِالسِّبِطِ (5) بَعَثَهُ اللَّهُ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللَّهُ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (6) وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (7).

### 23 - صِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

2621 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : «أَرانِي<sup>(8)</sup> اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 106: «ليس بالطويل البائن، أي: المفرط في الطول، كأنه من المفارقة والبعد أي: الذي بان عن قدود الطوال، وبعد عن شبههم، أو من الظهور، أي: الذي ظهر شذوذ طوله عليهم». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي 2/ 335

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 335 : «ليس بالأبيض الأمهق : الأمهق هو الذي يفرط بياضه حتى يصير كالبرص».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 335 : «ولا بالآدم. والآدم من الرجال : الأسمر اللون ومن الإبل : الأبيض اللون».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بفتح الطاء الأولى وكسرها.

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين : بفتح الباء وكسرها.

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل «عليه السلام»، ولم يقرأها الأعظمي.

<sup>(7)</sup> لم ترد «ورحمة الله وبركاته» من (ب) و (ج) وفي هامش (ج) : وعليه. قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 226 : «رواه عن ربيعة كها رواه مالك جماعة، منهم : «الأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعهارة بن غزية، وأنس بن عياض، وسعيد بن أبي هلال، وسليهان بن بلال، وعبدالعزيز بن أبي سلمة».

<sup>(8)</sup> ضبطت في الأصل بالضم وبالفتح، وبالهامش : «أراني بفتح الهمزة من رؤية العين، قلت: لكنه قد قيد هنا بضم الهمزة أيضا، والفتح الوجه فيه». وضبطت في (ج) بالفتح.

آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ(١)، لَهُ لِمَّةٌ (٤) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ (٤) عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ مَنْ هذَا ؟ فَقِيل : هذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى (٤)، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (٤)، فَسَأَلْتُ مَنْ هذَا ؟ فَقِيلَ (٥): هذَا الْمَسِيحُ الدَّجَال»(٢).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 337: «فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أُدْمِ الرجال، وصفه عيسى بالأدمة، أو قد وصفه ابن زمل في حديث رؤياه بالبياض، وكذلك في حديث نزوله إلى الأرض».

<sup>(2)</sup> في (ج): «لمة له»، وعلى «له» «خ». قال القاضي عياض في المشارق 1 / 358: «له لمة بكسر اللام كما جاء في اللام وتشديد الميم هي الشعر في الرأس دون الجمة، وجمعها: «لمم بكسر اللام كما جاء في الحديث »كأحسن ما أنت راء من اللمم»، قيل: سميت بذلك، لأنها تلم بالمنكبين والوفرة دون ذلك، لشحمة الأذنين».

<sup>(3)</sup> كتب بهامش الأصل على «أو» حرف «على» وفوقه »خـ». ولم يقرأها الأعظمي. وهي رواية (ن).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 1/ 337 : «أعور اليمنى : واختلف في عَوَر الدجال في أي عينيه هو؟ ففي حديث سمرة : اليسرى، وفي حديث حذيفة كذلك، خرجه مسلم، وفي سائر الأحاديث : اليمني».

<sup>(5)</sup> في مشكّلات موطأً مالك بن أنس ص: 171: «الطافية: الحبة التي تبرز غيرها من حب العنقود..».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «قيل». وفوقها »خـ». ولم يقرأه الأعظمي.

<sup>(7)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 332 : «لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه، وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم...». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 386 : «عيسى المسيح ولم يختلف في ضبط= اسمه كما سماه الله في كتابه.. وأما المسيح الدجال، فاختلف في لفظه ومعناه، فأكثر الرواة وأهل المعرفة يقولونه مثل الأول، وكذا قيدناه في هذه الأصول عن جمهورهم ؛ ووقع عند شيخنا أبي إسحاق في الموطأ بكسر الميم والسين وبتثقيلها أيضا، وحكاه شيخنا أبو عبد الله التجيبي عن أبي مروان بن سراج. قال : من كسر الميم شدد مثل شريب، وأنكر هذا الهروي وقال ليس بشيء، وخفف غيره السين، كذا وجدته مقيدا بخط الأصيلي في كتاب الأنبياء. قال بعضهم : كسرت الميم فيه للتفرقة بينه وبين عيسى عليه السلام. وقال الحربي : ...لا =

### 24 - مَا جَاءَ (1) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

2622 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ<sup>(3)</sup>، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبَيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ (4): تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالاَخْتِتَانُ.

2623 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ (أَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْب، فَقَال: يَا رَبِّ مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ. فَقَال: رَبِّ، زِدْنِي وَقَاراً.

2624 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَهُوَ الإِطَارُ، وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.

<sup>=</sup> فرق بين الاسمين في فتح الميم وتخفيف السين، وأن عيسى مسيح الهدى، وهذا مسيح الضلالة».

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «جاء»، «عـ».

<sup>(2)</sup> في (ج): «مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري».

<sup>(3) «</sup>عن أبيه»، سقطت من (ج).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 339 : «خُمَسٌ من الفطرة، قال أبو حاتم : الفطرة ابتداء الخلقة: فالإنسان مفطور ليس عليه شارب، ولا لحية، ولا عانة، ولا شعر إبط».

<sup>(5)</sup> في (ب): «إبراهيم صلى الله عليه وسلم»، وضرب على بعضها.

### 25 - النَّهْيُ عَنِ الْأَكُلِ بِالشِّمَالِ

2625 - مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ<sup>(7)</sup> الْمَكِّيِّ <sup>(8)</sup>، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ السَّمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ<sup>(9)</sup>، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.

2626 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ (10) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مْنَ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ (11) بْنِ عُمَرَ (12) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْنَّيْطَانَ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَيَشْرَبْ بِشِمَالِه» (13).

<sup>(6)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(7)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 688 رقم 660 : أبو الزبير المكي : اسمه محمد بن مسلم بن تدرس».

<sup>(8) «</sup>المكي» لم ترد في (ب).

<sup>(9)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 341: «وأن يشتمل الصهاء. اشتهال الصهاء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانب يخرج منه يده. والصهاء صفة لمصدر محذوف، أي: اشتمل الاشتهالة الصهاء، ومثله: رجع القهقرى: وقعد القُرْ فصاء».

<sup>(10)</sup> بهامش الأصل "اسم أبي بكر هذا القاسم".

<sup>(11)</sup> سقطت (41) سقطت (41)

<sup>(12)</sup> في (ج): «عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر». وبهامش (م): «عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد ال

<sup>(13)</sup> بهامش الأصل: «ع: عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر رواية عبيد الله بن يحيى. والصواب رواية ابن وضاح، ويحتمل رواية يحيى أن يكون نسبه إلى جدة فلا درك عليه» ولم يقرأ ذلك الأعظمي. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 118: «وفي النهي عن الأكل بالشمال: ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن

# 26 - مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِين

2627 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهِذَا الطَّوَّافِ اللَّوْفَ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان». وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟(1) قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاس». وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاس».

2628 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (2) ثُمَّ

<sup>=</sup> كذا لابن وضاح عند شيخنا أبي إسحاق، ولغيره عنده: عن أبي بكر بن عبيد الله، وبعكس الروايتين عند شيخنا أبي محمد بن عتاب، وأبي عبد الله بن حمدين. وعند الجياني: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، والصحيح عن يحيى: عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر. وهو خطأ عند جميعهم ؛ وإنها قاله أصحاب الموطأ وغيرهم من رواة ابن عبد الله بن عمر. وزاد في رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، وقاله بعض الرواة عن ابن شهاب، والمعروف إسقاط «أبيه» كها تقدم لجمهور الرواة».

قال الباجي في المنتقى 9/330: «ونهيه أن يأكل الرجل بشاله على ما تقدم، أنه كان يحب التيامن في شأنه كله». ثم قال: «وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الشيطان يأكل بشاله» ويشرب بشاله»: يحتمل أن يريد والله أعلم الأكل على الحقيقة، فإن الشيطان والجن يأكلون، من ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة. وقال: «إن ذلك زاد إخوانكم من الجن»، وقد قيل: إن أكلهم تشمم، فعلى هذا يكون قوله: «إن الشيطان يأكل بشاله على المجاز، معناه والله أعلم أنه يأمر ابن آدم أن يأكل بشاله، ويدعوه إليه، فأضيف الأكل إليه».

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 341 : «فما المسكين يا رسول الله ؟ الغالب على «ما» الاستفهام عما لا يعقل، وقد يستفهم بها عن الأجناس والأنواع ممن يعقل».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هو عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري، ذكره ابن الحذاء». وبالهامش أيضا: في ع ط عن محمد بن بجيد الأنصاري لأبي بكر سهاه محمدا، وقال ابن البرقي: اسم أم بجيد، حوى بنت يزيد بن سكن»، وبهامش (م): «عن محمد بن بجيد: لابن بكير». وقال أبو العباس الداني في الإيهاء 4/ 337: لم يسم يحيى بن يحيى في هذا الإسناد ابن بجيد وقال فيه ابن بكير وغيره عن مالك: «محمد بن بجيد». وانظر التعريف لابن الحذاء 2/ 226

الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ(1)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ(2)». الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ(2)».

#### 27 - مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِر

2629 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء »(٩).

2630 - مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَاللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرْ (٥)، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 733 رقم 769: «أم بجيد بنت يزيد بن السكن، يقال: إن اسمها حواء، وذكر بعض أهل العلم بالحديث، أنها التي روى زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ عن جدته أنها أم بجيد».

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 329 : «ولو بظلف محرق، هو مثل قوله : «ولو فرسن شاة»، والفرسن إنها هو للبعير، فاستعاره للشاة».

<sup>(3)</sup> قال أبو العباس الداني في الإيهاء 4/ 409 : «هو عند يحيى بن يحيى، وسائر رواة الموطأ من حديث أبي هريرة».

<sup>(4)</sup> قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 347: «أما حديث أبي هريرة هذا، وما كان مثله، فليس فيه إلا مدح المؤمن بقلة رغبته في الدنيا، وزهده فيها، يأخذ القليل منها في قوته، وأكله، وشربه، ولبسه، وكسبه، وأنه يأكل ليحيى، لا ليسمن، كما جاء عن الحكماء...».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «هو جهجاه الغفاري، ذكره ابن أبي شيبة، والبزار، وأبو عمر. قيل: هو نضلة بن عمرو، ذكره ثابت وعبد الغني، وقيل: هو أبو نصر: جميل بن بصرة، ذكره عبد الغني أيضا، وقيل: هو ثهامة بن أثال، ذكره ابن إسحاق». وانظر التمهيد لابن عبد البر 264/21

فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ طِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ مَكَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ مَكَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ مَعَاءٍ(٤)».

## 28 - النَّهْيُ عَنِ الشُّرُبِ(3) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

2631 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (٩)».

2632 - مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ (5) مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ،

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «ح». وبالهامش: «يستتمها»، وعليها «عت».

<sup>(2)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 21/ 264: «هذا الحديث ظاهره العموم والمراد به الخصوص، وهو خبر خرج على رجل بعينه كافر ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه إذ كان كافرا معه ما ذكر في هذا الحديث، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه إذ كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء، ولما أسلم أكل في معى واحد، والمعنى في ذلك أنه كان إذ كان كافرا رجلا أكو لا أجوف لا يقوم به شيء في أكله، فلما أسلم بورك له في إسلامه، فنزع الله من جوفه ما كان فيه من الكلب والجوع وشدة القوة على الأكل، فانصر فت حاله إلى سببع ما كان يأكل إذ كان كافرا، فكأنه إذ كان كافرا يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم». وانظر الاستذكار .8/ 348

<sup>(3)</sup> في (شٰ): «الشراب».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 344 : «يجرجر في بطنه نار جهنم. يجوز : نار جهنم بالنصب، على أن تكون ما صلة ل «إن»، وهي التي تكف «إن» عن العمل، وتنصب النار على المفعول يجرجر».

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 17 رقم 11 : «أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص =

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ (1) ؟ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَرْ وَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَلَا خَلْ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْ وَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْ وَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (2) سَعِيدٍ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (3) ثُمَّ تَنَفَّسُ » ، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ ، قَالَ : «فَأَهْرِ قُهَا».

## 29 - مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

2633 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَاماً.

2634 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ بَأْساً.

2635 - مَالِك، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.

<sup>=</sup> الزهري، مدني مات سنة إحدى وثلاثين ومئة، ويقال: إنه أيوب بن حبيب بن علقمة بن الأعور من بني جمح».

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 691 رقم 681: «أبو المثنى الجهني، روى مالك، عن أيوب بن حبيب مولى سعد، بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري قال له مروان: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب فذكر الحديث».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الفاء وإسكانها.

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 106 : «أبن القدح عن فيك، قال بعضهم : آخره، من بان عنه أي فارقه...والبين : الفراق».

2636 - مَالِك، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً<sup>(2)</sup>.

# 30 - السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ(3)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ (4) الْيَمِينِ

2637 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: وَعَنْ يَسَارِهِ (5) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيتُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: (الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ أَسُ

2638 - مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 337: «وفي باب الشرب قائما: عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما ؛ كذا لجميعهم، وعند ابن حمدين علامة ابن وضاح على قوله: عن أبيه».

<sup>(2)</sup> وفي المنتقى للباجي 9/ 337: "وعلى هذا جماعة الفقهاء في جواز الشرب قائما، وقد كرهه قوم لأحاديث وردت فيه فيها نظر، وإن كان مسلم قد أخرجها في صحيحه، ولم يخرجها البخاري، منها: حديث رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما...وهذا الحديث فيه من الاضطراب على قتادة ما لا تحمله هذه المسألة لمخالفة أئمة الصحابة، والأحاديث المتفق على صحتها معارضة لها، وليس في حديث قتادة عن أنس حدثنا، وكان شعبة يتقي من حديثه ما لا يصرح فيه بحدثنا، وأبو عيسى الأسواري غير مشهور...". وانظر الاستذكار لابن عبد البر: 8/ 355.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الشراب». وهي رواية (ب).

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على "عن «علامة "عـ"، ووضع عليها "صح". وفي الهامش: «على". وفيه أيضا: «سقط "عن «ليحيى".

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «شماله»، وعليها "صح».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 346 : «الأيمن فالأيمن، منصوب بفعل مضمر، كأنه قال : اعطوا الأيمن فالأيمن». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص .172

مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ. فَقَالَ لِلْغُلاَمِ (1): «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هِؤُلاَءِ؟ « فَقَالَ: لا، وَاللهِ يَا رَسُولَ الله لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحْداً، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ.

## 31 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

2639 – مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُول: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ثُمَّ لَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ثُمَّ لَقَتْ الْخُبْزُ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي، وَرَدَّتْنِي (2) بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ (3)، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ (3)، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «لِطْعَامٍ ؟ «قَالَ: قُلْتُ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ: فَلْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ: فَلْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ: فَلَا وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ: فَلَد فَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : «قُومُوا». قَالَ:

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الغلام هو عبد الله بن عباس، والأشياخ، خالد بن الوليد، مسند الحميدي»، وبهامش (م): «الغلام هو ابن عباس».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أبن وضاح: إنها أعطته من الأقراص ما ردت به جوعه، وليس من التردية».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 347: «قمت عليهم، ليس من القيام الذي هو ضد المشي، يقال: قام الرجل: إذا وقف ولم ينهض، وقامت الدابة: إذا وقفت من الإعياء». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص .172

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «فقلت» «ح»، وبالهامش: في «عـ».

فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاس، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الْطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ(١)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ(2): «ائْذَنْ لِعَشَرَة». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة». (فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة « فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة »)(3). حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلا(4).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «في أدمته بالقصر، وآدمته أيضا بالمد لغتان وفي «ع»: فادمته، وأيضا: الآدم: الخلط، يقال: أدمت الرجل بأهلي أي: خلطته لهم، أدمت الطعام، جعلت فيه إداما». وقال الوقشي في التعليق 2/ 346: فأدمته يقال أدمته بالقصر، وآدمته بالمد وهما لغتان فيقال لما يُؤْتَدم به: إدام، وأدم، وقد يكون الأدم جمع إدام».

<sup>(2)</sup> في (ج): «ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين لم يرد في (ش).

<sup>(4)</sup> قال الباجي في المنتقى 9/ 341: «قول أبي طلحة رضي الله عنه لزوجه أم سلم رضي الله عنها: «لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع «يقتضي أن الأنبياء عليهم السلام قد تبتلى بالجوع والآلام ليعظم ثوابهم، وترفع درجاتهم».

2640 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَعَامُ الإِثْنَينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ، كَافِي الأَرْبَعَة».

2641 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الْمِصْبَاحِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا وَأَكْفِئُوا الْمِصْبَاحِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَغْتُحُ غَلَقًا (٤)، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ (٤) تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُم».

2642 - مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ (أَ)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ابن قتيبة، يقال: كفأت الإناء، والكفاية أيضا لغة». وبهامش (م): «وأكفئوا» عليها «معا». قال البطليوسي في مشكلات الموطأ ص 172: «إن معنى اكفئوا الإناء، اقلبوه على فمه، يقال: كفأت الإناء وأكفأته». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي: 2/ 347

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 347 : «و خمروا الإّناء أيّ غطوا واستروا».

<sup>(3)</sup> قال الوقشيُّ في التعليق على الموطأ 2/ 348 : «لايفتح غَلَقا الغَّلق : ما يغلق به الباب».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 348 : «وإن الفويسقة : الفويسقة : الفأرة».

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 127 رقم 104 : «خويلد بن عمرو أبو شريح الكعبي، ويقال: أبو شريح الخزاعي، ويقال : أبو شريح العدوي له صحبة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : اسمه خويلد بن صخر، وقال غيره : خويلد بن عمرو بن صخر».

جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (١)، وَضِيَافَتُهُ (٤) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحُلِّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (٤) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَه».

2643 – مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ مَوْلًا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ (4)، فَوَجَدَ بِئْراً، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ (5)، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ (5)، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ (7) البِئر لَقَدُ بَلَغَ (6) هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ (7) البِئر فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ (8) فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ (8) فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَمَلاً خُفَّهُ لَهُ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ (8) فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَمَلاً خُولُهُ الْمَائِمُ لَهُ أَلُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم لَا أَجُولًا ؟ فَقَالُ :

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بالضم والفتح المنونين، وفي الهامش: «يوما وليلة، وضيافة ثلاثة، كذا لأحمد بن سعيد». وفيه أيضا: «بالنصب، القنازعي»، وفي (ش): «يومًا وليلة». (2) في (ش): «وضيافة».

<sup>(3)</sup> بَهامشُ الأصل: «ثوي يثوي بكسره في الماضي، وفتحه في المستقبل، وثوى يثوي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل، وبالفتح في الماضي ذكرها ط والخليل والجمهرة». وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 135: «بفتح الواو وكسرها معا، أي يقيم، وكذلك اختلف فيه ضبط شيوخنا وهما لغتان، ثوي يثوي بكسره في الماضي، وفتحه في المستقبل، وثوي يثوى بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل. قال بعضهم: وكسرها في الماضي هو اللغة الفصيحة، وبالفتح دكرها صاحب الأفعال...».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «من العطش ما بلغ» وكتب عليها: «معا».

<sup>(5)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 363 : «يلهث : يأكل الثرى من العطش. لهث الكلب ـ بفتح الهاء وكسرها ـ إذا أخرج لسانه من شدة العطش أو الحر. واللهاث بضم اللام : العطش».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «مثل ما بلغ، لأبي عمرو».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «في».

<sup>(8)</sup> في (ش): «رقا».

<sup>(9)</sup> في (ش): «فغفر الله له».

«فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

2644 – مَالِك، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ(١)، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُ مِئَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُ مِئَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنِي الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ تِلْكَ ثَلَاهُ كُلَّ يَوْم قَلِيلاً قَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً مَتَّى فَنِي، وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةُ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ثَمْرَةٌ ثَمْرَةٌ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيتْ. قَالَ: ثُمَّ فَكُانَ يُقَوِّ ثُنَاهُ كُلَّ يَوْم قَلِيلاً قَلِيلاً عَلِيلاً مَتَّى فَنِي، وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ثَمْرَةٌ لَكَ وَمَا تُغْنِي مَنْ أَضِلْكَ إِلاَّ تَمْرَةٌ ثَمْرَةٌ لَكَ الْجَيْشُ فَقُلْتُ إِلَى الْبَحْرِ. فَإِذَا حُوتُ مِثْلُ الظَّرِبِ(٤). فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ الْمَالَاعِةِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبًا، الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ وَلَ الصَّغِيرُ وَاللَّ مَلَاعِهِ فَنُصِبًا، الظَّربُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ وَلَ الصَّغِيرُ وَا لَمْ الطَّرْبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ وَلَى الْطَّرِبُ الْجُبَيْلُ الطَّعْدِ الْفَا مَالِكُ :

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «الشام»، وعليها «خـ».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) و (د) و (ش): «ذلك».

ي . (3) كتب فوقها في الأصل "صح"، وبهامش الأصل: «في الظِّرْب، حكاه في العين».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ني الأي اثماني».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: «لابن حمدين»، ولم ترد «الصغير» في (ش).

2645 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (١)، عَنْ جَدَّتِهِ (٤)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ (٤) الْمُؤْمِنَاتِ (٤)، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقاً (٤)».

2646 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥٠): «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ، فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ».

2647 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ، وَخُبْزِ الشَّعِيرِ، وَإِيَّاكُمْ

<sup>(1)</sup> بهامش (م): «لابن وضاح: عن ابن عمر بن سعد، قال: واسمه معاذ بن عمر بن سعد بن معاذ».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «اسمها حواء. ذكرها ابن الحذاء». انظر التعريف له 3/ 792 رقم .857 مقال أبو العباس الداني في الإياء 4/ 333: «هكذا عند يحيى بن يحيى ومن تابعه في البابين. \_ باب جامع الطعام والشراب وباب الترغيب في الصدقة \_. وقال البخاري في التاريخ الكبير: عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري، انتهى قوله. ورده ابن وضاح في الموطأ الذي رواه عن يحيى بن يحيى \_ زيد بن أسلم عن ابن عمرو \_ على طريق الإصلاح، وزعم أنه معاذ بن عمرو. وهكذا قال فيه محمد بن الحسن وطائفة عن مالك: زيد بن أسلم عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ، ذكره الدارقطني والخلاف فيه كثير».

<sup>(3)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بضم الهمزة وفتحها في "نساء"، وبضم التاء وكسرها في «المؤمنات».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل بالوجهين: «ج: يا نساء المؤمنات، هكذا قرأته على جميع شيوخي بنصب النساء وخفض المومنات، وأهل بلدنا يقرأونه: يا نساء المؤمنات على أنه نداء مفرد مرفوع، والمومنات نعت». ولم يقرأ الأعظمي على الهامش.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «محرق»، وهي روّاية (ش). وخالف الأعظمي الأصل فأثبت في المتن «محرق» عوض «محرق».

<sup>(6)</sup> في الأصل في هذا الموضع: «قال: قال»، ولا ضرورة لها.

وَخُبْزَ الْبُرِّ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ(١).

2648 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالاً: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا فَقَالاً: أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ (2) الْأَنْصَارِيِّ، فَأَمَر أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ (2) الْأَنْصَارِيِّ، فَأَمَر لَهُمْ بِشَعِيرِ عِنْدَهُ يُعْمَلُ. وَقَامَ يَذْبَحُ (3) لَهُمْ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً، وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً عَيْهِ وَسَلَّم: «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً، وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً فَعَلِّقَ فِي نَخْلَةٍ، ثُمَّ أَثُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَتُسْتَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هذَا الْيَوْم». فَقَالَ (4) رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَتُسْتَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هذَا الْيَوْم».

2649 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزاً بِسَمْنٍ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَكُلْتُ سَمْناً وَظَرَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَكُلْتُ سَمْناً وَلاَ رَأَيْتُ أَكُلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ (٥).

<sup>(1)</sup> في (ش): «لشكره».

<sup>(2)</sup> قال السهيلي في الروض الأنف 1/ 268 : «التيهان يخفف ويثقل، كقوله : ميت وميت».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش : «فذبح»، وعليها »ع» و «صح»، وكذا بهامش (م).

<sup>(4)</sup> في (ب): «فقال لهم».

<sup>(5)</sup> ضبطت في الأصل بالبناء للمعلوم والمجهول معا، وفي الهامش: «يحيى، يحيى، أحيا الناس، يحيون: إذا حييت أموالهم كما يقال: أهزل الناس، إذا هزلت أموالهم يهزلون، وأحيا المطر».

2650 - مَالِك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلُ حَشَفَهَا.

2651 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ (١) قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَة (2) نَأْكُلُ مِنْهُ.

2652 - مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة، عَنْ حُمَيِدِ بْنِ مَالِكِ بْن خُثَم (3)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابَّ، فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ حُمَيْد: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : اذْهَبْ إِلَى أُمِّي<sup>(4)</sup> فَقُلْ<sup>(5)</sup> : إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ<sup>(6)</sup>: أَطْعِمِينَا شَيْئاً. قَالَ : فَوَضَعَتْ ثَلاَثَةَ أَقْرَاصِ (7) فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئاً مِنْ زَيْتٍ وَمِلْح (8)، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا

<sup>(1)</sup> في (ج): «أن عمر بن الخطاب».

<sup>(2)</sup> بَهَامش الأصل: «القَفعة من التقفع، وهو التجمع والتقبض، قفعت يده، تقبضت». (3) بهامش الأصل: «قال ابن الحذاء: يقال خُتَم بالتاء معجمة باثنتين وهكذا ذكره البخاري في التاريخ، وقال مسلم بالثاء معجمة، ورأيتُه في موطأ ابن القاسم روايتي بالثاء معجمة بثلاث، وهكذا سمعتُ من شيوخنا. الدارقطني، خُثم بالتخفيف وقالُ النسائي : هو مثقل». وانظر التعريف لابن الحذاء .2/ 96

<sup>(4)</sup> فِي (ج) : «أم».

<sup>(5)</sup> في (ش): «فقل لها».

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج) : «ويقول لك».

<sup>(7)</sup> في (ج) : زيادة "من شعير".

<sup>(8)</sup> سقطت »وملح» من (ج).

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الأَسْوَدُيْنِ: الْمَاءَ وَالتَّمْرَ، فَلَمْ يُصِبِ الْقَوِيُّ(أَ) مِنَ الطَّعَامِ شَيْعاً. فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، مِنَ الطَّعَامِ شَيْعاً. فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحِ اللَّعَامِ ثَيْعاً، فَإِنَّهَا مِنْ وَامْسَحِ اللَّعَامَ فَي نَاحِيَتِها، فَإِنَّهَا مِنْ وَامْسَحِ اللَّعَامِ أَلْ عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِها، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ تَكُونُ الثَّلَةِ (3) مِنَ الْغَنَمِ، أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

2653 - مَالِك، عَنْ أَبِي نُعَيْم: وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ<sup>(4)</sup>، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَام، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. وَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمِّ اللّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك».

2654 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيماً، وَلَهُ إِيلٌ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالضم والفتح معا، وبالهامش : «القوم»، وفوقها »خـ، وفي (ب) و (ج) و (د) و (ش) و (م) : «القوم».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «الرُّغام لابن القاسم ومطرف». قال اليفرني في الاقتضاب 2/ 474. «الرعام بعين غير معجمة المخاط».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الثلة بفتح الثاء، نحو مئة من الغنم». وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 200: «والثلة بفتح الثاء: القطعة من الغنم، وبضمها: من الناس، قال الله تعالى: «ثلة من الأولين». [الواقعة: 31]». وقال البطليوسي في مشكلات الموطأ ص: 174: «الثلة الغنم، ولا يقال للمعز إذا انفردت ثلة، إنها يقال لها حبلة، فإذا خالطتها الغنم قيل للجميع: ثلة، والثُلَّة بالضم : الجهاعة من الناس».

<sup>(4)</sup> بهامش (م): «هكذا يرويه أصحاب الموطأ عن مالك مرسلا، ورواه خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي عن مالك متصلا مسندا...».

إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ (١) حَوْضَهَا، وَتَسَقْيِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلِ، وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ(٤).

2655 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى أَبَداً بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءُ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَنَعَمَنَا، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا (٤) نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا، لاَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا، لاَ بِكُلِّ شَرِّ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا، لاَ بَكُلِّ ضَيْرً إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ عَيْرُكَ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ، وَرَبَّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لَيْ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ بِاللهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

2656 - وَسُئِلَ مَالِكَ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا ؟ قَالَ: لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ، إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا، وَمَعَ غَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُو مَعَ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «تلوط، صوابه في العين، اللط، اللزق فمعناه تلط حوضها تصلح ما انخرم وتكسر من حروفها التي تمسك الماء، وقد روي في الحديث: نلوط حوضها، ومعناه: تطينه بالمدر، وتصلحه». وحرف الأعظمي «حوضها» إلى «حوضا»، و «تطينه إلى «تطين».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/352: «الناهك: المفرط، يقال: نهكته عقوبة، إذا بالغت في ذلك، ونهكته ضربا. ويقال: حلبت الناقة وغيرها حلبا وحلبا، فإذا أردت اللبن المحلوب قلت: حلب بفتح اللام لا غير». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 175.

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/13: «ألفينا نعمتك بكل شر أي: وجدتنا. ألفيته: وجدته قال الله تعالى: ﴿ما ألفينا عليه آباءنا﴾ [البقرة ـ 169]. وقال: ما وجدنا عليه ءاباءنا بمعنى».

الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ.

# 32 - مَا جَاءَ فِي أَكُلِ اللَّحْم

2657 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.

2658 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ(أ) لَحْمٍ، فَقَالَ : مَا هذَا ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَرِمْنَا(2) إِلَى اللَّحْمِ، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ : الْمُؤْمِنِينَ، قَرِمْنَا(2) إِلَى اللَّحْمِ، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُوِيَ(3) بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُوِيَ(3) بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ هَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُوِيَ (3) بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ هَا يُعِنَى عَذِهِ الآيَةُ : ﴿ أَذْهَبُتُمْ طَيِّبَائِتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَلدُنْيا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾. [الأحقاف: 19].

## 33 - مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَم

2659 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 202: «حمال لحم بكسر الحاء، وميم مخففة، كذا قيده ابن وضاح. ورواه أصحاب يحيى: حمال بفتح الحاء وتشديد الميم والأول أصوب، والحمال اللحم المحمول».

<sup>(2)</sup> قال ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 485 : «القرم شدة شهوة اللحم».

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 323 : «أي يؤثّره بطعامه وفضل زاده، ويترك شهوته، فكأنه أجاع نفسه عن شهواته».

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدا»، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهِمْ.

2660 - مَالِك، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لَلْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَم، فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ.

## 34 - مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ

2661 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا (١)، فَقَالَ (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ (٤) أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: (لاَ تَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ».

2662 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أُرَى ذلِكَ مِنَ الْعَيْنِ (4).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «هو زيد بن حارثة، بينه روح عن مالك، وهو أيضا في مسند الحارث بن أبي أسامة».

<sup>(2)</sup> فِي (ج) : «قال».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «حسبت».

<sup>(4)</sup> في مشارق الأنوار 2/ 184 : "وقيل ذلك في الوتر وشبهه لئلا يختنق به، وقيل ذلك ؛ لأنهم كانوا يجعلون فيها الأجراس، ومنه قوله : "قلدوا الخيل ولا تقلدوا الأوتار، قيل : هو من هذا أي : لا تجعلوا في عنقها وتر قوس، وشبهه لئلا يختنق به...".

#### 35 - الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْن

2663 – مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (١)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ (٤) يَنْظُرُ (٤). قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ (٤) رَجُلًا (٤) أَبْيَضَ، عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ حَسَنَ الْجِلْدِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ عَنْرُ الْجِلْدِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ، وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعِكَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأَنِ عَامٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ شَفْلُ بَا وَاللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

<sup>(1)</sup> قال ابن ابن عبد البر في التمهيد 13/ 68: «محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري، ولد أبوه أبو أمامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد باسم جده أبي أمه أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري، وكان أحد النقباء، وأبوه سهل بن حنيف جد محمد هذا من كبار الصحابة أيضا...ومحمد بن أبي أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى عنه مالك وغيره».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 485 رقم 457: «عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك والد عبد الله بن عامر بن ربيعة من أهل بدر، وكان حليفا للخطاب بن نفيل... يقال: إنه مات في حياة عثمان بن عفان، وقيل بعد قتل عثمان بن عفان بأيام».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ينظر إليه».

<sup>(4)</sup> في (ج): «سهل بن حنيف».

<sup>(5)</sup> في (ب) : «رجل».

<sup>(6)</sup> بمامش الأصل : «ألا بالتخفيف على العرض، ورواه بعضهم بتشديد اللام، بمعنى هلّا، وقد تأتى للعرض والتخصيص أيضا».

2664 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَالَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ (٤) بِسَهْل، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ كَالْيُوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ (٤) بِسَهْل، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُ مُونَ بِهِ (٤) أَحَداً؟)»، قَالُوا (٤): نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُ وَنَ بِهِ (٤) أَحَداً؟)»، قَالُوا (٤): نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: (هَلْ أَكُونُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: (هَلْ أَكُونُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: (هَالْ أَكُونُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: (هَالْ أَحُدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَ بَرَّكُت، اغْتَسِلْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: (هُ وَمَرْ فَقَيْهِ، وَرُكُبْتَيْهِ، وَأَخُونُ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأَسُّ.

### 36 - الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

2665 - مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ

<sup>(1)</sup> بهامش (م): «فقال والله ما رأيت: لابن بكير».

<sup>(2)</sup>قال القاضي عياض في المشارق 1/ 354: «فلبط به: \_ بضم اللام وكسر الباء وآخره طاء مهملة \_ أي: صرع وسقط لحينه مرضا واللبط \_ بسكون الباء \_ اللصوق بالأرض. وقال مالك: وعك لحينه ». وانظر التعليق على الموطأ للوقشي : 2/ 355

<sup>(3)</sup> في (ش): «عليه السلام».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «له».

<sup>(5)</sup> في (ش): «فقال».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ع: ليس هو لعبيد الله، وهو لابن وضاح، وهو صحيح من رواية ابن بكير، ومطرف، وابن نافع، وجماعة الرواة».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «ابن القاسم عن مالك: «داخل إزاره هو الذي تحت الإزار مما يلي الجلد، والله أعلم».

لِحَاضِنَتِهِ مَا أَنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "اسْتَرْقُوا لَهُ مَا يُوافِقُكَ مِنْ ذلك. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "اسْتَرْقُوا لَهُ مَا يُوافِقُكَ مِنْ ذلك. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "اسْتَرْقُوا لَهُ مَا يُؤَانَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَر، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْن».

2666 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْبَيْتِ صَبِيُّ يَبْكِي، أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْبَيْتِ صَبِيُّ يَبْكِي، فَذَكُرُوا أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقَالَ (2) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ لَـهُ مِنَ الْعَيْنِ ؟».

# 37 - مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيض

2667 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَيْهِ (3) مَلَكَيْنِ. فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ -إِذَا جَاؤُوهُ - إِذَا جَاؤُوهُ - كَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذلِكَ إِلَى اللَّهِ (4) وَهُو أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: لِعَبْدِي

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «لحاضنتيهما»، وفوقها "ح". وفيه أيضا: «هي أسماء بنت عميس في مسند الحميدي».

<sup>(2)</sup> في (ج): «قال».

<sup>(3)</sup> في (شَ) : «إليه تبارك وتعالى».

<sup>(4)</sup> في (ج): «إلى الله عز وجل».

عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ(١) الْجَنَّة، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ، أَنْ أُبْدِلَهُ(٤) لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِه»(٤).

2668 - مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةُ، إلاَّ قُصَّ بِهَا، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». لاَ يَدْرِي يَزِيدُ، أَيَّهُمَا (4) قَالَ عُرْوَةُ.

2669 – مَالِك (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ (٥) أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ (٦): سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ (٦): سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً، يُصِبْ مِنْه».

<sup>(1)</sup> في (ج): «ندخله».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أن أبدل له»، وعليها »صح».

<sup>(3)</sup> قال في التمهيد 5/ 47: «هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلا، وقد أسنده عباد بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري...».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «أيتهاً». و ضبطت بفتح الياء.

<sup>(5)</sup> في (ب): «قال مالك».

<sup>(6)</sup> قَال ابن الحذاء في التعريف 2/ 229 رقم 198 : «محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني يكنى أبا عبد الرحمن. قال لنا أبو القاسم توفي سنة تسع وثلاثين ومئة».

<sup>(7)</sup> في (ب): «سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا إلخ...». وهذا خطأ من الناسخ إذ وقع له خلط بين راوي هذا الحديث من الصحابة وبين حديث سيأتي قريبا هو من مرويات عائشة رضى الله عنها.

2670 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ : هَنِيئاً لَهُ، مَاتَ وَلَمْ يُتْلَل بِمَرِضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَيْحَكَ، وَمَا يُتْلَ بِمَرِضٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَيْحَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ() لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرِضٍ يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ؟».

# 38 - التَّعُّوذُ وَالرُّفَيَةُ فِي الْمَرَضِ

2671 – مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْر، أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُثْمَان: وَبِي الْعَاصِي، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي (2). قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَغَيْرُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْرُهُمْ .

2672 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 356: «ويحك وما يدريك ويحك: كلمة كانت جارية على لسان العرب يقولونها عند استحثاث الرجل، وعند الإنكار عليه، وهم لا يريدون وقوع المكروه به».

<sup>(2)</sup> في (ج): «كاد أن يهلكني».

<sup>(3)</sup> في (ب): فقل: «أعوذ بالله من شر ما أجد».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش: «ففعلت» وعليها «صح».

اشْتَكَى، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ(1). قَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ، كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

2673 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي، وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْر: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ(2).

#### 39 - تَعَالُجُ الْمَريض

2674 مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ<sup>(3)</sup> رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَصَابَهُ جُرْحُ، فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّم، وَأَنَّ الرَّجُلَ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَصَابَهُ جُرْحُ، فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّم، وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَادٍ، فَنَظَرَا إِلَيْهِ، فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُمَا: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ ؟» فَقَالاً: أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: (أَنْزَلَ الأَدْوَاءَ) (5).

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 357 : «بالمعوذات وينفث النفث : النفخ بلا بصاق فإن كان معه بصاق فهو تفل». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي. ص : 175

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «إلى هذا ذهب ابن وهب، وابن حنبل، قال ابن القاسم : قال مالك : أكره رقية أهل الكتاب».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «زمن».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «فزعما»، وفوقها: «ج، خو، ع، صح، طع».

<sup>(5)</sup> في التمهيد 5/ 263: «هكذا هذا الحديث في الموطأ منقطعاً عن زيد بن أسلم، عند جماعة رواته فيها علمت...». وفيه أيضا 5/ 265: «واختلف العلماء في هذا الباب، فذهبت منهم طائفة إلى كراهية الرقى والمعالجة، قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله تعالى، وتوكلا عليه، وثقه به، وانقطاعا إليه، وعلما بأن الرقية لا تنفعه، وإن تركها لا يضره، =

2675 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ سَعْدَ بْنَ زَرَارَةَ (٤) الْتُبَعَةِ، وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبَحَةِ، وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبَحَةِ، وَمَاتَ (٤).

2676 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَب.

## 40 - الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

2677 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَة، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ كُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَـذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا(4)

إذ قد علم الله أيام المرض، وأيام الصحة، فلا تزيد هذه بالرقى والعلاجات، ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالات...وذهب آخرون إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة، والتداوي، وقالوا: "إنه من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها ؛ لروايتهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهم، وعند نزول البلاء بهم، في التعوذ بالله من كل شر، وإلى الاسترقاء، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء واحتجوا بالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة التداوي والاسترقاء، منها: قوله: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء»: ثم قال 5/ 278: "...فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوي والمعالجة، ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله، فقد خرج من عرف المسلمين وخالف طريقهم...».

<sup>(1)</sup> في (ج): «برجلين».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «ح»، وبالهامش: «سعد»، وفوقها عبيد الله وصح هكذا رواه يحيى، والصواب ما في الأصل. وبهامش (ب): «صوابه أسعد».

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «قال ابن وضاح: ليس عند ابن القاسم فهات، قال محمد: لم يمت منها».

<sup>(4)</sup> في (ش): «يأمر».

أَنْ نُبْرِ دَهَا (1) بِالْمَاءِ.

2678 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (2): ﴿إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاء ».

## 41 - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيرَةُ

2679 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ، خَاضَ الرَّحْمَةَ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ، قَرَّتْ فِيه»: أَوْ نَحْوَ هذَا.

2680 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ (3)، عَنِ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بضم النون وكسر الراء وفتح الدال، وبفتح النون، وضم الراء وفتح الدال. وفي (ب) و (ش): بفتح النون وضم الراء فقط.

<sup>(2)</sup> قال أبو العباس الداني في الإيماء 4/ 410: «وهو عند يحيى بن يحيى وغيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلا».

<sup>(3)</sup> في (ش): "يأمر". "هكذا رواه يحيى، وتابعه قوم، ورواه القعنبي عن مالك، أنه بلغه عن بكير بن الأشج عن ابن عطية، عن أبي هريرة فزاد في الإسناد عن أبي هريرة، وفيه أيضا: قال أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع في مسند أبي برزة الأسلمي، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عطية، أو ابن عطية، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله: لا هامة، ولا صفر، ولا يعدي سقيم صحيحا، ولا يحل سقيم على المصح إلا بإذنه، ويحل المصح على من شاء، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن الفضل حدثنا أبو حمة حدثنا أبو قرة، عن مالك ذكره عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عوسجة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر مثله ؛ قال ابن القاسم: قال مالك: الهامة هو طائر، وصفر هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يحلونه عاما، ويحرمونه عاما»، وفيه "أيضا: رواه بشر بن عمر عن مالك، عن بكير بن عبد الله، ولم يذكر بينها أحدا، وقال: عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر ".

ابْنِ عَطِيَّةُ (١)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلاَ هَامَ، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ عَلَى الْمُصِحِّ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ عَيْثُ شَاء». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَمَا ذَاكُ(٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إِنَّهُ أَذى).

### 42 - السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ (3)

2681 - مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ<sup>(4)</sup> الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللَّحَى<sup>(5)</sup>.

2682 - مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ (6)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ عُلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ عَلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ عَلْمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عِينَ اتَّخَذَ هذِهِ نِسَاؤُهُم ».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «عن أبي هريرة، أصلحه ابن وضاح»، بهامش (م) : «عن أبي هريرة : لمحمد وجماعة من الرواة عن مالك».

<sup>(2)</sup> كتب فوق «وما» في الأصل: «صح»، وفوق «لم»: «صح» أيضا؛ وفي الهامش: «قالوا» أي قالوا: ما ذاك؟.

<sup>(3)</sup> في (ج): «ما جاء في السنة في الشعر».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 361: «الإحفاء في اللغة: الإفراط في الشيء، يقال: سأل فأحفى، وفلان حفي بفلان: إذا كان يكثر من بره».

<sup>(5)</sup> قال الوقشيّ في التعليق 2/ 362 : «الإعفاء : لفظ يراد به التكثير والتقليل، يقال : عفا وبر الناقة ولحمها : إذا كثر وعفا القوم، إذا كثروا».

<sup>(6)</sup> كتب فوق حج في الأصل "صح". وبالهامش: «عام حجه". وفي (ش): «حجه".

2683 - مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَدَلَ رَسُولُ اللهِ (١) صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ فَرَق (٤) بَعْدَ ذَلِكَ.

2684 - قَالَ مَالِك : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ.

2685 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخِصَاءَ(٥)، وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ(٩) الْخَلْقِ.

2686 - مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ (٥) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى. وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَام.

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 362 : «سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السدل : إرسال الشيء، والمنسدل من الشيء : الطويل، ويقال له : المنسدر».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وفي الهامش : «فرق» بالتشديد.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «الاختصاء»، و«الاخصاء». وفي (ش): «الإخصاء». قال الوقشي في التعليق 2/ 326: «كان يكره الإخصاء»، كذا وقع في الرواية، وهو خطأ من الراوي، وصوابه: الخصا، وفعله: خصيت». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 243 «كان يكره الإخصاء، كذا لابن عيسى وابن جعفر من شيوخنا وبعض رواة الموطأ، وهو وهم، إنها يقال فيه: خصي لا أخصي ؛ وعند القنازعي الخصاء، وعند ابن عتاب وابن حمدين الاختصاء، وهذان صحيحان».

<sup>(4)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 122: «في كراهة الاختصاء: فيه تمام الخلق. وعند ابن وضاح وابن المرابط: نهاء، بالنون وإسقاط الميم آخرا، أي زيادته والأول أوجه». (5) في (ب): «أنه كان يقول».

## 43 - إِصْلاَحُ الشَّعَرِ (1)

2687 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ لِي جُمَّةً، أَفَأُرَجِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَكْرِمْهَا». وَسَلَّمَ: «وَأَكْرِمْهَا».

2688 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ أَن الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ أَن الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَلَيْسَ هذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ ؟(2)».

<sup>(1)</sup> كتب قبلها في الأصل: «ما جاء في»، وفي (ج): «ما جاء في إصلاح الشعر». وقدم »ما جاء في صبغ الشعر الذي يلي هذا الباب في (ش) و(م)، وفيها كتب فوق «إصلاح»، «مقدم».

<sup>(2)</sup> في التمهيد 5/ 50: «قوله في هذا الحديث ثائر الرأس: يعني: أن شعره مرتفع، شعث غير مرجل، وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال، ومنه أخذ الثائر والثورة. ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل، وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره». ثم قال: «وفيه إباحة اتخاذ الشعر، والوفرات، والجمم؛ لأنه لم يأمره بحلقه، وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وكراهية إهمال ذلك، والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج. وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء...».

# 44 - مَا جَاءَ فِي صِبْغ (١) الشُّعَرِ

2689 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ (2)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ اللَّحْيَةِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ : وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ : وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا. قَالَ، فَقَالَ لَهُ وَالرَّأْسِ، قَالَ : فِغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا. قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : هذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ (3)، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَّ، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِيقَ كَانَ يَصْبُغُ (4).

2690 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي صِبْغِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ السَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَى السَّاسِ فِيهِ إِلْيَّ مَاءَ اللهُ(٥)، لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ إِلَيَّ. قَالَ (٥): وَتَرْكُ الصِّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ(٥)، لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل وفي (ب) و (ج) بالوجهين : بفتح الصاد وكسرها معا، وجاء فوق «صبغ» في (م) : «مؤخر»، ومعناه : «ما جاء في صبغ مؤخر الشعر».

<sup>(2)</sup> في (ج): «محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «نحيلة لآبن بكير مهملة، وعن أحمد ومطرف: نخيلة، فانظره». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 757 رقم 803: «نخيلة جارية عائشة أم المؤمنين، هي التي أرسلتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى عبد الرحمن بن الأسودبن عبد يغوث تقسم عليه ليصبغن رأسه ولحيته، وأخبرته أن أبا بكر كان يصبغ. وقال ابن معين: نخيلة بالخاء، وكذلك قال ابن القاسم، ويحيى بن يحيى عن مالك، نخيلة بالخاء معجمة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل : «ابن بكير، قال مالك : وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يدَّهن بالصفرة. قال مالك : وبلغني أيضاً أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب ؛ وزاد ابن القاسم : والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، لم يكونوا يغيرون الشيب».

<sup>(5)</sup> لم ترد «قال» في (ش).

<sup>(6)</sup> في (ش): «وترك الصبغ كله إن شاء الله واسع».

ضِيقٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي هذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصْبُغْ، وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصْبُغْ، وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَرْسَلَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَسْوَدِ.

### 45 - مَا يُؤَمِّرُ (١) بِالتَّعَوُّذِ

2691 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَال : بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي (2). الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ (4) اللَّهِ فَقَالَ لَهُ (3) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ (4) اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ ».

2692 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَفَلاَ أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ، إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ، إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ، وَخَرَّ لِفِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (بَلَى اللهِ التَّامَّاتِ، الَّتِي (5) لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، الَّتِي (5) لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ

<sup>(1)</sup> في (ج) و (م): «ما يؤمر به».

<sup>(2)</sup>قال القاضي عياض في المشارق 1/ 302 : «وأروع في منامي، أي : أفزع».

<sup>(3)</sup> في (ج): «فقال رسول الله...».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل : «صح»، وفي الهامش : «بكلمة ليحيى».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل : «صح»، وفي الهامش : «اللاتي»، وعليها «صح».

شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ اللَّيْلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ اللَّيْلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ

2693 - مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هِذِهِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2): "أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2): "أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ (3) اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّك».

2694 – مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْر، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم (4)، أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَاراً. فَقِيلَ لَه: وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ فَقِيلَ لَه: وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي (5) لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلا فَاجِرْ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرَأً.

<sup>(1)</sup>ضبطت في الأصل بالوجهين : بضم القاف وكسرها مع التنوين.

<sup>(2)</sup> في (ش): «عليه السلام».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «كلمة» والتصويب من سائر النسخ المعتمدة.

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف : 3/ 542 رقم 512 : «القعقاع بن حكيم، روى عنه سمي مولى أبي بكر، قال البخاري : مدني كناني، سمع جابر بن عبد الله، وأبا صالح، وروى عنه سعيد المقبري، وابن عجلان».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وبهامش الأصل: «اللاتي»، وعليها «صح».

## 46 - مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (1)

2695 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ (2)، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ: سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (3)، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحُبَابِ: سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (3)، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».

2696 - مَالِك، عَنْ خُبَيْبِ<sup>(6)</sup> بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّه: إِمَامٌ عَادِلُ<sup>(7)</sup>، وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّه، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقُ (8) بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، اللّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللّه خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللّهِ عَلَى ذلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،

<sup>(1)</sup> ليس في (ش) «عز وجل».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أبو طوالة، قاضي المدينة».

<sup>(3)</sup> في (ب) : «عن أبي هر».

<sup>(4)</sup> في (ب): «المتحابين».

<sup>(5)</sup> قَالَ الوقشي في التعليق 2/ 364 : «أين المتحابون لجلالي. العرب تقول : فعلتُ ذلك لجلالك و للجلك، ومن جلالك، ومن جَلاك، أي من أجلك وبسببك، فالمتحابون لجلالي : أي : من أجلي ويحتمل أن يريد به هنا العظمة».

<sup>(6)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 123 رقم 100: «خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب بن يساف الأنصاري، يكنى أبا الحارث...وخبيب بن عبد الرحمن من أهل السنح والمنح بالمدينة، وهو خال عبد الله بن عمر، توفي في خلافة مروان بن محمد، ومات خبيب بن يساف جده في خلافة عمر».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «عدل»، وعليها «صح».

<sup>(8)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «معلق»، وهي رواية (ش) و (م).

وَرَجُلُ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ<sup>(1)</sup> شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه».

2697 – مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُلَّمَ قَال : "إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ، قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : "إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ، قَالَ لِجِبْرِيلَ، ثُمَّ يُنَادِي (2) فِي أَهْلِ لِجِبْرِيلَ، ثُمَّ يُنَادِي (3) فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ (4) قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، (فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ (4) قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، (فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَضَعُ (5) لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ) (6). وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَ». قَالَ مَالِكُ : لَا تُحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذلِكَ.

2698 - مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ فِي (7) مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَّى شَابُّ بَرَّاقُ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ فِي (7) مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَّى شَابُ بَرَّاقُ الشَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَه إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى

<sup>(1)</sup> في (ب): «يعلم».

<sup>(2)</sup> في هامش (ش): «يا جبريل» وفوقها «ز».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ينادي جبريل».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «تبارك وتعالى».

<sup>(5)</sup> كُتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «يوضع».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 364 : «ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول : التقبل وهو مفتوح القاف لا غير».

<sup>(7)</sup> لم ترد (في) في (ب) و (ش).

قَضَى صَلاَتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ لِلَّهِ (1)، فَقَالَ: آللَّهِ ؟ قَالَ (2): فَقُلْتُ: آللَّهِ، فَقَالَ: آللَّهِ ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ، فَقَالَ: آللَّهِ ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ، قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهِ، قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَرَحَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ (3) فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ (3) فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ (3) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ (3) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ (4)

2699 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُول: الْقَصْدُ، وَالْتُّوَدَةُ (4)، وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ (5).

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «في الله» ، وهي رواية (ج).

<sup>(2)</sup> لم ترد »قال « في (ش).

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن مزين: روى مطرف، والمتوازرين في، من الموازرة، والتناصر، في الله، والرواة كلهم يقولون المتزاورين من الزيارة».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 364: «أنه كان يقول: القصد والتؤدة. والقصد: العدل في الأمر والتوسط فيه يقال: قصد يقصد، واقتصد يقتصد».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: أستحب الهيئة الحسنة المقتصدة، وأكره السرف في اللباس والطعام والشراب والمركب، وأكره أن يجعل الرجل في خاتمه الياقوتة المرتفعة، أو الزبرجدة المرتفعة، وأحب القصد من كل شيء. قال زياد: قال مالك: وسمعت رجالا من أهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل الشملة وما يشبهها مما ليس من لباس الناس، ثم يخرج به في الناس. قال مالك: ولا بأس بالنظر في المرآة للرجال والنساء، وأكره أن ينقش الرجل بالمنقاش في العنفقة وغيرها».

#### 47 - الرُّؤُيَــا<sup>(1)</sup>

2700 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّؤْيَا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّة».

2701 - مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذلِكَ.

2702 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ (2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ (2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ : «هَلْ رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ : «هَلْ رَأَى أَكُدُ مِنْ كُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ وَيَقُولُ (3) : لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا السَّالِحَة».

2703 – مَالِك، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ»، صَلَّى النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ»، فَقَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَال: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا

<sup>(1)</sup> كتب قرب الرؤيا في الأصل بخط دقيق : «ما جاء في»، وهو المثبت في (ب) و (م).

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف : 2/ 167 رقم 140 : «زفر بن صعصعة، بن مالك بن صعصعة روى عن مالك...».

<sup>(3)</sup> في (ج): «ويقول: إنه».

الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ»(١).

2704 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحُدُكُمُ الشَّيْءَ يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ الله». قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ أُبُالِيهَا.

2705 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِئِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾. [يونس: فِي هذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِئِ فِي الْحُيَوْةِ الدَّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾. [يونس: 64]. قَالَ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ.

<sup>(1)</sup> في التمهيد 5/ 55: «هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة عن مالك فيها علمت مرسلا». ثم قال: «وفيه أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير قوله عليه السلام: «لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله»، وهو حديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة، فإن صح، كان معنى الاستثناء فيه، الرؤيا الصالحة، على ما في هذا الحديث وما كان مثله، وحسبك بقول الله عز وجل: «ولكن رسول الله وخاتم النبيئين» [الأحزاب: 40]. وقوله عليه السلام: «أنا العاقب الذي لا نبي بعدي»، «وحديث عطاء بن يسار المذكور في هذا الباب، يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباس، وحذيفة، وابن عمر، وعائشة، وأم كرز الخزاعية...».

#### 48 - مَا جَاءَ في النَّرْد

2706 - مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ (1) عَنْ (2) أَبِي هِنْدٍ (1) عَنْ (2) أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَه».

2707 - مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَرَهَا زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ (3) بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا، عِنْدَهُمْ (4) نَرْدُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ عَائِشَةُ (5): لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

2708 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.

<sup>(1)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 13/ 174 : «سعيد هذا من ثقات التابعين، مولى لفزارة، وابنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند محدث ثقة». وانظر التعريف لابن الحذاء 3/ 568 رقم .539

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «قال ابن وضاح: بين سعيد، وأبي موسى رجل».

<sup>(3)</sup> في (ش) : «أنها».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وعندهم».

<sup>(5)</sup> ألحقت "عائشة"، بهامش الأصل، وعليها "صح".

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ابن حيى يقول: الصواب شِطرنج بكسر السين، ليكون على مثال حِرْدجْلٍ في العربي، ويوافق الوزن، ورد ذلك عليه ط في الاقتضاب، وفيه نظر، إذ هو أعجمي، وقد تختلف الأسماء الأعجمية في الوزن من العربي».

# 49 - الْعَمَلُ فِي السَّلاَمِ

2710 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأً عَنْهُم».

2711 – مَالِك، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان (2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ (3)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا (4) أَيْضاً. قَالَ (5) ابْنُ (6) عَبَّاسٍ، وَهُو يَوْمَئِدٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا (4) أَيْضاً. قَالَ (5) ابْنُ (6) عَبَّاسٍ، وَهُو يَوْمَئِدٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هذَا ؟ قَالُوا: هذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ، فَعَرَّ فُوهُ إِيَّاهُ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.

2712 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا عَلَى الْمُرْأَةِ، فَلَا أَحْرَهُ ذلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلَا أَحِبُّ ذلِكَ.

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفوقها : «ليسلم»، وعليها : «توزري».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 618 رقم 572 : «وهب بن كيسان، أبو نعيم، مولى الزبير بن العوام. قال لنا أبو القاسم : توفي سنة سبع وعشرين ومئة».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 198 رقم 165 : «محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس...قرشي عامري مدني توفي في خلافة الوليد بن يزيد فيها يقال، يكنى أبا عبد الله، يروي عن عبد الله بن عباس وأبي قتادة وأبي حميد...».

<sup>(4)</sup> في (ج): «ثم زاد شيئا مع ذلك».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، وفي الهامش »فقال».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، وفي الهامش: «عبد الله».

<sup>(7)</sup> كتبت «على» «لحقا» في الهامش، ولم يثبتها الأعظمي في المتن.

## 50 - مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى(1)

2713 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْ عَلَيْك».

2714 - وَسُئِلَ مَالِك<sup>(3)</sup> عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ<sup>(4)</sup>.

#### 51 - جَامِعُ السَّلاَم

2715 – مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِي طَلْحَة عَنْ أَبِي طَلْحَة عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَه، إِذْ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا،

<sup>(1)</sup> جعل في الأصل على ياء «النصارى» نقطتين للدلالة على صحة رواية الإفراد. وكتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «اليهودي والنصراني».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 367: «السام: الموت، أي: سُلط عليكم الموت والهلاك، فأُمر المرء أن يرد عليهم فيقال: عليكم، ولذلك كان الوجه إسقاط الواو، لأن الواو توجب الاشتراك».

<sup>(3)</sup> في (ش): «قال يحيى: وسئل مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: قال مالك: لا يسلم على اليهودي ولا النصراني»، وكذا بهامش (م).

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : «ابن وضاح، إذ أقبل ثلاثة، وطرح نفر». وفي هامش (ب): «أقبل ثلاثة»، وعليها «ح» و «خ».

فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى (ا) إِلَى اللهِ فَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى (ا) إِلَى اللهِ فَاللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

2716 – مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَم. مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَم. ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلَ عُمَرُ (3): كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ (4). فَقَالَ عُمَر : ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.

2717 - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبِي طَلْحَة، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبِي بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ (5)، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمْرُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى السُّوقِ، لَمْ يَمْرُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «يقال: أويت إلى فلان، أوي، أويا، وآويت فلانا بالمد، إيواء وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى: آويته».

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/52 «أشهر ما يقرأه الشيوخ بقصر الألف من الكلمة الأولى، ومدها من الثانية المعداة...».

<sup>(3)</sup> في (ش): «ثم سأل عمر الرجل».

<sup>(4)</sup> في (ش): «أحمد الله إليك».

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 177 رقم 147 : «الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري، وكان الطفيل الطفيل ذا بطن، وكان عبد الله بن عمر يقول له : يا أبا بطن، وكان صديقا له، وكان الطفيل أخا عاصم بن عمر لأمه».

سَقَاطٍ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ (1)، وَلا مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ (2)، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلاَ تَسْفَمُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟. قَال: وَأَقُولُ: السِّلَعِ، وَلاَ تَتَحَدَّثْ. قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ \_ اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثْ. قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ \_ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا.

2718 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ. فَقَالَ لَهُ (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ أَلْفاً. ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذلِكَ.

2719 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ<sup>(4)</sup>: إِذَا<sup>(5)</sup> دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

#### $^{(7)}$ الأستئذَانُ $^{(6)}$ الأستئذَانُ

2720 - مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل "صح"، وبالهامش: «بيعة، بكسر الباء، ذكره ابن قتيبة، وقال زهير: مثل الجلسة». وبهامش (م): «بِيعَة» من البيع مثل الجلسة».

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الباء »بَيْع»، وكسرها: «بِيَع»، وفي الهامش: «البَيَّع».

<sup>(3)</sup> لم ترد «له» في (ش).

<sup>(4)</sup> كُتب فوقها في الأصل "صح"، وبهامش الأصل و (ب): «يستحب»، وعليها «جـ».

<sup>(5)</sup> في (ب): «أنه إذا دخل...».

<sup>(6)</sup> كتب فوق (باب) في الأصل (خز) و (ع) و (طع)، وعليها (صح).

<sup>(7)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم النون وكسرها معا. وكتب فوقها «صح». وبهامش الأصل: «ما جاء في القنازعي».

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ : «نَعَم»، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ الله : «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». (فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله : «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا) (أ). أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ « قَالَ : «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

2721 - مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ (2) عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى (3) الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى (3) الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى (4) الْأَشْعَرِيِّ، قَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى (5) الْأَشْعَرِيِّ، قَانَ بُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الاَسْتِئْذَانُ ثَلاَثُ، فَإِنْ أَنْ فَإِنْ أَنْ لَا لَكُ فَاذْخُل، وَإِلاَّ فَارْجِع».

2722 - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَنَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، الْخَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثاً ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الإسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الإسْتِئْذَانُ ثَلاَثُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلاَّ

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ألحق بهامش الأصل، وهو ثابت في (+) و (+) و (+) و (+)

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «هو مخرمة بن بكير، قال الدار قطني: رواه عبد الرحمن بن المغيرة الخزاعي، عن مالك عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بهذا الإسناد، ذكره في العلل».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 369 : «عن أبي موسى»...يريد : عن قصة أبي موسى».

<sup>(4)</sup> ضبطت في الأصل بضم الألف وفتحها معاً.

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل : "وعن غير، لابن وضاح"، وبهامش (م) : "وعن غير واحد"، وعليها "ح".

فَارْجِع ». فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا ؟ لَئِنْ (١) لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ (٤) لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ لأَقْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الأَنْصَارِ (٤). فَقَالَ : إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثُ، فَإِنْ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلاَّ فَارْجِع ». فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَوْمَ عَلَى مَوْمَ عَلَى مَوْمَ عَلَى مَوْمَ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى الله وَسَلَى اللهِ صَلّى الله وَسَلَى المَالَةِ وَسَلَى الله وَسَلَى الله وَسَلَى الله وَسَلَى الله وَسَلَى المَا إِلَه وَسَلَى المَا الله وَسَلَى المَا الله وَسَلَى الله وَسَلَى المَا الله وَسَلَى المَالمُ الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

#### 53 - التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ

2723 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> في (ج): «قال: لئن».

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش هذا.

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «صاحب المجلس: أبي بن كعب».

<sup>(4)</sup> في (ب): «يعلم ذلك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «منكم أحد».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «ولكن»، وعليها «صح».

<sup>(7)</sup> بهامش (ج): «والتثاؤب»، وعليها «خــ». وفي (ب) «ما جاء في العطاس والتشميت»، وبالهامش: «في العطاس والتثاؤب». وفي (م): «ما جاء في التشميت في العطاس والتثاؤب».

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ عَطَس (١) فَشَمِّتُهُ (٤)، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُل (٤): إِنَّكَ مَضْنُوك». قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكْر: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلاَثَةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ (٩).

2724 - مَالِك، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَه : يَرْحَمُكَ اللهُ، قَالَ : يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (٥).

#### 54 - مَا جَاءَ فِي الصُّورِ (6)

2725 - مَالِك<sup>(7)</sup>، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي

<sup>(1)</sup> في (ج): «إن عطس أحدكم».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/370: «إن عطس فشمته. يقال «شمَّتُ العاطس، وسَمَّتُهُ ـ بالسين \_ يكون مشتقا من السمت، وهو الوقار والجلالة، لأنه توقير للعاطس وإكرام له، ومن قال شمته، فاشتقاقه من أشمتت الإبل: إذا سمنت، وحسن حالها، فهو راجع أيضا إلى معنى الإجلال والإعظام، وإليه ذهب ابن الأعرابي».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «فقال»، وما أثبتناه هو الموافق للسياق ولباقي النسخ المعتمدة.

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: لا يشمت العاطس بأكثر من ثلاث، ولا يشمت حتى يحمد الله، وليس تشميته بواجب، رواه زياد»، وكذا بهامش (م). وبالهامش أيضا: «مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التثاؤب من الشيطان، فأيكم تثاءب فليكظم ما استطاع»، رواه ابن القاسم وابن وهب، عن مالك في الموطأ»، وبهامش (م) أيضا، فوق «الثلاثة أو الأربعة»: «الثالثة أو الرابعة: لابن بكير».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «قال مالك: وأنا أقول بقول ابن عمر، وأراه أحسن ما سمعت في التشميت، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيّوا بِأَحسَنَ مِنها أَو رُدُّوها﴾. [النساء 85].

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «والتماثيل»، وعليها «ح». وفي (ب) و (ج): «ما جاء في الصور والتماثيل».

<sup>(7)</sup> في (ش): «يحيى عن مالك».

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِير». يَشُكُّ إِسْحَاقُ، لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

2726 - مَالِك، عَنْ أَبِي النَّصْرِ (١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ (٤) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ. قَالَ: فَوَجَدِ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً، فَنَزَعَ نَمَطاً مِنْ تَحْتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ (٤) ؟ قَالَ: لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ! وَقَدْ قَالَ وَقُدْ قَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ (٤) ؟ قَالَ: لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِلاّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى (٩).

2727 - مَالِك، عَنْ نَافِع عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 693 رقم 682 : «أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، اسمه سالم».

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «إنها الحديث لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس أنه دخل على أبي طلحة».

<sup>(3)</sup> في (ج): «لم نزعته»، وبهامشها: «لم تنزعه»، وعليها »خـ».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «حدثنا حاتم، حدثنا علي، حدثنا حمزة، حدثنا الشيباني، حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث، حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا عبيد الله بن يونس، عن مالك عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جاء سهل بن حنيف يعود أبا طلحة، فدعا أبو طلحة إنسانا، فنزع نمطا تحته وذكر الحديث. وفي بعض النسخ من رواية يحيى، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل».

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ (١). وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ (١). وَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هذِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ النَّهُ مُلَّةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ (٥) الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ (٥) الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ (١) الشَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ (٤) لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَة».

# 55 - مَا جَاءَ فِي أَكُلِ الضَّبِّ

2728 – مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ فِيهَا صَبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ « فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ « فَقَالَ تُ أَهْدَتُه (7) لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. فَقَالَ (8) لِعَبْدِ اللهِ هذَا؟ « فَقَالَ (8) لِعَبْدِ اللهِ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 371 : «فعرفت في وجهه يقال : كراهة وكراهية. وصُور وصِور بضمها وكسرها».

<sup>(2)</sup> في (ج): «لتعقد».

<sup>(3)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «وتتوسدها». وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(5)</sup> ألحقت »هذه « بهامش الأصل، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(7)</sup> كتب فوق (لي) في الأصل: (صح)، وبالهامش: (إلى) وعليها (صح).

<sup>(8)</sup> في (ج): «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيد: ((كُلاَ)). فَقَالاَ(1): وَلَا(2) تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: ((إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَة)). فَقَالَتْ (3) مَيْمُونَةُ: أَنسْقِيكَ اللّهِ؟ فَقَالَ: ((مِنْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: ((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟)). فَقَالَتْ (4): أَهْدَتْهُ لِي (5) أُخْتِي هُزَيْلَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَكُمْ هَذَا؟). فَقَالَتْ (4): أَهْدَتْهُ لِي (5) أُخْتِي هُزَيْلَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6): ((أَرَأَيْتَكِ (7) جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْ تِنِي فِي عِتْقِهَا، اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ (8) خَيْرُ لَكِ (9)». أَعْطِيهَا أُخْتَكِ، وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ (8) خَيْرُ لَكِ (9)».

2729 - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (١٥)، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ

<sup>(1)</sup> كتب فوق «قالا» في الأصل: «صح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أَوَلا»، وعليها «ح» و «صح».

<sup>(3)</sup> في (ج) و (ش): «قالت».

<sup>(4)</sup> فِي (شَ) : «قالت».

<sup>(5)</sup> كتب فوق «لي» في الأصل «صح»، وبالهامش: «إلي»، وعليها «صح».

<sup>(6)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «بفتح التاء، وتغني كسرة الكاف عن كسرة التاء، قاله ابن النحاس، وكذا قال الفارسي في الحلبيات له، أنه في المذكر والمؤنث، والتثنية والإفراد، والجمع بفتح التاء فالصواب إذن فتح التاء لا غير». ينظر المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي .75 وحرف الأعظمي »الحلبيات إلى «الجلبيان» و «في المذكر» إلى «من المذكر».

<sup>(8)</sup> كتب فوقّ (فإنه) في الأصل: «صح» وبالهامش: (فإنها) وعليها «صح».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل: «ع: رده ابن وضاح عن ابن عباس وخالد بن الوليد إنها دخلا. كذا ذر ».

<sup>(10)</sup> بهامش (م): «عن خالد بن الوليد: لعبيد الله».

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأْتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذِ<sup>(1)</sup>، فَأَهْوَى إِلَيْهِ<sup>(2)</sup> رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ<sup>(3)</sup>، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أُخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ (4): هُو صَبِّ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ ؟ قَالَ: ضَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكُلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (5) يَنْظُرُ.

2730 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (6)، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ (7).

# 56 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَب

2731 - مَالِك (8)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ،

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض في المشارق 1/ 203: «بضب محنوذ وفي الحديث الآخر: «بضبين محنوذين»، أي: مشوي كما جاء في الرواية الأخرى: «مشويين...».

<sup>(2)</sup> في (ج): «فأهوى بيده إليه».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «وذلك بعدما أغسق، يعني بعد ما أظلم الليل، ولذلك والله أعلم أنه لم ير الضب حتى أعلم أنه ضب».

<sup>(4)</sup> في (ش): «فقيل له».

<sup>(5)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(6)</sup> أُلحقت «فقال: يا رسول الله» بهامش الأصل، ولم يثبتها الأعظمي في المتن.

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وبالهامش: «محرمه».

<sup>(8)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ<sup>(1)</sup>، وَهُوَ رَجُلْ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَنِ الْمَسْجِدِ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هذَا الْمَسْجِدِ<sup>(3)</sup>.

2732 - مَالِك<sup>(4)</sup>، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى (5) إِلاَّ كَلْباً ضَارِياً، أَوْ كَلْبَ مَاشِيةٍ (6)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَان».

2733 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «اسم أبي زهير: القَرَد، قاله خليفة بن خياط، بفتح القاف وفتح الراء». وانظر الطبقات له ص: 115

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل، وخالف الأعظمي فجعلها «فقال».

<sup>(3)</sup> في (ب): «ورب هذا البيت».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «كلبا» وعليها »مطرف».

<sup>(6)</sup> في هامش الأصل: «ع: هكذا قول يحيى: من اقتنى إلا كلباً ضارياً. رواه القعنبي: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو ضار. وابن القاسم: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، أو ماشية». فحرف الأعظمي «ضار» إلى «ضارع»، و «ماشية» إلى «حاشية».

## 57 - مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (١) الْغَنَم

2734 – مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِق<sup>(3)</sup>، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ<sup>(4)</sup> فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّادِينَ<sup>(5)</sup> أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم».

2735 - مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ (7) مَالِ الْمُسْلِم غَنَماً (8) اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ (7) مَالِ الْمُسْلِم غَنَماً (8)

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «أمر» «خز» و «عت».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 373: «رأس الكفر نحو المشرق أراد: الفرس، وما كان في شقهم من العجم، لأنهم لم يكن لهم كتاب ولا شريعة من قبل نبي، إنها كان صاحبهم زرادشت ادعى فيهم النبوة».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 373 : «والفخر والخيلاء، الخيلاء والخيلاء، بكسر الخاء، وضمها والضم أفصح».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 373 : «الفدادون» هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وأملاكهم وما يعالجون منها...». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص : 177

<sup>(6)</sup> فِي (ش): «حدثني عن مالك».

<sup>(7)</sup> كتب في الأصل على «خير» : «ع»، و«صح». وبالهامش : «خير مال المسلم غنم»، وفوقها «معا».

<sup>(8)</sup> رسم في الأصل على «غنما» (ع). وفي (ش): «غنم»، وعليها ضبة.

يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ (1) الْجِبَالِ (2) وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَن ».

2736 – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (3)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُه، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ (4)؟ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (3)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُه، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ وَإِنَّمَا (6) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِه».

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «شُعَب»: «صح»، وبالهامش: «شِعْب» وعليها «ع»، وفيه أيضا: «شعَف»، وعليها «هـ». وهي رواية (ش). وفي الهامش أيضا: «شُعَب روى يحيى وحده، والأكثر من الرواة منهم القعنبي: شعف، بالفاء إلى... في كتاب مسلم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هـذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية وفيه: أو في شعبة من هذه الشعاب». قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 226: «وقوله: يتبع بها شعف الجبال، هذا هو المشهور بالشين المعجمة والفاء مفتوحتين، وهي رؤوسها وأطرافها، وكذا لابن القاسم، ومطرف، والقعنبي، وابن بكير، وكافة رواة الموطأ غير يحيى بن يحيى، فإنهم رووه بالباء. واختلف الرواة عنه، فأكثر هم يقول شُعَب بضم الشين الجبال، أي أطرافها ونواحيها وما انفرج منها، والشعبة ما انفرج بين الجبلين وهو الفج، وعند ابن المرابط بفتح السين وهو وهم، وعند الطرابلسي، سعف بالسين المهملة المفتوحة والفاء، وهو أيضا بعيد هنا، وإنها هو جرائد النخل».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 375 : «شعب الجبال، شعب الجبال : جمع شعبة، وهي طرف الحيل».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 375 : «أن توتى مشربته، المشربة والمشربة \_ بضم الراء وفتحها \_ الغرفة».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «فينتثل طعامه» وعليها »ع: كذا رواه ابن مهدي وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك». وضبطها الأعظمي هكذا: «فينتقل، بفتح الياء وكسر القاف، خلافا للأصل. قال الوقشي في التعليق 2/ 375: «فينتقل طعامه كل مأكول أو مشروب فاسم الطعام واقع عليه، وأطعام جمع أطعمة وأطعمة جمع طعام».

<sup>(5)</sup> كتب في الأصل على «وإنها»: «صح»، وبالهامش: « فإنها».

2737 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ<sup>(2)</sup> رَعَى غَنَما<sup>(3)</sup>». قِيلَ<sup>(4)</sup>: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَنْا».

# 58 - مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

2738 - مَالِك<sup>(5)</sup>، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهُ.

2739 – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (6)؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) (7) سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّم (6)؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: «انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (8)».

<sup>(1)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ج) و (م): «قد».

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل على «غنما»: «صح» وبالهامش: «الغنم» وعليها «صح».

<sup>(4)</sup> كتب في الأصل على «قيل»: «صح»، وبالهامش: «فقيل».

<sup>(5)</sup> في (ش) «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(6)</sup> قال الداني في الإيماء 4/ 227: «جوده يحيى بن يحيى ومن تابعه من رواة مالك، ومن الرواة من لم يذكر ميمونة، ومنهم من ذكرها ولم يذكر ابن عباس، ومنهم من أسقطها معا فأرسله. قال الدارقطني: والصحيح عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة».

<sup>(7)</sup> ما بين القوِسين سقط من الأصل، ومن (ج)، واستدرك من النسخ المعتمدة.

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «وإن كان مايعاً فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، زاد عبد الواحد بن زياد: عن معمر: لم تؤكل، ولكن ينتفع به، ويستصبح».

### 59 - مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّوَْم

2740 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنْ كَانَ، فَفِي الشَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنْ كَانَ، فَفِي الشَّوْرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالـمَسْكَن». يَعْنِي الشُّؤْمَ.

2741 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، قَنْ عَمْرَ، قَنْ حَمْزَةَ وسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّوْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَس»<sup>(3)</sup>.

2742 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَ الْعَدَدُ، وَذَهَب الْمَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا ذَمِيمَة».

### 60 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

2743 – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلَقْحَةٍ (٩): «مَنْ يَحْلُبُ هِذِهِ ؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(3)</sup> بمامش الأصل: «زاد معمر: عن الزهري، قالت أم سلمة: والسيف».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «تحلب» أي: للقحة تحلب، وهي رواية (ش).

الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١): «اجْلِس»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هِذِهِ ؟ « فَقَامَ رَجُلُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «مَا اسْمُكَ ؟ » فَقَالَ: خَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤): «أَنْ يَحْلُبُ هِذِهِ ؟ « فَقَامَ رَجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا اسْمُكَ ؟ » فَقَالَ : يَعِيشُ (٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥): «احْلُب».

2744 – مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُل : مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ : جَمْرَةُ، قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ : مِنَ الْحُرَقَةِ (7)، قَالَ : أَيْنَ مَسْكَنْكَ ؟ قَالَ : بِحَرَّةِ (8) قَالَ : مِنَ الْحُرَقَةِ (7)، قَالَ : أَيْنَ مَسْكَنْكَ ؟ قَالَ : بِحَرَّةِ (8) النَّارِ، قَالَ : بِأَيِّهَا؟ (9) قَالَ : بِذَاتِ لَظَى، قَالَ عُمَر : أَدْرِكُ أَهْلَكَ فَقَدِ النَّارِ، قَالَ : فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

<sup>(1)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «هو يعيش بن طخفة الغفاري».

<sup>(5)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

ت. (7) قال الوقشي في التعليق 2/ 376 : «من الحرقة. الحرقة : قبيلة من جهينة».

<sup>(8)</sup> في (ج): «بحرارة».

<sup>(9)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «بأيتها» وعليها: «توزري».

# 61 - مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ(1)

2745 – مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُّو طَيْبَةَ<sup>(3)</sup>، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ<sup>(4)</sup> أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

2746 - مَالِك<sup>(5)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُه».

2747 - مَالِك<sup>(6)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصَةَ الأَنْصَارِيِّ (7) أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ<sup>(8)</sup> رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ<sup>(8)</sup> رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَاحَك». يَعْنِي رَقِيقَكَ<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (ج): الباب الموالي لباب «ما يكره من الأسماء» هو «ما جاء في المشرق».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «نافع اسمه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يعنى مواليه»، وعليها «هـ».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «ابن محيصة، هو حرام بن محيصة».

<sup>(8)</sup> قال أبو العباس الداني في الإيهاء 4/ 394 : «وليس عند يحيى بن يحيى في هذا الحديث قوله «عن أبيه» وإنها عنده : «عن ابن محيصة أنه استأذن . . جعل الحديث لشيخ الزهري وهو حرام بن سعد ـ وزعم أنه الذي استأذن وذلك مستحيل إذ ليست لحرام صحبة و لا لأبيه سعد وإنها الحديث لجده محيصة بن مسعود وهو المعروف وصحبته مشهورة وهو المذكور في حديث القسامة مع أخيه حويصة».

<sup>(9)</sup> بهامش الأصل : «نضاحك رقيقك»، وعليها «خ»، وفيه أيضا : «ع، وقال ابن بكير : =

#### 62 - مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِق

2748 - مَالِك (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا (٤)، هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»(٤).

2749 - مَالِك<sup>(4)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأَحْبَار: لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ، وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ (5)، وَبِهَا الدَّاءُ العُضَالُ (6).

<sup>=</sup> نضاحك ورقيقك» القعنبي: أعلفه ناضحك رقيقك». وفيه أيضا: أسقط لفظه، يعني «هـ»؛ لأن معناه: أعلفه نضاحك رقيقك، خدمك، عبيدك، كها يقول الرجل للرجل: اجلس في بيتك، في دارك، في محلك، في مجلسك»، وفي (م): «ورقيقك». وبالهامش: «ناضحك ورقيقك: لسائر الرواة». قال الوقشي في التعليق 2/ 376: «أعلفه نضاحك»، يعني رقيقك، الناضح: الجمل الذي يسقى به وجمعه: نضاح ونواضح، والناضح ـ أيضا ـ الرجل الذي يسقى النخل».

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : "إن الفتنة ههنا"، وعليها «توزري». وأسقط الأعظمي «ها» الثانية، وخالف الأصل. وقال الوقشي في التعليق 2/ 377 : «ها إن الفتنة هاهنا. لأن البدع إنها ظهر أكثرها من ناحية المشرق».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 377 : «من حيث يطلع قرن الشيطان»، قرن الشيطان أمة تعبد الشمس من دون الله، وكذلك قوله : تطلع بين قرني شيطان. إنها أراد : أمتين تعبدان الشمس، ومن عبد غير الله، فإنها عبد الشيطان».

<sup>(4)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 377 : "وبها فسقة الجن"، فسقة الجن : مردتهم، ويحتمل أن يريد : دهاة الرجال، ورؤى الفسق والنكارة منهم".

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 378: «وبها الداء العضال، يقال داء عضال، وعُقام، وعَقام وعَقام وعَقام، وعَقام وناجس، ونجيس، إذا لم يكن له دواء».

## $\dot{e}_{1}$ 63 - مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ $\dot{e}_{1}$

2750 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ<sup>(3)</sup> الَّتِي فِي الْبُيُّوتِ<sup>(4)</sup>.

2751 - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْ لاَةٍ لَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّ انِ<sup>(5)</sup> الَّتِي فِي الْبُيُوتِ، اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّ انِ<sup>(6)</sup> الطُّفْيَتَيْنِ <sup>(7)</sup> وَالأَبْتَرَ <sup>(8)</sup>، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطَرَحَانِ مَا إِلاَّ ذَا <sup>(6)</sup> الطُّفْيَتَيْنِ <sup>(7)</sup> وَالأَبْتَرَ <sup>(8)</sup>، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطَرَحَانِ مَا

<sup>(1)</sup> سقطت «وما يقال في ذلك»، من (ج).

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «الجنان: لسائر الرواة».

<sup>(4)</sup> في التمهيد 16/17: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، وتابعه أكثر الرواة عن مالك، وقال ابن وهب: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، والصحيح ما قاله يحيى وغيره: عن مالك عن نافع عن أبي لبابة».

<sup>(5)</sup> بكسر الجيم وتشديد النون، وهي الحيات. قال في التمهيد 16/ 18. «قال ابن أبي ليلى: «الجن الذين لا يتعرضون للناس، والخيل: الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم، ويروى عن ابن عباس: الجنان: مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل». وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 245-246: «وجنان البيوت، هي الحيات الصغار واحدها: جان. وقيل: البيض الرقاق. وقيل: الجنان: مالا يتعرض للناس، والحيات: ما يتعرض لهم. وقيل: الجنان: مسخ الجن. وقال ابن وهب: الجنان: عوامر البيوت يتمثل حية رقيقة». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي 178.

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «صح»، بالهامش «ذو».

<sup>(7)</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد 16/22: «يقال: ذا الطفيتين: حنش يكون على ظهره خطان أبيضان، ويقال: إن الأبتر الأفعى، وقيل: إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات: صنف أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، والله أعلم».

<sup>(8)</sup> ضبطت في الأصل بفتح الراء، وضمها، وكتب عليها "معا". قال الوقشي في التعليق 2/ 378 : "إلا ذا الطفيتين والأبتر ذو الطفيتين هو الذي في ظهره خطان أسودان. وأصل الطفية : خوصة المقل شبه مها الخط الذي في ظهره".

فِي بُطُونِ النِّسَاءِ (1).

2752 - مَالِك، عَنْ صَيْفِيٍّ (2) مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ (3)، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا حَيَّةُ، فَقُمْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، قَالَ: أَتَرى هذَا الْبَيْتَ ؟ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، قَالَ: أَتَرى هذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ، فَخَرَجَ (4) مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا (5) هُوَ بِهِ، إِذْ أَتَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا (5) هُو بِهِ، إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْداً. فَأَذِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَ حَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ سِلاَ حَكَ، فَإِنِّي أَنْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً أَنْصَى عَلَيْكَ بَنِى قُرَيْظَةَ»، فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً أَنِهُ فَائِمَةً قَائِمَةً قَائِمَةً قَائِمَةً الْمَالَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً قَائِمَةً قَائِمَةً إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً قَائِمَةً قَائِمَةً مَا إِلَى إِلَى أَهْلِهِ فَقَرَحَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً الْمَالِقِ اللهُ عَلَيْكَ سِلاً حَكَى اللهُ عَلَيْكَ مِنْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلَى ال

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 781: «كذا رواه يحيى بن يحيى، عن مالك في الموطأ، ولا نعلم أحدا رواه عن مالك في الموطأ وغيره، وقد رواه جماعة في غير الموطأ عن مالك، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا الحديث مما أغرب به يحييى عن مالك في الموطأ».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 309 : «قال البخاري : ابن زياد مولى الأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري مدني».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 701 رقم 706: «أبو السائب مولى هشام بن زهرة التميمي، روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، يروي عنه صيفي مولى ابن أفلح، وسعد بن عبد الرحمن. وقال أبو بكر: أبو السائب فارسي، كان جليسا لأبي هريرة...».

<sup>(4)</sup> بهامش (م): «فخرجنا» وعليها كلمة غير مقروءة .

<sup>(5)</sup> في (ج) : «فبينما».

بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا(1) بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا، وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فَرَاشِهِ، فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي الدَّارِ . فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ، وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْفَتَى فِي رَأْسِ الرُّمْحِ، وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ ؟ فَذَكَرْنَا(2) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِلَاهُ مَنْهُمْ (4) شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (5)، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَان (6).

### 64 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ فِي السَّفَرِ

2753 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ<sup>(7)</sup> وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ

<sup>(1)</sup>  $\gamma$  (الفتي). وعليها «صح» و «ش».

<sup>(2)</sup> جهامش الأصل : «فَذُكِرَ، لابن وضاح»، وعليها «ع». وهي رواية (م)، وبالهامش : «فذكرنا»، وعليها «عـ».

<sup>(3)</sup> في (ج) : «جن».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «منها».

<sup>(5)</sup> بهامش (م): «طرح محمد: «أيام».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: كان ابن وضاح ينكر ثلاثة أيام أن يكون من كلام النبي، ويقول: إنها هو مدخول، ليس يروى إن كان ثلاث مرات أو أيام». وفيه أيضا: «قال ابن القاسم: قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر. ألا تتبدى لنا ولا تخرج»، قال ابن وضاح قرأ علينا زيد بن البشر في موطأ مالك في الجامع: «يحرج عليه ثلاث مرات». وحرف الأعظمي ألا تتبدى إلى لا تتبدى. قال الوقشي في التعليق 2/ 378: «فإنها هو شيطان: أي: إن الشيطان يتصور بصور الحيات، والعرب تسمى الحية الخفيفة الجسم شيطانا».

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 379 : «إذا وضع رجله في الغرز، الغرز للناقة : مثل =

أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرِ، وَمِنْ كَآبَةِ وَهُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرِ، وَمِنْ كَآبَةِ السَّفَرِ، وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ(1)، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظِرِ، فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ(2)».

2754 – مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ الْأَشَجِّ (3)، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ (4) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ (4) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْعُ حَتَّى يَرْتَحِل ».

#### 65 - مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

2755 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانُ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».

<sup>=</sup> الركاب للفرس. والوعثاء: المشقة والصعوبة، وأصله من وعث الرمل، وهو الذي تسوخ فيه الأقدام للينه فيتعذر على الماشي ركوبه وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص. 179

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 379 : «وكآبة المنقلب أن يرجع من سفره كئيباً لم يبلغ ما أراد. والمنقلب مصدر بمعنى الانقلاب، كالمنطلق بمعنى الانطلاق».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : «في الأهل والمال».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 642 رقم 609 : «يعقوب بن عبد الله بن الأشج، يروي عن بسر بن سعيد مولى الحضر ميين. قال البخاري : هو أخو بكير بن عبد الله بن الأشج، يروي عن أبي أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح...استشهد سنة إحدى وعشرين ومئة».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 380 : «بكلهات الله التامات. التامات : صفة يراد بها المدح ولا يراد بها الفرق بين موصوفين أحدهما تام والآخر ناقص، لأن كلهات الله لا نقص في شيء منها».

2756 مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ إِللهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ إِلهُ كَانَ وَالْإِثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».

2757 - مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَبِي هُرَيْرة، وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَسُلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَة يَوْمِ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».

# 66 - مَا يُؤْمَرُ (1) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

2758 مَالِك، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(2)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ(3)، يَرْفَعُهُ(4)، قَالَ : «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيَرْضَى بِهِ(6)، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ(6)، فَإِذَا رَكِبْتُمْ الرِّفْق، وَيَرْضَى بِهِ(6)، فَإِذَا رَكِبْتُمْ

<sup>(1)</sup> في (ب): «ما يؤمر به».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 113: رقم 92: «حيي، وقيل حوي، هو أبو عبيد حاجب سليهان بن عبد الملك ومولاه عن عبادة بن نسي، وعن عطاء بن يزيد الليثي...وأظنه أبا عبيد صاحب سليهان بن عبد الملك، وقد قاله ابن وضاح، ولا أعلم أن مالكا روى عن أبي عبيد غيره، وهو جزري تابعي مشهور بالكنية».

<sup>(3)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 2/ 118 رقم 95: «خالد بن معدان الكلاعي، شامي سمع أبا أمامة، ويقال إنه أدرك سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة ثلاث ومئة، ويقال: سنة أربع ومئة، ويقال: إنه مات وهو صائم في ولاية يزيد بن عبد الملك. كنيته أبو عبد الله، وكان فاضلا مبرزا، روي أنه كان لا يأوي إلى فراش مقيله إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار...».

<sup>(4)</sup> في (ج): «إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالُ».

<sup>(5)</sup> في (ج) : «ويرضاه».

هذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ، فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَنْهَا بِنِقْيِهَا(1)، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهْارِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ(2)، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ».

2759 – مَالِك، عَنْ سُمَيِّ (3) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (4)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (4)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (5) مِنْ وِجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِه».

### 67 - الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

2760 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 382 : «النقي : المخ، أنقى العظم : إذا صار فيه مخ».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 81: «وإياكم والتعريس على الطريق. التعريس: أن ينزل المسافر نزلة خفيفة آخر الليل»: وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي: 179.

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «قال أبو بكر البزار: لانعلم أحدا روى هذا الحديث عن سمي غير مالك». قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 597 رقم 565: «سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مدني، يكنى أبا عبد الله. قال البخاري: قتل سنة ثلاثين ومئة قتلته الحرورية يوم قديد وكان جميلا».

<sup>(4)</sup> في (ب): «عن أبي صالح السمان».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 426 : «فإذا قضى أدكم نهمته»، يريد : رغبته، يقال : نهم في العلم : إذا كثرت رغبته فيه...».

# مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ (1)».

2761 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى العَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

2762 – مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ (2)، غَيْر ذَاتِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُو يَخْطُبُ، وَهُو يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ (2)، غَيْر ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى (4) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِك، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا، وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ، وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِم مِمَّا طَابَ مِنْهَا.

# 68 - مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِه

2763 - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «ع: وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طههان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبيه هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه على هذا الإسناد الثوري. ورواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشبح، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح، عند أهل العلم، والله أعلم».

<sup>(2)</sup> كتب عليها في الأصل: «ح» و «صح»، وبالهامش: «المرأة» وعليها «عـ».

<sup>(3)</sup> قال القاضي عياض في المشارق1/ 65 : في الاختلاف والوهم : «كذا لمطرف وابن بكير، وكذا عند ابن وضاح، وفي رواية يحيى : المرأة وكلاهما صحيح المعنى، والأول أوجب وأعرف».

<sup>(4)</sup> رسم في الأصل على «متى» «عـ»، وبالهامش: «إذا»، وعليها «صح».

2764 – مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ (١) بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ، فَدَخَلَ عَلَى الْنَاسِ، رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ (2) حَفْصَة، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (3) النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ (4) ذَلِكَ عُمَرُ (5).

## 69 - مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

2765 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُم».

2766 – مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (6) عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (6) عَلَى اللهِ شَيْئاً، الإِسْلاَمِ، فَقُلْنَا (7) : يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ نَشْرِقَ، وَلاَ نَوْنِي، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَاْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ (8) بَيْنَ

<sup>(1)</sup> رسم في الأصل على «لعبيد الله» «ح»، وبالهامش: «عــ» لعبد الله، وأصلحه »ح « لعبيد الله.

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «بنته».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 382 : «تجوس الناس. جاس وحاس لغتان بمعنى وطئوا، يقال: جاستهم الخيل».

<sup>(4)</sup> في (ج): «وأنكر».

<sup>(5)</sup> بهامش الأصل: «بن الخطاب»، وعليها «خز».

<sup>(6)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «نبايعه».

<sup>(7)</sup> كتب فوقها في الأصل : «ز» و «طع». وبالهامش : «فقلن»، وعليها «عـ»، و «صح».

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل: «يفترينه» وعليها «معا».

أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: فَقُلْنَا(1): اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعُكَ(2) يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».

2767 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْه : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْ وَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْه : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ بَعْدُ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّهُو، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

### 70 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَم

2768 – مَالِك<sup>(4)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرْ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا<sup>(5)</sup>».

<sup>(1)</sup> مهامش الأصل: «فقلت».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل : «نبايعْك، وليس بشيء».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «ع، للقعنبي وغيره : من عبد الله بن عمر». وفي (ب) و (ج) : «عبد الملك بن مروان».

<sup>(4)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ح»، وفي الهامش: «بأحدهما، كذا في كتاب أبي عمر».

2769 – (مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ عُلْكُهُم ») أَنْ يَقُولُ : هَلَكَ النَّاسُ، فَهُو أَهْلَكُهُم ») أَنْ .

2770 مَالِك، عَنْ أَبِي الـزِّنَادِ عَنِ الأَعـْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (V) يَقُولَنَّ (V) أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ اللَّهُ مِ اللَّهُ هُوَ (V) اللَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ (V) اللَّهْرِ» (V) اللَّهُ هُوَ (V) اللَّهُ عُونُ اللّهَ هُوَ (V) اللَّهُ هُونَ (V) اللَّهُ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهَ هُونَ اللّهُ اللّهُ هُونَ اللّهُ اللّهُ هُونَ اللّهُ اللّهُ هُونَ اللّهُ هُونَ اللّهُ اللّ

2771 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (٥) لَقِيَ خِنْزِيرٍ؟ خِنْزِيرٍ؟ خِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلاَمٍ، فَقِيلَ لَه: تَقُولُ هذَا لِخِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (٥): إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بِالسُّوءِ.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين سقط من (ش).

<sup>(2)</sup> كتب فوقها في الأصل، «صح»، وفي الهامش : «لا يقل»، وعليها «صح». وفيه أيضا : «لا يقول»، وهي رواية (ش).

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل: «ح»، وفي الهامش: «فإن الدهر، هو الله لعبيد الله بن يحيى»، وكذا بهامش (م).

<sup>(4)</sup> في التمهيد 151 / 181 : «هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيها علمت، ورواه إبراهيم بن خالد بن عثمة، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله...». وأضاف : «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث : «لا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر... وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه عن أبي هريرة من رواية الأعرج وغيره...».

<sup>(5)</sup> في (ب): «عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم».

<sup>(6)</sup> في (ب): «عليه السلام».

# 71 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ

2772 – مَالِك (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا مِسْخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ اللهُ لَهُ بِهَا مِسْخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

2773 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (3) قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي (4) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّم، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي (4) بِهَا فِي الجَنَّةِ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 472 رقم 443: «عمرو بن علقمة، قال البخاري: وقد قيل في هذا الحديث: محمد بن عمرو بن علقمة، قال حدثني أبي عن أبيه علقمة. رواه البخاري قال: نا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثني محمد بن بشر قال نا محمد بن عمرو قال: حدثني أبي عن أبيه علقمة فذكره. قال البخاري: وهذا أصح من الذي قاله مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «هكذا رواه أصحاب الموطأ موقوفا، ورواه سويد بن سعيد عن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «يُهُوَى لقاسم»، وفي «ج»: «يهوى».

# 72 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ

2774 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ<sup>(2)</sup> قَدِمَ رَجُلَانِ<sup>(3)</sup> مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ<sup>(4)</sup> النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً (5) ؛ أَو: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْر».

2775 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ<sup>(6)</sup> كَانَ يَقُولُ: لَا تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ. وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ<sup>(7)</sup> كَأَنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ. وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ مُبْتَلًى وَمُعَافًى، أَرْبَابٌ، وَانْظُرُوا<sup>(8)</sup> فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى،

<sup>(1)</sup> في (ش) و (م) : «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش (م): «أرسله يحيى وأسنده الرواة عن مالك، فقالوا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر». قال أبو العباس الداني في الإيهاء 4/ 546: «انفرد يحيى بن يحيى بإرسال هذا الحديث وهو عند القعنبي وسائر الرواة لزيد بن أسلم عن ابن عمر أسنده البخاري عن التنيسي عن مالك. والرجلان هما الزبرقان بن بدر التميمي السعدي، وعمرو بن الأهتم المنقري».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «هما عمرو بن الأهتم، والزّبرقان بن بدر وذكرهما الدارقُطني».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل : «صح»، وفي الهامش : «فأعجب».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطا 2 / 387: "إن من البيان لسحرا، كلام خرج مخرج المدح، أراد من البيان ما يستميل القلوب كما يفعل السحر، ويدل على أنه مدح». وقال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 169: "هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وما أظن أرسله عن مالك غيره، وقد وصله جماعة عن مالك، منهم القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير وابن نافع ومطرف، والتنيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح، وقد تقدم القول في ذلك في كتابنا هذا في أول باب زيد بن أسلم».

<sup>(6)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح». وفي (ب): «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(7)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح» وبالهامش: «العباد لابن القاسم».

<sup>(8)</sup> في (ج): «فانظروا».

فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ، وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَةِ.

2776 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟.

#### $^{(2)}$ جَاءَ فِي الْغِيبَةِ $^{(1)}$ جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

2777 – مَالِك (٤)، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ (٤)، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُويْطِبِ (٥) الْمَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْغِيبَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً وَلِنْ كَانَ حَقًا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ الْبُهْتَان».

<sup>(1)</sup> كتب عليها في الأصل: «خز».

<sup>(2)</sup> ضبطت «الغيبة» في الأصل بكسر التاء لتدل على أن الباب في رواية «ما جاء في الغيبة» ؛ وضبطت بالضم لتدل على أن الباب في رواية : «الغيبة» فقط، وهو اختيار (ش).

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدّثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 623 رقم 586: «لم يقع الوليد بن عبد الله في تاريخ البخاري ولا ذكره...وأخوه عهارة بن عبد الله بن صياد الذي روى عنه مالك، وهو من ولد عبد الله بن صياد الذي كان يقال: إنه الدجال، وكان أخوه عهارة رجلا صالحا من أصحاب سعيد بن المسب».

<sup>(5)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «حنطب لابن وضاح» وعليها «ع»، وبهامش (م): «حنطب: لمحمد».

#### 74 - مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَان

2778 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ شَرَّ اثْنَيْنِ (ا) وَلَجَ الْجَنَّة»، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! لاَ تُخْبِرْنَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لاَ تُخْبِرْنَا (اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عُلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ شَرَّ الْنَتَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّة، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ اللهُ اللهُ

2779 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: مَهْ، غَفَرَ اللهُ لَكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: إِنَّ هذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.

<sup>(1)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «اثنين» وعليها «صح».

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(3)</sup> بَهامُش الأصل : «للَّقعنبي : ألا تخبرنا على العرض. قال ابن وضاح : ورواه مطرف : ألاَّ تخبرنا بشد اللام».

<sup>(4)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(5)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(6)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

#### 75 - مَا(1) جَاءَ فِي مُنَاجَاةٍ اثْنَيْن دُونَ وَاحِدٍ

2780 – مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا<sup>(2)</sup> وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ : اسْتَرْ خِيَا<sup>(3)</sup> شَيْئاً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِد».

2781 - مَالِك<sup>(4)</sup>، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا كَانُوا<sup>(5)</sup> ثَلَاثَةً <sup>(6)</sup> فَلَا يَتَنَاجَى <sup>(7)</sup> اثْنَانِ دُونَ وَاحِد».

### 76 - مَا جَاءَ فِي الصِّدُقِ والْكَذِب

2782 - مَالِك (8)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل: «عت».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «طرحه ابن وضاح»، وعليها «ع».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل : «ع : استأخرا في كتاب أحمد بن سعيد لعبيد الله. ولابن وضاح وغيرهما من رواية يحيى. ع : استرخيا، ذكره الدارقطني عن جماعة الرواة، ولم يذكر خلافا». أسقط الأعظمي الواو من «ولم». وبالهمز جاءت في (ش). وفي (ب) : «استأخرا».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «ح» و«صح»، وفي الهامش : «كان»، وعليها «صح». وهي رواية (ب) و(ش). وبهامش (م) : «كان» وعليها «ع».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالضم والفتح المنونين وبالهامش: «جادا كان ثلاثة لعبيد الله وتابعه جماعة عن مالك». ولم يحسن الأعظمي قراءة هذا الهامش، وقال: ولم أفهم التعليق.

<sup>(7)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح» و «ع».

<sup>(8)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَأْكَذِّبُ (أَ) امْرَأَتِي (2) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3): «لَا خَيْرَ فِي الْكَذِب» (4). فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْك».

2783 – مَالِك<sup>(3)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرُّ (6) يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِلَى الْمُجُورِ، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَكَذَبَ وَفَجَرَ.

2784 – مَالِك<sup>(7)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ، فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَالاً يَعْنِينِي.

<sup>(1)</sup> ضبطت في الأصل وفي (د) و (ش) ، بضم الألف الثانية، وفتح الكاف، وكسر الذال المشددة. وضِبطت في (ج) بفتح الألف، وسكون الكاف، وكسر الذال.

<sup>(2)</sup> في هامش الأصل: «يا رسول الله»، وعليها «ع». وحسبها الأعظمي لحقا فأدخلها في المتن، ولم يتنبه إلى أنها رواية.

<sup>(3)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 389 : «لا خير في الكذب الممنوع من الكذب ما كان كذبا على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو كان فيه مضرة على مسلم».

<sup>(5)</sup> في (ش) : «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بضم الراء المشددة، وفتحها. ولم يثبت الأعظمي إلا وجها واحدا.

<sup>(7)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

2785 - مَالِك<sup>(1)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

2786 - مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً ؟ فَقَالَ: «نَعَم». فَقِيلَ لَهُ: أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً (3)؟ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً (3)؟ الْمُؤْمِنُ كَذَّاباً (3)؟ فَقَالَ: «لا».

### 77 - مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ

2787 – مَالِك، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَبْدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ثَلاَثاً: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ اللّهُ إِنَّ مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٥)، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال» (٥).

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «أُفيكون»، وعليها «عت».

<sup>(3)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «كاذبا» وعليها «هـ». و «ح».

<sup>(4)</sup> في (ب) : «عز وجل».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 390 : «حبل الله» : القرآن. وقيل الجماعة.

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 390: «قيل»، عبارة عن كل قول لم يذكر صاحبه.

<sup>(7)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 390: «في إضاعة المال ثلاثة أقول: أحدهما ترك الإحسان إلى من تملكه من الجيران، والثاني: ترك سر المال والنظر في إصلاحه، والثالث: إنفاقه عن حقه. =

2788 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، وَسُلَّمَ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَء بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَء بِوَجْهٍ».

### $^{(2)}$ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ $^{(1)}$ الْخَاصَّةِ $^{(2)}$

2789 - مَالِك<sup>(3)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَه: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ<sup>(4)</sup>».

2790 - مَالِك، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ(٥) الْعُولِيزِ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعُامَّةَ بِذَنْبِ(٥) الْعُولِيَةِ كُلُّهُمْ. الْخُاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَاراً، اسْتَحَقُّوا(٥) الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.

### 79 - مَا جَاءَ في التُّـقَي

2791 - مَالِك (7)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ

<sup>=</sup> وفي كثرة السؤال ثلاثة، أقوال: أحدها: قوله تعالى: لا تسئلوا عن أشياء والثاني: سؤال ما في أيدى الناس، والثالث: النوازل والأغلوطات».

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «ح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «بذنب الخاصة».

<sup>(3)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 391: «إذا كثر الخبث، قال ابن وهب: الخبث: أو لاد الزنا».

<sup>(5)</sup> هامش الأصل: «بذنوب». و فوقها «هـ».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل : «استحلوا»، وعليها "صح». ولم يقرأه الأعظمي.

<sup>(7)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى (١) دَخَلَ حَائِطاً، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (٤)، وَاللَّهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَ اللَّهَ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.

2792 - مَالِك<sup>(3)</sup> قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ<sup>(4)</sup>: أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ.

قَالَ مَالِك : يُرِيدُ بِذلِكَ الْعَمَلَ، إِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلاَ يُنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ. وَلاَ يُنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ.

#### $^{(5)}$ - الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ $^{(5)}$

2793 - مَالِك<sup>(0)</sup>، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر<sup>(7)</sup>، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ.

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «إذا» وعليها «ح»، أي حتى إذا. ولم يقرأ ذلك الأعظمي.

<sup>(2)</sup> ضبطت في الأصل بالوجهين: بالضم والكسر المنونين.

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «قال»، وعليها «صح». ولم يقرأ ذلك الأعظمي.

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «سمع الرعد»، وفوقها «خو ذر»، وعلى «سمع» «معا».

<sup>(6)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(7)</sup> بهامش الأصل: «عن أبيه، لغير يحيى»، وبهامش (م): «إنها هو عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ؛ هكذا لسائر الرواة عن مالك».

### 81 - مَا جَاءَ فِي تَرِكَةٍ (١) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2794 – مَالِك (2)، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا فَقَالَتُ (3) عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ (4) صَدَقَةٌ.

2795 – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْسِمُ (٥) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (٥)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.

<sup>(1)</sup> في (ج) : «تركت».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ش): «فقالت لهن».

<sup>(4)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح». ولم ترد «فهو» في (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «ع» و «صح». وفي الهامش: «يقتسم»، وعليها «صح». لا يقتسم بالرفع هي الرواية. ولم يقرأ الأعظمي هذه الجملة. و «يقتسم» وهي رواية (ب).

<sup>(6)</sup> كتب عليها في الأصل : «عبيد الله» و «صح»، وبالهامش : ع : دينارا لابن وضاح، زاد ابن وهب، ومعن : دنانيرا. وفيه أيضا : ع : ولا درهما. ولم يقرأ الأعظمي كل ذلك، واكتفى بقوله : لابن [وضاح] زاد ابن [ ... ] ومعن [...] ولا درهماً. قال ابن عبد البر في التمهيد 81/ 171 : «هكذا قال يحي : «دنانير»، وتابعه ابن كنانة، وأما سائر رواة الموطأ، فيقولون دينارا، وهو الصواب، لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة، لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير، وعمن قال دينارا من أصحاب مالك : ابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وابن بكير، والقعنبي، وابو مصعب، ومطرف، وهو المحفوظ في هذا الحديث». وانظر الإياء لأبي العباس الداني 3/ 307.

#### 82 - مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ جَهَنَّمَ

2796 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا».

2797 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنْ عَمِّهِ أَبِي شُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي شُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَرُونَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ<sup>(3)</sup> مِنَ الْقَارِ<sup>(4)</sup>. وَالْقَارُ الزِّفْتُ.

### 83 - التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

2798 – مَالِك (٥) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ: سَعِيدِ بْنِ يَصَدَقَةٍ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، \_ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبً \_ ، كَأَنَّ (٥) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، \_ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا \_ ، كَأَنَّ (٥) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ

<sup>(1)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> فِي (شَ) : «وحدثني عنّ مالّك».

<sup>(3)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «أشد» قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 593: «فيه قوله أسود من القار، وهي لغة مهجورة، واللغة الفصيحة أشد سوادا من القار، وأشد بياضا، وليس في هذا الباب مدخل للقول والنظر، وإنها فيه التسليم والوقوف عند التوقيف».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 393 : «أجمع الرواة على قوله : «أسود» وإنها الوجه لهي أشد سوادا، ونظيره قول عمر : فهو لما سواها أضيع، والقياس أشد إضاعة».

<sup>(5)</sup> في (ش) »حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(6)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «كان»، وعليها »معا». وهي رواية (ب).

الرَّحْمنِ، يُرَبِّيهَا(1) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ(2)، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ».

2799 – مَالِك (٤)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، نَخْلٍ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، نَخْلٍ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّ (٤). قَالَ أَنْسِ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَة: ﴿ لَ تَنَالُوا اللهِ صَلَّى تَنفِفُوا مَمَّا تُحِبُّونَ ﴾. [آل عمران : 91] قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَ تَنَالُوا اللّهِ، وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَلّهُ مَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَلّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ال

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : «له» وعليها «خز» و «طع».

<sup>(2)</sup> في مشارق الأنوار 2/ 265: «بفتح الفاء وضم اللام، وهو المهر؛ لأنه يفلي من أمه، يعزل ويتحد، وحكي فيه: «فِلُو» بكسر الفاء وسكون اللام، وحكاه الداودي».

<sup>(3)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «بِيُرحَاء، كذلك قيده ك». وعليها «معا». وفيه أيضا: «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: بيرَحاء بنصب الراء في الموضعين جميعا، وكذلك أخبرني الفقيه أبو الوليد، عن أبي ذر بيرَحاء بنصب الراء في حال الرفع والنصب والجر». وفي أيضا: «جن وقال لي أبو عبد الله الصوري الحافظ: إنها هي بَيْرَحاء بفتح الحاء والراء، واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أنّ من رفع الراء في حال الرفع فقد غلط، وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيو خنا ببلدنا، وعلى القول الأول أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة، وهو موضع بقبلي مسجد المدينة».

<sup>(5)</sup> في (ب): «طيبٌ » بالضم المنون.

مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ<sup>(1)</sup>. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ<sup>(2)</sup> فِي الْأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا<sup>(3)</sup> أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ.

2800 - مَالِك (4) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَعْطُوا السَّائِلَ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».

2801 - مَالِك (5)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو (6) بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: «رابح بالباء المعجمة بواحدة، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، وهي رواية يحيى. رابح ذو ربح على النسب. ورايح يروح خيرة ولا يغرب. لابن وهب: رابح بالباء بواحدة، وشك القعنبي بين الكلمتين» وبهامشه أيضا: «رايح بالياء معجمتين هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة الرواة، ومعنى ذلك عندي أنه مال يروح عليه ثوابه. وقال عيسى بن دينار: معناه أن كلم ينتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة، ورواه مطرف وابن الماجشون رابح بالباء المعجمة الواحدة. وقال عيسى بن دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربح له والغنيمة فيه، والإدخار... ج.. وعندي أنه يقال له: مال رابح ومتجر رابح، ولا يقال: مربح، والله أعلم». ولم يقرأ الأعظمي الرواة، ولا ثوابه. قال الوقشي في التعليق 2/ 395: «مال رابح، رابح يعود عليه من هيئة الربح، وهذه اللفظة تجري مجرى النسب».

<sup>(2)</sup> فِي (ج) : «تجعلها».

<sup>(3)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه، وبني عمه، كذا رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن مالك».

<sup>(4)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> كتب عليها في الأصل: «عـ»، وفي الهامش: «عن ابن عمرو»، وفوقها «ح»، ومثله بهامش (م). قال أبو العباس الداني في الإيهاء 4/ 334: ورده ابن وضاح في الموطأ الذي رواه عن يحيى بن يحيى زيد بن أسلم عن ابن عمرو على طريق الإصلاح، وزعم أنه معاذ بن عمرو». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 337: «وفي باب الترغيب في الصدقة: زيد بن سالم، عن عمرو بن معاذ الأسهلي ؟ كذا ليحيى، وسائر الرواة من طريق ابن سهل عن ابن وضاح: عن ابن عمرو بن معاذ، والأول الصواب».

الْأَنْصَارِيِّ (1)، عَنْ جَدَّتِهِ (2)، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ».

2802 - مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِي صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ، وَسَلَّمَ : أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِي صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْلَ لَغَلُهُ فَقَالَتْ : فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْلَ لَعْدَى لَنَا أَهْلُ فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانُ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا، شَاةً وَكَفَنَهَا (٤)، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ هَذَا (٥) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.

2803 - مَالِك<sup>(7)</sup>، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبُ، فَقَالَتْ لإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تُرَى فِي هذِهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تُرَى فِي هذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.

<sup>(1)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 474 رقم 447 : «عمرو بن معاذ الأشهلي، ويقال عمرو بن معاذ بن عمرو بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن يزيد بن عبد الاشهل. ويقال : عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس وهذا أصح».

<sup>(2)</sup> بهامش الأصل: «اسمها حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، ذكرها أبو عمر في التمهيد».

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في الأصل «خ». و «صح»، وبالهامش : أعطيه إياه، وفوقها «صح».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 395: «شّاة وكفنها، كانوا يسلخون الشاة، ويلبسونها عجينا، ثم يعلقونها في التنور لئلا يسيل من ودكها شيء، وكانوا ربها علقوا الشاة المسلوخة في التنور دون أن يلبسوها عجينا، ووضعوا ثريدة يقطر فيها شحمها».

<sup>(5)</sup> لم ترد «من هذا» في (ب) و (ش).

<sup>(6)</sup> ألحقت «هذا» بهامش الأصل، وعليها «صح»، وألحقت بهامش (ج) أيضا.

<sup>(7)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

### 84 - مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

2804 – مَالِك<sup>(1)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ (2)، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (3) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ (4)، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (5) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ (4) فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ (5)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ (5)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ (6)، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ (6) مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ (6) وَمَنْ يَسَعَبُّرُهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدُّ عَطَاءً هُو خَيْرٌ وَأَوْسَعُ (6) مِنَ الصَّبْر (8).

2805 - مَالِك<sup>(7)</sup>، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، (وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ المَسْأَلَةِ): «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا فَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (8) السَّائِلَةُ ».

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) و (د) و (ش) و (م): زيادة: «ثم سألوه فأعطاهم».

<sup>(3)</sup> كتب عليها في الأصل: «خو»، وبالهامش: «يكنّ»، وعليها «أصل ذر».

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 395 : «ما يكون عندي من خير»، روي : ما يكن «بالجزم على معنى الشرط وروي : «ما يكون بالرفع على أن تكون ما بمعنى الذي، وكلاهما صحيح، إلا أن الشرط أحسن ههنا».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 396 : «ومن يستعف يعفه الله. برفع الفاء وبنصبها».

<sup>(6)</sup> كتب فوقها في الأصل: «كذا لعبيد الله»، وفي الهامش: «هو أوسع وخيرا، وعليها «ح» ه («: ».

<sup>(7)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(8)</sup> في هامش الأصل: «هي»، وعليها «صح»، و«ع»، وهي رواية (ب) و (ج) و (ش).

2806 – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرْسَلَ إِلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (1)، فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ رَدَدْتَهُ ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْ تَنَا أَنَّ خَيْراً لأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟ يَا رَسُولُ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْ تَنَا أَنَّ خَيْراً لأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (2) «إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (2) «إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُو رِزْقٌ يَرْزُقُكُهُ اللّهُ». فَقَالَ (3) عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا لاَ إَلَا إَنْ يَعْرُ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ. اللّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.

2807 - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْخُذُ<sup>(3)</sup> رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْخُذُ<sup>(6)</sup> مَلَى اللهُ أَعْطَاهُ اللهُ أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل : « بعطاء»، وفوقها «لابن وضاح». ومعه بعطائه، رواية عبيد الله بن يحيى، قال ابن وضاح : لم يكن في زمن النبي عطاء»، ومثله بهامش (م).

<sup>(2)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

<sup>(3)</sup> في (ج): «قال».

<sup>(4)</sup> في (ش): «أم».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «لأن يأخذ»، وفيه أيضا: «ع: هذا في كل الموطآت، ليأخذ، إلا عند معن، وابن نافع فعندهما لأن يأخذ». وبهامش (م): «لأن يأخذ: لابن بكير». «قال الوقشي في التعليق 2/ 396: «ليأخذُ، أراد لأن يأخذ، فلم حذف الناصب رفع الفعل وربما فعلت العرب ذلك لأنه قليل».

<sup>(6)</sup> بهامش الأصل: «فيحتطب»، وفوقها «ح». ولم يقرأ الأعظمي الرمز.

2808 - مَالِك(١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي : فَذَهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْأَلهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيكَ ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبُ، وَهُو يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلُ مِنْكُمْ وَلهُ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلُ مِنْكُمْ وَلهُ أُوقِيَّةُ أَوْ عَدْلُهَا (٤)، فَقَدْ سَأَلُ إِلْحَافًا (٤)». قَالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ : لَلقْحَةٌ (٤) لَنَا، خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ. وَالأُوقِيَّةُ (٥) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً. قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلُهُ، فَقَدَمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ.

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> قال الوقشي في التعلّيق 2/ 396 : «من حاجتهم : «من ههنا زائدة، كما تقول : ما رأيت من رجل، وما جاءني من أحد».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 397 : «أو عدلها. عدل الشيء \_ بفتح العين \_ ما يعادله من غير جنسه وعدله بكسر العين - ما يعادله من جنسه».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن المسألة هل تحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء».

<sup>(5)</sup> كتب عليها في الأصل: «صح»، وبالهامش: «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سهاها أبو داود في كتاب الزكاة».

<sup>(6)</sup> في (ب): «قال مالك: والأوقية...».

2809 - مَالِك (١)، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدُ إِلاَّ عِنْهِ إِلاَّ عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدُ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ.

قَالَ مَالِك : لاَ أَدْرِي أَيرْفَعَ ذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمْ لاَ.

#### 85 - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

2810 - مَالِك<sup>(2)</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّد<sup>(3)</sup>، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ<sup>(4)</sup>».

2811 - مَالِك<sup>(5)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي

<sup>(1)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 398 : «لا تحل الصدقة لآل محمد وآل محمد»، هم بنو هاشم وقيل: بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقيل بنو عبد المطلب، وقيل قريش كلها لا تحل لهم الصدقة، ومولى القوم منهم».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «صدقة الفرض خاصة، عن ابن القاسم وابن نافع، جميع الصدقات المفروضة والتطوع: وعليها «جـ»، وفي الهامش أيضا: بنو هاشم خاصة دون مواليهم».

<sup>(5)</sup> في (ش): «وحدثني عن مالك».

<sup>(6)</sup> لم ترد التصلية في (ش).

وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي (١) مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلاَ وَلاَ لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَه»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبُداً.

2812 - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ (2): قَالَ لِي (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ: ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ (4) أَمِيرَ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ: الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الأَرْقَمِ: الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (5)، أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (5)، أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (5)، ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ ؟ قَالَ : فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ : يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَتَقُولُ لِي هَذَا مِثْلَ هذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الأَرْقَمِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.

### 86 - مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْم

2813 - مَالِك<sup>60</sup>، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنُورِ بُنُورِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، فَإِنَّ اللَّهِ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «يسألني».

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) و (د) و (ش) و (م)، «قال: قال لي...»، وعليها في (ش) ضبة.

<sup>(3)</sup> سقطت «لي»، من (ب).

<sup>(4)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 399 : «أستحمل عليه. معنى استحمل أسأل أن يحمل عليه يقال: أستحمله فأحملني».

<sup>(5)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 399 : «تحت إزاره ورفغيه. الرَّفغ والرُّفغ بفتح الراء وضمها، باطن الفخذ». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص .180

<sup>(6)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

الْحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي الأَرْضَ الْمَيْتَة (1) بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

#### 87 - مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوم

2814 – مَالِك (2)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيَّا (3) عَلَى الْحِمَى (4)، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ (5)، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةً. وَإِنَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ، وَإِنَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَا شِيتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ. وَإِنَّ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْغُنْيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ كَا أَنِي بَبنِيهِ فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْكَلأُ وَالْكَلا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلا أَلِي الْكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلا أَبِي وَالْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالْكَلا أَبِي وَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلأُ وَالْكَلا أَبُولُ فَيْ وَالْكَلا أَبُا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلا أَمْ وَمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلا أَلْكَا لَكَ وَالْكَلا أَنَا الْكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلا أَلْكَ مَا شِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَاءُ وَالْكَلا أَنَا اللّهُ مَا فَيْهُ وَمِنْ عَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَلْمُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْكُولُومُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمِلْوقِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُؤْمِونَ

<sup>(1)</sup> قال الوقشي في التعليق 2/ 401: «ما يحيى الله الأرض الميتة. الهدى والعلم يسميان حياة، وكذلك الإيمان، وأضدادها يسمى موتا».

<sup>(2)</sup> في (ش): «حدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل: «هُنَيء».

<sup>(4)</sup> بهامش الأصل: «وهو النقيع بالنون»، وعليها «ج»، ولم يتبين الأعظمي موضع الهامش فقال: في «ج: وهو النقيع بالحرة»، ولم يتضح لي التعليق. وقد بين الباجي في المنتقى 7/ 323: وجه ذلك في قوله: «قوله: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، يعني أنه استعمله على حمايته لإبل الصدقة، وهذا الحمى قيل: هو النقيع بالنون؛ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله. لما في ذلك من المنفعة للمسلمين، فوصى عمر بن الخطاب هنيا فيها استعمله فيه فقال: يا هني، اضمم جناحك عن الناس، يريد والله أعلم كف عنهم».

<sup>(5)</sup> قال ابن الحذاء في التعريف 3/ 612 رقم 577 : «هني مولى عمر بن الخطاب، استعمله على الحمى...قال البخاري : هو مولى عمر القرشي، سمع عمر».

<sup>(6)</sup> قال الوقشي في التعليق على الموطأ 2/ 403 : الموطأ : «الصريمة : تصغير صرمة، وهي القطعة من الإبل تجاوز الأربعين، يقال من ذلك : رجل مصرم». وانظر مشكلات الموطأ للبطليوسي ص 180

أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وايْمُ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا فِي إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْراً.

# $^{(1)}$ 88 - أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ $^{(1)}$

2815 - مَالِك<sup>(2)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم <sup>(3)</sup>، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <sup>(4)</sup> قَالَ : «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكَفَرَةَ <sup>(5)</sup>، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي <sup>(6)</sup>، وَأَنَا الْعَاقِب» <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> في هامش (د): «ما جاء في».

<sup>(2)</sup> في (ش): «وحدثني يحيى عن مالك».

<sup>(3)</sup> بهامش (م): «أسنده معن بن عيسى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن النبي». قال أبو العباس الداني في الإياء 4/ 378: «أسنده معن وجماعة في الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير عن أبيه. وسقط بأسره لبعض الرواة. وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه مرسلا ليس فيه عن أبيه». وقال في موضع آخر 4/ 575: «ختم به الموطأ في رواية يحيى بن يحيى وسقط منه لبعض الرواة».

<sup>(4)</sup> في (د): «عليه السلام».

<sup>(5)</sup> كتب فوقها في الأصلُ: «عت»، و«صح»، وبالهامش: «الكفر». وأخطأ الأعظمي، فأثبت في متن الأصل «الكفر»، ولم يقرأ ما على «الكفرة» فيه.

<sup>(6)</sup> في هامش (د): «القديم: الزمان أي: يحشر الناس في زماني».

<sup>(7)</sup> في هامش الأصل: «كمل كتاب الموطأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليها، وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة عشر وست مئة، انتهت المقابلة والتصحيح وكتب الطرر من أصل الشيخ الفقيه الأجل المحدث النحوي الضابط المتقن اللغوي أبي العباس أحمد بن سلمة الانصاري رضي الله عنه وولده الشيخ الفقيه المحدث النحوي =

= الضابط المتقن اللغوي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمة الأنصاري أكرمه الله يمسك الأصل المذكور، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليا».

وفيه: «كل ما فيه من العلامات هكذا عبهذه الصور فهو لعبيد الله، وما في من هذه الصورة ح فهو لابن وضاح، إما رواية عن يحيى، أو إصلاح عليه. وما فيه هكذا ط فهو لابن فطيس، وما فيه هكذا ش فهو لابن الشراط، وهـ كذا أبو الوليد الوقشي، وما فيه ك كذا فإنها هو تقييد عن البكري في أسهاء المواضع، وما فيه ع هكذا فهو لابن عبد البر. وما فيه ع كذا فهو لأبي علي الجياني وما فيه جهو الباجي، وقد صرح فيه في بعض الأوقات باسم الرواي ابن سهل وابن حمدين وغيرهم. وش هكذا لابن سراج أبو مروان، وإذا كتبت ف فإنها هو ما نقلته من كتب شيخي أبو إسحاق بن قرقول رحمه الله، وما فيه ص هكذا فهو المطلوسي».

وفيه أيضا : «ذكر أبو على حسين بن أبي سعيد المعروف بالوكيل عن بكر بن حماد أنه قال رغبت عن سماع الموطا على ابن بكير لأنه كان يصحف فيه حرفين أحدهما قول عمر لبيت بركبة أحب إلى من عشرة أبيات بالشام، فكان يقول فيه : لبيت تركته ونسيت الحرف الثاني، وهذا الذي قاله ابن بكير لم نجده لابن بكير، بل إنها رويناه عنه كها رويناه عن غيره من أصحاب مالك : لبيت بركبة وهو موضع بالطائف، نقلت هذه الطرة من الأصل». وفي (د) : «كمل كتاب الموطأ بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليها، وكان الفراغ منه...يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شوال، سنة ثلاث عشرة وست مئة على يدى ناسخه لنفسه عبد الله بن أحمد بن محمد اللباد وفقه الله...».

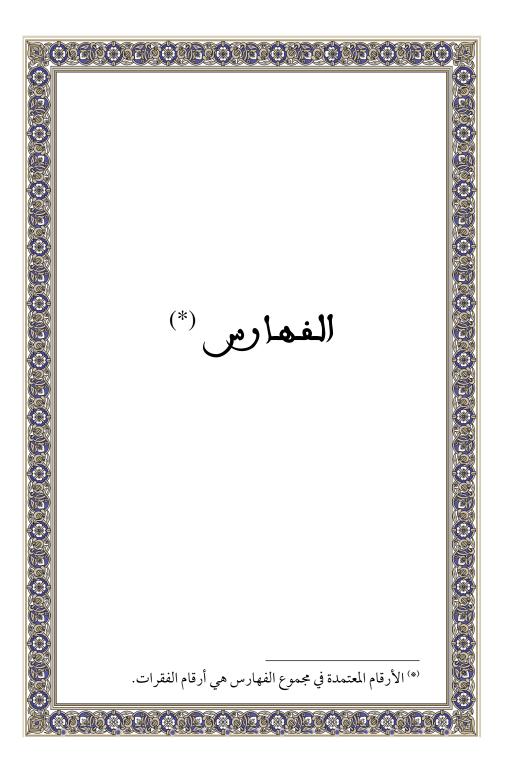



#### فهرس الآيات القرآنية

| أرقام الفقرات  |               | السور والأيسات                                                                                       |  |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| التي وردت فيها | المصحف الشريف | 2 275                                                                                                |  |
|                |               | سورة : الفاتحة                                                                                       |  |
| 224            | 1             | الحمد لله رب العالمين                                                                                |  |
| 234 – 226      | 7 – 1         | الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك                                    |  |
|                |               | نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير                                              |  |
|                |               | المغضوب عليهم ولا الضالين                                                                            |  |
| سورة: البقرة   |               |                                                                                                      |  |
| 2429           | 101           | ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخرة من خلاق                                                        |  |
| 1093           | 157           | إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه                                   |  |
|                |               | أن يطوف بهما                                                                                         |  |
| 2437           | 177           | كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد                                                  |  |
| 2437           | 177           | الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى                                                             |  |
| 2408           | 177           | فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان                                             |  |
| 2228           | 179           | إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين                                                                |  |
| 857 – 835      | 184           | ومَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ                                |  |
| 1154           | 186           | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ اِلرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ                                      |  |
| 853            | 186           | وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ   |  |
|                |               | الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ                                                 |  |
| 888            | 186           | وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ   |  |
|                |               | الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُن وأَنتم عَاكِفون في المساجد. |  |
|                |               |                                                                                                      |  |

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | الســور والأيــــات                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 882                             | 186                         | وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ                                                                                                 |
| 853                             | 195                         | وأتموا الحج والعمرة لله                                                                                                               |
| 1178                            | 195                         | وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِ فإن أُحْصِرْتُمْ فما اِسْتَيْسَرَ من الهَدْي وِلا تَحْلِقُوا رؤوسكم حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ |
| 1154                            | 196                         | فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج                                                                                                     |
| 288                             | 203                         | وإذا تولى سعى في الأرض                                                                                                                |
| 1824                            | 226                         | ثلاثة قروء                                                                                                                            |
| 1861                            | 227                         | الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكُ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ                                                                  |
| 1862                            | 229                         | ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه                                                                                   |
| 2225                            | 231                         | والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين                                                                                                  |
| 2476                            | 231                         | والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة                                                                          |
| 1874                            | 232                         | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا                                                                                                      |
| 1637                            | 233                         | ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم                                                                       |
| 1650                            | 235                         | إلا أن يعفون                                                                                                                          |
| 1612                            | 235                         | أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح                                                                                                         |
| 370-369                         | 236                         | حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ                                                      |
| 2303                            | 278                         | وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون                                                                                       |
| 2131                            | 281                         | فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء                                                                                 |
|                                 |                             | سورة: أل عمران                                                                                                                        |
| 211                             | 8                           | رَبُّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ<br>الْوَهَّابُ              |
| 2799                            | 91                          | لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ                                                                              |

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | الســور والأيــــات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1289                            | 200                         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                             | سورة : النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1449                            | 11                          | يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فوق<br>اثنتين فلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ                                                                                                                                                                                    |
| 1453                            | 11                          | ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1450                            | 12                          | وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمُ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن تَرَكْتُمْ مِّن لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دين |
| 1472 – 1471 – 1454              | 12                          | وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النُّلُثِ                                                                                                                                                                                    |
| 1930                            | 12                          | مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1672                            | 22                          | وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1671                            | 23                          | وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1680                            | 25                          | وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَّنكِحَ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ<br>أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ                                                                                                                                                                                                                 |
| 1680                            | 25                          | ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1692                            | 25                          | ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1849                            | 35                          | وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ، وحَكماً مِنْ أَهْلِهَا إِن<br>يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوفِّق اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً                                                                                                                                                                               |

| أرقام الفقرات  | أرقامها في    |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التي وردت فيها | المصحف الشريف | الســور والأيـــات                                                                                                                                                                                               |
| 1472           | 175           | يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ<br>أُخْتُ فَلَهَا نِصْفَ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانتَا اِثْنَتَيْن |
|                |               | فَلَهُمَا النَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رْجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظًّ<br>الْأُنْثَيَيْن يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ                    |
|                |               | سورة: المائدة                                                                                                                                                                                                    |
| 1548 - 1264    | 3             | وإذا حللتم فاصطادوا                                                                                                                                                                                              |
| 1692           | 6             | والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم                                                                                                                                                   |
| 44             | 7             | يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى                                                                                                                                               |
| 147            | 7             | المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرْجُلكم إلى الكعبين فتيمموا صعيدا طيبا                                                                                                                                                 |
| 2505           | 40            | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله                                                                                                                                               |
| 2435           | 47            | عزيز حكيم<br>وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف<br>والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص                                                                                             |
| 1380           | 53            | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                                                                                                                                                                                        |
| 1390           | 96            | يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم<br>ورماحكم                                                                                                                                          |
| 1143           | 97            | يا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا<br>فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة                                                                             |
| 1025           | 97            | يا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره                          |
| 1150           | 97            | هديا بالغ الكعبة                                                                                                                                                                                                 |

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | الســور والأيــــات                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1241                            | 97                          | يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة                                                                                                                                                                                           |
| 1401                            | 98                          | أحل لكم صيد البحر وطعامه                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                             | سورة: الأنعام                                                                                                                                                                                                                   |
| 741                             | 142                         | وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ                                                                                                                                                                                              |
| 1154                            | 146                         | أُو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                             | سورة: الأعراف                                                                                                                                                                                                                   |
| 2572                            | 172                         | وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهُمُ<br>اَلَّسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا<br>غَافِلِينَ |
| 2226                            | 189                         | حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتْقَلَت دَّعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ                                                                                  |
|                                 |                             | سورة : الأنفال                                                                                                                                                                                                                  |
| 1319                            | 61                          | وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تِرْهِبُونَ بِهِ عَدُّو اللَّهِ<br>وَعَدُّوً كُمْ                                                                                                    |
| 1477                            | 76                          | وَٱولُوا الاَرْحَامِ بِمُعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهَّ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ                                                                                                                          |
|                                 |                             | سورة : يونس                                                                                                                                                                                                                     |
| 2709                            | 32                          | فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ                                                                                                                                                                                       |
| 2705                            | 64                          | لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ                                                                                                                                                                       |
| سورة: هود                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2226                            | 70                          | فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب                                                                                                                                                                                              |
| 67                              | 114                         | وأقِم الصلاة طرَفَي النهارِ وزُلَفًا من الليل إن الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيئاتِ ذكرى للذاكرين                                                                                                                                     |

#### كتاب الموتصأ

|                | ı             |                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أرقام الفقرات  | أرقامها في    | الســور والأيــــات                                                                                                                                                     |
| التي وردت فيها | المصحف الشريف |                                                                                                                                                                         |
|                |               | سورة : النحل                                                                                                                                                            |
| 1409 - 1319    | 8             | وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة                                                                                                           |
|                |               | سورة : الإسراء                                                                                                                                                          |
| 581            | 109           | وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغ بِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً                                                                                        |
|                |               | سورة : طــه                                                                                                                                                             |
| 2616           | 11            | فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى                                                                                                                                       |
| 27             | 13            | وأقيم الصلاة لذكري                                                                                                                                                      |
| 313            | 131           | وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة                                                                                                         |
|                |               | للتقوى                                                                                                                                                                  |
|                |               | سورة: الحــج                                                                                                                                                            |
| 1081           | 30            | وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ                                                                                                   |
| 1081           | 31            | ثُمَّ محِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق                                                                                                                                |
| 1409           | 32            | لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ                                                                                             |
| 1409           | 34            | فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ                                                                                                                 |
| 1154           | 65            | لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إِلَى                                                                     |
|                |               | رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم                                                                                                                                |
|                | T             | سورة : النــور                                                                                                                                                          |
| 2123-1791-1786 | 5 <b>-</b> 4  | والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ                                                                  |
|                |               | جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا<br>مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ |
|                |               |                                                                                                                                                                         |
| 1791           | 6             | وَالَّذِينَ يَرِمُونَ أَزْواجَهُمْ                                                                                                                                      |
|                |               | •                                                                                                                                                                       |

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | الســور والأيــــات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1786                            | 9-6                         | وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اللهِ أَحَدهِم أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَوُّا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1546                            | 33                          | الصدوي المسلمة |  |
| 1547                            | 33                          | وَءَاتُوهُم مِن مَال ِاللهَّ الَّذي ءَاتَاكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| سورة: الأحــزاب                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1913                            | 5                           | ادْعُوهُمْ لاَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا اَبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّين وِمَواليكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                 |                             | سورة : فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520                             | 2                           | مَا يَفْتَح ِاللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                 |                             | سورة : غافــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1092                            | 60                          | ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1409                            | 78                          | لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                 | I                           | سورة: الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2226                            | 14                          | وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2658                            | 19                          | أَذْهَبْتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واسْتَمْتَعْتُمْ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| سورة: محمد                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1515                            | 04                          | فإما مَنًّا بَعْدُ وإما فداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

#### كتاب الموتصأ

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | السور والأيسات                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                             | سورة : الفتح                                                                                                                                                                     |  |
| 546                             | 1                           | انًا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً                                                                                                                                             |  |
|                                 |                             | سورة : ق                                                                                                                                                                         |  |
| 496                             | 1                           | ق والقرآن الجيد                                                                                                                                                                  |  |
|                                 |                             | سورة : النجم                                                                                                                                                                     |  |
| 552                             | 1                           | والنجم إذا هوي                                                                                                                                                                   |  |
| سورة : القمر                    |                             |                                                                                                                                                                                  |  |
| 496                             | 1                           | اقتربت الساعة وانشق القمر                                                                                                                                                        |  |
| سورة: الواقعة                   |                             |                                                                                                                                                                                  |  |
| 538                             | 82                          | لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ                                                                                                                                             |  |
|                                 |                             | سورة : المجادلة                                                                                                                                                                  |  |
| 1427                            | 2                           | الَّذِينَ يَظَّهرُونَ مِنِكُم مِن نِسَائِهِمِ                                                                                                                                    |  |
| 1760                            | 3                           | وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِسَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا                                                                                                         |  |
| 1755                            | 4-3                         | فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْل أَن يَتَماسًا ذَلِكُم تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ                                                                            |  |
|                                 |                             | فَمَن لَم يَجَدُ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسًا فَمَن لَم                                                                                          |  |
|                                 |                             | يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً                                                                                                                                       |  |
|                                 |                             | سورة : المتحنة                                                                                                                                                                   |  |
| 1710                            | 10                          | وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم ِالكَوافِرِ                                                                                                                                              |  |
| سورة: الجمعة                    |                             |                                                                                                                                                                                  |  |
| 287                             | 9                           | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ                                                                |  |
| 1546                            | 10                          | َ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللهَّ<br>فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللهَّ |  |

| أرقام الفقرات<br>التي وردت فيها | أرقامها في<br>المصحف الشريف | السـور والأيــات                                                                     |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ,                               |                             | سورة : الطلاق                                                                        |  |
| 1860                            | 1                           | يَا أَيُّهَا النَّبِي ء إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ |  |
|                                 |                             | سورة : المرسلات                                                                      |  |
| 210                             | 1                           | والمرسلات عرفا                                                                       |  |
| سورة: النازعات                  |                             |                                                                                      |  |
| 288                             | 22                          | ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى                                                               |  |
| سورة : عبس                      |                             |                                                                                      |  |
| 545                             | 2-1                         | عبس وتولى أن جاءه الأعمى                                                             |  |
| 288                             | 9-8                         | وَأُمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى                                          |  |
| 538                             | 16 – 11                     | كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي                          |  |
|                                 |                             | سفرة كرام بررة                                                                       |  |
| سورة: الانشقاق                  |                             |                                                                                      |  |
| 549                             | 1                           | اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ                                                           |  |
| سورة: الغاشية                   |                             |                                                                                      |  |
| 298                             | 1                           | هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ                                                    |  |
| سورة: الليل                     |                             |                                                                                      |  |
| 288                             | 4                           | إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى                                                            |  |



# فتاوس الصحابة

#### 1 - أبو أيوب الأنصاري

| أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِي، فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي                                                                  |
| وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَع بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ، وَقَدْ قَالَ                                  |
| أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ                 |
| صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ                                                       |
| أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه            |
| وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْ دَلِفَةِ جَمِيعاً1194                      |
| كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ،              |
| ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً                                                       |
| عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَأُواْ ثَعْلَباً إِلَى              |
| زَاوِيَةٍ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ                                                                             |

#### 2 - أبو بكر الصديق

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْر فَأَحْبَلَهَا ...... 2479

| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                  |
| إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَال:                                                                                                                                                 |
| إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُول658                                                                                                                                                                                                   |
| أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَمَرَهَا<br>أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ                                                                                                                                    |
| إِنَّ الأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر : هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَال : لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر : فَتُبْ إِلَى اللهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ 2466                                                                                                       |
| أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فقطعت يده اليسرى                                                                                                                                                        |
| أَنَّهُ قَال : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ                                                                                                                                   |
| رأيت أبا بكر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأً بِأُمِّ الْقرآن، وَبِهَذِهِ الآيَة : ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَلَوْبَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ |

| فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاء الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَتَيَا |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَتَيَا                                                                                          |
| أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَأ                                                                                                                                                                            |
| قُمْتُ وَرَاء أَبِي بَكْرِ الصديق وَعُمَرَ وَعُثْمَان، فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأ                                                                                                                 |
| قُمْتُ وَرَاء أَبِي بَكْرٍ الصديق وَعُمَرَ وَعُثْمَان، فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأ<br>﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ                                         |
| كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ                                                                                                                        |
| كُلُّ امْرِيٍّ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ 2559                                                                                                               |
| لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيًّا، وَلاَ كَبِيراً هَرِماً وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً،                                                                                               |
| وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِراً                                                                                                                                                                          |
| وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَة                                                                                                                                        |
| وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاًّ هَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ                                                                                                                                                |
| وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُل : هَلْ عِنْدَكَ                                                                                                        |
| مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟                                                                                                                                                      |
| 3 - أبو الدرداء                                                                                                                                                                                      |
| أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُول : نَامَتِ الْعُيُونُ،                                                                                                          |
| وَغَارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ                                                                                                                                                  |
| فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ                                                                                                       |
| اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُك 1979                                                                                                                           |

# كتاب الموصل 4 - أبو ذر الغضاري

| أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُول: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ<br>حُمْرِ النَّعَمِ                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حُمْرِ النَّعَمِحُمْرِ النَّعَمِ                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 - أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                        |
| أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُول : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً                                                                                                                                                                |
| أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ<br>إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ                                                                                                                           |
| ُ<br>أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، قَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ 2612                                                                                                                                                      |
| دَخَلْتُ أَنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيد :<br>أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ<br>بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ                           |
| َّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ<br>حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةُ.<br>فَقُمْتُ لاَّقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ |
| 6 - أبو طلحة الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه دخل على أبي طلحة لأن فيه تصاوير                                                                                                                                                                                                                        |

# الإمام ماللابن أنس 7 - أبو موسى الأشعري

| نى مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فقال أبو موسى 1915 |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

#### 8 - أبو هريرة

| أَتُّرُوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ 2797                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَيِكَة تُصَلِّي446                                                                                                                            |
| الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإمَام إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ                                                                                                                            |
| الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 1798                                                                                                                            |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ ثُقَدِّمُونَهُم إِلَيْهِ،<br>أَوْ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ                                                                 |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاَّ يَهْوِي<br>بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً 2772 |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأً لَهُم إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّت فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا549                                                                                                                            |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ 201                                                                                                        |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسِ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ،<br>ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَة                                                                              |
| أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُول : مَنْ ادْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ ادْرَكَ السَّجْدَةَ، 18                                                                                                                           |
| أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ                                                                                                                                |

| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ<br>الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ |
| العِرافِ معرِمِين، فسانوه عن تحرِم طيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلُهَا،           |
| ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَال :                                                                                                                 |
| أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة :9                                                                         |
| أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَة ؟                                                                                        |
| سُئِلَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ       |
| سُئِلَ أبو هريرةعَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً ؟                                                                                      |
| سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟                                                                                       |
| شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الاولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ    |
| صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُول: اللَّهُمَّ أَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ            |
| طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَسَأَل وأبا هريرة فقالا:                               |
| عن أبي هُرَيْرَة : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ                                                                                    |

| غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الأَمَام، قَال : فَغَمَزَ ذِرَاعِي، قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الاَّمَام، قَال : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ |
| لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الأَمَام يَخْطُبُ                                                                                          |
| لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَع مَا ذَعَرْتُهَا                                                                                                                                              |
| لَوْ لاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ                                                                                                                            |
| مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَلاَ عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا                                                                                                                             |
| مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ 71                                                                                                                     |
| مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلاَثاً                                                                                                                            |
| مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                           |
| وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج؟                                                                                                                           |
| وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِز بِالْمَدِينَةِ، الرِّجَال وَالنِّسَاء،<br>فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ                                                                                   |
| وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاً عَنِ الرَّجُل، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ117                                                                                                                      |
| يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا.                                                                                                                  |
| وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ                                                                                                                                                 |

# كتاب الموصل 9 - أبي بن كعب

| ن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل قبل أن يموت 118         |
|-------------------------------------------------------|
| ني قراءة أَبَي : ثلاثة أيام متتابعات                  |
| فقرب لهما طعاما قد مسته الناروأبي بن كعب فصليا ولم 64 |
| 10 - أنس بن مالك                                      |
| أن أنس كبر حتى كان لا يقدر على الصيام يفتدي           |
| نه سأل أنس وهما غاديان من مني يهل المهل منا           |
| نه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث                    |
| دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر       |
| رأيت أنس بن مالك فتوضأ فغسل ومسح على الخفين 84        |
| رأيت أنس بن مالك وهو يصلي على حمار ويسجد إيماء416     |
| 11 - جابر بن عبد الله الأنصاري                        |
| أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة                      |
| كان يصلي في الثوب الواحد                              |
| من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن                   |

| نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالبدنة عن 1360                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 - رافع بن خديج                                                                                                              |
| نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، قَالَ حَنْظَلَة : فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ<br>وَالْوَرِقِ؟ فَقَال :       |
| 13 - الزبير بن العوام                                                                                                          |
| أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ في الإِحْرَامِ 1009                                    |
| عَنِ الأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟الزبير بن 1687                                           |
| أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاًإِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ<br>فَلَعَنَ اللهُ |
| 14 - زید بن ثابت                                                                                                               |
| إذا دخل الرجل بامرأته                                                                                                          |
| الصلاة الوسطى صلاة الظهر                                                                                                       |
| تسألني عن الجد                                                                                                                 |
| عما لفظ البحر                                                                                                                  |
| عن الحارب أهله ثيركيا                                                                                                          |

في العين القائمة إذا أطفئت .....

| قد اصطدت نهسا فأرسله قد اصطدت نهسا                |
|---------------------------------------------------|
| كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا                  |
| ليس في الخلسة قطع                                 |
| من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة                    |
| وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة                       |
| 15 - <b>سعد بن</b> أب <i>ي و</i> قاص              |
| أن و سعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم |
| أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف     |
| أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة     |
| أن سعد بن أبي وقاص و كانا يحتجمان وهما صائمان     |
| أن عائشة أم المومنين وسعد بشرب الإنسان وهو قائم   |
| أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد             |
| أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت         |
| أنه سمع سعد والضحاك يذكران التمتع بالعمرة إلى 981 |
| قدم الكوفة على سعد فرآه يمسح على الخفين 82        |
| كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف   |

| كنت أمسك المصحف على سعد فاكتككت فقال سعد :                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعلك مسست ذكرك؟ فتوضأ                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                |
| 16 - سعید بن جبیر                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                |
| مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ،                                                                                                         |
| حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ                                                                                                                                                                   |
| a soluti sou * , lau-17                                                                                                                                                                        |
| 17 - سهل بن سعد الساعدي                                                                                                                                                                        |
| عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالٍ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابٍ                                                                                                   |
| عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَال : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابِ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ، حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ |
| فِي سَبِيلِ اللَّهِفي سَبِيلِ اللَّهِ                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                |
| كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى                                                                                                 |
| فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                 |
| 18 - طلحة بن عبيد الله                                                                                                                                                                         |
| أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ                                                                                             |
| 19 - عبادة بن الصامت                                                                                                                                                                           |
| إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدِجِي : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،                                                                                                      |
| فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَفَأَعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ                                                                                                                                            |

| وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، و قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَوُمُّ قَوْماً، فَخَرَجَ يَوْماً إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ المُوذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ |
| فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِت : أَحْلَلْتَهَا 2544                                                                  |
| 20 - عبد الرحمن بن عوف                                                                                                                                            |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَال : مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ<br>فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف :                   |
| أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَال : إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي                                     |
| أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ                                                                                |
| أَنَّ عَبْدَ الرحمنابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَوَ جَدها ذات زوج فردها 1942                                                                                              |
| أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أرضا فلم تزل في يديه بكراء 2292                                                                                      |
| 21 - عبد الله بن الأرقم                                                                                                                                           |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأرْقَمِ كَانَ يَوُّمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً،<br>فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ                      |
| إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ                                                                                                  |

# الإمام ماللابر أنس 22 - عبد الله بن الزبير

| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بِالْعِرَاقِ إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ<br>تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَة : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبِيْرِ |
| تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَة : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ                                                                                                         |
| صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وهو محرم فسألوَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ 1051                                                                                                       |
| أَنَّهُ كَانَ يَقُولَ : اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ،1153                                                                                |
| أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ 2136                                                                        |
| أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ                                                                                                               |
| سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِه : إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي 2575                                                                                |
| أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالِ : سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ                                                                                 |
| الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ يَقُول : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ 2793                                                                                          |
| 23 - عبد الله بن سلام                                                                                                                                                         |
| قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة                                                                                                                                |
| 24 - عبد الله بن عباس                                                                                                                                                         |
| دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ 20                                                                              |
| ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنيً قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ                                                                                              |

| الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ. فَقَال : ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ 1313                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْقَصْدُ وَالْتُوَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءا 2699                                              |
| الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُابن عَبَّاسٍ،                                   |
| مِثْلَ ذلِكَ                                                                                                                          |
| أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَة 1722                                 |
| أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلاً عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ،<br>فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً |
| فأرَادَ أَن يَنكِحَ عَلَيْهَا أَمَة                                                                                                   |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَه : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْج                                        |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَال : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً فَلْيُهْرِقْ دَماً                                        |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُول: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي شَاةٌ1142                                              |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُول: مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلْهُ 1381                                                  |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ،                                               |
| فَقَالَ أَحَدُهُمَافَقَالَ أَحَدُهُمَا                                                                                                |
| أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ                                                               |
| أَنَّهُ سُئِل عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَال : لاَ بَأْسَ بِهَا، وَتَلاَ 1380                                              |
| أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ 2542                                          |
| أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَاعبد الله 1798                                          |

| نِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئَنْ يَمِينِكِ                                                                                                                                                                               |
| َ عَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَه : إِنَّ لِي يَتِيماً، وَلَهُ إِبِلٌ.<br>فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟                                                        |
| أَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُل 1076                                                                                                     |
| مَئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِِّ807                                                                                                 |
| لَّ مَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً، أَرْضَعَتِ الْحُدَاهُمَا غُلاَماً، أَرْضَعَتِ الأَخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَه : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ  |
| مُمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلُ يَسْأَلُه : عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَائِب، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا                                                        |
| لِلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ                                                                                            |
| نُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا                                                                                                                                                |
| هَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ                                                                                                                           |
| قَالَ عَبْدُ اللَّه : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ904                                                                                                  |
| مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ |
| ِ دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ                                                                                                                               |
| لَانَ يَقُول : مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ الْمُلْتَزَمُ                                                                                                                                |
| ِ ۚ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال : الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ                                                                                        |
| نْ يُفْضَى يَعْتُمُرُ وَيُهْدِينْ يُفْضَى يَعْتُمُرُ وَيُهْدِي                                                                                                                               |

| مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعاً فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى عن عبد الله1123      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولاَن : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ          |
| يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ : فِيهِ خَمْسٌ 2394 |

#### 25 - عبد الله بن عمر بن الخطاب

| ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فكرهه 2052                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ختلعت من زوجها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر                                         |
| إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل                                                |
| إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها                                            |
| إذا سئل عن صلاة الخوف قال                                                           |
| إذا سُلم على أحدكم وهو يصلي                                                         |
| إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن ثم ليسجد 255                                  |
| إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام |
| إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم                                                  |
| إذا طلق العبد امرأة تطليقتين                                                        |
| إذا فاتتك الركعة                                                                    |
| ردا فانت الرفعة                                                                     |

# الإمام ماللابر أنس

| إذا لم يستطع المريض السجود أوماً                      |
|-------------------------------------------------------|
| إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء                 |
| إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها            |
| إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها           |
| استسلف عبد الله ثم قضاه دراهم خيرا منها               |
| أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا                     |
| الأضحى يومان بعد يوم الأضحى                           |
| الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم                      |
| الصيام لمن تمتعأنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة      |
| اللهم اجعلني من أئمة المتقين                          |
| المرأة الحائض التي تهل بالحج                          |
| المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون      |
| المكاتب عبد ما بقي عليه من من كتابته شيء              |
| الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة                      |
| إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما حتى ترتفع الشمس615 |
| أن رجلا سأل عبد الله أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع   |
| الإمام أفأصلي معه؟أيتهما أجعل صلاتي؟                  |

| أن رجلا سلم فقال له وعليك ألفا ثم كأنه كره ذلك             |
|------------------------------------------------------------|
| أن رجلا وجد لقطة فقال له عبد الله بن عمر عرفها 2207        |
| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ وكان عبد الله 1205    |
| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس وأن عبد الله 1206      |
| إن صددت عن البيت صنعنا                                     |
| أن عبد الله يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه 408 |
| أن عبد الله سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة                |
| أن عبد الله بن عمر سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها 1733    |
| أن عبد الله بن عمر باع غلاما                               |
| أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة                   |
| أن عبد الله بن عمر ورث ،،، قبض المسكن ورأى أنه             |
| أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق ثم أمر به فقطعت يده 2504      |
| إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم طوفي 1086              |
| أنه رآى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على       |
| صدور قدميه ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا أشتكي 238        |
| أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل           |
| أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل                |

# الإمـــام مالــا بر أنس

| أنه سئل عن حد العبد وعبد الله بن عمر قد جلدوا 2532             |
|----------------------------------------------------------------|
| أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل                                |
| أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد                           |
| أنه كان يقول في الكلب المعلم                                   |
| أنه كان يكره الخصاء ويقول فيه تمام الخلق                       |
| أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين                       |
| أنه لقي رجلا قد أفاض ولم يحلق                                  |
| إني أشهد الله عليكم أني لا آمركم أن تبيعوها 2545               |
| إني جعلت أمر امرأتي في يدها أراه كما قالت                      |
| أيما رجل آلي من امرأته                                         |
| خذ ما تطاير من رأسك وأهد                                       |
| خرجت إلى مكة وبها وعبد اللهكسرت فخذي فلم يرخص                  |
| خرجت إلى مكة وبها وعبد اللهكسرت فخذي فلم يرخص<br>لي أحد أن أحل |
| خرجت مع جدة لي عليها مشي مرها فلتركب                           |
| رآني عبد الله وأنا أدعو وأشير بأصبعين فنهاني                   |
| رآني عبد اللهأعبث بالحصباء في الصلاة نهاني وقال 237            |
| سئل عن المرأة الحامل فقال: تفطر وتطعم                          |

| 1401  | سأل عبد الله بن عمر عن ما لفظ البحر                 |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 1402L | سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعض      |
| 1050  | صرع ببعض طريق فوجد عبد الله بن عمر                  |
| 1876  | عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة               |
| 99    | عن المذي فقال إذا وجدته                             |
| 1187  | فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا    |
| 1859  | فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق                   |
| 2780  | فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة         |
| 1119  | في الضحايا والبدن الثني فما فوقه                    |
| 1394  | قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل             |
| 888   | لا اعتكاف إلا بصيام                                 |
| 2005  | لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام               |
| 131   | لا بأس بان يُغتسل بفضل المرأة                       |
| 2005  | لا تبتع منه ما ليس عنده                             |
| 1873  | لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيته |
| 660   | لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول              |
| 1220  | لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة                    |

### الإمام مالابر أنس

| لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين     |
|-----------------------------------------------|
| لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر                |
| لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه              |
| لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر        |
| لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد        |
| لا يطأ الرجل وليدة إلا                        |
| لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي     |
| لا ينكح المحرم ولا يخطب                       |
| لا، ولكن صل في مراح الغنم                     |
| لايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر           |
| لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق                  |
| لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن           |
| لو لم أجد إلا أن أذبح شاة                     |
| لو لا أنا حرم لطيبناه                         |
| ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسيه من صلاته فليصله |
| ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى               |
| ليس لها صداق و إن كان لها صداق                |

| 1145    | ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة             |
|---------|---------------------------------------------|
| 918     | ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم      |
| 470     | ما منعك أن تنصرف عن يمينك ؟ فإنك قد أصبت    |
| 1816    | من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد      |
| 843     | من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه    |
| 2103    | من أسلف سلفا لا يشترط إلا قضاءه             |
| همتع982 | من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة فهو مت   |
| 1125    | من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت                 |
| 1050    | من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل           |
| 1440    | من حلف بيمين فوكدها ثم حنث                  |
| 355     | من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام |
| 1215    | من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق       |
| 1433    | من قال : والله، ثم قال : إن شاء الله        |
| 1157    | من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة            |
| 1171    | من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين               |
| 452     | من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه              |
| 698     | هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة            |

| والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك                                                                                                                       |
| يتربع في الصلاة إذا جلسففعلته فنهاني فقال إن رجلي                                                                                                                   |
| لا تحملاني                                                                                                                                                          |
| يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر                                                                                                                        |
| 26 - عبد الله بن عمرو بن العاصي                                                                                                                                     |
| سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وَكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ، فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً ؟ |
| أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : أَأْصَلِّي فِي عَطَنِ الإِبلِ؟                                                                          |
| الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ602                                                                 |
| عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً ؟                                                                                                 |
| جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ<br>امْرَأَتُهُ ثَلاَثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا                                |
| إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا                                   |
| 27 - عبد اللّه بن مسعود                                                                                                                                             |
| من قبلة الرحل إمر أته الوضوع                                                                                                                                        |

| 334  | ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر                   |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد |
| 1668 | الابنة إذا لم تكن الأم مست                               |
| 1723 |                                                          |
| 1851 | إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم          |
| 1852 | كان يقول في من قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق            |
| 1915 | لا رضاعة إلا ما كان في الحولين                           |
| 2103 | من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه                          |
|      | 28 - عثمان بن عفان                                       |
| 2476 | أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر                           |
| 2259 | إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا               |
| 2500 | أن سارقا سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم فقطع               |
| 2296 | أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا أن الربح بينهما        |
| 2503 | أن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة                |
| 2022 | أن عثمان بن عفان كان ينهي عن الحكرة                      |
| 1803 | أن عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل وكان طلقهن             |
| 1482 |                                                          |

| أن نفيعا مكاتبا امرأة حرة فطلقها اثنتينعثمان بن 1813                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهدى لعثمان جارية فقال عثمان : لا أقربها حتى يفارقها 1941                                                                                                                        |
| أو عثمان فقضى أحدهما في امرأة غرت رجلا 2167                                                                                                                                      |
| باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقضى عثمان 1930                                                                                                                                    |
| سأل عثمانعن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ 1686                                                                                                                          |
| طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان عدتها                                                                                                                                     |
| فاختصما إلى عثمان فقضي لأخيه بولاء الموالي 1535                                                                                                                                  |
| فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ<br>تَحِضْ. فَقَالَت: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ 1805 |
| كانت ضوال الإبل حتى إذا كان زمن عثمان                                                                                                                                            |
| لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ولا الصغير 2762                                                                                                                             |
| من أحب أن ينتظر الجمعة ومن أحب أن يرجع فقد                                                                                                                                       |
| من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله                                                                                                                                        |
| هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليود دينه                                                                                                                                       |
| هذا عثمان بن عفان ينهي عن أن يقرن بين الحج والعمرة949                                                                                                                            |
| وعثمان و قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر 2532                                                                                                                               |
| ولذلك العبد بنون من امرأة حرة لمن ولاؤهم ؟إلى عثمان 1528                                                                                                                         |

# 29 - علي بن أبي طالب

| 30 - عمر بن الخطاب                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم فلم يره إيلاء 1750                  |
| ما استيسر من الهدي شاة                                                  |
| لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي |
| علي بن أبي طالب و سئلوا عن رجل أهله وهو محرم1127                        |
| أن يقرن بين الحج والعمرةفخرج علي وعليه أثر الدقيق950                    |
| إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته                                      |
| أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته 1727                  |
| أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تبارك 1849             |
| الصلاة الوسطى صلاة الصبح                                                |
| الأضحى يومان بعد يوم الأضحى                                             |
| استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي 2531                           |
| إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق                                |
| أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فقال له علي 2476                         |

# الإمام ماللابر أنس

| أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا      |
|----------------------------------------------------|
| أتقرأ ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك           |
| أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجلفمات، فقضى عمر بشطر     |
| الدية                                              |
| أخطأنا العدةاذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك           |
| أدركت عمر بن الخطاب فما رأيت أحدا جلد عبدا في      |
| إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم             |
| إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها           |
| إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ                       |
| أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت     |
| أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم             |
| استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له      |
| أهلوا إذا رأيتم الهلال                             |
| اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج    |
| افصلوا بين حجكم وعمرتكم                            |
| أفطر ذات يوم في رمضان قال عمر الخطب يسير           |
| أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ أدبا المال و ربحه |

| التمتع بالعمرة إلى الحجفإن عمر نهى عن ذلك980               |
|------------------------------------------------------------|
| الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم                           |
| الرجم في كتاب الله حق على من زني                           |
| الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح 188   |
| اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك 1333       |
| اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة 1328          |
| إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا                 |
| أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله  |
| صلى الله عليه وسلم                                         |
| أما بعد فإنه مهما ينزل بعد مؤمن من منزل شدة                |
| أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء 2806 |
| أمر عمر أبي بن كعب و تميما الداري أن يقوما للناس           |
| أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب حين فاتهما الحج                 |
| أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد                     |
| أن أبا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه 1000    |
| إن الآخر زنى أتى عمر بن الخطاب فقال له عمر                 |
| إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم        |

### الإمام ماللابر أنس

| أن أمة رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر فأنكر ذلك 2764    |
|-----------------------------------------------------------|
| أن رجلا حذف ابنه بالسيف ثم قال أين أخو المقتول ؟ 2412     |
| أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت 1717     |
| أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي 2239 |
| أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقةقال عمر والله لأغرمنك غرما 2184  |
| أن عبدا وأنه استكره جارية من تلك الرقيقفجلده عمر 2483     |
| أن عمة له يهودية فقال له عمر يرثها أهل دينها              |
| أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة 1675         |
| أن عمر رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت               |
| أن عمر سئل عن هذه الآية : وإذ أخذ ربك من بني آدم 2572     |
| أن عمر سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج              |
| أن عمر قال لرجل خرج بجارية لامرأتهلتأتيني ببينة 2497      |
| أن عمر يقولون : إذا مس الختان الختان                      |
| أن عمرصلى فوجد في ثوبه احتلاما                            |
| أن عمر ابن الخطاب قوم الدية على أهل القرى                 |
| أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل                       |
| أن عمر بن الخطاب ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا              |

| أن عمر بن الخطاب فلقي رجلا لم يشهد العصر                  |
|-----------------------------------------------------------|
| أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها                |
| أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي                   |
| أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم                 |
| أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر                    |
| أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين 1685 |
| أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب                 |
| أن عمر بن الخطاب فرض للجد                                 |
| أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب 1822 |
| أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف في بلد آخر               |
| أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد          |
| أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي                   |
| أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة فقد وجب الصداق 1653        |
| أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن يمنعهن الحج 1870    |
| أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم       |
| أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش                        |
| أن عمر بن الخطاب وعلي كانوا يشربون قياما                  |

### الإمام ماللابر. أنس

| أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسسها 1688      |
|-----------------------------------------------------------|
| أن عمر بن الخطاب فذكر له أنه وجد رجلا مع امرأته 2473      |
| أن عمر أو عثمان قضى أحدها في امرأة غرت رجلا 2167          |
| أن عمر وجد ريح طيب عزمت عليك فلتغسلنه                     |
| أن غدا يوم عاشوراء فصم وامر أهلك                          |
| أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب              |
| إن هاهنا غلاما يفاعاقال عمر بن الخطاب فليوص لها 2219-2617 |
| أنت القائل لمكة خير من المدينة ؟                          |
| إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلا تلبسوا           |
| أنه التمس صرفا بمائة دينار فقال عمر والله لا تفارقه       |
| إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العجل إلا ضربت عنقه 1295   |
| أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة             |
| أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا وهو محرم                 |
| أنه طاف بالبيت مع عمر نظر فلم ير الشمس، فركب              |
| أنه قال قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت        |
| أنه وجد بعيرا ثم ذكره لعمر بن الخطاب                      |
| أنه وجد صرةفقال له عمر : عرفها على أبواب المسجد 2207      |

| أنه وجد منبوذا اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته 2162 |
|--------------------------------------------------------|
| إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين ونحن محرمان1241           |
| إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم، فقال له عمر           |
| إني لأجده ينحذر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم 98  |
| إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء          |
| أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر            |
| إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم                           |
| إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر                 |
| أيما امرأة طُلقت فحاضت حيضة أو حيضتين                  |
| أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين              |
| أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو                   |
| أيما امرأة نكحت في عدتها                               |
| أيَّما وليدة ولدت من سيدها                             |
| أيَّما رجل تزوج امرأة وبها جنون                        |
| خرجت مع عمر قد احتلم فصلى ولم يغتسل فاغتسل قد احتلم    |
| دخل رجل الجمعة وعمر يخطبيأمر بالغسل                    |
| رجل كفر بعد إسلامه أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه 2159   |

# الإمـــام ماللابر أنس

| سئل عمر عن الجراد فقال : وددت ان عندي قفعة 2651                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاحتلم عمر والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل127                                                     |
| فإذا خرج عمر وجلس على المنبر                                                                         |
| فأمره عمر بن الخطاب أن لا يقربها حتى يكفر                                                            |
| فجاء أبو المقتول إلى عمر فقال عمر : لا دية له 2447                                                   |
| فرض عمر بن الخطاب للجد مع الإخوة الثلث                                                               |
| فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة                                                                |
| فسأله عن جرادة قتلها إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة 1250                                        |
| فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت                                                                       |
| فكساها عمر أخاله مشركا بمكة                                                                          |
| فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر فولدتفصدقها                                                      |
| فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر فولدتفصدقها<br>عمر بن الخطاب وفرق بينهما وألحق الولد بالأول 2165 |
| قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير                                                              |
| كان إذا قدم من مكة صلى بهم ركعتين أتموا صلاتكم                                                       |
| كان ذلك يوخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر                                                        |
| لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون                                                          |
| لا تبع طعاما ابتعته حتى تستو فيه                                                                     |

| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل            |
|-------------------------------------------------|
| لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين                      |
| لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها          |
| لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو                |
| لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول     |
| لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة  |
| لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت 1081      |
| لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه                |
| لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى          |
| لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام         |
| لم تمنع أخاك ما يمنعه والله ليمرن به على بطنه   |
| لو وضعت وزوجها على سريره لم يوقن بعد فحلت       |
| ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس    |
| ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن      |
| ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن           |
| ما لك في كتاب الله شيء وما أنا بزائد في الفرائض |
| من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق      |

# الإمام ماللابر أنس

| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا                                                            |
| من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد                                                           |
| من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق                                                    |
| من فاته حزبه من الليل                                                                            |
| من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة                                                              |
| نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها                                                   |
| نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة                                                             |
| هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت                                                              |
| هل لك أن تجعل لنا من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟                                                    |
| هل لك أن تجعل لنا من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟<br>كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم |
| والله لايؤسر رجل في الإسلام بغير العدول                                                          |
| وأن عمر بن الخطاب قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر                                                    |
| وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله فلما قدموا على عمر 1013                                          |
| وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 703                                             |
| يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها                                                               |

# كتاب الموصأ 31 - الفرافصة بن عمير الحنفي أَنَّهُ

| أَنَّ الْفَرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِي قَال : مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَان بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا                                                                                              |
| 32 - محمد بن مسلمة الأنصاري                                                                                                                  |
| أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِي كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً، فَيَقُولُ لِرَبِّ                                                 |
| 33 - معاذ بن جبل الأنصاري                                                                                                                    |
| أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِي، أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً                                                             |
| 34 - النعمان بن بشير                                                                                                                         |
| سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رسول الله صلى الله على الله على عليه وسلم يوم الجمعة                             |
| فتاوى الرجال المختلف في صحبتهم                                                                                                               |
| عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث                                                                                                             |
| أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ ابْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَاتَّتِهِ،<br>فَقَالَ لِغُلاَمِه : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ |

# الإمام ماللابر أنس عبد الله بن عامر بن ربيعة

| 2487 | أدركت عمر بن الخطاب و فما رأيت أحدا منهم جلد                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | أَنَّهُ سَأَلَ عَبــْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُل يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَّةِ،                                                                |
| 61   | أَنَّهُ سَأَلَ عَبــْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ،<br>ثُمَّ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَأُ |
| 336  | إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة                                                                                                                                         |
| 2487 | جَلَدَ عَنْداً في فِرْ يَة فَسَأَلْتُ عَنْدَ الله بْنَ عَامِر                                                                                                       |



# فتاوس للصحابيات

### أسماء بنت أبي بكر الصديق

| أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمُزْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا،                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَقَالَتْ                                                                                                      |
| أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلاَ تَذُرُّوا                                                                          |
| عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً، وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارٍ                                                                                                                         |
| أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْهَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْ دَلِفَةِ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي                                                                         |
| لَهَا وَلاَّصْحَابِهَا الصَّبْحَ يُصَلِّي لَمُهُمُ الصَّبْحَ حِينَ                                                                                                         |
| أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا 913                                                                           |
| كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحُرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي                                                                                     |
| لَقَدْ جِئْنَا مِنِّي بِغَلَسٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ 1161                                                                          |
| أم الفضل بنت الحارث                                                                                                                                                        |
| أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِث سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ 210                                                                                     |
| أم المومنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي اللَّه عنها                                                                                                                         |
| فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله، مَا لِي بِالطِّيبِ |
| ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله، مَا لِي بِالطِّيبِ                                                                                                   |

# أم المومنين أم سلمة رضي الله عنها

| جمع الحاد راسها بالسدر والزيت                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصلي المرأة في الخمار                                                                                                                                                |
| تقاطع مكاتبها بالذهب والورق                                                                                                                                          |
| اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار                                                                                                                            |
| أم المومنين حفصة رضي الله عنها                                                                                                                                       |
| أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا.<br>وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ |
| كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ المومنينَ، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا                                                                                  |
| عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهَّ 370                                                                                 |
| لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَحَفْصَةَ                                                                                              |
| أم المومنين زينب بنت جحش رضي اللّه عنها                                                                                                                              |
| دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَحِينَ تُوفِّقُ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ                                                                                                     |
| أم المومنين عائشة رضي اللّه عنها                                                                                                                                     |
| اتق الله واردد المرأة إلى بيتها                                                                                                                                      |
| إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمُرْأَةَ، يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى 121                                                                        |
| إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ                                                                                                          |

| إذا مس الختان                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِّ،<br>فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا |
| فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا                                                                                                        |
| أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يسألها، هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ 150                                                                                                   |
| أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ                                                                                                                                      |
| أسبغ الوضوء                                                                                                                                                                                |
| أَصْبَحَتَا صَائِمتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ                                                                                             |
| الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لَمِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ                                                                              |
| بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ                                                                                                                                                           |
| الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ                                                                                                                                                 |
| أَمَرَ تْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً، ثُمَّ قَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَة                                                                                         |
| فَأَذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ صلاة العصر 369                                                                                                                                   |
| أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي. وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا.                                                                                         |
| فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ                                                                                                                                            |
| أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا، عِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلَتْ 2707                                                                                            |
| أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ،                                                                                       |
| قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ                                                                                                                                                 |
| أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بشُّرْبِ                                                                                            |

#### كتاب الموتصأ

| 2634          | الإِنْسَانِ وهو قائم بأسا                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113           | أَنَّ عَائشَةَ أمَّ الْمُومِنِين سُئلتْ عَنْ غُسْلِ الْمُرْأَةِ مِنَ الْجُنَابَةِ                 |
| 1101          | أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُومِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ                               |
| 878           | أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمُرِيضِ إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي،    |
| 860           | إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى        |
| 1824          | إنيا الأقراء الأطهار                                                                              |
| 2802          | أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ                |
| 1447          | أُنَّهَا شُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَة (1). فَقَالَتْ عَائِشَةُ      |
| 956           | أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمُوْقِفِ                           |
| 420           | أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحي ثَهَانِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ:                               |
| ننزِ لهِمَا   | أُنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ،وَكَانَتْ عَائِشَةُ ثُمِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَ |
| 959           | وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ                              |
| 2606          | أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ         |
| 419           | إني لأستحبها                                                                                      |
| م) (805       | وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى اله عليه وسلم (تقبيل الصائ                                      |
| نُ عَائِشَةُ: | تُسألُ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحُكُّ جَسَدَهُ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَلْيَحْكُكُهُ وَلْيَشْدُدْ، قَالَتْ  |
|               | وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَنْتُ                                 |

| خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:أَتَعْجَبُ؟                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:أَتَعْجَبُ؟<br>كَمْ تُرَى فِي هذِهِ الْحُبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟ سَأَلْتُ عائشة زَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام |
| مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ                                                                                                                                                                                              |
| فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                    |
| فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ تَعْنِي أَكْلَ كَمْ الصَّيْدِ 1019                                                                                                                                   |
| فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحُضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ                                                                                                                               |
| فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ)(، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ                                                                                                                                  |
| قَالَتْ فِي الْمُرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ                                                                                                                                        |
| قول الإنسان لاوالله، لاوالله                                                                                                                                                                                       |
| كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟                                                                                                                |
| كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِهَارِ                                                                                                                                                                        |
| كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى ، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا                                                                                                                                               |
| كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ اللَّهِ،                                                                                                                |
| كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أُخِيهَا يَتَامَى فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ 676                                                                                                                            |
| كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخاً لِي يَتِيمَيْنِثُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ                                                                                                                      |
| كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتاً، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. تَعْنِي فِي الاثْمِ 641                                                                                                                                |
| كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ 157                                                                                                                                      |

### كتاب الموتصأ

| كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ 317                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاتعجلن حتى ترين القصة البيضاء                                                                          |
| لاَ يَكْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى                                                               |
| لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ                                            |
| لتحفن على رأسها ثلاثا                                                                                   |
| لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَعَهُنّ 535                   |
| لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ َّبِيَدَيَّ 967         |
| المبتوتة إذا تزوجها رجل آخر وطلقها قبل الدخول                                                           |
| مَا أَبُالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ                                               |
| مًا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (1): الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً                           |
| مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَقَالَ أَأْقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ 803                  |
| مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ                               |
| وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيتُ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَاراً كَثِيفاً                   |
| يسألنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ 152             |
| يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاً مِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ 797                       |
| يَغْفِرُ اللهُ لَا بِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطأً |

# أم المومنين ميمونة رضي الله عنها

| أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِهَارِ، لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد اللّه بن عمر                                                                                                                                                   |
| أن صفية اشتكت عينيها وهي حاد فلم تكتحل حتى1892                                                                                                                                             |
| أنه رأى صفية بنت أبي تنزع خمارها وتمسح على رأسها                                                                                                                                           |
| أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها                                                                                                                                                           |
| عمرة بنت عبد الرحمن                                                                                                                                                                        |
| أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ:<br>فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ                              |
| أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِهَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي 1959                                                                                             |
| سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ،<br>هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟                                                                  |
| فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَأَنَا مَعَهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ المُسْجِدِ فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ |
| نَهَى رَسُولُ اللهَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ.<br>قَالَ عَبْدُ اللهَّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ                              |



# فتاوي الإمام مالك

| الفقرة | الباب                                           | الكتاب           | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14     | وقت الجمعة                                      |                  | وَذَلِكَ لِلتَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ، (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ<br>صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ).                                                                                                       |
| 22     | جَامِعُ الْمُوقُوتِ                             | كتاب وقوت الصلاة | وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيء وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ (أَن رَجُلاً لَمْ يَشْهَدْ صَلاَةً صَلاَةً الْعَصْرِ، فَقَالَ عُمْرُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةً الْعُصْرِ؟ فَلَا كَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً، فَقَالَ له عُمَرُ: طَفَقَاتَ له عُمَرُ: طَفَقَاتَ له عُمَرُ: |
| 24     | جَامِعُ الْمُوقُوتِ                             | كتاب وقوت الصلاة | مَنْ أَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَهُو فِي سَفَر، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِياً<br>أَوْ نَاسِياً، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى<br>أَهْلِهِ وَهُو فِي الْوَقْتِ، فَإِنه يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ.                         |
| 25     | جَامِعُ الْمُوقُوتِ                             | كتاب وقوت الصلاة | الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ.                                                                                                                                       |
| 26     | جَامِعُ الْوُقُوتِ                              | كتاب وقوت الصلاة | وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْوُقْتَ ذَهَبَ (فيمن<br>أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ).                                                                                                               |
| 37     | الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ                        | كتابُ الطهارة    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40     | الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ                        |                  | أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمض وَلاَ يُعِدْ غَسْل وَجْهه.                                                                                                                                                         |
| 41     | الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ                        | كتابُ الطهارة    | لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَهُ، وَلْيُمَضْمِضْ أَو ليَسْتَنْثِرْ<br>لَا يَسْتَقْبِلُ.                                                                                                                                                         |
| 45     | وُصُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ | كتاب الطهارة     |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكتاب       | الفتوى                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48     | الطَّهُورُ لِلْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتاب الطهارة | لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى فِي فَمِهَا نَجَاسَةٌ (في الهرة                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | تشرب من الإناء).                                                                                      |
| 53     | مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب الطهارة | لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ (فيمن قَلَسَ طَعَاماً).                                                       |
| 55     | مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب الطهارة | لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ (هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟).                                           |
| 67     | جَامِعُ الْتُوضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتاب الطهارة | أُرِّاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ أَقِم ِ الصَّلاَةَ طَرَفَي ِ النَّهَارِ                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ (في قُول رَسُول ِالله صلى الله                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | عليه وسلم: مَا مِن اِمْرِئِ يَتُوَّضًّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ)                                         |
| 79     | مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ الْمَسْحِ الْمَسْحِ اللهِ الهِ ا | كتاب الطهارة | لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | وَلاَ خِمَارٍ.                                                                                        |
| 80     | مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ<br>بِالرَّأْسِ وَالأُذُنَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الطهارة | أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ (في رَجُل تِوَضَّا، فَنَسِيَ أَنْ                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ)                                                             |
| 85     | مًا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى<br>الْخُفَّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب الطهارة | لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ ليَتَوضًّا وَلْيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ (فيمَنْ                                |
|        | , Julius 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | أَدْخُلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ<br>النُّوْضُوءِ)           |
| 86     | مًا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب الطهارة |                                                                                                       |
|        | الْخُفَّيْنِ ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | (فَيِمَنْ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَن ِالْمَسْح ِعَلَى                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى)                                                         |
| 96     | الْعَمَلُ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتاب الطهارة | وَذَلِكَ أُحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (فِيمَنْ غَلَبَهُ                                    |
|        | مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·            | وديث أحب ما سمعت إلى فِي ديث (فِيمن علبه إِلَيَّا مُنْ مُدَّ رُفِيمن علبه إِلَيَّا مُنْ مُدَّ رُفِيمن |
| 128    | إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلاَةَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب الطهارة | J. G. Ji.                                                                                             |
|        | َ وَغَسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عن بـــــ    | لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نِامَهُ.                                                            |
|        | يَذْكُرْ، وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                       |
| 134    | جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتاب الطهارة | لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.                               |

| الفقرة | الباب                       | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135    | جَامِعُ غَسْل ِالْجَنَابَةِ | كتاب الطهارة | إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ أَذَىً، فَلاَ أَرَى ذَلِكَ<br>يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 137    | التيمم                      | كتاب الطهارة | بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ<br>لِكُلِّ صَلاَةِ.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 138    | التيمم                      | كتاب الطهارة | يَوُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ (عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَوُّمُّ<br>أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ ؟).                                                                                                                                                                                                                        |
| 139    | التيمم                      | كتاب الطهارة | لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ (فِي رَجُل تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعً عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءً).                                                                                                                                                                |
| 140    | التيمم                      | كتاب الطهارة | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141    | التيمم                      | كتاب الطهارة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144    | الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّم ِ | كتاب الطهارة | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 146    | تَيَمُّم الْجُنُب           | كتاب الطهارة | يَغْسِلُ بِذَلِكَ المَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيداً طَيِّباً (فِي مَن احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدرُ على الْمَاءِ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطشُ حَتَّى يَأْتِي الْمَاءَ) |
| 147    | تَيَمُّم الْجُنُبِ          | كتاب الطهارة | لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاحِ، وَالتَّيَمُّم مِنْهَا.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 156    | جَامِعُ الْحَيْضَةِ         | كتاب الطهارة | وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (في الْمَوْأَةِ الْحَامِلِ تِرَى الدَّمَ أَنها<br>تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَة)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 164    | الْمُسْتَحَاضَةُ            | كتاب الطهارة | الأَمْرُ عِنْدُنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا<br>أَنْ يُصِيبَهَا                                                                                                                                                                                                                                          |

| الفقرة | الباب                                              | الكتاب            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165    | الْمُسْتَحَاضَةَ                                   | كتاب الطهارة      | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ (وهو قوله: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غَسْلاً واحِداً)                                                                               |
| 170    | مَا جَاءَ فِي الْبُوْل ِقَائماً<br>وَغَيْرِهِ      | كتاب الطهارة      | ِ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْغَائطِ                                                                                                                                                                             |
| 181    | مًا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ لِلصَّلاَةِ   | كتاب الصلاة الأول | لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ (النِّدَاء يَوْمَ الْجُمُّعَةِ)                                                                                                                                                                      |
| 182    | مًا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَة                | كتاب الصلاة الأول | لَمْ يَثْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ<br>عَلَيْهِ.                                                                                                                                                             |
| 183    | مًا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ               | كتاب الصلاة الأول | ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ (عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ<br>يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَّ يُؤَذِّنُوا)                                                                                                             |
| 184    | مَا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ لِلصَّلاَةِ   | كتاب الصلاة الأول | لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الرَّمَانِ الأَوَّلِ                                                                                                                                                                                    |
| 185    | مَا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ               | كتاب الصلاة الأول | لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ (عَنْ مُؤَدِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ). |
| 186    | مًا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ               | كتاب الصلاة الأول | _                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 187    | مًا جَاءَ فِي النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ               | كتاب الصلاة الأول | لَمْ تَزَل ِالصَّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ                                                                                                                                                                                                 |
| 193    | النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى<br>غَيْرٍ وُضُوءٍ | كتاب الصلاة الأول | لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ                                                                                                                                                                                                    |

| الفقرة | الباب                                | الكتاب            | الفتوى                                                                           |
|--------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 205    | افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ                | كتاب الصلاة الأول | وَذَلِكَ إِذَا نَوى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ (في            |
|        |                                      |                   | قول ابن شهاب إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْة، فَكَبَرَ                         |
|        |                                      |                   | تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ)                   |
| 206    | افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ                | كتاب الصلاة الأول | يَبْتَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُ إِلَيَّ (عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ                     |
|        |                                      |                   | الإِمَام، فَنسِيَ تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ،            |
|        |                                      |                   | حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً)                                                          |
| 207    | افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ                | كتاب الصلاة الأول | إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ (فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ،                 |
|        |                                      |                   | فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ)                                             |
| 208    | افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ                | كتاب الصلاة الأول | أَرَى أَنْ يُعِيد، وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ (فِي الإِمَامِ       |
|        |                                      |                   | يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ)               |
| 229    | الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا | كتاب الصلاة الأول | وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (القراءة                        |
|        | لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ    |                   | خلف الإِمَام فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ)                  |
| 231    | تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاْمَام  | كتاب الصلاة الأول | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ |
|        | فِيمَا جَهَرَ فِيهِ                  |                   | فيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ                                                   |
| 246    | التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ          | كتاب الصلاة الأول | نَعَم لِيَتَشَهَّدُ مَعَهُ (من دخل في الصَّلاَةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ                |
|        |                                      |                   | الإمامُ بِرَكْعَةٍ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ)       |
| 248    | مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ    | كتاب الصلاة الأول | إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً (فِيمَنْ        |
|        | قَبْلَ الإِمَام                      |                   | سَهَا فَرَفَعَ رَأْلُسَهُ قَبْلَ الإِمَام فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُود)               |
| 253    | مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي        | كتاب الصلاة الأول |                                                                                  |
|        | رَكْعَتَيْن ِسَاهِياً                |                   | السَّلاَم.                                                                       |
| 260    | مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِتْمَامِ أَوْ   | كتاب الصلاة الأول | إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ، وَلاَ يَسْجُدُ (فِيمَنْ سَهَا فِي                   |
|        | فِي الرَّكْعَتَيْن                   |                   | صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الأَرْبَعَ فَقَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ)         |

|     | الباب                                                                           | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | الْعَمَلُ فِي غَسْل ِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                        | كِتَابُ الْجَمُعَةِ  | عَسْلَ الْجُمُعَة، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغَسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ                                                                                                                                           |
| 274 | الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ                             | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّراً وَهُو يَنْوِي<br>بِذَلِكَ غَسْلَ الْجُمُعَةِ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ،<br>فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ.                |
| 282 | مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً<br>يُومَ الْجُمُعَةِ                        |                      | وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ضَمَّ إلَيْهَا أُخْرَى)                                                                          |
| 283 | مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةً<br>يَوْمَ الْجُمُعَةِ                       | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | إِنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ<br>إِذَا قَامَ النَّاسُ (فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يُومَ الْجُمُعَةِ،<br>فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ) |
| 284 | مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعفَ يَوْمَ<br>الْجُمُعَةِ                                   |                      | مَنْ رَعَفَ يُوْمَ الْجُمُعَةِ وَالاِمَامِ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ<br>يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الاِمَامِ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى أَرْبَعاً.                                                   |
| 285 | مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعفَ يَوْمَ<br>الْجُمُعَةِ                                   | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | أَنَّهُ يَمْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (فِي الَّذِي يَرْكَعُ<br>رَكْعَةً مَعَ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُج)                                                    |
| 286 | مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ<br>الْجُمُعَةِ                                  | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ<br>الْخُرُوجِ، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامِ.                                                                                          |
| 288 | جَاءَ فِي السَّعْيِ يُوْمَ<br>الْجُمُعَةِ                                       | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ.                                                                                                                                          |
| 289 | مًا جَاء فِي الإمَام يَنْزِلُ<br>بِقَوْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي<br>السَّفَرِ | كِتَابُ الْجُمُّعَةِ | وإِذَا نَزَلَ الإِمَام بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالإِمَامِ<br>مُسَافِرٌ، فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ<br>وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.                  |
| 290 | مَا جَاء فِي الإمَام يَنْزِلُ<br>بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي<br>السَّفَرِ | كِتَابُ الْجُمُعَةِ  | ,                                                                                                                                                                                                        |

| الفقرة | الباب                                                                           | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291    | مَا جَاء فِي الإمَام يَنْزِلُ<br>بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي<br>السَّفَرِ | كِتَابُ الْجَمْعَةِ  | لاَ جُمْعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.                                                                                                                            |
| 297    | الْهَيْئَةُ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالُ الإمام يوْمَ الْجُمُعَةِ       | كِتَابُ الْجُمُّعَةِ | السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الإمَام يُومَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ.                                                   |
| 315    | مًا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ                                                 | كتاب صلاة الليل      | وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى،<br>يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن)                                          |
| 329    | الأَمْرُ بِالْوِتْرِ                                                            | كتاب صلاة الليل      | وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ<br>ثَلاَثٌ. (فيمن يوتر يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ)                      |
| 331    | الأَمْرُ بِالْوِتْرِ                                                            | كتاب صلاة الليل      | مَنْ أَوْتَرَ أَوْلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ<br>يُصَلِّي، فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى.                                    |
| 337    | الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ                                                      | كتاب صلاة الليل      |                                                                                                                                                          |
| 356    | إِعَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَام                                              | كتاب صلاة الجماعة    | وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِه.                                                                    |
| 359    | الْعَمَلُ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ                                              | كتاب صلاة الجماعة    | وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ (أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَوُّمُّ<br>النَّاسَ بِالْعَقِيقِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) |
| 372    | الصَّلاَة الْوُسْطَى                                                            | كتاب صلاة الجماعة    |                                                                                                                                                          |
| 379    | الرُّحْصَةُ فِي الصَّلاَةِ فِي التَّلاَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ              | كتاب صلاة الجماعة    | , –                                                                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                                                                               | الكتاب          | الفتوى                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387    | الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ                           | كتاب قصر الصلاة | أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ (الجمع فِي غَيْرِ خُوْفٍ وَلاَ<br>سَفَر)                                                                                                                          |
| 395    | مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ<br>الصَّلاَةِ                                               | كتاب قصر الصلاة | وَذَلِكَ نَحْوُ مِنْ أَرْبَعَة بُرُدٍ (أَنَّ ابن عمر رَكِبَ إِلَى رِيمَ،<br>فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ)                                                                           |
| 400    | مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ<br>الصَّلاَةِ                                               | كتاب قصر الصلاة | وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُودٍ.                                                                                                                                                                    |
|        | مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ<br>الصَّلاَةِ                                               | كتاب قصر الصلاة | لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ لِيُوتِ الْقَرْيَةِ.                                                                                                    |
|        | صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثاً                                         | كتاب قصر الصلاة | وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيِّ (مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ<br>لَيَال وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلاَة)                                                                           |
| 405    | صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ<br>مُكْثاً                                      | كتاب قصر الصلاة | مِثْلُ صَلاَة الْمُقِيم (صلاة الأسير)                                                                                                                                                           |
| 412    | صَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ<br>بِالنَّهَارِ وَالصَّلاةُ عَلَى<br>الدَّابَّةِ | كتاب قصر الصلاة | لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (النَّافِلَة فِي السَّفَرِ)                                                                                                                        |
| 429    | الرُّحْصَةُ فِي الْمُرورِ بَيْنَ<br>يَدَي الْمُصَلِّي                               | كتاب قصر الصلاة | وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعاً، إذا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الإِمَامِ وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصَّفُوفِ. (المرور بين يدي المصلي) |
| 443    | انْتِظَارُ الصَّلاَةِ وَالْمَشْيُ<br>إِلَيْهَا                                      | كتاب قصر الصلاة | لاَ أَرَى قَوْلَهُ : «مَا لَمْ يُحْدِثْ». إِلاَّ الإِحْدَاثَ الَّذِي<br>يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.                                                                                                    |
| 450    | انْتَظِارُ الصَّلاَةِ وَالْمَشْيُ<br>إِلَيْهَا                                      | كتاب قصر الصلاة |                                                                                                                                                                                                 |
| 472    | الْعَمَلُ فِي جَامِع ِالصَّلاَةِ                                                    | كتاب قصر الصلاة | وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلِّهَا (إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً، جَلَسْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا)                                                                 |

| الفقرة | الباب                                        | الكتاب       | الفتوى                                                 |
|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 489    | العمل في صلاة العيدين                        | كتاب العيدين | لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة                 |
|        | والنداء فيهما والإقامة                       |              | قال مالك : (وتلك السنة التي لا اختلاف فيها             |
|        |                                              |              | عندنا) - الإشارة إلى عدم النداء والإقامة في الفطر      |
|        |                                              |              | والأضحى -                                              |
| 495    | الأمر بالأكل قبل الغدو                       | كتاب العيدين | أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدُو      |
|        | في العيد                                     |              | (ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى) - الإشارة            |
|        |                                              |              | إلى الأمر بالأكل يوم الفطر                             |
| 497    | ماجاء في التكبير والقراءة                    | كتاب العيدين | شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في                |
|        | في صلاة العيدين                              |              | الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة                  |
|        |                                              |              | قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من                |
|        |                                              |              | الصلاة يوم العيد : (إنه لا يرى عليه صلاة في            |
|        |                                              |              | المصلى ولا في بيته وأنه إن صلى في المصلى أو في         |
|        |                                              |              | بيته لم أر بذلك بأسا)- وذلك في رجل وجد                 |
| 400    |                                              | . 1 11 1.00  | الناس قد انصرفوا من صلاة العيد -                       |
| 498    | ماجاء في التكبير والقراءة<br>في صلاة العيدين |              | قال مالك: (وهو الأمر عندنا) - الضمير يعود على          |
|        | ي طباره العيدين                              |              | التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع وفي الاخرة خمس |
| 503    | غدو الإمام يوم العيد                         | كتاب العباب  | قال مالك : (مضت السنة التي لا اختلاف فيها              |
| 303    | وانتظار الخطبة                               | عبدين        | عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من           |
|        | . , ,                                        |              | منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة)                |
| 504    | غدو الإمام يوم العيد                         | كتاب العيدين | وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر               |
|        | وانتظار الخطبة                               |              | هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال:                |
|        |                                              |              | (لاينصرف حتى ينصرف الإمام) - وذلك في                   |
|        |                                              |              | رجل صلى مع الإمام يوم الفطر-                           |
|        |                                              |              |                                                        |

| الفقرة | الباب                                         | الكتاب         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 514    | العمل في الاستسقاء                            | كتاب الاستسقاء | (وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي ؟ فقال : ركعتان).                                                                                                                                                                                                          |
| 517    | العمل في الاستسقاء                            | كتاب الاستسقاء | مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة وأراد أن يصليها في المسجدأو في بيته إذا رجع – قال مالك: (هُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ.)                                                                                          |
| 537    | الأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ<br>الْقرآن | كتاب القرآن    | قال مالك : وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدُ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.<br>عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.<br>وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي أَخْبِيَتِهِ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ،                                |
| 538    | الأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقرآن    | كتاب القرآن    | قال مالك : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الأَيَةِ : ﴿ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة : 79] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ كَلاَ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ |
| 554    | مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقرآن                 | كتاب القرآن    | قال مالك : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامِ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَسْجُدَ.                                                                                                                                              |
| 555    | مًا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقرآن                 | كتاب القرآن    | الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقرآن إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّل مِنْهَا شَيْءٌ.                                                                                                                                         |
| 556    | مًا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقرآن                 | كتاب القرآن    | قال مالك : لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقرآن شَيئًا بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ،                                                                                                                                                         |
| 557    | مًا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقرآن                 | كتاب القرآن    | قال مالك : لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ، إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.                                                                                                                                                                               |
| 558    | مًا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقرآن                 | كتاب القرآن    | قال مالك : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا، إِنَّمَا تَحِبُ السَّجْدَ مَعَهَا، إِنَّمَا تَحِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُل، يَأْتَمُّونَ بِهِ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ،                                    |

| الفقرة           | الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 582              | الْعَمَلُ فِي الدُّعَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كتاب القرآن  | سُئِلَ مَالِكٌ عَن الدُّعَاء فِي الصَّلاَةِ الْمَكْثُوبَةِ ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا.                                                                                                                    |
| 597              | غَسْلُ الْمَيِّتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب الجنائز | قَالَ مَالُكَ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ إِلاَّ<br>نِسَاءً، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.                                                                                                                 |
| 598              | غَسْلُ الْمَيِّتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب الجنائز | قال مالك : وَلَيْسَ لِغَسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (1)<br>مُوْصُوفٌ                                                                                                                                                |
| 608              | النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُتَبَعَ الْجَنَازةُ بِالنَّارِ الْجَنَازةُ بِالنَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب الجنائز |                                                                                                                                                                                                                          |
| 622              | جَامِعُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الجنائز | مالكا يقول : لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمَّةٍ.                                                                                                             |
| 630              | الْوْقُوفُ لِلْجَنَائِزِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْمَقَابِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كتاب الجنائز | قال مالك : وَإِنَّمَا نُهِيَ عَن ِالْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَا نُرَى لِلْمَذَاهِبِ                                                                                                                                 |
| 657 <sup>-</sup> | مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كتاب الزكاة  | قَالَ مَالِك وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ:<br>فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.                                                                                                    |
| 662              | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ النَّهُ النَّهُ مِنَ النَّهُ النَّالُ النَّامُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَّام | كتاب الزكاة  | السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّكَاةَ تَجِبُ<br>فِي عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، كَمَا تَجِبُ فِي مِئْتَىْ دِرْهَم                                                                        |
| 663              | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْوَرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الزكاة  | قال مالك : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةً التَّقْصَانِ زَكَاةً، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةً، وَلَيْسَ فِي مِئْتَى دِرْهَم ٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ التَّقْصَانِ زَكَاةً، |
| 664              | الرُّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب الزكاة  | قَالَ مَالِكَ فِي رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُونَ وَمِئَةُ دِرْهَم<br>وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِم بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَار:<br>أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ                                |

<sup>(1)</sup> كتب عليها في الأصل «صح»، وفي الهامش: «حد»، وعليها «ع» و«صح».

| الفقرة | الباب                                                                              | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الزَّكَاةَ فِي الْغَيْنِ مِنَ الْغَيْنِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْوَرِقِ                |             | قَالَ مَالِك فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الْحُوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا،                                         |
| 666    | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْدَّهَبِ وَالْوَرِقِ | كتاب الزكاة | وَقَالَ مَالِك فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ،<br>فَتَجَرَفِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الَّحْوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ<br>دِينَاراً : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ                                                          |
| 667    | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبُ وَالْوَرِقِ                 | كتاب الزكاة | قال مالك : الأَمْرِ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي إِجَارَةِ<br>الْعَبيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابَةِ<br>الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ                                  |
| 668    | الرُّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ  | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ:<br>إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوَّ<br>مائِتيْ دِرْهَم، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهَذَا أَحَبُّ مَا<br>سَمِعْتُ إِلَيَّ |
| 669    | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ  | كتاب الزكاة | وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُل ذَهَبٌ، أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ، بأَيْدِى نَاس<br>شَتَّى فَإِنَّهُ يَنْبُغِي لَّهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعاً، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا<br>وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.                                    |
| 670    | الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ النَّكَاةُ الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ      | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ : مَنْ أَفَادَ مَالاً ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً، فَإِنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ مِنْ يُوْمَ أَفَادَهَا.                                                                                 |
| 672    | الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ                                                        | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ الْمَعَادِن، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً          |
| 673    | الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ                                                        | كتاب الزكاة | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                      |
| 675    | الرُّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ                                                        | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : الأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَالنَّذِي سَمِعْتُ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: أَنَّ الرِّكَازَ، إِنَّمَا هُو دَفْنُ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ،                                            |

| الفقرة           | الباب                                 | الكتاب      | الفتوى                                                                           |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 678              | مَا لاَ زِكَاةً فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حِلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ          |
|                  | وَالنُّبْرِ وَالْعَنْبَرِ             |             | فِضَّةٍ، لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلَبْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ، فِي    |
|                  |                                       |             | كُلِّ عَامٍ                                                                      |
| 679              | مَا لاَ زَكَاةً فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : لَيْسَ فِي اللَّؤْلُؤِ وَلاَفِي الْمِسْكِ وَلاَ                   |
|                  | وَالتُّبْرِ وَالْعَنْبَرِ             |             | الْعَنْبَرِ زَكَاةً.                                                             |
| 684              | زَكَاةُ أَمُوال ِ الْيَتَامَى         | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : لا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَال اِلْيَتَامَى لَهُمْ،        |
|                  | وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا          |             | إِذَا كَانَ الْوَالِي مَأْمُونًا، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَاناً.                 |
| 685              | زَكَاةُ الْمِيرَاثِ                   | كتاب الزكاة |                                                                                  |
|                  |                                       |             | أَرَى أَنْ يُؤخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مِالِهِ، وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثَ   |
| 686              | زَكَاةُ الْمِيرَاثِ                   | كتاب الزكاة | l ,                                                                              |
|                  |                                       |             | لاَ تَحِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، فِي دَيْن،                 |
|                  |                                       |             | وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ         |
|                  |                                       |             | عَلَى ثَمَن مِا بَاعَ مِن دُلِك أَو اقْتَضَى الْحُوْلُ                           |
| 687 <sup>.</sup> | زَكَاةُ الْمِيرَاثِ                   | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ           |
|                  |                                       |             | فِي مَال وَرِثَهُ الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُولُ                   |
| 691              | الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ              | كتاب الزكاة | الْأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ : أَنَّ           |
|                  |                                       |             | صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي        |
|                  |                                       |             | هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ              |
|                  |                                       |             | تَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ زِكَاةً وَاحِدَةً                                         |
| 692              | الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ              | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : الأَمْر عِنْدَنَا فِي الرَّجُل بِكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ،           |
|                  |                                       |             | وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مِا فِيهِ وَفَاءٌ، لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ،     |
|                  |                                       |             | وَيَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ، مَا تَجِبُ فِيهِ                 |
|                  |                                       |             | الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. |

## كتاب الموتصأ

| الفقرة | الباب                             | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 694    | زكَاةَ الْعُرُوضِ                 | كتاب الزكاة | الأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ : أَنَّ الْأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً بَرًّا أَوْ فَإِنَّهُ لاَ يُؤدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْم صَدَّقَهُ، |
| 695    | زَكَاةُ الْغُرُوضِ                | كتاب الزكاة | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ<br>حِنْطَةً أَوْ تَمْراً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ<br>عَلَيْهَا الْحُوْلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ<br>يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ،                                       |
| 596    | زَكَاةُ الْعُرُوضِ                | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالَ عِنْدَ رَجُلَ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الرَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوَّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ                                                                     |
| 697    | زَكَاةُ الْغُرُوضِ                | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرُ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَام، تَجُرُوا تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتجُرُوا                                                                                                                                                  |
| 700    | صدقة الماشية                      | كتاب الزكاة | فوجدت بسم الله الرحمان الرحيم، هذا كتاب<br>الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في<br>كل خمس شاة                                                                                                                                                                                                                                |
| 702    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ النَّبَقَرِ | كتاب الزكاة | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مَتَّقَرِّقَيْنِ مِنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُودِّي صَدَقَتَهُ                                                                                              |
| 703    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبُقَرِ   | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ : أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                             | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704    | مًا جَاءَ فِي زكَاةِالْبَقَرِ     | كتاب الزكاة | فَإِنْ كَانَتِ الضَّانُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةً وَاحِدَةً، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ التَّيِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَال مِنَ الضَّأْنِ                                                                                                                                                                                                                             |
| 705    | مًا جَاءً فِي زَكَاةِالْبَقَرِ    | كتاب الزكاة | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 706    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبُقَرِ   | كتاب الزكاة | وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمًا. وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ النَّبَقَرِ | كتاب الزكاة | مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبل، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَم، فَلاَ صَلفَةَ<br>عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ مِنْ يُوْم أَفَادَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 707    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ النَّبَقَرِ | كتاب الزكاة | وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، الْورق يُزكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشْتَرِي<br>بهَا مِنْ رَجُل اَخَرَ عَرْضاً، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي<br>عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذًا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُحْرِجُ الرَّجُلُ الاَخرُ<br>صَدَقَتَهَا.                                                                                                                                                                                               |
| 708    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ النَّبُقَرِ | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلِ كَانَتْ لَهُ غَنَمُ لاَ تَحِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهًا غَنَماً كَثِيرَةً تَحِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا : إِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَم كُلِّهَا صَدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا : إِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَم كُلِّهَا صَدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحُولُ مِنْ يُوم أَفَادَهَا،                                                            |
| 709    | مًا جَاءً فِي زَكَاةٍ الْبُقَرِ   | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِك : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُل إِبِلٌ، أَوْ بَقَرُ، أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْف مِنْهَا الصَّلَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصِدَّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدَّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدَّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدَّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدَّقُهَا وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا. |

<sup>(2)</sup> قال عبد الملك بن حبيب في غريب الموطأ 1/296 : «البخت من الإبل صنف منها جسام غلاظ ثقيلة الحركة وهي إبل فارس، والجواميس صنف من البقر، جسام عظام الخلق فوق خلق بقرنا هذه، وهي بقر مصر».

<sup>(3)</sup> رسمت في الأصل بالباء والتاء.

<sup>(4)</sup> في (ب) و(ج) : «قال يحيى : قال مالك»، وفي (ش) : «قال مالك».

| الفقرة | الباب                                            | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710    | مًا جَاءَ فِي زكَاةِ الْبَقَرِ                   | كتاب الزكاة | مالك : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُل، فَلاَ تُوجَدُ<br>عِنْدَهُ : أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاض، فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ<br>مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونِ ذَكَرً                                                                                                                                                                                    |
| 711    | مًا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ                  | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ<br>الْحَرْثِ: إنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجَبَتْ<br>فِيهِ الصَّدَقَةُ                                                                                                                                                                                  |
| 712    | مًا جَاءَ فِي صَدَقَةِ<br>الْخُلَطَاءِ           | كتاب الزكاة | قَالَ مَالِكَ فِي الْخَلِيطَيْنِ: إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً، وَالْفَحْلُ وَاحِداً، وَالْفُرَاحُ وَاحِداً، وَالدَّلُو وَاحِداً، فَالرَّجُلانِ خَلِيطَانِ                                                                                                                                                                                                 |
| 712    | مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ النُّحُلَطَاءِ            | كتاب الزكاة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 712    | مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ الْخُلَطَاءِ | كتاب الزكاة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 713    | مًا جَاءَ فِي صَدَقَةِ النُّحُلُطَاءِ            | كتاب الزكاة | مالك : الْخَلِيطَانِ فِي اَلْإِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً                                                                                                                                                                                                                                            |
| 713    | مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ              | كتاب الزكاة | وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً<br>وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى قِي هَذَا                                                                                                                                                                                                                                             |
| 714    | مًا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ              | كتاب الزكاة | مالك : وَتَفْسِيرُ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. أَنَّهُ يَكُونُ الثَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَقَدْ وجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمْ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئِلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةً وَاحِدَةً، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ |

| الفقرة | الباب                                                         | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 716    | مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ<br>السَّخْل              | كتاب الزكاة | قال مالك : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِوِلاَدَتِهَا مَا تَجِبُ فِيها الصَّدَقَةُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 716    | مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ<br>السَّخْل              | كتاب الزكاة | قال مالك : فَغِذَاءُ الْغَنَم مِنْهَا،كَمَا رِبْحُ الْمَال مِنْهُ<br>غَيْرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ اَحَرَ وَهُو أَحْسَنُ مَا<br>سَمِعْتُ فِي هَذَا كُلِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717    | الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ<br>إِذَا اجْتَمَعَا          | كتاب الزكاة | قال مالك : الأَمْر عِنْدَنَا فِي الرَّجُل تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِبلُهُ مِائَةُ بَعِير، فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُحْرَى، فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ، قَالَ مَالِك: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَال، شَاتَيْنِ فِي كُلِّ عَام شَاةً، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا لَكُمْ عَلَى رَبِّ الْمَال، فِي كُلِّ عَام شَاةً، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا لَيُومَ يُصَدِّقُ ماله |
| 720    | النَّهْي عَنِ التَّصْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَفَةِ     | كتاب الزكاة | قال مالك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 722    | أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ<br>لَهُ أَخْذُهَا           | كتاب الزكاة | قال مالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 725    | مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا       | كتاب الزكاة | قال مالك : الأَمْرِ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، فَلَمْ يَسْتَطِع الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 728    | زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ<br>النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ | كتاب الزكاة | قال مالك : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا، وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخِذُ فِي الصَّدَقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 729    | زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ<br>النَّخِيلِ وِالأَعْنَابِ | كتاب الزكاة | قال مالك : الأَمْر الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ التَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                         | الكتاب           | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 730    | زَكَاةَ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ<br>النَّخِيل وِالأَعْنَابِ  | كتاب الزكاة      | قال مالك : فَأَمَّا مَالاً يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ<br>حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ، وَهَذَا<br>الأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.                                                                                                                                                                                               |
| 731    | زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ<br>النَّخِيل وِالأَعْنَابِ  | كتاب الزكاة      | قال مالك : الأَمْر الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخِيلَ<br>تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَ ثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا إِذَا طَابَ<br>وَحَلَّ بَيْعُهُ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضاً                                                                                                                                                                                          |
| 732    | زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ<br>النَّخِيلِ وِالأَعْنَابِ | كتاب الزكاة      | قال مالك : وَإِذَا كَانَ لِرَجُل قِطَعُ أَمْوَال مِمْتَفَرَّقَةُ، أَوَّ الْشَرَاكُ فِي أَمُوال مُتَفَرِّقَةً، أَوْ أَشْرَاكُ فِي أَمْوُال مُتَفَرِّقَةً لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيك مِنْهُمْ أَوْ قَطَعَتْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعٍ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْض يَبْلُغَ مَا تَجِبُ فِيهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُودِي زَكَاتَهَا. |
| 734    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالرَّيْتُونِ                             | كتاب الزكاة      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 735    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ                             | كتاب الزكاة      | قال مالك : وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ، مَا كَانَ مِنْهُ<br>سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ،أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا<br>كَانَ يُسْقَى بِالنَّصْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر،                                                                                                                                                                                       |
| 736    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ                             | كتاب الزكاة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 738    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ                             | -<br>كتاب الزكاة | سُئِلَ مَالَكَ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ، الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ يُسْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ يُسْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ                                                                                                                                                                              |
| 739    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ                             | كتاب الزكاة      | قال مالك : وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْصَلَحَ وَيَبِسِ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُه، وَلَيْسَ عَلَى النَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةً.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الفقرة | الباب                                 | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740    | زكَاةَ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ      | كتاب الزكاة | قال مالك : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي<br>أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ.                                                                                                                                                                          |
| 741    | زُكَاةُ الْحُبُّوبِ وَالزَّيْتُونِ    | كتاب الزكاة | وقَالَ مَالِكَ فِي قَوْل ِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَاَتُوا حَقَالُ : ﴿ وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴾ [الأنعام : 142] أَنَّ ذَلِكَ اللَّ                                                                                                                             |
| 742    | زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ     |             | الرفاه واعد العلم،<br>قال مالك : وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ، وذَلِكَ<br>فِي زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى<br>الْمُبْتَاعِ                                                                                                     |
| 743    | مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ | كتاب الزكاة | مالك : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ، أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقِ مِنَ الرَّبِيبِّ وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةً |
| 745    | مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثُّمَارِ | كتاب الزكاة | قال مالك : وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا: السَّمْرَاءُ، وَالْبَيْضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، ذَلِكَ كُلُّهُ صِنْفُ وَاحِدُ.                                                                                                                                                 |
| 746    | مًا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثَّمَارِ | كتاب الزكاة | قال مالك : وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةً أَوْسُق، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ                                                                                                                                       |
| 747    | مَا لاَ زُكَاةَ فِيهِ مِنَ الثُّمَارِ | كتاب الزكاة | قال مالك : وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّةُ، هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، قال مَالِك: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مَنَ النَّكِط                                                      |
| 748    | مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثُّمَارِ | كتاب الزكاة | مالك (5): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُجْمَع (6) الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض فِي الزَّكَاةِ،؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَان (7) فِي الصَّدَقَةِ                                                                                                   |

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) و (د): قال مالك. (6) عند عبد الباقي (يجمع). (7) رسمت في الأصل بالتاء والياء.

| الفقرة | الباب                                                                                    | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749    | مًا لاَ زكاة فيه مِنَ الثَّمَارِ                                                         | كتاب الزكاة | مَالِك فِي النَّحْل يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدُّانِ مِنْهَا<br>ثَمَانِيَةَ أُوسُق مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                 |
| 750    | مَا لاَ زُكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ                                                    | كتاب الزكاة | مالك : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِم، فِي كُلِّ<br>زَرْعِ مِنَ الْحُبُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 751    | مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثَّمَارِ                                                    | كتاب الزكاة | مالك : وَالسُّنَّةُ عِنْدنَا : أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ<br>مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبيبِ<br>وَالْحُبُوبِ كَلَهَا، ثُمَّ أَمْسُكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى<br>صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةً،<br>حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحُولُ مِنْ يَوْم بَاعَهُ |
| 752    | مَا لاَ زَكَاةً فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْقَضْبِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ | كتاب الزكاة | مَالِك أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم: أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفُواكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةً، الرُّمَّانِ                                                                                                                                                                         |
| 753    | مَا لاَ زَكَاةً فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْقَضْبِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ | كتاب الزكاة | وَلاَ فِي الْقَضْبِ، وَلاَ الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَبِيعُهَا وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.                                                                                                                                                          |
| 755    | حِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ                                                               | كتاب الزكاة | مالك : معنى قوله رحمه الله (وارددها عليهم)<br>يقول : على فقرائهم (يشير إلى قول عمر وارددها<br>عليهم)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 762    | حِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ                                                               | كتاب الزكاة | مالك : لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ<br>فِي جِزْيَتِهِمْ.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 764    | جِزْيَةُ أَهْلِ اِلْكِتَابِ                                                              | كتاب الزكاة | قَالَ مالك : مَضَتِ السُّنَّةُ، أَلاَّ جِزْيَةً عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 765    | جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ                                                               | كتاب الزكاة | قال مالك : وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمُجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ وَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةً                                                                                                                                                                                                                  |

| الفقرة | الباب                                                                             | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771    | اشتراءُ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدُ<br>فِيهَا                                         | كتاب الزكاة | سُئِلَ مَالِك، عَنْ رَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ :<br>غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا ؟ فَقَالَ :<br>تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ                                                            |
| 773    | مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ<br>الْفِطْرِ                                         | كتاب الزكاة | مَالِك، أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ<br>مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُودِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ<br>يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ،                                                                   |
| 779    | مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ                                                       | كتاب الزكاة | مالك : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْغُطْرِ، وَزَكَاةُ الْغُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الأَصْغَر                                                                                                                                               |
|        | وَقْتُ إِرْسَال ِزَكَاةِ الْفِطْرِ                                                | كتاب الزكاة | مَالِك، أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْم، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا<br>زَكَاةَ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَنْ يَوْم الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ<br>يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى.                                                                                                |
|        | وَقْتُ إِرْسَال ِزَكَاةِ الْفِطْرِ                                                | كتاب الزكاة | مالك : وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُّةِ مِنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُّةِ مِنْ يَوْمِ الْفُطْرِ وَبَعْدَهُ.                                                                                                                                    |
|        | مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ<br>الْفِطْرِ                                     | كتاب الزكاة | مالك : لَيْسَ عَلَى الرَّجُل فِي عَبيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيق اِمْرَأَتِه زَكَاةً                                                                                  |
| 788    | مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَمُضَانَ | كتاب الصيام | مَالِكاً يَقُولُ فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَه :<br>إِنَّهُ يَصُومُ لأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ<br>ذَلِكَ الْيُوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.                                                                                            |
| 789    | مًا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ<br>لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ فِي<br>رَمَضَانَ     | كتاب الصيام | وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّال وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ                                                                                                                                                                                                                     |
| 790    | مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ<br>لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ فِي<br>رَمَضَانَ     | كتاب الصيام | مالك يقول : إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتُ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتُ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِي فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذَلِكَ الْيُوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ، |

| الفقرة | الباب                                                              | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 816    | مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ أَوَادَهُ فِي رَمَضَانَ       | كتاب الصيام | مالك : مَنْ كَانَ فِي سَفَر، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّل يَدْخُل، دَخَلَ مِنْ أَوَّل يَدْخُل، دَخَلَ وَهُو صَائِمٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُو بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ النَّوْمَ.                |
| 817    | مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ<br>سَفَرٍ أَو أَرادَهُ فِي رَمَضَانَ | كتاب الصيام | مَالِكَ فِي الرَّجُل يَقْدمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَاهْرَأَتُهُ<br>مُفْطِرَةٌ حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ : أَنَّ<br>لِزُوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ .                                                                                                                    |
| 820    | كُفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ                             | كتاب الصيام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 824    | حِجَامَة الصَّائِم ِ                                               | كتاب الصيام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 829    | صِيَامُ يُوْمِ الْفِطْرِ<br>وَالْأَضْحَى وَالدَّهْرِ               | كتاب الصيام | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 832    | صِيَامُ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً<br>أَوْ يَتَظَاهَرُ                | كتاب الصيام | مالك يقول: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ<br>عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن، فِي قَتْل خَطَا، أَوْ<br>تَظَاهُر، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَعْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهَ صِيَامَهُ:<br>أَنَّهُ إِنَّ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصيام يَبْنِي<br>عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيامِهِ |
| 833    | صِيامُ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً<br>أُو يَتَظَاهَرُ                  | كتاب الصيام | وكَذَلِكَ الْمَوْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ                                                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                    | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 834    | صِيَامُ الّذِي يَقَتُلُ خَطَأَ<br>أَوْ يَتَظَاهَرُ       | كتاب الصيام | وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ: قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنُ<br>مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 835    | مًا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي<br>صِيامِهِ                  | كتاب الصيام | مالكا يقول: الأَمْرِ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ، الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ، الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 838    | النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ<br>وَالصِّيَامُ عَن ِالْمَيِّتِ | كتاب الصيام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 845    | مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<br>وَالْكَفَّارَاتِ      | كتاب الصيام | مالكا يقول : فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ<br>عَلَيْهِ إِعَادَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 846    | مًا جَاءً فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<br>وَالْكَفَّارَاتِ      | كتاب الصيام | مالكا يقول: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ<br>سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، أَنَّ<br>عَلَيْهِ قَضَاءَ يُوْمٍ مَكَانَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 848    | مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<br>وَالْكَفَّارَاتِ      |             | مالك : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْانِ يُصَامُ (8 مُتَنَابِعاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 849    | مًا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<br>وَالْكَفَّارَاتِ      | كتاب الصيام | سُئِلَ مَالِك عَن الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَم عَبيطٍ فِي غَيْرٍ أُوانِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيً أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَلاَ تَرَى شَنْطُرُ حَتَّى تُمْسِيً أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَلاَ تَرَى شَيْئا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً اَخَر، فَتَلاْفَعُ دُفْعَةً شَيْئا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً اَخَر، فَتَلاْفَعُ دُفْعَةً أَخْرَى، وَهِيَ ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِنْ رَأَتْهُ فَلْتُغْشِطِ وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتُغْتَسِلْ وَلْتَصُمَ |

<sup>(8)</sup> بهامش الأصل «أن» وعليها «خ».

| الفقرة | الباب                                               | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850    | مًا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<br>وَالْكُفَّارَاتِ | كتاب الصيام | وَسُئِلَ مَالِكَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يُوْم مِنْ رَمَضَانَ،<br>هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُّ عَلَيْهِ قَضَاء<br>الْيُوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا<br>مَضَى ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَأَحَبُّ<br>إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيُوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ. |
| 852    | قَضَاءُ التَّطُوْعِ                                 | كتاب الصيام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 853    | قَضَاءُ التَّطُوُّعِ                                | كتاب الصيام | مالك : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَّعْمَال ِ الصَّالِحةِ، الصَّلاَةِ وَالصِّيَام ِ وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَعْمَال ِ                                                                                                                                                                                                    |
| 855    | فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ   | كتاب الصيام | مالكا يقول: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلُهُ إِنَّ وَاجِباً، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلُهُ إِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ، فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مُكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.                                                                                      |
| 857    | فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ   | كتاب الصيام | مالك : وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرُوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾.                                                                                                                                                                                                      |
| 861    | صِيَامُ الْيُوْمِ ِالَّذِي يُشَكُ<br>فِيهِ          | كتاب الصيام | أَنَّهُ سَمِعٌ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي<br>يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ، وَهَذَا الاَمْرِ عِنْدُنَا، وَالَّذِي<br>أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.                                                                                                                                                             |
| 866    | جَامِعُ الصِّيَام <sub>ِ (</sub>                    | كتاب الصيام | قال: ﴿ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ. (يشير إلى السواك في نهار رمضان ﴾                                                                                                                                                                                                                                           |
| 867    | جَامِعُ الصِّيَامِ                                  | كتاب الصيام | مَالِكاً يَقُولُ فِي صِيام سِتَّةِ أَيَّام بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ،                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                          | الكتاب        | الفتوى                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 868    | جَامِعُ الصِّيَام <sub>ِ</sub> | كتاب الصيام   | مالكا يقول: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ،<br>وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ، يَنْهَى عَنْ صِيَام يَوْمِ الْجُمُعَةِ                        |
| 879    | ذِكْرُ الْإعْتِكَافِ           | كتاب الاعتكاف | 1                                                                                                                                                            |
| 880    |                                | كتاب الاعتكاف | مالكا يقول: وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً مَعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ الْمُعْتَكِفاً، مَنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِز |
| 882    |                                | كتاب الاعتكاف | l ,                                                                                                                                                          |
| 883    |                                | كتاب الاعتكاف | مالكا يقول: لاَ يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ<br>فِي الْمَنَارِ، يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ                                                   |
| 884    |                                | كتاب الاعتكاف | مالك : يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ، الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ الشَّمْس، مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعْتَكِفَ فِيهَا، حَتَّى          |
| 885    |                                | كتاب الاعتكاف | <b> </b>                                                                                                                                                     |
| 886    |                                | كتاب الاعتكاف | مالكًا يقول: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي<br>الاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلَ مِنَ الاَعْمَالِ،            |
| 887    |                                | كتاب الاعتكاف | مالكا يقول : والإعْتِكَافَ وَالْجُوارُ سَوَاءٌ، وَالْجُوارُ سَوَاءٌ، وَالإعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.                                    |

| الفقرة | الباب                                         | الكتاب        | الفتوى                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 888    | مَا لاَ يَجُوزِ الإِعْتِكَافُ إِلاّ           | كتاب الاعتكاف | مالكا يقولِ : وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ                                                                                                             |
|        | بِهِ                                          |               | اعْتِكَافَ إِلاَّ بصِيام.                                                                                                                                                |
| 890    | خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى                   | كتاب الاعتكاف | مَالِك، أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْم، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ                                                                                                |
|        | العِيدِ                                       |               | الأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، حَتَّى                                                                                                     |
|        |                                               |               | يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ.                                                                                        |
| 892    | قَضَاءُ الإعْتِكَافِ                          | كتاب الاعتكاف | " " ′                                                                                                                                                                    |
|        |                                               | •             | سُئِلَ مَالِك عَنْ رَجُل دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمُضًانَ، فَأَقَامَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْن، ثُمَّ                                  |
|        |                                               |               | مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ                                                                                                      |
|        |                                               |               | مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ، أُمْ لا يجب عليه                                                                                                                  |
|        |                                               |               | ذلك قال: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا                                                                                                                  |
| 893    | قَضَاءُ الإعْتِكَافِ                          | كتاب الاعتكاف | صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ                                                                                                                                        |
|        |                                               | •             | مالكا يقول: وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاِعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الاِعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الاِعْتِكَافُ أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا وَيَحْرُم |
| 894    | قَضَاءُ الإعْتِكَافِ                          | كتاب الاعتكاف | مالكا يقول: وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ                                                                                                         |
|        |                                               |               | شَهْرَيْن مِمُتَتَابِعَيْن فَتَحِيضٍ، ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا                                                                                                 |
|        |                                               |               | مَضَى مَنْ صِيَامِهَا، ولا تُؤخِّرُ ذُلِكَ.                                                                                                                              |
| 896    | قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ                         | كتاب الاعتكاف | مالك : لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوْيُهِ وَلاَ مَعَ                                                                                                   |
|        |                                               |               | غَيْرِ هِمِاً.                                                                                                                                                           |
| 897    | النُّكَاحُ فِي الإِعْتِكَا فِ                 | كتاب الاعتكاف | قال مالك : لا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، نِكَاحَ الْمُعْتَكِفِ، نِكَاحَ الْمُلْكِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.                                                      |
| 898    | النُّكَاحُ فِي الإعْتِكَا فِ                  | كتاب الاعتكاف | المُعِنْكِ مَا لَمُ يَحَلِ المُسِيسِ.<br>قال: وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً تُنْكَحُ، نِكَاحَ الْخِطْبَةِ،                                                       |
|        | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | •             | قال: والمراة المعتكِفة ايصا تنكح، نِكاح الخِطبةِ،<br>مَا لَمْ يَكُن الْمُسِيسُ.                                                                                          |
| 899    | النِّكَاحُ فِي الإعْتِكَا ف                   | كتاب الاعتكاف |                                                                                                                                                                          |
|        |                                               |               | عَلَيْهِ                                                                                                                                                                 |

| الفقرة | الباب                                                        | الكتاب        | الفتوى                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900    | النُّكَاحُ فِي الإعْتِكَا فِ                                 | كتاب الاعتكاف | مالك : وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُل، أَنْ يَمَسَّ امْرَأْتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلاَ يَتَلَدَّذُ مِنْهَا بِشَيء بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا                                                                           |
|        |                                                              |               | وَذَلِكَ لَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالسُّائِمِ. وَالصَّائِمِ.                                                                                                                       |
| 910    | مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ<br>الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ | كتاب الحج     | لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ.                                                                                                                                        |
| 914    | لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّعَةِ فِي الإحْرَامِ              | كتاب الحج     | نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغُ زَعْفَرَانٌ، أَوْ وَرْسٌ (عَنْ<br>ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُه، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ ؟)                                                                      |
| 916    | لُبْسُ الْمُحْرِمِ اِلْمِنْطَقَةَ                            | كتاب الحج     | وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (فِي الْمِنْطَقَةِ<br>يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِك)                                                                     |
| 920    | تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ                               | كتاب الحج     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 926    | مًا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي<br>الْحَجِّ                       | كتاب الحج     | الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ                                                                                                                                                           |
| 928    | مًا جَاءَ فِي الطَّيبِ فِي<br>الْحَجِّ                       | كتاب الحج     | لا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنِ لِيْسَ فِيهِ طِيبٌ،<br>قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ                                                                                                                       |
| 929    | مًا جَاءَ فِي الطَّيبِ فِي<br>الْحَجِّ                       | كتاب الحج     | أَمَّا مَا مَسَّنْهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ (عَنْ طَعَام فِيهِ زَعْفَران)                                                                                           |
| 943    | رَفْعُ الصَّوْتِ بِالاِهْلاَل                                | كتاب الحج     | لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلاَل ِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ                                                                                                                                    |
| 948    | إِفْرَادُ الْحَجِّ                                           | كتاب الحج     | وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (مَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ مُفْرَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعَمْرَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ) |

| الفقرة | الباب                                                   | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 950    | الْقِرَانَ فِي الْحَجِّ                                 | كتاب الحج | الأُمْر عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا                                                                                                                                                                      |
| 955    | قَطْعُ التَّالِيةِ                                      | كتاب الحج | وَذَلِكَ الأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا<br>(قَطْعَ التَّلْبِيَة إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً)                                                                                                                       |
| 963    | إِهْلاَلُ أَهْل مِكَّةَ وَمَنْ بِهَا<br>مِنْ غَيْرِهِمْ | كتاب الحج | وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا، وَمَنْ كَانَ<br>مُقيماً بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهَا                                                                                                                                             |
| 964    | إِهْلاَلُ أَهْل مِكَّةَ وَمَنْ بِهَا<br>مِنْ غَيْرِهِمْ | كتاب الحج | وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ،<br>وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى                                                                                                                |
| 965    | إِهْلاَلُ أَهْلِ مِكَّةً وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ   | كتاب الحج | أَمَّا الطَّوافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرُهُ (عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّمِنْ<br>أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلاَل ذِي الْحِجَّةِ،<br>كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الطَّوافِ ؟)                                                                         |
| 966    | إِهْلاَلُ أَهْل مِكَّةَ وَمَنْ بِهَا<br>مِنْ غَيْرِهِمْ | كتاب الحج |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 970    | مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامَ مِنْ<br>تَقْلِيدِ الْهَدْي  | كتاب الحج | لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ (عَمَّنْ خَرَجَ<br>بِهَدْي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ<br>يُحْرِمْ هُو حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَة)                                                                                  |
| 971    | مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامَ مِنْ<br>تَقْلِيدِ الْهَدْي  | كتاب الحج | نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْي غَيْرُ مُحْرِمٍ؟)                                                                                                                                                                                                |
| 971    | مًا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامَ مِنْ<br>تَقْلِيدِ الْهَدْي  | كتاب الحج | الأَمْر عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ بِهَدْيهِ، ثُمَّ أَقَامَ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. |
| 978    | قَطْعُ التَّالْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ                   | كتاب الحج | إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّالْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ الْبَيْتَ الْفِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيم)                                                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                               | الكتاب         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 979    | قَطْعُ التَّابِيَةِ فِي الْغُمْرَةِ | كتاب الحج      | أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَم (عَن الرَّجُّل يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُو مِنْ أَهْلَ الْمَدِينَةَ أَوْ غَيْرِهِمْ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟)                                                                                                                                                    |
| 982    | مًا جَاءَ فِي التَّمَتُّع ِ         | كتاب الحج      | وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ (مَن اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، قُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجِّ، فَهُوَ مُتَمَتِّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُو مُتَمَتِّعُ إِنْ حَج)                                                                                                                                                                             |
| 983    | مًا جَاءَ فِي التَّمَتُّع ِ         | كتاب الحج      | إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أُو الصِّيَامُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَا هَدْياً (فِي رَجُل مِنْ أَهْل مَكَّة، انقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ)                                                                                                                        |
| 984    | مًا جَاءَ فِي التَّمَتُّع ِ         | كتاب الحج      | نَعَمْ هُو مُتَمَتِّعٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّة، وَإِنْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ (عَنْ رَجُلِ مِنْ غَيْر أَهْلِ مَكَّة، دَخَلَ مَكَّة بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّة، حَتَّى يُنْشَئَ الْحَجَّ، أَمُّتَمَتِّعُ هُو ؟)                                                                                                                         |
| 986    | مَا لاَ يَحِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ   | كتاب الحج      | مَن اعْتَمَرَ فِي شَوَّال، أَوْ ذِي الْقَعْدَة، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ،<br>ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِك، فَلَيْسَ<br>عَلَيْهِ هَدْيٌ                                                                                                                                                                                                                             |
| 987    | مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ   | كتاب الحج      | كُلُّ مَن انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الأَفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّم.                                                                                                                                                                                                                          |
| 988    | مَا لاَ يَحِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ   | -<br>كتاب الحج | لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْي أَوِ الصِّيَامِ (عَنْ رَجُّل مِنْ أَهْل مَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، أَمُتَمَتِّعُ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَال ؟) |

| الفقرة | الباب                                               | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 993    | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْغُمْرَةِ                   | كتاب الحج | الْعُمْرَةُ سُنَّةً، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ<br>فِي تَرْكِهَا                                                                                                                                                 |
| 994    | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ                   | كتاب الحج | وَلاَ أَرَى لاَّحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.                                                                                                                                                                              |
| 995    | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْغُمْرَةِ                   | كتاب الحج | إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدَئِّهَا بَعْدَ إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْي وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدَئِّهَا بَعْدَ إِنَّمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ (فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِه)               |
| 996    | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ                   | كتاب الحج | وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَهُو جُنُبُ، أَوْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.           |
| 997    | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْغُمْرَةِ                   | كتاب الحج | فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيم، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَم، ثُمَّ يُحْرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ                                                                                                    |
| 1003   | نِكَاحُ الْمُحْرِمِ                                 | كتاب الحج | إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ، إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ (فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ)                                                                                                                                    |
| 1006   | حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ                               | كتاب الحج | لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.                                                                                                                                                                                         |
| 1008   | مَا يَجُوزُ للمحرم أكله من<br>الصيد                 | كتاب الحج | الصفيف: القديد (كان الزبير بن العوام يتزود صفيف الظباء في الإحرام.                                                                                                                                                                        |
| 1014   | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ<br>الصَّيْدِ | كتاب الحج | أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ وَأَنْهَى عَنْهُ (لُحُومُ الصَّيْدِ عَلَى الطَّيْدِ عَلَى الطَّيْدِ عَلَى الطَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ، هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟) |
| 1015   | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ<br>الصَّيْدِ | كتاب الحج | فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ<br>(فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ أَوِ ابْتَاعَهُ)                                                                                      |
| 1015   | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ<br>الصَّيْدِ | كتاب الحج | إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ (صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ)                                                                                                        |

| الفقرة | الباب                                                  | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1020   | مَا لاَ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَكَلَهُ<br>مِنَ الصَّيْدِ | كتاب الحج | فَإِنَّ عَلَيْهِ جَرَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ (فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِ الْمُكْرِم يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُو يَعْلَمُ)                                                  |
| 1021   | مَا لاَ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ<br>مِنَ الصَّيْدِ | كتاب الحج | بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْنَةَ (الرَّجُلُ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْنَةِ وَهُوَ<br>مُحْرِمٌ، أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ، أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْنَةَ؟)                                                                    |
| 1022   | مَا لاَ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ<br>مِنَ الصَّيْدِ | كتاب الحج | وَأُمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلالَ وَلاَ لِمُحْرِم.                                                                                                                  |
| 1023   | مَا لاَ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ<br>مِنَ الصَّيْدِ | كتاب الحج | إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهِ                                                                                                                                          |
| 1024   | أُمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ                         |           | كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَم، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَم، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَم فَقُتُل ذَكِنَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكُلُهُ                                |
| 1025   | أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَّمِ                        |           | فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وَقَدْ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ |
| 1025   | أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ                         | كتاب الحج | وَالأَمْرِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ<br>حُكِمَ عَلَيْهِ                                                                                                                                     |
| 1026   | أُمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ                         | كتاب الحج | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ<br>عَلَيْهِ فِيهِ : أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ                                                                                                 |
| 1027   | أُمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ                         | كتاب الحج | سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ<br>وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْل مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي<br>يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ                               |
| 1032   | مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ<br>الدَّوابِّ            |           | إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْعَقُورُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِر، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئبِ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ                                                              |
| 1033   | مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ<br>الدَّوابِّ            |           | وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمِ لاَ يَقْتُلُهُ، إِلاَّ مَا<br>سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                          | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مَا يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أِنْ يَفْعَلَهُ        | كتاب الحج | وَأَنَا أَكْرَهُهُ (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ، فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُو مُحْرِمٌ)                                                                                                                                                     |
|        | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ       | كتاب الحج | وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (كراهة أن<br>يَنْزعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيره)                                                                                                                                         |
|        | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ       | كتاب الحج | لاَّ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرُ بِذَلِكَ بَأْساً (عَن الرَّجُل يَشْتَكِي أُذُنّهُ أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبُ وَهُوَ مُحْرِم)           |
|        | مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ       | كتاب الحج | وَلاَ بَأْسَ بَأَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جِرَاحَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ،<br>وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.                                                                                                                                    |
|        | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ<br>بِعَدُّةً        | كتاب الحج | مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ<br>مِنْ كُلِّ شَيْءٍ                                                                                                                                                               |
|        | مِعدو<br>ما جاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ<br>بِعَدُّةً | كتاب الحج | فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُّقِ، كَمَا أُحْصِرَ اللَّمِيُّ كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُّقٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.                       |
| 1050   | مًا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوًّ | كتاب الحج | وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُّوً (يعْتَمِرَ فَيَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلَ وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي)                                                                                |
| 1051   | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوً  | كتاب الحج | وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِي وَهَبَّارَ<br>بْنَ الأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ<br>يَحِلاً بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً<br>قَابلاً وَيُهْدِيَانِ |
| 1052   | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوً  | كتاب الحج | وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَض<br>أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ، أَوْ خَفِي عَلَيْهِ الْهِلاَلُ،<br>فَهُوَ مُحْضَرٌ                                                                                      |

| الفقرة | الباب                                                           | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1053   | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوًّ                  | كتاب الحج | مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُو مُحْصَرٌ (مَنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ<br>مَكَّةَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنُ مُنْخَرِقٌ)                                                                                                                                                  |
| 1054   | مًا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوً                   |           | أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ (رَجُلُّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَاها أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةً، ثُمَّ أَضَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ الْمَوْقِفَ) |
| 1055   | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوً                   | كتاب الحج | إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ (فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ وَسَعَى، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ الْمُوْقِفَ)                                                      |
| 1055   | مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ<br>عَدُوً                   | كتاب الحج | وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبِّ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً اَخَرَ                                                                                                      |
| 1059   | الرَّمَلُ فِي الطَّوافِ                                         | كتاب الحج | وَذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (الرَّمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الاَسْوَدِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ)                                                                                                                                                         |
| 1067   | تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الأَّسْوَدِ فِي الأَسْوَدِ فِي الإَسْتِلاَم | -         | سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي<br>يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي، أَنْ يَضَعَهَا<br>عَلَى فِيهِ                                                                                                                                      |
| 1070   | رَكْعَتَا الطَّوَافِ                                            |           | لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سَبْعِ رَكْعَتَيْن (فيمن طاف سبعةً مرتين، أو أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مَِنْ رُكُوع تِلْكَ السُّبُوع؟)                                                                                                             |
| 1071   | رَكْعَتَا الطَّوافِ                                             | كتاب الحج | يَقْطَعُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن وَلاَ يَعْتَدُّ<br>بالَّذِي كَانَ زَادَ (من طاف سهوا ثَمَانِيَةَ أَوَّ تِسْعَةَ<br>أَطْوَافٍ)                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                                          | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1072   | رَكْعَتَا الطَّوَافِ                                                           | كتاب الحج | وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ،<br>فَلْيَعُدْ فَلْيُنْهِمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ                                                                                 |
| 1073   | رَكْعَتَا الطَّوافِ                                                            | كتاب الحج | وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُصُ وُضُوءَهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ،<br>أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِوَقَدْ طَافَ بَعْضَ                                                                                                     |
|        |                                                                                |           | الطَّوافِ أَوْ كُلَّهُ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَي الطَّواف، فَإِنَّهُ يَتَوْضًا وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوافَ وَالرَّكْعَتَيْن.                                                                                                                 |
| 1074   | رَكْعَتَا الطَّوَافِ                                                           | كتاب الحج | وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ مِن اِنْتِقَاض وُضُوئِهِ                                                                                                            |
| 1078   | الصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبعْدَ<br>الْعَصْرِ فِي الطَّوافِ                 | كتاب الحج | وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْحِ، أُو صَلاَةُ الصَّبْح، أَو صَلاَةُ الصَّبْح، أَو صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكُمِلَ سَبْعاً |
| 1079   | الصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبعْدَ الصَّبْحِ وَبعْدَ الْعُصْرِ فِي الطَّوَافِ | كتاب الحج | وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ الصَّبْحِ وَ وَبَعْدَ الصَّبْحِ وَ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، لاَ يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَيُؤخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                                 |
| 1081   | وَدَاعُ الْبَيْتِ                                                              | كتاب الحج | /                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1084   | وَدَاعُ الْبَيْتِ                                                              | كتاب الحج | وَلُوْ أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ<br>بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا.                                                                                                               |
| 1087   | جَامِعُ الطَّوافِ                                                              | كتاب الحج | وُذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص<br>كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقاً، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ ً<br>يَطُوفَ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِع)                                           |

| الفقرة | الباب                                        | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1088   | جَامِعُ الطَّوافِ                            | كتاب الحج | لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ (هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ<br>بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ ؟)                                                        |
| 1089   | جَامِعُ الطَّوافِ                            | كتاب الحج |                                                                                                                                                                                      |
| 1095   | جَامِعُ السَّعْي                             | كتاب الحج | مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوةِ فِي عُمْرَةٍ، فَلَمْ يَنْ كُرُ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةً، إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى                                      |
| 1096   | جَامِعُ السَّعْي                             | كتاب الحج | لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ (الرَّجُلُ يُحَدِّثُ الرَّجُلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوة)                                                                                                  |
| 1097   | جَامِعُ السَّعْي                             |           | وَمَن نَسِيَ مِنْ طَوافِهِ شَيْئًا، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ<br>إِلاَّ وَهُو يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ،<br>ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ |
| 1099   | جَامِعُ السَّعْي                             | كتاب الحج | لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (جَهِلَ فَبَدَأً بِالسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْت)            |
|        | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ | كتاب الحج | يُهْدِيَانِ جَمِيعاً بَدَنَةً بَدَنَةً (في الرجل والمرأة يفسد حجهما بالوقاع حال الإحرام)                                                                                             |
|        | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ | كتاب الحج | يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَحَجِّ قَابِلُ (فِي رَجُل وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةً)                                           |
| 1130   | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ | كتاب الحج | الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَو الْغُمْرَةَ، حَتَّى يَحِبَ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَو الْغُمْرَةِ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءً دَافِقً.              |
| 1131   | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ | كتاب الحج | وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ، فَأَمَّا رَجُلُ ذَكَرَ شَيْئًا حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءً كَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا          |

| الفقرة | الباب                                               | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1132   | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ        | كتاب الحج | وَلُوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأْتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءً<br>دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ                                                                         |
| 1133   | هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ<br>أَهْلَهُ        | كتاب الحج | لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةً مِرْرَادًا، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةً، إِلاَّ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِل.                             |
| 1136   | هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ                        | كتاب الحج | مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالِلهِ أَنْ يَحُجَّ قَالِلاً، وَيَقْرِنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِي هَدْيَيْن                                    |
| 1138   | هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ<br>قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ | كتاب الحج | وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي)                                                                                                |
| 1140   | هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ<br>قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ | كتاب الحج | أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعْ فَيُفِيضَ<br>(نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى<br>بِلاَدِه ؟)                                                                   |
| 1143   | مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي                       | كتاب الحج | وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (فِي أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي شَاةً)                                                                                                                    |
| 1149   | جَامِعُ الْهَدْي                                    | كتاب الحج | بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُو مِنْ<br>عُمْرَتِهِ (عَنْ مَنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ وَهُو<br>مُهِلِّ بِعُمْرَةٍ، هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ ؟) |
| 1150   | جَامِعُ الْهَدْي                                    | كتاب الحج | وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْي فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ<br>يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَدَّيهُ لاَ يَكُونُ<br>إلاَّ بِمَكَّةً                                                      |
| 1154   | الوقوف بعرفة والمزدلفة                              | كتاب الحج | قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلاَ رَفَتُ ولاَ فُسُوقَ ولاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ اللبقرة 196 قال : فالرفث إصابة النساء.                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                                      | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1155   | وُقُوفُ الرَّجُل وَهُوَ غَيْرُ<br>طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ     | كتاب الحج | كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ<br>يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ (ما تشترط فيه الطهارة من                                                                                                                                                                                                                    |
| 1156   | ُ<br>وُقُوفُ الرَّجُل وَهُو غَيْرُ<br>طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ | كتاب الحج | أعمال الحج)<br>بَلْ يَقِفُ رَاكِباً، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ (عَنِ<br>الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ)                                                                                                                                                                                                                  |
| 1159   | وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ<br>بِعَرَفَةَ                                | كتاب الحج | فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، إِلاَّ أَنْ<br>يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمْ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ<br>(فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمُوْقِفِ بِعَرَفَة)                                                                                                                                    |
| 1173   | الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ                                                    | كتاب الحج |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1176   | الْحِلاَقُ                                                                 |           | التفث : حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1177   | الْحِلاَقُ                                                                 | كتاب الحج | ذَلِكَ وَاسِعُ، وَالْحِلاَقُ بِمِنِّى أَحَبُّ إِلَيَّ (عَنْ رَجُل<br>نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنِّى هَلَ يَحْلِقُ بِمَكَّةً ؟)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1178   | الْحِلاَقُ                                                                 | كتاب الحج | الأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ أَحَداً لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ<br>وَلاَ يَأْخُذ مِنْ شَعَرهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ                                                                                                                                                                                                    |
| 1179   | التَّقْصِيرُ                                                               | كتاب الحج | ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ<br>إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ<br>رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً، حَتَّى يَحُجَّ)                                                                                                                                         |
| 1182   | التَّقْصِيرُ                                                               |           | أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِيقَ دَماً (في رَجُلُ<br>قَالَ : أَفَضْتُ وَأَهْلِيَ، فَذَهَبْتُ لأَدْنُو مِنْها فَقَالَتْ :<br>إنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا<br>بأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ<br>وَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ |
| 1190   | صَلاَةُ مِنِّى يَوْمَ التَّرُّوَيَةِ وَالْجُمُّعَةِ بِمِنتِّى وَعَرَفَةَ   | كتاب الحج | وَالأَمْرِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ الإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بالْقِرَاءة فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةً، وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةً، وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةً إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ.                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                                                 | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1191   | صَلاَةَ مِنِّى يَوْمَ التَّوْوَيَةِ وَالْجُمُعَةِ بِمَنِّى وَعَرَفَةً | كتاب الحج | إِنّهُ لاَ يُجْمَعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ (فِي إِمَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ إِدَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) |
| 1196   | صَلاَةُ مِنِّى                                                        |           | إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنِّى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ (فِي أَهْل مِكَّةً)                                                                                                                     |
| 1200   | صَلاَةُ مِنَّى                                                        |           | يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنِّى مَا أَقَامُوا بِهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ يَوْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ. وَأُمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضاً.                                                      |
| 1201   | صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةً وَمِنِّى                                 | كتاب الحج | مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلال ِذِي الْحِجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ الْسُلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنِّى، فَيُقْصِرِ                                                                                                   |
| 1203   | تَكْبِيرُ أَيَّامِ اِلتَّشْرِيق                                       |           | الأَمْرِ عِنْدَنَا : أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، دُبُرَ الصَّلَواتِ                                                                                                                                                          |
| 1204   | تَكْبِيرُ أَيَّامِ ِالتَّشْرِيق                                       | كتاب الحج | وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ<br>كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنِّى، أَوْ بِالآفَاقِ كُلِّهَا<br>وَاحِبُ                                                                                 |
| 1204   | تكبيرات أيام التشريق                                                  | كتاب الحج | الأيام المعدودات : أيام التشريق                                                                                                                                                                                                                |
| 1206   | صَلاَةُ الْمُعَرَّسِ<br>وَالْمُحَصَّبِ                                |           | لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ                                                                                                                                                        |
| 1214   | رَمْيُ الْجِمَارِ                                                     | كتاب الحج | وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ (الْحَصَى الَّذِي<br>تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْف)                                                                                                                           |
| 1218   | رَمْيُ الْجِمَارِ                                                     | كتاب الحج | نَعمْ، وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ، فَيُكَبِّرُ وَهُوَ<br>فِي مَنْزِلِهِ (في الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ هَلْ يُرْمَى عَنهما ؟)                                                                                                   |
| 1219   | رَمْيُ الْجِمَارِ                                                     | كتاب الحج | لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَهُو غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَة                                                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                              | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1223   | الرُّحْصَةَ فِي رَمْي الْجِمَارِ                   | كتاب الحج | وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله (ص)<br>لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم:<br>أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي<br>يوم النحر رموا من الغد                                                                         |
| 1225   | الرُّحْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ                  |           | لِيَرْم أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَار (عَنْ مَنْ نَسِيَ<br>رَمْيَ جَمْرَة مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْض ِ أَيَّام مِنِّى حَتَّى<br>يُمْسِيَ)                                                                                        |
| 1231   | دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ                         | كتاب الحج | إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتْ، وَأَهْدَتْ، وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (فِي الْمَوْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِي حَائضٌ) |
| 1238   | إِفَاضَةُ الْحَائِضِ                               | كتاب الحج | وَالْمَرْأَةُ التِّي تَحِيضُ بِمِنِّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ                                                                                                                                         |
| 1239   | إِفَاضَةُ الْحَائِض                                | كتاب الحج | وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنِّى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا<br>يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ                                                                                                    |
|        | فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ<br>وَالْوَحْش  |           | أَرَى بِأَنْ يَفْدِيَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخِ بِشَاةٍ (فِي الرَّجُلِ<br>مِنْ أَهْل مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْغُمْرَّةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ<br>مِنْ حَمَامَ مِكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوت)                           |
| 1245   | فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ<br>وَالْوَحْشِ | كتاب الحج | وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَّةً                                                                                                                                                           |
| 1246   | فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ<br>وَالْوَحْش  | كتاب الحج | أَرَى فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَن ِ الْبَدَنَةِ                                                                                                                                                                                    |
| 1247   | فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ<br>وَالْوَحْشِ | كتاب الحج | وَكُلُّ شَيءٍ مِنَ النَّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَم، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى                                                                                                   |

| الفقرة | الباب                                              | الكتاب    | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1248   | فِدْيَةَ مَا أَصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ<br>وَالْوَحْشِ | كتاب الحج | وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي<br>كِبَارِهِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1254   | فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ          | كتاب الحج | إِنَّ الْأَمْرُ فِيهِ : أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ (فِي فِدْيَةِ الأَذَى)                                                                                                                                                                                                      |
|        | فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ<br>يَنْحَرَ       |           | لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُنْتِفَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُعْلِقَهُ، وَلاَ يُعْمِيبَهُ أَذى فِي رَأْسِهِ                                                                                                                                                       |
|        | فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ          | كتاب الحج | مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ اطَّلَى جَسَدُهُ بِنُورَةٍ، وَهُو مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ                                                                                                                                                                                 |
| 1256   | فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ<br>يَنْحَرَ       | كتاب الحج | من نتف شعرا من أنفه أو إبطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ<br>يَنْحَرَ       |           | مَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ افْتَدَى                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1259   | مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ<br>نُسُكِهِ شَيْئًا  | كتاب الحج | مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْياً فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1260   |                                                    |           | لاَ يَنْبَغِي لأَحَد أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلصَّرُورَةِ (فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْنًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي للضَّرُورَةِ (فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْنًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُلِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْه)، |
| 1261   | جَامِعُ الْفِلْدَيَةِ                              | كتاب الحج | كُلُّ شيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ، كَذَا أَوْ كَذَا،<br>فَصَاحِبُهُ مُّخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ<br>فَعَلَ (عَن الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النَّسُك،<br>أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ؟)                                                               |
| 1263   | جَامِعُ الْفِدْيَةِ                                | كتاب الحج | أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ (فِي الْقَوْمِ يُعْمِيهُونَ) يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً وَهُمْ مُحْرِمُونَ)                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                    | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1264   | جَامِعُ الْفِدْيَةِ                                      |             | إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ (مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِضْ)                                                                                                                                                               |
| 1265   | جَامِعُ الْفِدْيَةِ                                      | كتاب الحج   | لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1266   | جامِعُ الْفِلْايَةِ                                      |             | لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ (فِي الَّذِي لم يصم ثَلاَثَةً أَيَّام فِي الْحَجِّ حَتَّى يَقْدُمَ بَلَدَهُ)                                                                                                                              |
| 1280   | جَامِعُ الْحَجِّ                                         | كتاب الحج   | فَقَالَ : لاَ. (هَل ْ يَحْتَشُ الرَّجُل لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَم ؟)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1281   | حَجُّ الْمَوْأَةِ بِغَيْرِ ذِي<br>مَحْرُم                | كتاب الحج   | إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَم يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَنْ اللَّهِ الْمَا يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا، أَنَّهَا لاَ تَتُرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ، وَلِتَحْرُجْ فِي جَمَاعَة مِنَ النِّسَاءِ (فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجُ قَطُّ) |
| 1295   | مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ                    | كتاب الجهاد | لَيْسَ هَذَا الْحَديثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُمَلُ. (في من يقتل من أعطاه الأمان، قال عمر بْنُ الْخَطَّابِ : وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحْدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنْقَه)                                                                        |
|        | مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ                    | كتاب الجهاد | فَقَالَ : نَعَمْ (عَن الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الأَمَانِ؟) الأَمَانِ ؟)                                                                                                                                                                                                                          |
| 1299   | الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا<br>فِي سَبِيلِ اللَّهِ | كتاب الجهاد | لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا، وَلَكِنْ يُؤخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامِ أَخَرَ (عَنْ رَجُلِ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزُو، فَتَجَهَّزَ حَتَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ مَنَعَهُ أَبُواهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا).                                                                                                        |
| 1302   | الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا<br>فِي سَبِيلِ اللَّهِ |             | إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ (فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ).                                                                                                                                |

| الفقرة | الباب                                                                 | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1302   | الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا<br>فِي سَبِيلِ اللَّهِ              |             | أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1303   | مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُس                                         | كتاب الجهاد | أَرَى ذَلِكَ لِلإِمَامِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ، وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ رَأْيَهُ، وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً (فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَارُوَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ)                                                                         |
|        | مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ<br>قَبْلَ الْخُمُس               |             | لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ<br>الْعَدُّوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ<br>قَبْلَ الْخُمُس               |             | وَأَنَا أَرَى الإبِلِ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، يَأْكُلُ<br>مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ، كَمَا يَأْكُلُونَ<br>مِنَ الطَّعَام                                                                                                                                                                                                   |
| 1306   | مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ<br>قَبْلَ الْخُمُس               | كتاب الجهاد | إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزُو، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ (عَن الرَّجُل يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضَ الْعُدُوّ، فَيَقْضُلُ مِنْهُ صَيْبَةُ وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءُ، أَرْضِ الْعَدُوّ، فَيَقْضُلُ مِنْهُ شَيْءُ، أَيْصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَتْكُلُهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ فَيَنْتُفِعَ بِشَمَنِهِ ؟) |
| 1308   | مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ<br>مِمَّا أَصَابَ الْعَلُّوُ | كتاب الجهاد | إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَهُو رَدُّ عَلَى أَهْلِهِ (فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُّوُّ مِنْ أَمُوال ِالْمُسْلِمِينَ)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1309   | مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ<br>مِمَّا أَصَابَ الْعَدُّوُ | كتاب الجهاد | صَاحِبُهُ أُولَى بهِ، بغَيْرِ ثَمَن، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ غُرْم، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، تُصِبْهُ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ)                                                                                                                                                                                                   |
| 1310   | مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ<br>مِمَّا أَصَابَ الْعَدُّوُ | كتاب الجهاد | إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (فِي أُمَّ وَلَدِ رَجُل مِن الْمُسْلِمِينَ حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِم، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْم)                                                                                                                          |

| الفقرة | الباب                                                                 | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ<br>مِمَّا أَصَابَ الْعَدُّوُ |              | أَمَّا الْحُرُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُسْتَرَقُّ (عَنِ الرَّجُل يَخْرُجُ إِلَى الْعَدُّقِ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوِ التِّجَارَةِ، فَيَشْتَرِيَ الْعَبْدَ أُو الْحُرَّ)                                                                                                                                                  |
|        | مًا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي<br>التَّفَلِ                              |              | لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأَحَد بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ (عَنْ مَنْ قَتَلَ قَتِلَ الْإِمَامِ (عَنْ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْر إِذْنِ الإِمَام ؟)                                                                                                                                                             |
| 1316   | مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفُلِ<br>مِنَ الْخُمُس                    |              | ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا<br>فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوقُوفٌ (عَن ِالنَّقَل، هَلْ يَكُونُ<br>فِي أَوْل مِغْنَم؟)                                                                                                                                                                                   |
| 1318   | الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ                                    | كتاب الجهاد  | لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَس وَاحِدٍ، النَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ. (عَن القَسْم لِأَفْرَاس كَثِيرَةً)                                                                                                                                                                                                          |
| 1319   | الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ                                    | كتاب الجهاد  | لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1335   | الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاء                                      | كتاب الجهاد  | وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ (الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُغَسَّلُونَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيهم، وَيُدْفَنُونَ فِي الشِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا).                                                                                                                                 |
| 1348   | إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ<br>الذِّمَّةِ أَرْضَهُ            | كتاب الجهاد  | ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُو أَحَقُ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ (عَنْ إِمَام قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ فَهُو أَحَقُ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ (عَنْ إِمَام قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْم، فَكَانُوا يُعْطُونَهَا، أَرَايْتَ مَنْ أَسُّلَمَ مِنْهُمْ، أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَقُ تَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ ؟) |
| 1353   | مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا                                   | كتاب الجهاد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1362   | الشركة في الضحايا وعن<br>كم تذبح البقرة والشاة<br>والبدنة             | كتاب الضحايا | وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَكنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْبَكنَةِ الْبَكنَةَ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بِيْتِهِ الْبَكنَةَ وينا الْبَقَرَة وَالشَّاة الْواحِدة.                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                     | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1363   | الشركة في الضحايا وعن<br>كم تذبح البقرة والشاة<br>والبدنة | كتاب الضحايا | لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا (فِي قول ابْن شِهَابِ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل ِبَيْتِهِ إِلاَّ بَكَنَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً )                                      |
| 1367   | الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ                | كتاب الضحايا |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1375   | الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ                                |              | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ: أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ<br>وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاقٍ، الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.                                                                                   |
| 1376   | التَّسْمِيَةُ فِي الذَّبِيحَةِ                            | كتاب الذبائح | وَذَلِكَ فِي أُوَّلَ الإِسْلاَمِ (سُئِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ).                                                            |
| 1384   | ما يكره من الذبيحة في<br>الذكاة                           |              | إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلُهَا.<br>(سُئل مَالِك، عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَكُسِرَت، فَأَدْرَكَهَا<br>صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا)                                                |
| 1390   | تُرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ<br>المَعْرَاضُ وَالْحَجَرُ       | كتاب الصيد   | وَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ، إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمَقَاتِلِ أَنْ يُؤْكَلَ.                                                                                                                   |
| 1390   | تُوْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ<br>المِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ       | كتاب الصيد   | قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا<br>ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم<br>ورماحكم ﴾ المائدة 96 فكل شيء ناله الإنسان بيده<br>أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله :<br>فهو صيد كما قال الله. |
| 1392   | تُرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ<br>المِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ       | كتاب الصيد   | لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ اِلصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ.                                                                                                                                                     |
| 1397   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ<br>الْمُعَلَّمَاتِ                   | كتاب الصيد   | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَو مِنْ فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ، أَنَّهُ لاَ يَحِلُ أَكْلُهُ.                                            |

| الفقرة | الباب                                               |            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1399   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ<br>الْمُعَلَّمَاتِ             | كتاب الصيد | وَكَذَلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُو حَيٍّ فَيُقَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ                                                                                                          |
| 1400   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ<br>الْمُعَلَّمَاتِ             | كتاب الصيد | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِي، فَصَادَ أَوْ قَتَلَ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. |
| 1400   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ<br>الْمُعَلَّمَات              | كتاب الصيد | وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى.                                                                                                   |
| 1405   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ                      | كتاب الصيد | لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ                                                                                                                                                                                              |
| 1406   | مًا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ                      | كتاب الصيد | وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتاً فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ. (أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَلِمِمُوا، فَسَأَلُوا مَرُوانَ بْنَ الْحَكَم عَنْ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)                                                 |
| 1408   | تُحْرِيمُ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ<br>مِنَ السِّبَاع ِ | كتاب الصيد | وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»).                                                                                  |
| 1409   | مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ اِلدَّوَابِّ               | كتاب الصيد | أَنَّ اَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ وِالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُوكَلُ.                                                                                                                                                              |
| 1409   | مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِ                 | كتاب الصيد | سمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر                                                                                                                                                                                                         |
| 1409   | مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِ                 | كتاب الصيد | فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَذَكَرَ الأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالأَكْلِ.                                                                                                                           |
| 1409   | مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِ                 | كتاب الصيد | والقانع هو الفقير أيضا                                                                                                                                                                                                                                |
| 1413   | مًا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلَى<br>الْمَيْتَةِ    | كتاب الصيد | أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلِيَ الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ.                                                                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                                      | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1414   | مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمُيْتَةِ الْمَيْتَةِ  | كتاب الصيد         | إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الشَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدَّ سَارِقاً فَتُقْطَعَ يَدُهُ، رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدُّ جُوعَهُ.                                                                                                                                                                                             |
| 1414   | مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلَى<br>الْمَيْتة             | كتاب الصيد         | وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ : (في الرَّجُل يُضْطَرُّ إِلَى<br>الْمَيْتَةِ، أَيَأْكُلُ مِنْهَا وَهُو يَجِدُ ثَمَرَ الْقُوْمِ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ<br>غَنَماً بِمَكَانِهِ ذَلِكَ)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1417   | مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمُنْدُورِ فِي الْمُنْدِي | كِتَابُ النُّذُورِ | لاَ يَمْشِي أَحَدُ عَنْ أَحد. (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ أَبِّهَا كَانَتً عَنْ عَمَّتِهِ : أَنَّهَا كَانَتً جَعَلَت عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِد قباء فَمَاتَت، وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِي عَنْهَا).                                                                               |
| 1418   | مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمُشْيِ الْمُشْيِ         | كِتَابُ النَّذُورِ | وَهِذَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي حَبِيبَةً،<br>قَالَ : قُلْتُ لِرَجُل، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ : مَا عَلَى<br>الرَّجُل أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ<br>يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرُ مَشْي، ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ،<br>فَقِيلَ لِي : إِنَّ لِي عَلَيْكَ مَشْياً، فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ<br>الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلكِ ؟ فَقَالَ : عَلَيْكَ مَشْيُّ). |
| 1419   | مًا جَاءَ فِي مَن نَذَرَ مَشْياً<br>إِلَى بَيْتِ اللهِ     | كِتَابُ النَّذُورِ | وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذَلِكَ، الْهَدْيَ (أَن عُرُوةَ بْنَ أُذَيْنَة اللَّيْشِيَّ خَرَج مَعَ جَدَّة له، عَلَيْهَا مَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ فعجزت في الطريق فأرسلت مولى لها لعبد الله بن عمر يسأله فقال عبد الله مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت).                                                                                                                                                                  |
|        | مًا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً<br>إِلَى بَيْتِ اللهِ    |                    | فَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ،<br>أَنَّهُ إِذَا عَجْزَ، رَكَنَ ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1423   | مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً<br>إِلَى بَيْتِ اللهِ    | كِتَابُ النُّذُورِ | إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                                     | الكتاب            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1424   | مًا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً<br>إِلَى بَيْتِ اللهِ                   | كتَابُ النُّذُورِ | مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ النُّوفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى<br>نَفْسِهِ، فَلْيَمْشَ مِا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1425   | الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَشْيِ إِلَى الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ | كتَابُ النُّذُورِ | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِع مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، فِي الرَّجُلِ<br>يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ، فَيَحْنَثُ أَوَ<br>تَحْنَثُ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ                                                                                                                                                                  |
| 1425   | الْعَمَلُ فِي الْمَشْي ِ إِلَى<br>الْكَعْبَةِ                             | كتَابُ النُّذُورِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1426   | مَا لاَ يَجُوزُمِنَ النَّذُورِ فِي<br>مَعْصِيَةِ اللهِ                    | كتَابُ النَّذُورِ | وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَمَرَهُ<br>بِكَفَّارَةٍ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى<br>رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا ؟»)                                                                                                                                                   |
| 1428   | مَا لاَ يَجُوزُمِنَ النَّلْذُورِ فِي<br>مَعْصِيَةِ اللهِ                  | كتَابُ النُّذُورِ | مَعْنَى قَوْل رَسُول اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ«. إِنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ كَلَّمَ فُلاَناً، قُلاَ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ |
| 1430   | اللَّغُوُ فِي الْيَمِينِ                                                  | كتَابُ النُّذُورِ | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا، أَنَّ اللَّغْوَ حَلِف الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُو اللَّغُوُ.                                                                                                                                                                                                         |
| 1431   | اللَّغُوُ فِي الْيَمِين ِ                                                 |                   | وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ لِعَشَرَة دَنَانِهَ، ثُمَّ بَبِعَهُ بذلك                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1432   | اللَّغُوُّ فِي الْيَمِين ِ                                                | كتَابُ النُّذُور  | فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ،<br>وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُو يَعْلَمُ فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ<br>تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةً                                                                                                                                                                                                   |
| 1434   | مَا لاَ تَحِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ<br>مِنَ الأَيْمَانِ                    | كتَابُ النُّذُور  | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثَّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                                               | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1435   | مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَارَةَ<br>مِنَ الأَيْمَان                | كتَابُ النُّذُور     | إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً، وَلَيْسَ بكَافِر، وَلاَ مُشْرِكِ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ (فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ                                                                                                                  |
|        | مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ | كتَابُ النُّذُو      | مَنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ<br>يَمِين.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1437   | مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ<br>الأَيْمَانِ                  | كتَابُ النُّذُور     | فَأُمَّا التَّوكِيدُ فَهُو حَلِفُ الإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْواحِدِ،<br>يُردِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِين، فكفارة ذلك<br>واحدة مثل كفارة اليمين.                                                                                                                                                            |
| 1438   | مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ<br>الأَيْمَانِ                  | كتَابُ النُّذُور     | فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ، فَقَالَ : وَاللهِ لاَ أَكُلُ هذَا الطَّعَامَ،<br>وَلاَ أَلْبَسُ هذَا الثَّوبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هذَا الْبَيْت، فَكَانَ<br>هذَا فِي يَمِين وِاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةً.                                                                                                             |
| 1439   | مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ<br>الأَيْمَانِ                  | كتَابُ النُّذُور     | الأَمْرُ عِنْدُنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ<br>زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ.                                                                                                                                                                                                     |
| 1443   | الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الأَيْمَانِ                                | كتَابُ النُّذُور     | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ اللَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ اللَّكِسُوةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثُوباً ثُوباً، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثُوبَيْنِ ثُوبَيْنِ ثُوبَيْنِ                                                                                            |
| 1448   | جَامِعُ الأَيْمَانِ                                                 | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبيل اللهِ (فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبيل اللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ).                                                                                                                                                                                                                         |
| 1449   | مِيرَاثُ الصُّلْبِ                                                  | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعَلْمِ، بِبَلدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَد مِنْ وَالدِهِمْ، أَوْ وَالدِتَهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوفِّيَ الأَّبُ، أَو الأُمُّ وَتَرَكَ وَلَداً رِجَالاً، وَنِسَاءً. فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْشَيْنِ |
| 1450   | ميرَاثُ الرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ،<br>وَالْمَرَأَةِ مِنْ زَوْجِهَا  | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | وَمِيرَاتُ الرَّجُلِ مِن اِمْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ الْمَ تَتْرُكْ وَلَداً، وَلاَ                                                                                                                                                                                                                 |

| الفقرة | الباب                                        | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1451   | مِيرَاثَ الأُمِّ والأَبِ مِنْ<br>وَلَدِهِمَا |                      | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، الَّذِي الْأَدِي الْأَدِي الْأَدِي عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيرَاثَ الأَبِ مِن ابْنِهِ، أَوْ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْنَ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلاَّبِ السُّدُسُ |
| 1452   | مِيرَاتُ الأُمِّ والأَبِ مِنْ<br>وَلَدهِمَا  |                      | وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَوَ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، أَوْ وَلَدَ ابْن، ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْتَى، أَوْ تَرَكَ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً، ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاتًا، مِنْ أَبٍ وَأُمِّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمِّ، فَالسَّدُسُ لَهَا          |
| 1453   | ميرَاثُ الأُمِّ والأَبِ مِنْ<br>وَلَدهِمَا   |                      | وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَداً، وَلاَ وَلَدَ ابْن، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِداً. فَإِنَّ لِلأُمِّ الثَّلُثَ كَامِلًا، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْن فَقَطْ                                                                                                                                                              |
| 1454   | مِيرَاتُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ                 | كِتَابُ الْفُرَائِضِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلاَ مَعَ وَلَا الْمَرْ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الأَبْنَاءِ، ذُكْرَاناً كَانُوا أَوْ إِنَاتَا شَيْئاً                                                                                                |
| 1455   | مِيرَاثُ الإِخْوةِ لأُمِّ وَأَبٍ             | كِتَابُ الْفُرَائِضِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ، وَالأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ اللَّمِ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ اللَّبِ الذَّكَرِ، وَلاَ مَعَ اللَّبِ دِنْياً شَيْئاً                                                                                                                                                              |
| 1456   | مِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ                  | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوةِ لِلأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الإِخْوةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الإِخْوةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءً                                                                                                                               |
| 1461   | مِيرَاثُ الجَلَّ                             |                      | وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْفَلْ الْعَلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْياً شَيْئاً                                                                                                                               |
| 1462   | مِيرَاثُ الجَلَّ                             | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلأَّبِ وَالأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدُ الْفَرِيضَةِ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَافِض                                                                                                                                                                                          |

| الفقرة | الباب                          | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1463   | مِيرَاثَ الجَلَّ               | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةً لِلأَبِ وَالأُمِّ الْإِخْوَة لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءً                                                                                                                                                     |
| 1467   | مِيرَاثُ الجَدَّةِ             | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالنَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبِلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ اللَّمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِيناً شَيْئاً |
| 1468   | مِيرَاثُ الجَدَّةِ             | كِتَابُ الْفُرَائِضِ | فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الأَبِ                                                                                                                                                                                |
| 1469   | مِيرَاثُ الجَدَّةِ             | كِتَابُ الْفَرَائِضِ | وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدِ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                              |
| 1469   | مِيرَاثُ الجَدَّةِ             | كتاب الفرائض         | لَمْ نَعْلَمْ أَحَداً وَرَّتَ غَيْرَ جَدَّتَيْنَ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيُومِ.                                                                                                                                                                                                 |
| 1471   | ميراث الكلالة                  | كتاب الفرائض         | وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ                                                                                                                                        |
| 1472   | ميراث الكلالة                  | كتاب الفرائض         | فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَيَرِ ثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ. (فِي قول الله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل ِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ﴾)                                                                    |
| 1472   | ميراث الكلالة                  | كتاب الفرائض         | فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم<br>يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة.                                                                                                                                                                                                        |
| 1473   | ميراث الكلالة                  | كتاب الفرائض         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1476   | مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ | كتاب الفرائض         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الفقرة | الباب                                                 | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1477   | مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ                        | كتاب الفرائض | وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى<br>نَحْو هذَا انْسُبِ الْمُتَوَفَّى.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1478   | مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ                        | كتاب الفرائض | وَالْجَدُّ أَبُو الأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخ لِلأَبِ وَالأُمِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1479   | مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ                                | كتاب الفرائض | الْأُمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي الْأَنَّ ابْنَ الأَّخِ لِللَّمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الأَبِ لِلأَّمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الأَبِ لِلأَّمِّ، وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أَمَّ أَبِي الأُمِّ، وَابْنَةَ الأَخ لِلأَبِ وَالْخَالَة، لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئاً. |
| 1479   | مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ                                | كتاب الفرائض | وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةً، هِيَ أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّي فِي هَذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْناً                                                                                                                                                                                                                            |
| 1485   | مِيرَاتُ أَهْلِ اِلْمِلَلِ                            | كتاب الفرائض | وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّوِ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَدُّو، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَت.                                                                                                                                                               |
| 1486   | مِيرَاثُ أَهْل ِالْمِلَل ِ                            | كتاب الفرائض | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالنَّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالنَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْم، بِبِلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ                                                                                                                    |
| 1486   | مِيرَاثُ أَهْلِ اِلْمِلَلِ                            | كتاب الفرائض |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1487   | مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ | كتاب الفرائض |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1488   | مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ | كتاب الفرائض | وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بغَرَق، أَوْ قَتْل، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذًا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتً قَبْلَ صَاحِبِهِ.                                                                                                                                                                                        |

| الفقرة | الباب                                                | الكتاب                                 | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1489   | مَنْ جُهلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ | كتاب الفرائض                           | وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدُ أَحَدًا بِالشَّكِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1490   | مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِك | كتاب الفرائض                           | وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الأَخَوَانِ لِلأَّبِ وَالأُمِّ، يَمُوتَانِ وَلأَّمِّ وَالأُمِّ، يَمُوتَانِ وَلأَحَدِهِمَا وَلَدُ، وَالآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ، وَلَهُمَا أَخُ لأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاتُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ شَيْءٌ.                                          |
| 1491   | مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِك | كتاب الفرائض                           | وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا وَابْنَةُ الْأَخِ، وَعَمَّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يُرِثِ الْعَمَّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً. |
| 1492   | مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ،<br>وَوَلَدِ الرِّنَا |                                        | وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. (أَنَّ عُرْوَةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ).                                                                                                       |
| 1494   | مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي<br>مَمْلُوكٍ          | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ، وَالْوَلاَءِ     | وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ<br>مِنْهُ شِقْصاًأَوْ سَهْماً مِنَ الأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لاَ<br>يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذلكَ<br>الشِّقْص.                                                                                                 |
| 1495   | مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ             | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَءِ      | وَلُوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَهُ<br>أَعْتِقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ                                                                                                                                                                                                                     |
| 1496   | الشَّرْطُ فِي الْعِتْق ِ                             | -<br>كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَءِ | لَيْسَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَ عِنْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ، وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى عَبْدهِ                                                                                                                                                            |
| 1497   | الشَّرْطُ فِي الْعِتْق ِ                             | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَءِ      | فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ.                                                                                                                                                                                                                |

| الفقرة | الباب                                                                        | الكتاب                            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500   | مَالُ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ                                               | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَءِ | وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذلِكَأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَذلِكَ أَنَّ                                                                                                                                            |
|        |                                                                              |                                   | عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ. (عَن ابْنِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ). أَشْهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ). |
| 1501   | مَالُ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ                                               | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  |                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                              |                                   | أُخِذَتْ أَمُوالُهُمَا، وَأَمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا، وَلَمْ يُؤْخَذُ وَلَا لَهُمَا. وَلَمْ يُؤْخَذُ وَلاَدُهُمَا.                                                                                                      |
| 1502   | مَالُ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ                                               | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1503   | مَالُ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ                                               | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  | وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ، أُخِذَ هُو<br>وَمَالُهُ، وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.                                                                                                    |
| 1506   | عِتْقُ أُمُّهَاتِ الأَوْلَادِ،<br>وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ      | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  | الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَيُحِيطُ بِمَالِهِ                                                                                                                         |
| 1512   | مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي                                            | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  |                                                                                                                                                                                                                        |
|        | الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ                                                      |                                   | عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ، هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْط ؟ فَقَالَ : لاً).                                                                                                                |
| 1513   | مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي اللهِ الْوَاحِبَةِ الرَّقَابِ الْوَاحِبَةِ | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  | وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ لِيُعْتِقُهَا.                                                                                                                          |
| 1514   | مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَثْقِ فِي<br>الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ                 | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ<br>أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ، وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا<br>مُكَاتَبٌ وَلاَ مُدَبَّرٌ                                   |
| 1515   | مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَنْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَة                     | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء  | وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِ إِنِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.<br>تَطَوُّعاً                                                                                                                          |
| 1516   | مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاحِبَة                     |                                   | فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ. فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.                                                                                        |

| الفقرة | الباب                                                   | الكتاب                           | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1517   | مَالاً يَجُوز مِنَ الْعَثْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَة | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | وَكَذَلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ. لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُونَ، وَلاَ يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدُ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1519   | عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ                         | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1527   | مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ                      | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْولاَء  | إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الْوُلاَءُ لِمَنْ أَعْتَق. (فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوالِي مَنْ شَاءَ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1530   | جَرُّ الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا<br>أُعْتِق             | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | وَمَثَلُ ذَلِكَ، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي، يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِيةُ، إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدُ مِن امْرَأَةٍ صَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدُ مِن امْرَأَةٍ صَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ شُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدُ مِن امْرَأَةٍ صَعِيدَ بْنَ لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُو كَوْهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ). |
| 1531   | جَرُّ الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا<br>أُعْتِقَ            | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ، إِذَا اعْتَرَفَ زُوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا، صَارَ بِمِثْل هِذِهِ الْمَنْزِلَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1532   | ٱُعْتِقَ                                                |                                  | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ<br>حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرُّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ<br>ابْنِهِ الأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1533   | جَرُّ الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا<br>أُعْتِقَ            | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمُّهُ (فِي الأَمَةِ لَّ تُعْتَقُ أَمُّهُ (فِي الأَمَةِ لَّ تُعْتَقُ وَهِجُهَا). لَعْتَقُ وَهِجُهَا).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1534   | جَرُّ الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا<br>أُعْتِق             | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | إِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                                                                                   | الكتاب                           | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1539   | مِيرَاثَ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ<br>مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ<br>النَّصْرَانِيَّ | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْولاَء  | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوالِي أَحَداً، وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.                                                                                                                                 |
| 1540   | ميرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ<br>مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ<br>النَّصْرَانِيَّ  | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْولاَء  | إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                |
| 1540   | ميرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ<br>مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ<br>النَّصْرَانِيَّ  | كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلاَء | وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْداً عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيُهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوُلَاءُ.         |
| 1541   | ميرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ<br>مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ<br>النَّصْرَانِيَّ  | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ             | وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدُ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مُوْلَى أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ وَلَدُ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مُوْلَى أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ النَّذِي أَعْتَقَهُ. |
| 1543   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ             | وَهُوَ رَأْيِي. (أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ،<br>كَانَا يَقُولَانِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ<br>شَيْءٌ).                                                                                             |
| 1544   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1546   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ             | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا<br>سَأَلَهُ ذلكَ.                                                                                                                                                                 |
| 1546   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ             | فَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ<br>بَوَاجِبٍ. قوله تعالى : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ<br>خَيْرًا﴾ النور : 33.                                                                                              |

| الفقرة | الباب                       | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1547   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | النَّاس عَلَي ذلكَ عِنْدَنَا. (بغضَ أَهْلَ الْعِلْم يَقُولُ فِي قَوْلُ فِي قَوْل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالَ اللهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ﴾ [النور: 33]: إِنَّ ذلكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ، ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ أَخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْنًا مُسَمَّى). |
| 1549   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ |                      | الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ                                                                                                                                                |
| 1550   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ | كِتَابُ الْمُكَاتَب  | فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذلكَ الْوَلَدُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ (فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلُ مِنْهُ، لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُو وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ).                                                          |
| 1551   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  |                      | إِنَّ الْكَاتَبِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ (فِي رَجُل ورِثَ مُكَاتَباً، مِن اِمْرُأَتِهِ هُوَ وَابْنُهُا).                                                                                                                                  |
| 1552   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  |                      | يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ (فِي مُكَاتَبٍ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ)                                                                                                                           |
| 1553   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  |                      | إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا (فِي رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ).                                                                                                       |
| 1554   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  |                      | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، أَذِنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، أَذِنَ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً.       |
| 1555   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | فَإِنْ جُهِلَ ذلكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤدِّيَ رَدَّ النَّدِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا                                                                      |

| الفقرة | الباب                       | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1556   | الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَب  | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ (فِي مُكَاتَبِ بَيْنَ رَجُلَيْن، فَأَظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ، وَأَبَى الأَخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَفَى فَأَقَيْمَ عَلَيْهِ، وَأَبَى الْأَخِرُ أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ، ثُمَّ أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءً مِنْ كِتَابَتِه).                                                                                                                                                       |
| 1557   | الحَمَالَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الْأُمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبيدَ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءً عَنْ بَعْض، وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1558   | الحَمَالَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، لَمْ يُنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَحَدُ، إِنْ لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَحَدُ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ، وَلَيْسَ هذا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1559   | الحَمَالَةُ فِي الكِتَابَةِ |                      | إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً، وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتُوارَتُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُملاًءُ عَنْ بَعْض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1561   | القَطَاعَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بَإِذْنِ شَرِيكِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1562   | القَطَاعَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | فَهُو بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. (فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَب).                                                                                                                                                                                                                        |
| 1563   | القَطَاعَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرِيْنَ (فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْن، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْف حَقِّه، بِإِذْنِ صَاحِبِه، ثُمَّ يَقْبضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ). بِالرِّقِ أَقَلَ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ). وتفسير ذلك أن العَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْن فيكاتبانه جميعا. |

| الفقرة | الباب                       | الكتاب                   | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564   | القَطَاعَةَ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ فَطَاعَتِهِ. (فِي الْمُكَاتَبِ قَطَاعَتِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ مَنْ فَطَاعَتِهِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ لِلنَّاس). |
| 1565   | القَطَاعَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِللَّهِ فَيْنُ لِللَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ                                                                                                                                                                                |
| 1566   | القَطَاعَةُ فِي الكِتَابَةِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَعَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ، عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِذِلِكَ بَأْسٌ                                                                     |
| 1567   | حِرَاحُ الْمُكَاتَبِ        | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحاً يَقِعُ فِيهِ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ جُرْحاً يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ، وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ،                              |
| 1568   | جِرَاحُ الْمُكَاتَبِ        | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكَتِابَةِ : أَدُّوا جَمِيعاً عَقْلَ ذلك الْجَرْحِ. (فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ).                                                                                                  |
| 1569   | حِرَاحُ الْمُكَاتَبِ        | <br>كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ الْحَدُ مِنْ أُصِيبَ أَحَدُ مِنْ أُصِيبَ الْحَدُ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ                                                                      |
| 1570   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ         | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ : أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِم، إِلاَّ بِعَرْضَ مِنَ الْغُرُوضِ يُعَجَّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ                                                                             |

| الفقرة | الباب                                           | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1571   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضِ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْأَيِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا.           |
| 1572   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1573   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْم مِنْ نُجُوم الْمُكَاتَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1574   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1575   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكاتَبِ  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1576   | بَيْعُ الْمُكَاتَبِ                             | كِتَابُ الْمُكاتَبِ  | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ يَهُلُكُ الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ يَهُلُكُ الْمُكَاتَبُ فُبُلُ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ، أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي الشَّتَرَى كِتَابَتَهُ، أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي الشَّتَرَى كِتَابَتَهُ                                                              |
| 1577   | مَا جَاءَ فِي سَعْيِ اللَّهُكَاتَبِ الْمُكَاتَب | حِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْيَ، لَمْ يُنْتَظَوْ بِهِمْ أَنْ يَكْبُرُوا (أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاً عَنْ رَجُل كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ فَقَالاً: يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءً). |

| الفقرة | الباب                                                          | الكتاب                   | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مًا جَاءَ فِي سَعْيِ اللهُكَاتَبِ الْمُكَاتَب                  | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قُورِيَّةً عَلَى الْسَعْيِ. (فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتُرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ، وَيَتُرُكُ وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَأَمَّ وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَأُمَّ وَلَد فَارًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، |
| 1579   | مًا جَاءَ فِي سَعْي ِ<br>الْمُكَاتَب                           | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | إِذَا كَاتَبَ الْقُوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً، وَلاَ رَحِمَ<br>بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ حَتَّى عَتَقُوا<br>جَمِيعاً. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعُوا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا<br>بِحِصَّةِ مَا أَدُّوا عَنْهُمْ                                                                     |
| 1581   | عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ | كِتَابُ الْمُكَاتَب      | فَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ                                                                                                                                                                                        |
| 1582   | عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. (فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَديداً،<br>فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ).                                                                                                                                                                                            |
| 1584   | ميرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا<br>عَتَقَ                           | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ، فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أُوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوُّ عَصَبَةٍ.                                                                                                                                                |
| 1584   | ميرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا<br>عَتَقَ                           | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | وَهذَا أَيْضاً فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِق، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ، أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ                                                                                                                                                                          |
| 1585   | مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا<br>عَتَقَ                          | <br>كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةَ الْولَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً<br>كِتَابَةً وَاحِدَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ، كَاتَبَ<br>عَلَيْهِمْ، أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ                                                                                                                 |
| 1586   | الشَّرْطُ فِي الْمُكَاتَبِ                                     | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ     | إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ (فِي رَجُل كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِذْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً).                                                                                                 |

| الفقرة | الباب                                       | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1587   | الشَّرْطَ فِي الْمُكَاتَبِ                  | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ                                                                     |
| 1588   | الشَّرْطُ فِي الْمُكَاتَبِ                  |                      | لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ (فِي الرَّجُل يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلاَّ بِإِذْنِي، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي).                                                                                                                                                                                        |
| 1589   | وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ         | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1590   | وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ         | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً. فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ اللَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.                                                                                                                                                                                              |
| 1591   | وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ         | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | يُقْضَى الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْضَى الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً. (فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُ الاَحْرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُ الاَحْرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبِ). |
| 1591   | مًا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وما يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُمْ إِذَا أَعتق أَحدهم نَصيبه تم<br>عجز المكاتب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1594   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، دُونَ مُؤَامَرَةٍ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.                                                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                                         | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1595   | مًا لاَ يَجُوز مِنْ عَتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ                    | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ،<br>وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بهِ عَتَاقَتُهُمْ                                                                                                                                                                                                 |
| 1596   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ                   | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ النَّانِي وَالصَّغِيرَ النَّانِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدُ مِنْهُمَا شَيْئًا، وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا، وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةً، وَلاَ عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ، فَذلكَ جَائِزٌ لَهُ. (فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا). |
| 1597   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عِتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | أُمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ، وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ).                                       |
| 1598   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عِتْقِ<br>الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. (فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. (فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْض مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الـمُكَاتَبُّ).                                                                                    |
| 1599   | الْوُصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                 | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمُوْتِ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لُوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِي يَبْلُغُ.                                                                                                                                         |
| 1599   | الْوُصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                 |                      | وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الـمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهُم وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كتابته إلاَّ مائة دِرهم فَأُوْصَى سَيِّدَهُ لَه بالمائة درهم الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها.                                                                                                                   |
| 1600   | الْوُصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                 | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلْثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ (فِي رَجُل كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مُوْتِهِ).                                                                                                                                                                                            |
| 1600   | الْوُصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                 | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | وَتَفْسِيرُ ذلك أَن تَكُونَ قيمة العبد أَلف دِينَارٍ فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون تُلُثُ مَال سِيدهِ أَلفَ دينارِ، فذلكَ جائز له                                                                                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                                                                                           | الكتاب               | الفتوى                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1601   | الْوَصِيَّةَ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ                                    |
|        |                                                                                                                 |                      | أَلُّفَ دِرْهَم، فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ، وَذلِكَ                                           |
|        |                                                                                                                 |                      | فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَم، وَهُو عُشْرُ الْقِيمَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ                                       |
|        |                                                                                                                 |                      | عُشْرُ الْكِتَابَةِ، فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْداً.                                           |
|        |                                                                                                                 |                      | (فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةً اَلاَفِ                                                 |
| 1(02   | المراجع | ساري المرابع         | دِرْهَم، فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدُ مُوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَم).                                                       |
| 1602   | الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَابُ الْمُكَاتَبِ | اؤه رسي در دن من در دور براه من در دور در |
|        |                                                                                                                 |                      | اَلاَف دِرْهَم. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوُّل كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ                                       |
|        |                                                                                                                 |                      | أَخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ                                                             |
| 1603   | الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَابُ المُكاتبِ    | وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمُوْتِ أَلْفَ                                               |
|        |                                                                                                                 |                      | [دِرْهُم مِنْ أَوْلَ ِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ أَخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ                                          |
|        |                                                                                                                 |                      | الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ اللَّف دِرْهَم، قُوَّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ                                       |
|        |                                                                                                                 |                      | النَّقْدِ، ثُمَّ قُسِّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ                                                                    |
| 1604   | الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَابُ المُكاتبِ    | يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ،                                       |
|        |                                                                                                                 |                      | مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى المُكاتبِ، ثمَّ يَقتَسِمُون مَا فِضَّلَ                                                 |
|        |                                                                                                                 |                      | (فِي رَجُل أُوصَى لِرَجُل بِرُبُع مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ                                                     |
|        |                                                                                                                 |                      | رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً                                         |
| 1.60=  | المعالم | (                    | كَثِيراً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ).                                                                      |
| 1605   | الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَابِ المُكَاتِبِ  | إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ                                          |
|        |                                                                                                                 |                      | الثلث (فِي مُكاتبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْت)                                                        |
| 1606   | الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ                                                                                   | كِتَّابُ التَّدبِيرِ | تُبدَّأُ العَتَاقَةُ عَلَى الكِتَابَةِ. (فِي رَجُلٍ قَالَ فِي                                                   |
|        |                                                                                                                 |                      | وَصِيَّتِهِ : غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ، وَكَاتِبُوا فلاَنا).                                                      |
| 1607   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ                                                                             | كِتَابُ التَّدبِيرِ  | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، فَولَدَتْ أَولَاداً بَعْدَ                                  |
|        |                                                                                                                 |                      | تَدْبيرهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَرَهَا، إِنَّ                                 |
|        |                                                                                                                 |                      | وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا.                                                                                      |

| الفقرة | الباب                               | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1608   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمَدَبَّرَةِ | كِتَابُ التَّدبِيرِ | كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1609   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ المُدَبَّرَةِ  | كِتَابُ التَّدبِيرِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1610   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ المُدَبَّرَةِ  | كِتَابُ التَّدبِيرِ | وَكَذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَهِي حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَن ابْتَاعَهَا.                                                                                                                                 |
| 1612   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ المُدَبَرَةِ   | كِتَابُ التَّدبِيرِ | وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ (فِي مُدَبَّرِ<br>أَوْ مُكَاتَبِ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً، فَوَطِئْهَا، فَحَمَلَتَّ<br>مِنْهُ وَوَلَدَتْ).                                                                                                     |
| 1612   | القَضَاءُ فِي وَلَدِ المُدَبَّرَةِ  | كِتَابُ التَّدبيرِ  | فَإِذَا عُتِقَ هُوَ، فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ<br>إِذَا أُعْتِق                                                                                                                                                                              |
| 1613   | جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ  | كِتَابُ التَّدبِيرِ | يَثْبُتُ لَهُ الْعِثْقُ وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ (فِي مُدَبَّر قَالَ لِسَيِّدهِ: عَجَّلْنِي الْعِثْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجَّمَةً عَلَيَّ، فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ.                                                                     |
| 1614   | جامعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ    | كِتَابُ التَّدبِيرِ | يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ، وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. (فِي رَجُل دَبَّرَ عَبْداً لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَّائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّر).                    |
| 1615   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ        | كِتَابُ التَّدبِيرِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَافَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلُّ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بَهَا، فِي وَصِيَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا أَوْصَى بَهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنُ تَدْبِيراً |
| 1616   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ        | كِتَابُ التَّدبيرِ  | وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةً، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ.                                                                                                                                                   |
| 1617   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ        |                     | وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ، فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ.                                                                                                                                                                          |
| 1617   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ        | كِتَابُ التَّدبيرِ  | وَلُوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فَيِهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ.                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                        | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1618   | الوَصِيَّةَ فِي التَّدْبِيرِ | كِتَابُ التَّدبِيرِ | عَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثُ (فِي رَجُلِّ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً<br>فِي صِحَّتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمًّ).                                                                                                                 |
| 1619   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ | كِتَابُ التَّدبيرِ  | يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ، وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (فِي رَجُل دَبَّرَ<br>غُلاَماً لَهُ، فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ،<br>وَلِلْعَبْدِ مَال)                                                 |
| 1620   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ | كِتَابُ التَّدبيرِ  | يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلْثُهُ، وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ، وَيكُونُ عَلَيْهِ<br>ثُلُثَاهَا (فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتُرُكُ<br>مَالاً غَيْرَهُ)                                                  |
| 1621   | الوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ | كِتَابُ التَّدبِيرِ | يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُو مَرِيضٌ (فِي رَجُل<br>أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُو مَرِيضٌ، فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ،<br>أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهِ، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ آخَرَ قَبْلَ<br>ذلك) |
| 1624   | بَيْعُ الْمُدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبيرِ  | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ<br>يَبِيعُهُ                                                                                                                                              |
| 1625   | بَيْعُ اللُّدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبِيرِ | لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ                                                                                                                                                                                                           |
| 1626   | بَيْعُ الْمُدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبِيرِ | وولاؤه لسيده الذي دبره                                                                                                                                                                                                                    |
| 1626   | بَيْعُ الْمُدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبِيرِ | لاَ يَجُوزُ بَيْعُ حِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لأَنَّهُ غَرَرٌ.                                                                                                                                                                                 |
| 1627   | بَيْعُ الْمُدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبير ِ |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1628   | بَيْعُ الْمُدَبَّرِ          | كِتَابُ التَّدبيرِ  | يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَبُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَبَرَّ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّ، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ)                                                     |

| الفقرة | الباب                                                    | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1630   | حِرَاحُ الْمَدَبَّرِ                                     | كِتَابُ التَّدبِيرِ            | وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ، ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَتُهُ، ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَتًا |
| 1631   | حِرَاحُ الْمُدَبَّرِ                                     | كِتَابُ التَّدبِيرِ            | فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ،<br>عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ                                                                                          |
| 1632   | حِرَاحُ الْمُدَبَّرِ                                     | كِتَابُ التَّدبيرِ             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1633   | جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ                                     | كِتَابُ التَّدبِيرِ            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1634   | حِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ                                  | كِتَابُ النُّكَاحِ             | إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ (فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَح).                                         |
| 1636   | ما جاء في الخطبة                                         | كِتَابُ النِّكَاح <sub>ِ</sub> | وتَفْسِيرُ قَوْل رَسُول ِاللَّه (ص): فيما نرى والله أعلم «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا                                                               |
| 1640   | اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالأَيِّمِ<br>فِي أَنْفُسِهِمَا | -<br>كِتَابُ النِّكَاحِ ِ      | وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكَارِ (أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ)                             |
| 1641   | اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالأَيِّمِ<br>فِي أَنْفُسِهِمَا | كِتَابُ النُّكَاحِ             | وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا،<br>وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                     | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1645   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالْحِبَاءِ | كِتَابُ النِّكَاحِ ِ           | وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الزَّوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا النَّذِي أَنْكَحَهَا، هُو أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلُ تَزُوَّجِ الْمُرَّأَةُ وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمُ عَلَى وَلِيِّهَا). |
| 1648   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالحِبَاءِ  | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ           | إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لابْنَتِهِ إِنِ النَّكَاحُ، فَهُوَ لابْنَتِهِ إِن<br>ابْتَغَتْهُ، وَإِنْ فَارَقَهَا رَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،<br>فَلِزُوْجِهَا شَطْرُ الحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ. (فِي<br>الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الحِبَاءَ،<br>يُحْبَى بِهِ).                                                                            |
| 1649   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالْحِبَاءِ | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ           | إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ). مَالَ لَهُ (فِي الرَّجُل ِيُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1650   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالْحِبَاءِ | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ           | إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ (فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ المُرْأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكُرٌ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1651   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالحِبَاءِ  |                                | إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا. (فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ، تَحْتَ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ، تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ).                                                                                                                                                                                                                               |
| 1651   | مًا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ،<br>وَالْحِبَاءِ | كِتَابُ النُّكَاح <sub>ِ</sub> | لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَوْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُع دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَذْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1655   | إِرْخَاءُ السُّتُورِ                      | كِتَابُ النِّكَاح <sub>ِ</sub> | أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيس، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَت : قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَت عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَت عَلَيْه)                                                                                                                  |

| الفقرة |                                                                                | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1657   | المَقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأَيِّمِ                                         |                                | وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ<br>يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثُ)                                                                                                                                                               |
| 1658   |                                                                                |                                | فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.               |
|        | مًا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ<br>فِي النِّكَاحِ                               |                                | فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بشَيْءٍ                |
| 1664   | نِكَاحُ الْمُحَلِّل، وَمَا أَشْبَهَهُ                                          | كِتَابُ النُّكَاحِ             | إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكاَحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكاحاً جَديداً، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (فِي الْمُحَلِّل)                                                                                                                                                      |
|        | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ<br>الرَّجُل أُمَّ امْرَأَتِهِ                     |                                | إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأَّمَّ (فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَوْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا)                                                                 |
|        | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ<br>الرَّجُل أُمَّ امْرَأَتِهِ                     |                                | إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلاَ تَحِلُّ لابْنِهِ وَلاَ لأَبِيهِ، وَلاَ لأَبِيهِ، وَلاَ تَحِلُّ لابْنِهِ وَلاَ لأَبِيهِ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وُنُم يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا) |
|        | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ<br>الرَّجُل أُمَّ امْرَأَتِهِ                     | كِتَابُ النِّكَاح <sub>ِ</sub> | فَأَمَّا الرِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلك، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) فَإِنَّمَاحَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا                                                                          |
| 1672   | نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ<br>أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ           | إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ<br>أَصَابَهَا حَرَاماً (فِي الرَّجُل ِيَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ<br>الْحَدُّ فِيهَا)                                                                                                  |
| 1672   | نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ<br>أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ | كِتَابُ النُّكَاحِ             | فَلُو أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلاَلاً،<br>فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا                                                                                                                                                    |

| الفقرة | الباب                                                                                                | الكتاب                           | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1677   | جَامِعُ مَا لاَ يَجُوز مِنَ النَّكَاحِ                                                               | كِتَابُ النِّكَاحِ ِ             | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،<br>فَتَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً: إِنَّهَا لاَ تُنْكَحُ إِنِ ارْتَابَتْ<br>مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ<br>إِذَا خَافَتِ الْحَمْلُ.                                                  |
| 1680   | نِكَاحُ الأُمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ                                                                    | كِتَابُ النِّكَاحِ               | وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُو يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1680   | نِكَاحُ الأُمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ                                                                    |                                  | والْعنت هو الزنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1684   | مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَمْلكُ الْمَرْأَةَ، وَقَدْ كَانَتُ تَحْتَهُ فَغَارَقَهَا                     | كِتَابُ النُّكَاح <sub>ِ ِ</sub> | إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتَيَاعِهِ إِيَّاهَا (فَي الرَّجُل يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمُّ يَنْتَاعُهَا) ثُمُّ يَبْتَاعُهَا)                                           |
| 1684   | مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا                    | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ             | وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1687   | مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة إِصَابَةِ<br>الأُخْتَيْن بِمِلْكِ الْيَمِين،<br>وَالْمَرَّأَةِ وَابْنَتِهَا | كِتَابُ النُّكَاحِ               | إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحِ أُوْ عِتَافَة أَوْ كِتَابَة أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، أَوْ يُزُوِّجَهَا عَبْدَهُ أَوْ عَبَدَة أَوْ عَبْدَ فَيُصِيبُهَا، أَوْ عَبْدَ الرَّجُل، فَيُصِيبُهَا، أَوْ عَبْدَ الرَّجُل، فَيُصِيبُهَا، أَثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا) |
| 1692   | النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ<br>أَهْلِ الْكِتَابِ                                                  |                                  | لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1692   | النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ<br>أَهْل ِالْكِتَابِ                                                  | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ             | فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْل ِالْكِتَابِ                                                                                                                                                                                             |
| 1692   | النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ<br>أَهْلِ الْكِتَابِ                                                  |                                  | وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ. الْيَمِينِ                                                                                                                                                                                                                   |
| 1693   | النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ<br>أَهْلِ الْكِتَابِ                                                  | كِتَابُ النُّكَاحِ               | وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                                     | الكتاب                                      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1696   | مًا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ                                 | كِتَابُ النُّكَاحِ                          | وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ : تُحْصِنُ الأَمَةُ الْخُرُّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.                                                                                                                                                  |
| 1697   | مًا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ                                 | كِتَابُ النِّكَاحِ                          | يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ                                                                                                                                                                                                 |
| 1698   | مًا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ                                 | كِتَابُ النِّكَاحِ ِ                        | وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِي َأَمَةً                                                                                                          |
| 1699   | مًا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ                                 | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1700   | مًا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ                                 | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1703   | نِكَاحُ العَبِيدِ                                         | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1704   | نِكَاحُ العَبِيدِ                                         | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1705   | نِكَاحُ العَبِيدِ                                         | كِتَابُ النُّكَاح <sub>ِ ِ</sub>            | إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ<br>طَلاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحِ بَعْدُ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ<br>طَلاقاً (فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتَّهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ<br>امْرَأَتَهُ) |
| 1706   | نِكَاحُ العَبِيدِ                                         | <u></u><br>كِتَابُ النُّكَاح <sub>ِ ِ</sub> | وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بنِكَاح جَدِيدٍ                                                                                                                       |
| 1710   | نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ | كِتَابُ النُّكَاحِ ِ                        | وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ                                                                                                                    |

| الفقرة | الباب                                                          | الكتاب            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1725   | مًا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ                                       |                   | وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (أَنَّ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنْهَا ثَلاَثُ الْمَرَأَتَهُ الْبَتَّةَ،                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1727   | مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ | كِتَابُ الطَّلاَق | وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي<br>طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ<br>عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1731   | مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ                 |                   | إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَواحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاَنَاً؟ وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أَنْت خَلِيَّةً أَوْ بَرِيَّةً أَوْ بَائِنَةً)                                                                                                                                                                 |
| 1735   | مَا يَجِبُ فِيهِ تُطْلِيقَةُ<br>وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ    | كِتَابُ الطَّلاَق | وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ (أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتُهُ أَمْرُهَا. فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ : الطَّلاَقُ، فَقَالَ : بفيك الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ : بفيك الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاقُ، فَقَالَ : بفيك الْحَجَرُ، فَاحْتَصَمَا إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكَم، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ) |
| 1740   | مَا لاَ يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ                              | كِتَابُ الطَّلاَق | إِذَا مَلَّكَهَا ۚ زُوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمُّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءً، وَهُو لَهَا ذَٰكِ شَيْءً، وَهُو لَهَا مِاذَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا (فِي الْمُمَلَّكَة)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1741   | الإيلاءُ                                                       |                   | وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب، أَنَّهُ كَانَ<br>يَقُولُ : إِذَا اَلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَّأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ<br>طَلاَقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَف).                                                                                                                                                                                                                           |
| 1745   | الإيلاءُ                                                       | كِتَابُ الطَّلاَق | أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا (فِي الرَّجُل يُولِي مِن امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَسْهُرِ، تُمُّ يُراجِعُ امْرُأَتَهُ).                                                                                                                                                           |

## كتاب الموتصأ

| الفقرة | الباب            | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1746   | الإِيلاَءُ       |                    | إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (فِي الرَّجُلِ<br>يُولِي مِن امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ،<br>فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ<br>قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَ) |
| 1747   | الإيلاءُ         | كِتَابُ الطَّلاَق  | هُمَا تَطْلِيقَتَانِ، إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئ (فِي الرَّجُلِ<br>يُولِي مِن امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ<br>الأَنْشَهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاق)                                                                 |
| 1748   | الإيلاَءُ        | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلاَ يكونُ ذلكِ إِيلاءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُر         |
| 1749   | الإيلاءُ         | كِتَابُ الطَّلاَقِ |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1755   | ظِهَارُ الْحُرِّ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَعَلَى ذلك، الأَمْرُ عِنْدَنَا (عَنْ هِشَام بْن عُرْوةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُل تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلَمَةٍ وَاحِدَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةُ وَاحِدَةً)                                              |
| 1756   | ظِهَارُ الْحُرِّ | كِتَابُ الطَّلاَق  | لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بُعْدَ أَنْ يُكَفِّر، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً (فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ)                                  |
| 1757   | ظِهَارُ الْحُرِّ | كِتَابُ الطَّلاَق  | مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّر، أَنَّهُ<br>لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ<br>وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ                                                                        |
| 1758   | ظِهَارُ الْحُرِّ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ.                                                                                                                                                                                         |

| الفقرة | الباب                  | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1759   | ظِهَارُ الْحُرِّ       | كِتَابُ الطَّلاَقِ | وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1761   | ظِهَارُ الْحُرِّ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَّتِهِ)                                                                                                                                                                                                                   |
| 1762   | ظِهَارُ الْحُرِّ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُل إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُر إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًا، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَغُونَ مَنْ تَظَاهُرهِ.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1764   | ظِهَارُ الْعَبِيدِ     | كِتَابُ الطَّلاَق  | يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ<br>شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْد، فَقَالَ : نَحُّوُ ظِهَارِ الْحُرِّ)                                                                                                                                                                                                   |
| 1765   | ظِهَارُ الْعَبِيدِ     | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاحِبٌ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ<br>شَهْرَانِ.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1766   | ظِهَارُ الْعَبِيدِ     | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاً ءٌ (فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِن امْرَأَتِهِ).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1769   | مًا جَاءَ فِي الخِيَار | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعُبْدِ فَتَعْزَقَ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا) |
| 1772   | مًا جَاءَ فِي الخِيَار | كِتَابُ الطَّلاَقِ | إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَهِيَ تَطْلِيقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1773   | مًا جَاءَ فِي الحِيَار | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ المُرَأَّتَهُ فَاحْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَق).                                                                                                                                                                                           |
| 1774   | مًا جَاءَ فِي الخِيَار | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِذَا خَيَّرَهَا زُوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا (فِي الْمُخَيَّرَةِ).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1775   | مًا جَاءَ فِي الخِيَار | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً. وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَإِنْ خَيَّرَتُكِ فِي التَّلاَثِ جَمِيعاً، أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقا.                                                                                                                            |

| الفقرة | الباب                    | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1778   | مًا جَاءً فِي الْخُلْعِ  | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاقَ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا. (فِي الْمُفْتَدِيةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا)                                                           |
| 1779   | مًا جَاءَ فِي الْخُلْعِ  | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا<br>أَعْطَاهَا.                                                                                                                                                                   |
| 1782   | طَلاَقُ الْمُخْتَلِعَةِ  | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زُوجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ (فِي الْمُفْتَدِيَةِ)                                                                                                                                                                          |
| 1782   | طَلاَقُ الْمُحْتَلِعَةِ  | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زُوجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ.                                                                                                          |
| 1787   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَقِ | السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لِا يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً                                                                                                                                                                                     |
| 1788   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتَّاً، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ<br>رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً                                                                                                |
| 1789   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثاً، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِلُقَهَا ثَلاَثاً، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَاَهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا |
| 1790   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَالْعُبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَدْفِهِ وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي قَدْفِ الْحُرِّ فِي مَدْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدُّ                                                   |
| 1791   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ لَنَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ لَتُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا، فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.                                    |
| 1792   | مًا جَاءَ فِي اللَّعَانِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لأَعَنَهَا.                                                                                             |

| الفقرة | الباب                          | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1793   | مًا جَاءَ فِي اللَّعَانِ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزعُ، وَيُكَذَّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِين أَوْ يَمْيِنَيْن، مَا لَمْ يَلْعَنْ فِي الْخَامِسَةِ).                                                                                                                             |
| 1794   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنْ أَنْكُرَ زُوْجُهَا حَمْلَهَا لاَعَنَهَا (فِي الرَّجُل، يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَنَا حَامِل).                                                                                                                                                                                                   |
| 1795   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهُ لاَ يَطَوُّهَا وَإِنْ مَلَكَهَا، وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ الْمُتَلاَعِنِيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً (فِي الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا).                                                                                                                                     |
| 1796   | مًا جَاءَ فِي اللِّعَانِ       | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ<br>لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1797   | مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا (أَنَّ عُرُوةَ بَنْ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَإِخْوتُهُ لأَمِّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَإِخْوتُهُ لأَمِّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَإِخْوتُهُ لأَمِّهُ حَقُوقَهُم). |
| 1800   | طَلاَقُ الْبِكْرِ              | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَعَلَى ذَلِكَ، الأَمْرُ عِنْدَنَا (إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ<br>طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُو<br>هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ<br>زَوْجاً غَيْرَهُ).                                                                                                  |
| 1801   | طَلاَقُ الْبِكْرِ              | كِتَابُ الطَّلاَقِ | وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي<br>مَجْرَى الْبِكْرِ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا،<br>حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.                                                                                                                                                                              |
| 1807   | طَلاَقُ المَرِيض               | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                                                                    | الكتاب                     | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1811   | مًا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ                                                                        | كِتَابُ الطَّلاَقِ         | لَيْسَ لِلْمُتُعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1817   | مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الأَمَةِ، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ                                         | كِتَابُ الطَّلاَق          | لَيْسَ عَلَى حُرِّ، وَلاَ عَلَى عَبْدِ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً، وَلاَ عَلَى عَبْدِ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ مَبْدٍ طَلَّقَ حُامِلاً، عَبْدٍ طَلَّقَ حُامِلاً، إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.                                                                                                                                                                              |
| 1818   | مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الأَمَةِ،<br>إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ                                      | كِتَابُ الطَّلاَق          | وَلَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ وَهُو عَبْدُ قَوْمٍ الْخَرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ رَوْجَهَا                                                         |                            | وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، الْأَوَّلِ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرًأَةٍ فَقَدَتْ زُوْجَهَا، فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَخِل).                                                                    |
| 1821   | مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الَّتِي<br>تَفْقِدُ زُوْجَهَا                                                      | كِتَابُ الطَّلاَق          | وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُود (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَوْأَةِ يُطلِّقُهَا (زَوْجُهَا، وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ دَخَلَ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لَرُوْجِهَا الأَوْل، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا). |
| 1828   | مَا جَاءَ فِي الأَقْرَاءِ، فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ، وَطَلاَقِ الطَّلاَقِ، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ الْحَائِضِ | كِتَابُ الطَّلاَق          | وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا).                                                                                                                                                                                      |
| 1832   | مَا جَاءَ فِي الأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ، وَطَلاَقِ الطُّلاَقِ، وَطَلاَقِ الْحَائِضِ الْحَائِض   | كِتَابُ الطَّلاَق <u>ر</u> | وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ (عَنْ يَحْيَى بْنِ<br>سَعِيد، عَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ<br>الطَّلاقَ فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ فَاذِنِينِي، فَلَمَّا حَاضَتْ<br>اَذَنَتْهُ، فَقَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَاذِنِينِي، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ<br>فَطَلَّقَهَا).                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                                                    | الكتاب            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838   | مًا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَقَةِ                     | كِتَابُ الطَّلاَق | وَهذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُونَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحَلَّ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةً، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا).                                                                                                                     |
| 1839   | مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَّمَةِ مِنْ<br>طَلاَق ِزُوجِهَا | كِتَابُ الطَّلاَق | الأَمْرُ عِنْدُنَا فِي طَلاَقِ الْغَبْدِ الأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَّةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ بغْدُ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ                                                                                                                                                                                                                  |
| 1840   | مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَّمَةِ مِنْ<br>طَلاَق زَوْجِهَا | كِتَابُ الطَّلاَق | وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ<br>يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ                                                                                                                                                                                                                |
| 1841   | مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ مِنْ<br>طَلاَق زَوْجِهَا  | كِتَابُ الطَّلاَق | يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1842   | مًا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ مِنْ<br>طَلاَق ِزُوجِهَا  | كِتَابُ الطَّلاَق | إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَتَيْن، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقَتِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقَتِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الاسْتِبْرَاءُ بحَيْضَةٍ (فِي الرَّجُل تِكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتَقُهَا). |
| 1846   | جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ                               |                   | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ<br>يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرِ                                                                                                                                                                                                          |
| 1847   | جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ                               | كِتَابُ الطَّلاَق | السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَّأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَبُنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ فَبْلَ آَنْهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يُومَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً.                        |
| 1847   | جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاَقِ                               | كِتَابُ الطَّلاَق | وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرً، ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِر، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتْهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.                                                                                                |
| 1850   | مًا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ                              | كِتَابُ الطَّلاَق | وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمُعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْخُرْقَة وَالاَجْتِمَاعِ. (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالَبِ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَة بَيْنَهُمَا، وَالاجْتِمَاع).                                                                        |

| الفقرة | الباب                                            | الكتاب            | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1852   | يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلاَقرِ مَا<br>لَمْ يَنْكحْ | كِتَابُ الطَّلاَق | وَهِذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ،<br>كَانَ يَقُولُ فِي مَنْ قَالَ : كُلِّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ<br>طَالِقٌ : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلاَ<br>شَيْءَ عَلَيْه).                                                                                                                                                                                                         |
| 1853   | يَمِينُ الرَّجُلِ بِطِلاَق مَا لَمْ يَنْكِحْ     | كِتَابُ الطَّلاَق | أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلاَقٌ كَمَا قَالَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةً وَأَنَّا فَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةً وَأَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوَّ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحُو هذا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاقُ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثُ).             |
| 1856   | أَجَلُ الَّذِي لاَ يَمَسُّ المَّرَأَتَهُ         | كِتَابُ الطَّلاَق | فَأُمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأْتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ<br>أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1858   | جَامِعُ الطَّلاَقِ                               | كِتَابُ الطَّلاَق | وَعَلَى ذَلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا (في قول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوَ تَطْلِيقَةَيْن، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُن فَيمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوْلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا الأَوْلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا). |
| 1860   | جَامِعُ الطَّلاَق                                | كِتَابُ الطَّلاَق | يَعْنِي بِذَلِكَ : أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (قَرَأً عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذًا طَلَّقْتُمُ النِّبِي إِذًا طَلَّقْتُمُ النِّبِي أَذًا طَلَقْتُمُ النِّبِي أَذًا طَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾).                                                                                                                                                                                                   |
| 1863   | جَامِعُ الطَّلاَق                                | كِتَابُ الطَّلاَق | وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار، سُئِلاً عَنْ طَلاَق السَّكْرَانِ. فَقَالاً: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانِ. فَقَالاً: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلاَقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِه).                                                                                                                                                                                                       |
| 1864   | جَامِعُ الطَّلاَقِ                               | كِتَابُ الطَّلاَق | وَعَلَى ذَلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدُنِا (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمَّ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا).                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                                        | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1868   | عِدَّةَ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زُوْجُهَا                                      | كِتَابُ الطَّلاَق  | وَهذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (أَن أُم<br>سَلَمَةَ قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدُ وَفَاةِ زَوْجِهَا<br>بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ<br>وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»).                                                                                                                               |
| 1872   | مَقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا<br>زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى<br>تَحِلَّ | كِتَابُ الطَّلاَقِ | وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ<br>كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:<br>إِنَّهَا تَنْتُوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا).                                                                                                                                                                                                                               |
| 1876   | عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ<br>سَيِّدُهَا                       | كِتَابُ الطَّلاَقِ | وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا<br>ثَلاَنَةُ أَشْهُرِ (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد، عَن الْقَاسِم بْن<br>مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عَدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ<br>سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ).                                                                                                                                                                                  |
| 1878   | عِدَّةُ الأُمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا           | كِتَابُ الطَّلاَق  | إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَّمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زُوجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَال (فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَّمَةَ طَلاَقاً لَمْ يَبُنَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَق).                                                                                                                                                                               |
| 1885   | مًا جَاءَ فِي العَزْل ِ                                                      | كِتَابُ الطَّلاَق  | لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَوْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. وَلاَ بَأْسَ<br>بِأَنْ يَعْزِلَ عَن أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1886   | مًا جَاءَ فِي الْعَزْلِ                                                      | كِتَابُ الطَّلاَقِ | وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1888   | مًا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ                                                   | كِتَابُ الطَّلاَقِ | الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرِّدِيءُ، وَتَفْتضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا<br>كالنَّشْرَةِ (قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتْ أَبِي سَلَمَةَ : كَانَتِ<br>الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْهَا، دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبَسَتْ<br>شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً، وَلاَ شَيْئاً حَتَّى يَمُرَّ بِهَا<br>سَنَةً، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَار، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَضُ<br>بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلاَّ مَاتَ. |

| الفقرة | الباب                                         | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891   | مًا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ                     | كِتَابُ الطَّلاَق    | وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرُ (عَنْ سَالِم<br>بْن عَبْدِ اللهِ، وسُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنَ<br>فِي اَلْمَوْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا حَشِيَتْ عَلَى<br>بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا، إِنَّهَا تَكْتَحِلُ) |
| 1893   | مًا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ                    | كِتَابُ الطَّلاَق    | تَدَّهِنُ الْمُتَّوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا<br>أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبُ                                                                                                                                                                                  |
| 1894   | مًا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ                    | كِتَابُ الطَّلاَق    | وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْي،<br>خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْي، وَلاَ<br>تَلْبَسُ شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ                                                                                                                           |
| 1896   | مًا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ                     | كِتَابُ الطَّلاَق    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1897   | مًا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ                     | كِتَابُ الطَّلاَق    | تُحِدُّ الأَمَةُ، إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْن وَحَمْسَ<br>لَيَال، مِثْلَ عِدَّتِهَا                                                                                                                                                                                                              |
| 1898   | مًا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ                     | كِتَابُ الطَّلاَقِ   | لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1912   | رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ                          | كِتَابُ الرَّضَاعَةِ | وَالرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ لِيُعَرِّمُ                                                                                                                                                                                                                                |
| 1913   | مًا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ<br>الْكِبَر | كِتَابُ الرَّضَاعَةِ | فَعَلَى هذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،<br>فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ (حديث سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ فِي<br>رضاع الكبير).                                                                                                                                                        |
| 1917   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ            | كِتَابُ الرَّضَاعَةِ | الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1918   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ            | كِتَابُ الرَّضَاعَةِ | وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا. (عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْس مِعْلُومَاتٍ).                                                                      |

| الفقرة | الباب                              | الكتاب                          | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1919   | مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ  | كِتَابُ الْبُيُّوعِ             | العَبْدَ، أَوِ الولِيدَة، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّة، ثُمَّ يَقُولُ للَّذِي الشَّرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى منْهُ: أَعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دَرُهُما، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَة، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُو مِنْ قَمَنِ السِّلْعَةِ (عَنْ عَمْرو بْنِ أَعْطَيْتُكَ هُو مِنْ قَمَنِ السِّلْعَةِ (عَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. |
| 1920   | مًا جَاءَ فِي بَيْع ِ الْعُرْبَانِ |                                 | وَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الفَصِيحَ، بِالأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْس مِنَ الْأَجْنَاس، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التَّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1921   | مًا جَاءَ فِي بَيْع ِالْغُرْبَانِ  | كِتَابُ الْبُيُوعِ              | وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ اللَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1922   | مًا جَاءَ فِي بَيْع ِ الْغُرْبَانِ | كِتَابُ الْبُيُّوعِ             | لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْنَى جَنِينٌ فِي بَطْن ِأُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْنَى جَنِينٌ فِي بَطْن أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ، لَأَنَّ ذَلِكَ غَرَرً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1923   | مًا جَاءَ فِي بَيْعِ اِلْعُرْبَانِ | كِتَابُ الْبُيُوعِ              | لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ العَبْدَ، أُو الوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارِ إِلَى أَجَل، ثُمَّ يَنْدَمُ البَائِعُ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَل، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1924   | مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ  | كِتَابُ الْبُيُّوع <sub>ِ</sub> | إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ (فِي الرَّجُل يَبِيعُ مِنَ الرَّجُل الْجَلِ الْجَلِ الْجَلِ الْجَلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَل، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَّجَل، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْه).                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الفقرة | الباب                    | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1926   | مَالُ الْمَمْلُوكِ       | كِتَابُ الْبُيُّوعِ            | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعُبْدِ، فَهُو لَهُ، نَقْداً كَانَ، أَوْ دَيْناً، أَوْ عَرْضاً يُعْلَمُ ذَلِكَ، أَوْ لاَ يُعْلَمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1928   | الْعُهْدَةُ              | كِتَابُ الْبُيُوعِ             | مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِين يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَتْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُو مِنَ الْبَائِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1931   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ | كِتَابُ الْبُيُّوعِ            | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً،<br>فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْداً فَأَعْتَقَهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ<br>به عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ<br>غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَو الْولِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ اللَّذِي<br>كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَيُرَدُّ مِنَ الشَّمَن قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ<br>صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ. |
| 1932   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ | كِتَابُ الْبُيُّوعِ            | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي<br>الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ<br>به عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبُ اَحَرُّ: أَنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ<br>الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداًفَإِنَّ النَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ<br>بخيْر النَّظَرَيْن                                                                                                                                                |
| 1933   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ | كِتَابُ الْبُيُوع <sub>ِ</sub> | الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً، مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا، وَقَدْ أَصَابَهَا : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءُ                                                                                                                                                                                             |
| 1934   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ | كِتَابُ الْبُيُوعِ             | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ وَكَيُواناً بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ                                                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                            | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1935   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ                                         | كِتَابُ الْبُيُّوعِ | تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْن، فَيُنْظَرُ كَمْ فَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي وُجِدَ الْمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامً الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْن سَالِمَتَيْن، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْن، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنُهَا حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ. (فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْن، ثُمَّ يُوجَدُ ذَلِكَ (فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْن، ثُمَّ يُوجَدُ لِلْكَ (فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْن، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتِيْن عَيْبٌ تُرَدُّ مَنْه). |
| 1936   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ                                         | كِتَابُ الْبُيُوعِ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1937   | الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ                                         | كِتَابُ الْبُيُّوعِ | الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَن ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ،<br>فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً، أَوْ وَجَدَ بِعَبْد<br>مِنْهُمْ عَيْباً، قَالَ : يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً، أَوْ وَجَدَ بِهِ<br>عَيْباً، فَإِنْ كَانَ هُو وَجْهُ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ ثَمَناً،<br>كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1940   | مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا<br>بيعَت، وَالشَّرْطُ فِيهَا | كِتَابُ الْبُيُوعِ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1948   | النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا      | كِتَابُ الْبُيُوع   | مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَت، وَالشَّرْطُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1950   | النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا      |                     | وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ<br>أَنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1953   | بَيْعُ الْعَرِيَّةِ                                              |                     | وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، يُتَحَرَّى ذلكَ،<br>وَتُخْرَصُ فِي رُوُّوسَ النَّحْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1956   | الجَائِحَةُ فِي بَيْع ِالشَّمَارِ، وَالزَّرْع ِ                  | كِتَابُ الْبُيُوعِ  | وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، الثَّلُثُ، فَصَاعِدًا، وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذللِكَ جَائِحَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الفقرة         | الباب                                     | الكتاب                       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1960           | مَا يَجُوز مِن ِ اسْتِثْنَاءِ<br>الشَّمرِ |                              | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ<br>حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ<br>ثُلُثِ الثَّمَرِ، لاَ يُجَاوِزُ ذلك                                                                                           |
| 1961           | مَا يَجُوزُ مِن ِ اسْتِثْنَاءِ التَّمَرِ  |                              | فَأُمَّا الرَّجُّلُ يَبِيعُ ثُمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا، وَيُسمِّي عَدَدَهَا، فَلاَ أَرَى بِذَٰلِكَ بَأْساً                                         |
| 1968           | الـمُزَابَنَةُ وَالمُحَاقَلَةُ            | كِتَابُ الْبُيُوعِ           | نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ المزَابَنَةِ، وَتَفْسِيرُ المِزَابَنَةِ، وَتَفْسِيرُ المِزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ اللَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِنَ الْكَيْل، أَوِ الْوَزْن، أَوِ الْعَدَدِ.            |
| 1969           | الـمُزَابَنَةُ وَالمُحَاقَلَةُ            | كِتَابُ الْبُيُ <i>و</i> ع ِ | وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل، لَهُ التَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، ظَهَارَةَ قَلْسُوة، قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَمَا نَقُصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِّبَكَهُ، وَمَا زَادَ فَلِي. |
| 1970           | جَامِعُ بَيْعِ اِلشَّمَرِ                 | كِتَابُ الْبُيُوعِ           | مَن اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَحْل مُسَمَّي، أَو حَائِطٍ مُسَمَّى،<br>أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَم مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا كَانَ<br>لُؤْخَذُ عَاجِلاً.                                                                                                                                  |
| 1971 -<br>1972 | جَامِعُ بَيْعِ اِلشَّمَرِ                 |                              | ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ (عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ السَّخُلِ مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلُوانُ مِنَ النَّخْل، مِنَ الْعَجُوةِ فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ ؟).                                                            |
| 1971           | جَامِعُ بَيْعِ الشَّمَرِ                  | كِتَابُ الْبُيُوعِ           | يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ (عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ دَلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ).                                                                   |

| الفقرة | الباب                          | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1972   | بيع الفاكهة                    | البُيُوع ِ  | مَن إِبْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رُطَبِهَا أَوْ يَابِسِهَا، فَإِنَّهُ<br>لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتُوفِيَهُ.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1984   | بيع الذهب بالورق عينا<br>وتبرا | البُيُوع ِ  | لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ<br>بالذَّهَبِ جِزَافاً.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1985   | بيع الذهب بالورق عينا<br>وتبرا | البيوع      | مَن اشْتَرَى مُصْحَفاً، أَوْ سَيْفاً، أَوْ حَاتَماً، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبُ، أَوْ فِضَّةً. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ، التَّلُّثَيْنِ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ التَّلُّثَ، فَذَلِكَ جَائِرٌ.                                                                                                                                        |
| 1988   | ماجاء في الصرف                 | البُيُّوع ِ | إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بدِينَار، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَماً زَائِفاً، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1990   | المراطلة                       | البُيُوعِ   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1991   | المراطلة                       | البُيُوع ِ  | مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَب، أَوْ وَرِقاً بِورِق، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مَثْقَال فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مَنْ غَيْرِهَا، فَلاَ يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ، وَزَرِيعَةٌ لِلرِّبا.                                                                                                                          |
| 1992   | المراطلة                       | البُيُوع ِ  | إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ (فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ الجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْراً ذَهَباً غَيْرُ جَيِّدَةِ).                                                                                                                                                                                             |
| 1993   | المر اطلة                      | البُيُوعِ   | فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي<br>لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاعَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ                                                                                                                                                                                                                           |
| 2001   | العينة وما يشبهها              | البُيُّوع ِ | الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ مَنِ الْخَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ مَن الشَّرَى طَعَاماً، بُرًا، أَوْ شَعِيراً أَوْ شَيْئاً مِنَ الخُبُوبِ الْقُطْنِيَّةِ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الأَدُم فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتُوفِيَهُ. |

| الفقرة | الباب                               | الكتاب     | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006   | السلفة في الطعام                    | البُيُوع ِ | الأُمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلفَ فِي طَعَام بِسِعْرٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ يَجَد الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعِ مِنْهُ فَأَقَالَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذُ مَنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ، أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. |
| 2009   | بيع الطعام بالطعام لا<br>فضل بينهما | البُيُوع ِ | هُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (في مَنْ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً).                                                                                                                                                                                                         |
| 2010   | بيع الطعام بالطعام لا<br>فضل بينهما | البُيُوع ِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ                                                                                                                                                                                                           |
| 2013   | بيع الطعام بالطعام لا<br>فضل بينهما |            | وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالأَّدْمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَالأَّدْمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَالحَدِ                                                                                                                                                                                                          |
| 2014   | جامع بيان الطعام                    | البُيُوع ِ | مَن اشْتَرَى طَعَاماً، بسِعْرٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلِ مُسَمَّى، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامُ، فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلِ فَهذَا لاَ يَصْلُحُ،                                                              |
| 2015   | جامع بيان الطعام                    | البيوع ِ   | إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ.                                                                                                                                                                   |
| 2016   | جامع بيان الطعام                    | البُيُوعِ  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017   | جامع بيان الطعام                    | البيوع ِ   | وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً برُبُع، أَوْ بِثُلُث، أَوْ بِكُسْ مِنْ دِرْهَم، عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَاماً إِلَى أَجْلِ.                                                                                                                                                                             |
| 2018   | جامع بيان الطعام                    | البُيُوع ِ | وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرِبُع، أَوْ بِثُلُث، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُوم، سِلْعَةً مَعْلُومةً.                                                                                                                                                                     |

| الفقرة | الباب                                          | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019   | جامع بيان الطعام                               | البُيُّوع ِ  | وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً جِزَافاً، وَلَمْ يَسْتَثْن مِنْهُ شَيْئاً، ثُمَّ بَدَا<br>لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ<br>مِنْهُ شَيْئاً.   |
| 2026   | ما يجوز من بيع الحيوان<br>بعضه ببعض والسلف فيه | البُّيُوع ِ  | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَداً بِيَدٍ.                                     |
| 2027   | ما يجوز من بيع الحيوان<br>بعضه ببعض والسلف فيه |              | وَلاَ بَأْسَ بَأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَو<br>بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيةِ الإِبلِ.                                                 |
| 2028   | ما يجوز من بيع الحيوان<br>بعضه ببعض والسلف فيه | البُّيُّوع ِ | وُمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوانِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى،<br>فَوصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنقَدَ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ جَائِزٌ.                                                         |
| 2031   | ما لا يجوز من بيع<br>الحيوان                   |              | لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ شَيْنًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ.                                                                               |
| 2035   | بيع اللحم باللحم                               | البُّيُّوع ِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْبَقَرِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ. |
| 2036   | بيع اللحم باللحم                               | البُّيُّوع ِ | لاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالإِبِلِ وَالْعَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ                                        |
| 2037   | بيع اللحم باللحم                               | البُّيُّوع ِ | وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخْالِفاً لِلُحُومِ الأَّنْعَامِ وَالْحِيتَانِ، فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلكَ بِبَعْض، مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ،              |
| 2039   | ما جاء في ثمن الكلب                            | البُيُّوع ِ  | أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي                                                                                                                               |
| 2040   | السلف وبيع العروض<br>بعضها ببعض                | البُّيُوع ِ  | وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَخِد سلعتك<br>بكذاً وكذاً على أن تسلفني كذا وكذاً (في نهي عن<br>بيع وسلف)                                                       |

| الفقرة | الباب                                      | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2040   | السلف وبيع العروض<br>بعضها ببعض            | البُيُوع ِ   | وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثُّوبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشُّطوِيِّ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ الْوَاحِدُ بِالإِثْنَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدِ.                                                                                                             |
| 2043   | السلفة في العروض                           | البُيُوع ِ   | وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ (فِي رَجُل سِلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا).               |
| 2044   | السلفة في العروض                           | البُّيُّوع ِ | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيق،<br>أَوْ مَاشِيتَه، أَوْ عُرُوضفَحَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاً<br>يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ<br>الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ |
| 2045   | السلفة في العروض                           | البُيُوع ِ   | مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً إِلَى أَجَل مُسَمَّى، ثُمَّ حَلَّ الاَّجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِّي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الأَّجَلُ                                                                      |
| 2046   | السلفة في العروض                           | البُيُوع ِ   | مَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَل، وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ<br>تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيِّ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ                                                                                                                 |
| 2047   | السلفة في العروض                           | البُّيُّوع ِ | إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ،<br>فِي أَثْوَابٍ إِلَى أَجَل فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ، تَقَاضَى<br>صَاحِبَهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَّهُ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا).                                            |
| 2048   | بيع النحاس والحديد وما<br>أشبههما ما يوزن  | البُيُوع ِ   | الْأُمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفَضَّةِ مِنَ النَّحَاسِ، وَالشَّبَهِفَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ.                                                                 |
| 2049   | بيع النحاس والحديد وما<br>أشبههما مما يوزن | البُيُوع ِ   | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَو يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْرَبُأَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الْثَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ.                                                                                     |

| الفقرة | الباب                                      | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2050   | بيع النحاس والحديد وما<br>أشبههما مما يوزن | البُّيُّوع ِ | وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلِّهَا وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلِ، فَهُوَ رِباً.                                                                                                         |
| 2054   | النهي عن بيعتين في<br>بيعة                 | الْبُيُوع ِ  | إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ (فِي رَجُل ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُل بِعَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَل بِعَشَرَةِ دَينَارًا إِلَى أَجَل تَّقَدُ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بَأَحَدِ الثَّمَنَيْن).                                                                                             |
| 2056   | النهي عن بيعتين في<br>بيعة                 | البيُّوع ِ   | إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لَا يَنْبَغِي (فِي رَجُّل اشْتَرَى مِنْ رَجُّل اشْتَرَى مِنْ رَجُّل سِلْعَةً بِدِينَارِ، نَقْداًإِلَى أَجَل).                                                                                                                                                   |
| 2057   | النهي عن بيعتين في<br>بيعة                 | البُيُوع ِ   | إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهُ لَا يَحِلُّ (فِي رَجُلَ قَالَ لِرَجُل : أَشْتَرِي مِنْكَ هذهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، (أَوِ الصَّيْحَانيَّ عَشَرَ صَاعاً، (أَوِ الصَّيْحَانيَّ عَشَرَةَ أَصُعِبدينارٍ، قَدْ وَجَبَتْ إِحْدَاهُمَا)                                                  |
| 2058   | بيع الغرر                                  | البُيُوع ِ   | وَمِنَ الْغُرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَالِثَّهُ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ : أَنَا اَخْذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثِلَاَّتُونَ دينِناراً |
| 2059   | بيع الغرر                                  | البُيُوع ِ   | وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ، الشَّتِرَاءَ مَا فِي<br>بُطُونِ الإِنَاثِ.                                                                                                                                                                               |
| 2060   | بيع الغرر                                  | البُيُّوع ِ  | وَلاَ يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا                                                                                                                                                                                                                    |
| 2061   | بيع الغرر                                  | البُيُوع ِ   | وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَلاَ الجُلْجُلاَنِ، بِدُهْنِ الجُلْجُلاَنِ، بِدُهْنِ الجُلْجُلاَنِ. وَلاَ الزَّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ                                                                                                     |
| 2062   | بيع الغرر                                  | البُيُوع ِ   | إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرٌ جَائِزِ (فِي رَجُل بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُل عَلَى الْمُبْتَاعِ) عَلَى الْمُبْتَاعِ)                                                                                                                                                                        |
| 2063   | بيع الغرر                                  | البُيُوع ِ   | فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلُ سِلْعَةً، يَبُتُّ بَيْعُهَا ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِيَ فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : صَعْ عَنِّي، فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ : بعْ، وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.                                                        |

| الفقرة | الباب                        | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2064   | الملامسة والمنابذة           | الْبُيُّوع ِ | وَالْمُلاَمَسَةُ : أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، وَلاَ يَنْشُرُهُ.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2065   | الملامسة والمنابذة           | البُيُوع ِ   | إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ (فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهُ)                                                                                                                                                                                     |
| 2066   | الملامسة والمنابذة           | البُيُوع ِ   | وَبَيْعُ الأَعْدَالَ عَلَى الْبُرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْع السَّاجِ السَّاجِ فِي جِرَابهِ                                                                                                                                                                                                          |
| 2067   | بيع المرابحة                 | البُّيُّوع ِ | الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا أَخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَة : إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ.                                                                                                                      |
| 2068   | بيع المرابحة                 | البُيُّوع ِ  | فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِم، وَبَاعَهُ بِدَنَانِير، أَو ابْتَاعَهُ بِدَنَانِير، أَو ابْتَاعَهُ بِدَنَانِير، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِم، فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُت، فَلَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (فِي الْمُتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوُرق). |
| 2069   | بيع المرابحة                 | البُيُّوع ِ  | وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَاراً، وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ، خُيِّرَ الْبَائِعُ                                                                           |
| 2070   | بيع المرابحة                 | البُيُوع ِ   | وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَقَالَ : قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَار، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً، خُيِّرُ الْمُبْتَاعُ.                                                                                                             |
| 2071   | البيع على البرنامج           | البُيُوع ِ   | ذلِكَ لاَزِمُ لَهُ (فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُل مِنْهُمْ : هَلْ لَكَ أَنْ أَرْبِحَكَ فِي نَصِيبكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْه رَأَوهُ قَبِيحاً، وَاسْتَغْلُوهُ).    |
| 2072   | البَيْعُ عَلَى البَرْنَامِجِ | البُيُوع ِ   | ذلِكَ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ (يبيع السوام الثوب على أوصاف يذكرها فإذا فتحوها استغلوها).                                                                                                                                                     |

| الفقرة | الباب                                      | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2075   | بَيْعُ الْخِيَارِ                          | البُيُّوع ِ | إِنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ لأَزِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَا (فِيمَنْ بَاعَ<br>مِنْ رَجُل سِلْعَةً، فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُواجَبَةِ الْبَيْعِ :<br>أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاناً).                                                                                       |
| 2076   | بَيْعُ الْخِيَارِ                          | البُيُوع ِ  | إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ، وَإِنْ شِئْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. (فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُل، فَيَخْتَلِفَانِ فِي الشَّمَن).                  |
| 2080   | مًا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي<br>الدَّيْن ِ   | البُيُّوع ِ | وَالأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَل، فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.                                                                                             |
| 2081   | مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْن ِ      | البُيُوع ِ  | هذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ (فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِاتَّةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَل فَإِذَا حَلَّتَ ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَتُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْداً، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَل إِ                       |
| 2084   | جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ             | البُيُوع ِ  | إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنَّ الْبَيْعُ لاَزِمٌ لَهُ (فِي الرَّجُلِ<br>يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِإلِّى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ<br>يُخْلِفُهُ الْبَاقِعُ، فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَة).                                                       |
| 2085   | جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالحِوَل ِ             | البُيُوع ِ  | إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (فِي الَّذِي يَشْتَرِيهِ الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنْ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْ هُ، فَيُحْبِرُهُ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ فَيُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ). |
| 2086   | جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ             | البُيُوع ِ  | لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنُ عَلَى رَجُلٍ عَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ                                                                                                                                                            |
| 2087   | مًا جَاءَ فِي الشَّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ | البُيُّوع ِ | إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ (فِي الرَّقْمَ) فَلاَ بَأْسَ بِهِ (فِي الرَّجُل ِيَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ، وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً بِرُقُومِهَا).                                                                                 |

| الفقرة | الباب                                         | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2088   | مًا جَاءَ فِي الشَّرْكَةِ، والتَّولِيَةِ      |              | فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشَّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ<br>فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2089   | مَا جَاءَ فِي الشُّرْكَةِ،<br>وَالتَّوْلِيَةِ | البُيُّوع ِ  | مَن اشْتَرَى سِلْعَةً: بَرِّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ<br>رَجُلُ أَنْ يُشْرِكَهُ فَفَعَلَ، وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ<br>جَمِيعاً، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا،<br>فَإِنَّ الْمُشْرَكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ.                                                                                               |
| 2090   | مَا جَاءَ فِي الشَّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ    | البُيُوع ِ   | إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ (فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ هَذِهِ السَّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَانْقُدُ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2091   | مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ،<br>وَالنَّوْلِيَةِ | البُّيُّوع ِ | وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْغَةً، فَوجَبَتْ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ<br>رَجُلُ : أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذهِ السَّلْغَةِ، وَأَنَا أَبِيعُهَا<br>لَكَ جَمِيعاً، كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ.                                                                                                                                                                                                 |
| 2094   | مَا جَاءَ فِي إِفْلاَس الْغَرِيم              | البُيُّوع ِ  | فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ (فِي رَجُل بِاعَ مِنْ رَجُل مِتَاعاً. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2095   | مَا جَاءَ فِي إِفْلاَس اِلْغَرِيم             | البُيُّوع ِ  | مَن اشْتَرَى بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَاراًثُمَّ أَفْلَسَ اللَّذِي الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةِ : أَنَا اَخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا ابْتَاعَ ذلِك، فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ : أَنَا اَخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ |
| 2096   | مَا جَاءَ فِي إِفْلاَس الْغَرِيم              |              | فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أُو الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ (فِي مَن اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2099   | مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ                    |              | لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ، أُو الْوَرِقِ، أَو الطَّعَامِ، أَو الْحَيَّوانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِك، أَقْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ ذلِك، أَقْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ.                                                                                                                                                                                                 |
| 2104   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ                | البُّيُوع ِ  | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْخَيُوانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلكَ.                                                                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                       | الكتاب       | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2106   | مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ    | البُيُّوع ِ  | وَتَفْسِيرُ قَوْل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمَا نُرِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِيمَا نُرِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لاَ يَبِعْ بَعْضُ، أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَحِيه، إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِم، |
| 2107   | مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ<br>الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ |              | وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ، فَيَسُومُ بِهَا<br>غَيْرُ وَاحِدٍ.                                                                                                                                                                             |
| 2112   | جَامِعُ الْبُيُوعِ                                          | البُيُوع ِ   | إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْحِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَداً. (فِي الرَّجُل يَشْتَرِي الإِبلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوُ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوُ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً).                                                 |
| 2113   | جَامِعُ الْبُيُوعِ                                          | البيُّوع ِ   | إِنْ بِعْتَهَا بِهِذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ، (فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا، وَقَدْ قَوَّمَهَا).                                                                                                                   |
| 2114   | جَامِعُ الْبُيُوعِ                                          | البُّيُّوع ِ | فَأُمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فِي كُلِّ دِينَارٍ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.                                                                                                               |
|        | القَضَاءُ فِي شَهَادَةِ المَحْدُودِ                         |              | فَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ<br>الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.                                                                                                                                         |
|        | القَضَاءُ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                       |              | مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.                                                                                                                                                                                                 |
| 2129   | القَضَاءُ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                       | الأَقْضِيَة  | وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأُمُّوال ِخَاصَّةً (فِي الْقَضَاءِ بِالْيُمِينِ مِعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ).                                                                                                                                                             |
| 2130   | القَضَاءُ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                       |              | فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ السَّتُحْلِفَ سَيِّدُه مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ.                                                                                                                              |
| 2131   | القَضَاءُ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ                       | الأَقْضِيَة  | مِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ : لاَ يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.                                                                                                                                                                                           |

| الفقرة | الباب                                                                                          | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2132   | القَضَاءُ بِاليَمِينِ مَعَ<br>الشَّاهِدِ                                                       |             | فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ:<br>أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُل مَالاً، أَلَيْسَ<br>يَحْلِفُ المَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ (فيمن منع<br>اليمن مع الشاهد).                                                                                                                                                                 |
| 2133   | القَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ<br>دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ (فِيهِ<br>شَاهِدٌ وَاحِدٌ) | الأَقْضِيَة | إِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. (الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2135   | القَضَاءُ فِي الدَّعْوى                                                                        | الأقضِيَة   | وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُل<br>بدَعُوى نُظِرَ : فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةً<br>أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقَّ عَنْهُ.                                                                                                                                                                  |
| 2137   | القَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ الصَّبْيَانِ                                              | الأَقْضِيَة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2141   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي اليَميِنِ<br>عَلَى المِنْبَرِ                                            | الأقضِيَة   | لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1142   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ<br>الرَّهْن                                                        | الأَقْضِيَة | وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّجُلُ اللَّهْيَءِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُوْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَل يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ. (في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْلَقُ الرَّهْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْلَقُ الرَّهْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ |
| 2143   | القَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ<br>وَالحَيُّوانِ                                                | الأَقْضِيَة | إِنَّ الشَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنِ مَعَ الأَصْلِ. (فِي مَنْ رَهَنَ حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى، فَيكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْآجَل).                                                                                                                                                                                    |
| 2144   | القَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ<br>وَالحَيَوانِ                                                 | الأَقْضِيَة | وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ<br>صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبُرَتْ<br>فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعِ».                                                                                                                                                                   |

| الفقرة | الباب                                                   | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2145   | القَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ<br>وَالحَيَّوَانِ        | الأقضِيَة   | وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ بَاعَ<br>وَلِيدَةً، أَوْ شَيْنًا مِنَ الْحَيَّوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينُ، أَنَّ<br>ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي.                                                                          |
| 2146   | القَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيُوانِ الْحَيُوانِ    |             | الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضِ أَوْ دَارِ أَوْ حَيَوانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدَي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُو مِنَ الرَّاهِنِ.                              |
| 2147   | القَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ<br>بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ | الأَقْضِيَة | إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْسِمَ الرَّهْنَ، وَلاَ يُنْقِصَ حَقَّ الَّذِي أَنْظِيمَ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأُوفِيَ حَقَّهُ. (فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنُ بَيْنَهُمَا، فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ) |
| 2148   | القَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ<br>بَيْنَ الرَّجُلَيْن  | الأَقْضِيَة | إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنَ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ الْفِي الْعَبْدِ مَالٌ).                                                                                                                                                         |
| 2150   | القَضَاءُ فِي جَامِع ِالرُّهُونِ                        | الأقضِيَة   | يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ : صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ<br>عَلَيْهِ. (في مَن ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ<br>الْمُرْتَهِن، وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ).                                     |
| 2151   | القَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ                        | الأَقْضِيَة | الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ، يَرْهَنَهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. قَالَ : يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ.                                                                                       |
| 2151   | القَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا   | الأَقْضِيَة | الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى، ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ وَيَتَقَدَّمُ، قَالَ : فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ.                                                                                    |
| 2153   | القَضَاءُ فِي المُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ          | الأَقْضِيَة | الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُل يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ تَيِّباً. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مَثْلِهَا.                                                                                                             |

| الفقرة | الباب                                                                        | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2154   | القَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيَوانِ وَالطَّعَامِ الْحَيَوانِ وَالطَّعَامِ | الأقضِيَة   | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الْحَيُّوانِ بِغَيْرِ<br>إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يُوْمَ اسْتَهْلَكَهُ.                                                                                                         |
| 2155   | القَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ<br>الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ                      | الأَقْضِيَة | مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ،<br>فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ<br>صِفْتِهِ.                                                                                             |
|        | القَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيُوانِ وَالطَّعَامِ الْحَيُوانِ وَالطَّعَامِ |             | إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُّلُ مَالاً، فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ،<br>فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ.                                                                                                                                       |
| 2157   | القَضَاءُ فِيمَن ِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَم                                 | الأَقْضِيَة | وَمَعْنَى قُوْل اِلنَّبِيِّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا نُرَى ـ وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا نُرَى ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ «مَنْ غَيْرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنْفَهُ»: أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرٍ هِ. |
| 2163   | القَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ                                                   |             | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرُّ، وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، هُمْ يَرثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ                                                                                                                             |
|        | القَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الوَلَدِ<br>بِأَبِيهِ                                  | الأَقْضِيَة | وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا (فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَولَدَتْ لَهُ أُولاَداً، فَقَضَى أَنْ يَفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ).                                                                          |
|        | القَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ                             | الأقضِيَة   | الأَمْرُ اللَّجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ<br>بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ : قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَناً ابْنُهُ : أَنَّ<br>ذلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ                             |
| 2171   | القَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الأُولاَدِ                                          | الأقضِية    | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوُلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً، ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا                                                                                                                                     |
|        | القَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ الْمَوَاتِ                                | الأَقْضِيَة | وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْثْفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرٍ حَقِّ. (في قول رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ».                                                                    |
| 2173   | القَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ الْمَوَاتِ                                | الأقضِيَة   | وَعَلَى ذلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا (في مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّنَةً<br>فَهِيَ لَه).                                                                                                                                                                    |

| الفقرة | الباب                                                   | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2182   | القَضَاءُ فِي قَسْمِ الأَمْوَالِ                        | الأقضِيَة   | إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. (فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمُوالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ).                                                                                                                                                                                            |
| 2184   | القَضَاءُ فِي الضَّوَارِي<br>وَالْحَرِيسَةِ             | الأَقْضِيَة | l / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2185   | القَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ<br>شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ | الأَقْضِيَة | الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.                                                                                                                                                |
| 2186   | القَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ<br>شَيْنًا مِنَ الْبَهَائِمِ | الأَقْضِيَة | فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ<br>غُرُّمَ عَلَيْهِ (فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ<br>عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ).                                                                                           |
| 2187   | القَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى العُمَّالُ العُمَّالُ          | الأَقْضِيَة | فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّال ِثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2188   | القَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى العُمَّالُ العُمَّالُ          | الأَقْضِيَة | في مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرُكَ بِهذَا الصِّبْغِ. وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ.                                                                                              |
| 2189   | القَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ والْجِوَل والْجِوَل          | الأَقْضِيَة | إِنَّهُ لاَ غُرُمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ، وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوبِ (فِي الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوبُ فَيُخْطِئُ بِهِ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاه).                                                                                                             |
| 2190   | القَضَاءُ فِي مَن ِابْتَاعَ ثُوباً<br>وَبِهِ عَيْبٌ     | الأقضِيَة   | إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْق.قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ، فَأَحْدَثَ فِيهِ النَّائِعُ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ، فَأَحْدَثَ فِيهِ النَّائِع. النَّاعَةُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيع. فَهُوَ رَدُّ عَلَى الْبَائِع. |
| 2191   | القَضَاءُ فِي مَن ِابْتَاعَ ثُوباً<br>وَبِهِ عَيْب      | الأَقْضِيَة | وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبُ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ، فَزَعَمَ اللَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، وَقَدْ قَطَّعَالثُّوبَ اللَّذِي ابْتَاعَهُ أَوْ صَبغَهُ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.                                                                                     |

| الفقرة | الباب                                                                   | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2195   | مَا يَجُوز مِنَ الْعَطِيَّةِ                                            | الأقضِيَة   | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا،<br>فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا.                                                                                               |
| 2196   | مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ                                           | الأَقْضِيَة | وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى، فَجَاءَ الَّذِي أَعْطَى، فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذلِكَأُحْلِفَ الَّذِي أُعْطَاهُ ذلِكَأُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. |
| 2197   | مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ                                           | الأَقْضِيَة |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2199   | القَضَاءُ فِي الهِبَةِ                                                  | الأَقْضِيَة |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2200   | الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ                                            | الأقضِيَة   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2201   | الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ                                            | الأَقْضِيَة | الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً أَو<br>أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ.                                                                                       |
| 2202   | الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ                                            | الأَقْضِيَة | أُو يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، إِنَّمَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُفَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الأَبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِن اِبْنِهِ.         |
| 2204   | القَضَاءُ فِي العُمْرَى                                                 | الأَقْضِيَة | وَعَلَى ذلِك، الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا، إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِك.                                                                                                                |
| 2209   | الْقَصَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْعُبْدِ اللَّقَطَةِ الْعُبْدِ اللَّقَطَةِ | الأَقْضِيَة | الْأُمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَّجَلَ النَّذِي أُجِّلَ فِي اللَّقَطَةِ وَذلِكَ سَنَةً، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ.                                                                 |

| الفقرة | الباب                                                                               | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2217   | الأمْرُ بِالْوَصِيَّةِ                                                              | الأقضِيَة   | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ أَوْصَى<br>فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بَوصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةٌ رَقِيق مِنْ<br>رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ.                          |
| 2218   | الأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ                                                             | الأقضِيَة   | فَالأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيَّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرُ التَّدْبِيرِ.                                                                                                                                          |
| 2222   | جُوازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ<br>وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ<br>وَالسَّفِيهِ            | الأَقْضِيَة | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ، إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ.                            |
| 2224   | القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْنَّالُثِ، لاَ يُتَعَدَّى                          | الأَقْضِيَة | فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ (فِي الرَّجُلِ فَوَي الرَّجُلِ يُوطِي يَخْدُمُ فَي فَوطِي يَخْدُمُ فَلَامِي يَخْدُمُ فَلَامَي يَخْدُمُ فَلَانَا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُو حُرُّ)                                                     |
| 2225   | القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْنُطُنَّةِ فِي الْتُلُثِ، لاَ يُتَعَدَّى           | الأَقْضِيَة | فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيِّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَال ِالْمَيِّتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَال ِالْمَيِّتِ (فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثُهِ، فَيَزِيد ثُلُثِهِ). |
| 2226   | أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ<br>وَالَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي<br>أَمُوالِهِمْ | الأَقْضِيَة | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِأَنَّ الْحَامِلِ<br>كَالْمَرِيضِ                                                                                                                                                                            |
| 2227   | أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ<br>وَالَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي<br>أَمُوالِهِمْ | الأَقْضِيَة | إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلاَّ فِي التَّلُثِ (فِي الرَّجُلِ يَعْضُرُ القِتَالَ : إِنَّهُ إِذَا زِحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالَ).                                                |
| 2228   | الوصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ                                               | الأقضِيَة   | إِنَّهَا مَنْشُوخَةٌ (قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾).                                                                                                                                |

| الفقرة | الباب                                                                   | الكتاب      | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2229   | الوصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازةِ                                    | الأقضِيَة   | السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.                                                                                                                                                    |
| 2230   | الوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ                                  | الأَقْضِيَة | إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ (فِي الْمَرِيضِ النَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ. ولَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُتُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْض وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُتْهِ).                        |
| 2231   | الوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ                                  | الأَقْضِيَة | فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ الله؛<br>(فِي مَنْ أُوصَى بوصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى<br>بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ، فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ<br>يُعْجِيزُوا ذَلِكَ).                     |
| 2233   | مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ<br>الرَّجَال وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ | الأَقْضِيَة | وَهذَا الأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ (كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بِنْ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَافَأَخَذَ عمر الولد فنازعته عند أبين بكر فقال له: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ). |
| 2234   | العَيْبُ فِي السِّلْعَةِ<br>وَضَمَانُهَا                                | الأَقْضِيَة | فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ (فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَفَيُؤْخَذُ ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِز).                                                                                                       |
| 2236   | جَامِعُ القَضَاءِ وَكَرَاهِيتُهُ                                        | الأَقْضِيَة | مَن اسْتَعَانَ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ.<br>وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ.                                                                                                                     |
| 2237   | جَامِعُ القَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ                                       | الأَقْضِيَة | إِنَّهُ يُوقَّفُ مَالُهُ بِيَدِهِ (فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرَّاً وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقَّاً)                                                                                                                                                          |
| 2238   | جَامِعُ القَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ                                       | الأَقْضِيَة | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ<br>مِنْ يْوْم ِيَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ.                                                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                                                | الكتاب     | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2240   | مًا جَاءَ فِيمًا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ<br>أُو جَرَحُوا | الأقضِيَة  | السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ، أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ<br>مِنْ جُرْح جَرَحَ بِهِ إِنْسَاناً، أَوْ شَيْئاً اخْتَلَسَهُ، أَوْ حَرِيسَةٍ<br>احْتَرَسَهَا، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّق جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا<br>لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهاً، إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. |
| 2242   | مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ                           | الأقضِيَة  | الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ، إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ.                                                                                                                                                                    |
| 2243   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة | وَعَلَى ذَلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا (قَضَى رسول الله صلى الله عايه وسلم بالشَّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ).                                                                                                                                                            |
| 2246   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2247   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة | وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْض، أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَة، فَأَنَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا.                                                                                                                                        |
| 2248   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة | وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمْ يُثَبُ مِنْهَا، وَلَمْ يُثَبُ مِنْهَا، وَلَمْ يُثَبُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبُ.                                                                              |
| 2250   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة | إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ (فِي رَجُل اشْتَرَى شِقْصاً<br>فِي أَرْض مُشْتَرَكَةٍ، بِثَمَن إِلَى أَجَل ٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ<br>أَنْ يَأْخُذَهَا بالشُّفْعَةِ).                                                                                                                                              |
| 2250   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ                         | الشُّفْعَة | لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الفقرة | الباب                        | الكتاب     | الفتوى                                                                            |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2251   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةَ | الشُّفَعَة | فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ (فِي الرَّجُل      |
|        |                              |            | يُورِّثُ الأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ ٱلنَّفَرِ، ثُمَّ   |
|        |                              |            | يَهْلِكُ الأَبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ            |
|        |                              |            | الأرْض).                                                                          |
| 2252   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّركَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ                            |
| 2253   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُل مِنْ شُرَكَاتِهِ حَقَّهُ. إِنَّ        |
|        |                              |            | الْمُشْتَرِيَ إِذًا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ            |
|        |                              |            | لِلشَّفِيعَ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. |
| 2254   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ                 |
|        |                              |            | فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أُو الْبُنْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ ا      |
|        |                              |            | يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا                |
|        |                              |            | بالشَّفْعة.                                                                       |
| 2255   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ         |
|        |                              |            | أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ لِّبِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ                   |
|        |                              |            | الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ لَيْسَ ذلِكَ لَهُ.                                     |
| 2256   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ                   |
|        |                              |            | بِحِصَّتِهَا مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ (في مَن اِشْتَرَى شِقْصاً فِي                   |
|        |                              |            | دَارِ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ).                               |
| 2261   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضِ مِئْشَتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ              |
|        |                              |            | لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ      |
|        |                              |            | بِشُفْعَتِهِ، إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا.    |
| 2258   | مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة | لَيْسَ ذلكِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذلكِ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ (في              |
|        |                              |            | رجل له شركاًء قَالَ : أَنَا اَخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ                          |
|        |                              |            | حِصَصَ شُرِكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذلكِ،                      |
|        |                              |            | وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ).                                    |

| الفقرة | الباب                            | الكتاب        | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2260   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةَ | الشُّفْعَة    | وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلْحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2261   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة    | وَالأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلَّحَ فِيهَا<br>الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.                                                                                                                                                                                                                |
| 2262   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ |               | فِي رَجُل اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْض مُشْتَرَكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فَيهَا بِالْخِيًارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشَّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي : إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشَّفْعَةُ. |
| 2263   | مًا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ |               | إِنَّ لَهُ الشَّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقَّهُ (فِي الرَّجُل يَشْتَرِي الرَّجُل يَشْتَرِي الرَّجُل يَشْتَرِي الرَّجُلُ فَيُدْرِكُ أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلُ فَيُدْرِكُ فِيها حَقَّا بميراث).                                                                                                  |
| 2264   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشَّفْعَة    | وَالشُّفْعَةُ تَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2265   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة    | وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وِلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَعْدِهِ وَلاَ بَقَرَةٍ                                                                                                                                                                                                              |
| 2266   | مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ | الشُّفْعَة    | مَن اِشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعُهُمْ<br>إِلَى السُّلْطَانِ                                                                                                                                                                                                                                |
| 2268   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ      |               | إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّحْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاض، فَهُوَ لَهُ.                                                                                                                                                                                                       |
| 2270   | مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ      | الْمُسَاقَاةِ | إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ : اعْمَلْ وَأَنْفِيْ، وَيَكُونُ بَيْنَ وَيَكُونُ بَيْنَ النَّاجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَا وُهَا).                                                                                                                                                                 |
| 2271   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ      | الْمُسَاقَاةِ | وَإِذَا كَانَتُ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالمَوُّونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ<br>فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2272   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ      | الْمُسَاقَاةِ | وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقِي فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَال وَلاً مِنَ النَّحْل شِيئاً دُونَ صَاحِبِهِ.                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                       | الكتاب        | الفتوى                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2273   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ                                                                               |
|        |                             |               | يَشْتَرِطهَا عَلَى المُسَاقي.                                                                                                                      |
| 2274   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | وَإِنَّمَا ۚ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُل مِنَ الْحَائِطِ لِرَجُل مِنَ النَّاس ِ: ابْنَ لِي هَا هُنَا بَيْتاً         |
|        |                             |               | النَّاسِ: ابْن لِي هَا هُنَا بَيْتا                                                                                                                |
| 2275   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ |               | فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ                                                                                  |
| 2276   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاة  | السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ<br>نَحْل أَو كَرْمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِرٌ لاَ |
|        |                             |               | نَخْلِ أَوْ كَرْم أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَصُول ِ جَائِرٌ لاَ ۗ                                                                          |
|        |                             |               | بَأْسُ بِهِ                                                                                                                                        |
| 2277   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ |               | وَالْـمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ                                                                           |
| 2278   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ                                                                                |
|        |                             |               | فِيهِ الـمُسَاقاة.                                                                                                                                 |
| 2279   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ.                                                                                               |
| 2280   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاة  | وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُل أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ                                                                               |
|        |                             |               | سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُوم لِا يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.                                                                                   |
| 2281   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالأَرْضِ                                                                                   |
|        |                             |               | الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّحْل ِلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ                                                                              |
|        |                             |               | ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ.                                                                                                                |
| 2282   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | فِي النَّحْلِ أَيْضاً إِنَّهَا تُسَاقى السِّنينَ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ                                                                           |
| 2283   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاة  | إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ                                                                           |
|        |                             |               | وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (فِي الْمُسَاقِي).                                                                                                        |
| 2284   | مًا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ | الْمُسَاقَاةِ | إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعاً لِلأَصْلِ. وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ                                                                                |
|        |                             |               | دُلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلِا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. (فِي الرَّجُل                                                                                    |
|        |                             |               | يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّحْلُ أُو ِالْكَرْمُ ).                                                                                     |
|        |                             |               |                                                                                                                                                    |

| الفقرة |                                                    | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2285   | الشَّرْطَ فِي الرَّقِيق ِفِي المُسَاقَاةِ          |                    | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بِأْسَ بذلِكَ.                                                  |
| 2286   | الشَّرْطُ فِي الرَّقِيق ِفِي المُسَاقَاةِ          | الْمُسَاقَاةِ      | وس بديد.<br>وَلَيْسَ لِلْمُسَاقِي أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ،<br>وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ                                                           |
| 2287   | الشَّرْطُ فِي الرَّقِيق ِفِي المُسَاقَاةِ          | الْمُسَاقَاةِ      | وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ<br>رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ                                                                                     |
| 2288   | الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي السَّرْطُ السَّاقَاةِ |                    | وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَال أَحَداً يُحْرِجُهُ مِنَ الْمَال .                               |
| 2294   | كِرَاءِ الأَرْضِ                                   |                    | سُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُل أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِاتَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْر. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهًا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرً مَا يَخْرُجُ مِنْهًا. فَكَرِهَ ذلك.                    |
| 2297   | مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                          | كِتَابُ الْقِرَاضِ | يعرب عبه . فور وقع .<br>قَالَ مَالِكٌ : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ : أَنْ<br>يَأْخُذالرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.<br>وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.       |
| 2299   | مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                          |                    | مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَال مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَع، إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.                                       |
| 2300   | مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                          | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُّل دَفَعَ إِلَى رَجُّل وَإِلَى غُلاَم لَهُ مَالاً<br>قِرَاضاً، يَعْمَلاَن ِ فِيهِ جَمِيعاً : إِنَّ ذَلِكَ جَّائِزُ، لاَ<br>بَأْسَ بِهِ،                                          |
| 2301   | مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                          |                    | مَالِكُ : إِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى رَجُل دَيْنٌ، فَسَأَلَهُ أَنْ<br>يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً : إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ.<br>ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْ يُمْسِكُ. |

| الفقرة | الباب                                             | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2302   | مَا يَجُوز فِي القِرَاضِ                          | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُلُ مَالاً قِرَاضاً، فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِيحٍ. فَأَرَادَ أَنْ يَعْضُهُ قَبْلَ رَأْسَ الْمَال بِقِيَّةَ الْمَال. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْل أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، قَالَ: لاَ يُقْبَلُ قُولُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَال مِنْ رَبْحِهِ |
| 2303   | مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ                         | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ : لاَ يَصْلُحُ الْقُرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْغُرُوضِ وَالسَّلَعَ                                                                                                                                                                                      |
| 2305   | مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْط فِي القَّراضِ القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ : مَن اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي<br>حَيُّواناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا بِذلِكَ، قَالَ : وَمَن اشْتَرَطَ<br>عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا،<br>فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ<br>لاَ يَشْتَرِي غَيْرَهَا.     |
| 2305   | مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّوْط فِي القَرَاضِ القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي رَجُل مَالاً قِرَاضاً. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئاً مِّنَ الرِّبْح، خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً وَاحِداً.                                                                                |
| 2306   | مَا لا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْط<br>فِي القِرَاضِ     | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ : لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ الْعَامِلِ، وَلاَ يَنْبَغِي لِعَامِلِ، وَلاَ يَنْبَغِي لِعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبهِ.                                                                         |
| 2308   | مًا لا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْط<br>فِي القِرَاضِ     | كِتَابُ الْقِرَاض <sub>ِ</sub> | مَالِكُ : لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ : وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَى سِنِينَ، لأَجَلِ يُسَمِّيَانِهِ                                                                                |
| 2308   | مًا لا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْط<br>فِي القِرَاضِ     | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ : وَلاَ يَصُّلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرُّبُحِ خَاصَّةً                                                                                                                                                                                  |

| الفقرة | الباب                                           | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2309   | مًا لاَ يَجُوز مِنَ الشَّرْطِ<br>فِي القِرَاضِ  |                                | مَالِكٌ : لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ<br>غَيْرُ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2310   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ<br>فِي القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكٌ : فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً.<br>وَاشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوَّ دَوَابَّ يَطْلُبُ<br>ثَمَرَ النَّخْل أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. قَالَ<br>مَالِكٌ : لاَ يَجُوزُ هذَا.                                                                                                                                                                                                     |
| 2311   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ<br>فِي القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ<br>الْمَال غُلاَماً يُعِينُهُ بَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2312   | القِرَاضُ فِي العُرُوضِ                         | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2313   | الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ                       | كِتَابُ الْقِرَاضِ             | مَالِكُ، فِي رَجُل دُفِع إِلَيْهِ مَالُ قِرَاضاً فَاشْتَرى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدٍ لِلتِّجَارَةِ، فَبَارَ عَلَيْهِ، وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ، فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ اَخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ، فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ اَخَرَ، فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ. قَالَ مِمَالِكٌ : إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلك. وَإِنْ بَقِييَ |
| 2314   | التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ                      | كِتَابُ الْقِرَاض <sub>ِ</sub> | مَالِكُ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَعَمِلَ<br>فِيهِ فَرَبَحَ. ثُمَّ اشْتَرى مِنْ رِبْحِ الْمَال ِأَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ<br>جَارِيةً فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ المَالُ. قَالَ : إِن<br>كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ. فَيُببَرُ بِهِ<br>الْمَالُ                                                                                                                                         |
| 2315   | التَّعَدُّي فِي الْقِرَاضِ                      |                                | مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً قَتَعَدَّى فَاشْتَرِى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِّهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُ الْمَال بِالْخِيَارِ،                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الفقرة | الباب                                                      | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2316   | التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ                                 |                      | مَالِكٌ، فِي رَجُل أَخَذَ مِنْ رَجُل مَالاً قِرَاضاً، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُل أَخَرَ، قُعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2317   | التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ                                 | كِتَابُ الْقِرَاضِ   | مَالِكٌ فِي رَجُل تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ إِنْ رَبِحَ، فَالرَّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُو ضَامِنٌ لِلتَّقْصَانِ.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2318   | التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ                                 | كِتَابُ الْقِرَاضِ   | مَالِكُ فِي رَجُّل دَفَعَ إِلَى رَجُّل مَالاً قِرَاضاً، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً، وَالشَّتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَال بِالْخِيَار إِنْ شَاءَ شَرِكَةً                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2319   | مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القَّرَاضِ القَرَاضِ      | كِتَابُ الْقِرَاضِ   | مَالِكٌ : فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً : إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النَّفَقَةً، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2320   | مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القَّرَاضِ القِرَاضِ      | كِتَابُ الْقِرَاضِ   | مَالِكٌ، فِي رَجُّل دَفَعَ إِلَى رَجُّل مَالاً قِرَاضاً، فَحَرَجَ بِبِهِ وَبِمَال لِنَفْسِهِ، قَالَ : يَجْعَلُ النَّفَقَةِ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَص اللهمال .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2321   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القَّرَاضِ القِّرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ   | مَالِكٌ، فِي رجُل مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ، فَهُو يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي : إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرُهُ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أحدا                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2322   | مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي القَّرَاضِ القَّرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ ِ | مَالِكُ : الأَمْرُ الـمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنِ. فَرَبِحَ فِي الْمَال. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَحَدَ السِّلْعَةَ بِدَيْنِ. فَرَبِحَ فِي الْمَال. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَحَدَ الْمَالَ، قَبْل : إِنْ أَرادَ وَرَثَتُهُ أَنْ الْمَالَ، قَالَ : إِنْ أَرادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذلِكَ الْمَال، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنْ الرَّبْح، فَذَلِكَ لَهُمْ. |

| الفقرة | الباب                                           | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2323   | مَالاً يَجُوز مِنَ النَّفَقَةِ فِي<br>القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُّل دَفَعَ إِلَى رَجُّل مَالاً قِرَاضاً. عَلَى أَنَّهُ<br>يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنِ فَهُو ضَامِنٌ لَهُ : إِنَّ<br>ذلِكَ لاَزِمٌ لَهُ ؛ إِنْ بَاعَ بِدَيْنِ فَقَدَّ ضَمِنَهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2324   | الْبِضَاعَةُ فِي القِرَاضِ                      | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً، وَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ وَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَال سِلَفاً، وَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَال سِلَفاً، وَأَبْضِعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَال سِلَفاً، وَأَبْضِعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَال بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ أَو سَلَفاً، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَال بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ أَو بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً. قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَال إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لُو لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لإِخَاءٍ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لإِخَاءٍ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثَوْ لَمْ يَنْهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ |
| 2325   | السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ                        | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُل أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقْبَضَ مَالَهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أَوْ يُمْسِكُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2326   | السَّلُفُ فِي الْقِرَاضِ                        | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكُ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنَّدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنَّ يَكْتُبُهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ : لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسْلِغَهُ إِيَّاهُ إِنَّ شَاءَ، أَوَ يُمْسِكَهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2327   | الْمُحَاسَبَةُ فِي القِرَاضِ                    | كِتَابُ القِرَاضِ  | الْمَال غَائِبٌ. قَالَ : هَذَا لاَ يُنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذُ شَيْئاً<br>إلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَال ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2328   | السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ                        | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِك : لا يجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْن أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبُ عَنْهُمَا حَتَّ يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتُوفِي صَاحِبُ الْمَال ِرَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الفقرة | الباب                                       | الكتاب             | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2329   | السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ                    | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ فِي رَجُل أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بهِ سِلْعَةً،<br>وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَا<br>غَائِب عَنْ صَاحِبِ الْمَال، وَفِي يَدَيْهِ عَرْضُ مُرَبَّحُ<br>بَيِّنٌ فَضْلُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمْ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ<br>حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. قَالَ : لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ<br>شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَال فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ<br>يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. |
| 2330   | السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ                    | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَتَجَرَ فِيهِ فَرِيحٍ، ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَال ِ وَقَسَمَ الرَّبْحَ . فَأَخَذَ حَظَّهُ وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَال ِ بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ : لاَ يَجوزُ قِسْمَةُ الرِّبْح إِلاَّ بِحَضْرةِ صَاحِبِ                                                                                                                                                                                       |
| 2331   | السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ                    | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِي وَجُل مَالاً قِرَاضاً، فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالاً : هَذهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْح. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَاللِكَ وَافِرٌ عِنْدِي، قَال : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ.                                                                                                                                                                                          |
| 2332   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي<br>القِرَاضِ          | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكٌ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَال ِ: بِعْهَا. وَقَالَ الَّذِي أَخُذَ الْمَالَ : لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ. قَالَ : لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْل وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ                                                                                                                                                                               |
| 2333   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ الْقِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ | مَالِكُ، فِي رَجُل أَخَذَ مِنْ رَجُل مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَال عَنَّ مَالهِ. فَقَال : هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا اَخَذَهُ بِهِ، قَالَ : قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَال يُسَمِّيهِ قَالَ : لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارَهِ بَعْدَ وَتُرارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ. وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ                                                                                                                                      |

| الفقرة | الباب                           | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2334   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ  | مَالِكٌ، فِي رَجُل دَفَعَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رَجُّا فَقَالَ الثَّلْثَيْنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثَّلُثَ. قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ                                                                                              |
| 2335   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ  | مَالِكٌ فِي رَجُلِ أَعْطَى رَجُلاً مَائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً، فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمَائَةَ الدِّينَارِ، فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ الْمَائَةَ الدِّينَارِ، فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ الْمَائِةَ الدِّينَارِ، فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ، فَقَالَ رَبُّ الْمَائِعَ : يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمَشْتَرِيَ أَذَاءَ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ |
| 2336   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي القِرَاضِ | كِتَابُ الْقِرَاضِ  | مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارَضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاً فَبَقِيَ بِيكِ الْعَامِلِ مِنْ الْمُتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الْقَرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِها، لاَ خَطْبَ لَهُ، فَهُو لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ                                                                                            |
| 2338   | العَمَلُ فِي الدِّيَةِ          | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَهَّلُ الثَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَهَّلُ الْورقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2339   | العَمَلُ فِي الدِّيَةِ          |                     | مَالِكٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ<br>أَرْبَع سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ<br>إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2340   |                                 | كِتَابُ الْعُقُولِ  | مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْغَمُودِ، أَهْلِ الْغَمُودِ، أَهْلِ الْغَمُودِ، الذَّهَبُ وَا الْوَرِقُ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ.                                                                                         |

|      | الباب                                                     | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2342 | دِيَةَ الْعَمْدِ إِذَا قَبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ | كِتَابُ الْعُقُولِ  | مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاً رَجُلاً جَمِيعاً<br>عَمْداً : إِنَّ عَلَى الكَبِيرِ أَنَّ يُقْتَل وَعَلَى الصَّغِيرِ<br>نِصْفُ الدِّيةِ.                                            |
| 2344 | دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ عَمْداً، فَيُقْتَلاَ الْعَبْدُ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ.                                                            |
| 2345 | دِيَةُ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ                            | كِتَابُ الْعُقُول ِ | أَتَحْلِفُونَ أَنتُمْ ؟ فَأَبُوا. فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.                                            |
| 2347 | دِيَةُ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ                            | كِتَابُ الْعُقُول ِ | قَالَ مَالِكُ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوْدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلْمَ،            |
| 2348 | دِيَةُ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ                            | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَودَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُو كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ، يُقْضى بِهِ دَيْنُهُ                                                                  |
| 2349 | عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَإِ                           | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : أَنَّ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمُ فِي الْخَطَإِ<br>أَنَّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ                                                               |
| 2350 | عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَإ                            | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ، إِدَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأُ الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ                                                                            |
| 2351 | عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَإِ                           | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثْلُ<br>مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.                                                                                                            |
| 2352 | عَقْلُ الْحِرَاحِ فِي الْخَطَإِ                           | كِتَابُ الْعُقُولِ  | مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا<br>خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ<br>الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهِ الْعَاقِلَةُ |
| 2354 | عَقْلُ الْمَرْأَةِ                                        | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ                                                                        |

| الفقرة | الباب                                      | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2355   | عَقْلُ الْمَرْأَةِ                         |                     | مَالِكُ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَادِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الْمُورَاتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأً عَيْنَهَا أَوْ نَحُو ذَلِكَ.         |
| 2356   | عَقْلُ الْمَرْأَةِ                         |                     | مَّالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ: يَكُونُ لَهَا زَّوجٌ ووَلَدٌ مِنْ غَيْرِ<br>عَصَبَتِهَا وَلاَ قُومِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ<br>قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ     |
| 2360   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          |                     | مَالَكٌ : فَدِيَةُ جَنِينَ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمَائَةِ دِرْهَم                                                                                    |
| 2361   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          |                     | مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّي يُزَيِلَ بَطْنَ أُمَّهِ، وَيَسْقُطَ مِنْ إِطْنِهَا مَيِّتًا. |
| 2362   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْن أُمُّهِ<br>حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةً<br>لِجَنِينَ إِلاَّ باسْتِهْلاك            |
| 2363   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ |                                                                                                                                                                                                       |
| 2364   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ |                                                                                                                                                                                                       |
| 2365   | عَقْلُ الْجَنِينِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ |                                                                                                                                                                                                       |
| 2370   | مًا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً              | كِتَابُ الْعُقُول ِ |                                                                                                                                                                                                       |
| 2371   | مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً              | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالَكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً : إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامَلِةً.                                                                                                |
| 2373   | عَقْلُ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ<br>بَصَرُهَا | كِتَابُ الْعُقُول ِ | وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتر الْعَيْنِ وِحِجَاجِ الْعَيْنِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الاجْتِهَادُه                                                                                            |

| الفقرة | الباب                                      | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2374   | عَقْلُ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ<br>بَصَرُهَا | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعُورَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَطْفِئَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى. ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2376   | عَقْلُ الشِّجَاجِ ِ                        | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةً<br>فَرِيضَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2377   | عَقْلُ الشِّجَاجِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَودٌ. قَالَ مَالِكٌ، وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2378   | عَقْلُ الشِّجَاجِ                          | كِتَابُ الْعُقُولِ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2379   | عَقْلُ الشِّجَاجِ                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | كُلُّ نَافِذَة فِي عُضْوِ مِنَ الأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْغُضُوِ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : كَانَ الْبُنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذَلِكَ.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2381   | عَقْلُ الشِّجَاجِ                          | كِتَابُ الْعُقُولِ ِ | يَحْيَى : وَ سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَأَنَا لاَ أَرَى فِي<br>نَافِذَةً فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْراً<br>مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2382   | عَقْلُ الشِّجَاجِ                          | كِتَابُ الْعُقُولِ ِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْجُسَدِ مِنْ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْجُسَدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الاجْتِهَادُ. قَالَ مالك : وَلاَ أَرَى اللَّحْيَ الأَسْفَلَ وَالأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِراحِهِمَا                                                                                                                                             |
| 2385   | عَقْلُ الْأَصَابِعِ                        | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | مَالِكُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الإِبلِ. فِي كُلِّ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الإِبلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ. قَالَ مَالَكِ تُ وَحِسَابُ الأَصَابِعِ ثَلاَّثَهُ وَثَلاَثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةً |

| الفقرة | الباب                                                           | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2391   | العَمَلُ فِي عَقْلِ الأَسْنَانِ                                 | كِتَابُ الْعُقَولِ   | وَالْأَنْيَابِ، عَقْلُهَا كُلَّهُ سَوَاءٌ،                                                                                                                                                                                                                      |
| 2394   | دِيَةُ جِرَاحِ الْعَبْدِ                                        | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ مَنْ عُشْرِ مَنْ عُشْرِ مَنْ تَمْنهِ. وَفِي مُنْقَلَتهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنهِ. وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. |
| 2395   | دِيَةُ جِرَاحِ الْعَبْدِ                                        | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2396   | دِيَةُ أَهلُ الذَّمّة                                           | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ<br>كَهَنْهُ قَصَاصِ الأَحْرَارِ نَفْسُ الأَمَة بنَفْسِ الْعَلْدِ                                                                                                                               |
| 2397   | دِيَةُ أَهلُ الذّمّة                                            | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ فِي العَبْدِ يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَو النَّصْرَانِيَّ : إِنَّ سَيِّدَ الْغَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ .<br>وَ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ                                                                                  |
| 2399   | دِيَةُ أَهلُ الذَّمّة                                           | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتَلَ مُسْلِمٌ قَتْل غِيلَة فَيُقْتَل بِهِ.                                                 |
| 2400   | دِيَةُ أَهلُ الذَّمّة                                           | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | دِيَةُ الْمَجوسِيِّ ثَمَانِ مِانَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.                                                                                                                                                                       |
| 2401   | دِيَةُ أَهلُ الذّمّة                                            | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ. دِيَاتِهِمْ. الْمُسْلِمثينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ                                                                                           |
| 2407   | مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى اللهِ الرَّجُل فِي خَاصَّةِ مَالِهِ | كِتَابُ الْعُقُولِ ِ | مَالِكٌ : الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قَبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ النَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا       |

| الفقرة | الباب                                                      | الكتاب              | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2408   | مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُل ِفِي خَاصَّة ِمَالِهِ | كِتَابُ الْعُقُولِ  | مَالِكٌ : وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةَ أَحَداَ، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطاً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنا.                                                                                                               |
| 2409   | مَا يُوحِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُل فِي خَاصَّة ِمَالِهِ  |                     | مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَوْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَوْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَوْأَةِ النَّيُ اللَّهُ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَوْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ |
|        | مَا يُوحِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُل ِفِي خَاصَّةٍ مَالِهِ | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ<br>إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يُوْمَ يُقْتَلُ، وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ<br>قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ                               |
|        | ميرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّعْلِيطُ<br>فِيهِ                 | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكُ : أُرَاهُما أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنُهُ.                                                                                                                               |
| 2415   | ميرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيطُ<br>فِيهِ                 | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرْثُ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاتُ،                                      |
| 2417   | جَامِعِ الْعَقْلِ                                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنُ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّة، إِلاَّ وَالْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَصَابَتِ أَوْلَوَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.                               |
| 2418   | جَامِعِ الْعَقْلِ                                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِشُرَ عَلَى اللَّذِي يَحْفِرُ الْبِشُرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوَّ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ،                                                                               |
| 2419   | جَامِعِ الْعَقْلِ                                          | كِتَابُ الْعُقُول ِ | مَالِكُ فِي الرَّجُل يَنْزِلُ فِي بِنْمِ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ اَخَرُ<br>فِي أَثْرِهِ. فَيَجْبِدُ الأَسْفَلُ الأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِنْرِ.<br>فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ علَى عَاقلَةِ الَّذِي جَبَدَهُ، الدُّيَةَ.                             |
| 2420   | جَامِعِ الْعَقْل <sub>ِ</sub>                              | كِتَابُ الْعُقُولِ  | مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْفِلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكِ أَوْ غَيْرِهِ.                                             |

| الفقرة | الباب                                   | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2421   | جَامِعُ الْعَقْلِ                       | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ<br>عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلٌ يَبِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ<br>مَعَ الْعَاقِلَةِ                                                                                                                                                                           |
| 2422   | جَامِعُ الْعَقْل ِ                      | كِتَابُ الْعُقُولِ ِ | مَالِكٌ : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزِمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا، وَإِنْ أَبُوا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ قَالَ مَالِكٌ : فَالُولاَ ءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.                                                                                                                                                                               |
| 2423   | جَامِعُ الْعَقْلِ                       | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ : وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئا، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.                                                                                                                                                                                                         |
| 2424   | جَامِعُ الْعَقْلِ                       | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ فِي الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدّاً<br>مِنَ الْحُدُودِ : أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى<br>ذلك كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا                                                                                                                                                      |
| 2426   | جَامِعُ الْعَقْلِ                       | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكٌ فِي جَمَاعِةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا، فَانْكَشَفُوا، وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ، لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا                                                                                                                                                                                           |
| 2429   | مًا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ<br>وَالسِّحْرِ | كِتَابُ الْعُقُولِ   | مَالِكُ : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ، وَلَمْ يَعْمَلُ الْسِّحْرَ، وَلَمْ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ، هُو مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ (البقرة: 101) فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ، إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُو نَفْسُهُ. |
| 2431   | مَا يَحِبُ فِيهِ الْعَمْدُ              | كِتَابُ الْعُقُولِ ِ | مَالِكُ : وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّلَ بِعَصاً، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَر، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.                                                                                                                 |
| 2432   | مَا يَحِبُ فِيهِ الْعَمْدُ              | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلِي الرَّبُولُ إِلِي الرَّبُولُ إِلِي اللَّلُ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ نَفْسُهُ،                                                                                                                                                                                                 |

| الفقرة | الباب                         | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2433   | مَا يَجِبُ فِيهِ الْعَمْدُ    | كِتَابُ الْعُقُول ِ  | مَالِكُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ<br>الأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةَ<br>كَذَلِكَ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ أَيْضاً.                                        |
| 2437   | القِصَاصُ فِي القَتْل ِ       | كِتَابِ الْعُقُولِ ِ | أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذهِ الْآيَةِ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ الحُرُّ بِالخُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ ﴾ أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الاَّإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ.                                    |
| 2434   | القِصَاصُ فِي القَتْل ِ       | كِتَابِ الْعُقُولِ   | أَنَّه إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُو يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاً بِهِ جَمِيعاً<br>(فِي الرَّجُل يُمْسِكُ الرَّجُل لِلرَّجُل فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ<br>مَكَانَهُ).                                                                               |
| 2435   | القِصَاصُ فِي القَتْل ِ       | كِتَابِ الْعُقُولِ   | أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصُ (فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الْقَاتِلُ، أَوَ الرَّجُلَ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوَّ تُفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً، فَيُقْتَلُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ). |
| 2438   | القِصَاصُ فِي القَتْل ِ       | كِتَابِ الْعُقُولِ   | لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ                                                                                                                                                                               |
| 2440   | العَفُو فِي قَتْل ِالْعَمْدِ  | كِتَابِ الْعُقُولِ   | فِي الرَّجُل يَعْفُو عَنْ قَتْل الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ<br>وَيَحِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ                                                                                                            |
| 2441   | العَفْوُ فِي قَتْل ِالْعَمْدِ | كِتَابِ الْعُقُولِ   | إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِي عَنْهُ).                                                                                                                                                   |
| 2442   | العَفْوُ فِي قَتْل ِالْعَمْدِ | كِتَابِ الْعُقُولِ   | وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ وَلِا مُثَاتِلُ الْبَيِّنَةُ وَلِا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفُو الْبَنينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ                                                    |
| 2443   | القِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ      | كِتَابِ الْعُقُولِ   | الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً<br>عَمْداً، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يُعْقَلُ.                                                                                                                |
| 2444   | القِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ      | كِتَابِ الْعُقُولِ   | وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحٌ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ.                                                                                                                                                                     |

| الفقرة | الباب                                                      | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2445   | القِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ                                   | كِتَابِ الْعُقُولِ ِ | وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقاً عَيْنَهَا، أَوْ كَسَرَ<br>يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ ذلِكَ، مُتَعَمِّداً<br>لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ                                                                       |
| 2450   | تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ                 |                      | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالنَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَثْمَّةُ فِي الْقَديمِ وَالْحَديثِ. أَنْ يُبَدَّأَ بِالأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ                           |
| 2451   | تَبْدِقَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ الْقَسَامَةِ    |                      | وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدِّينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّم.                                                                                                 |
| 2452   | تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ                 | كِتَابُ الْقَسَامَةِ | أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمْسِناً. وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. (فِي الْقُوم يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّم، فَيَرُدُّ وُلاَّةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ). |
| 2453   | تُبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ                 | كِتَابُ الْقَسَامَةِ | وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ، هُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الْقَلْدِينَ يَقْسَامَتِهِمْ النَّذِينَ يَقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ                                                                                                                     |
| 2454   | مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم | كِتَابُ الْقَسَامَةِ | الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدُ مِنَ النِّسَاءِ                                                                                                                                   |
| 2455   | مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم | كِتَابُ الْقَسَامَةِ | أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُ دَمَ صَاحِبِنَا، فَذَلِكَ لَهُمْ. (فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً).                                                                                        |
| 2456   | مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم | كِتَابُ الْقَسَامَةِ | وَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ                                                                                                                                                                                             |

| الفقرة | · ·                                                        | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2457   | مَنْ تَجُوز قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم  | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَو الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ : لاَ نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُ وَأَوْلَى بِذلِكَ.                                           |
| 2458   | مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ الْمَصَاعداً.                                                                                                        |
| 2459   | مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | وَإِذَا ضَرَبَ النَّهُوُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ                                                                                                                                                    |
| 2460   | القَسَامَةُ فِي الخَطَأ                                    | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ                                                                                                                                                |
| 2461   | القَسَامَةُ فِي الخَطَأ                                    | كِتَابُ القسَامَةِ             | ُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ<br>اَ وَأَخُذُنْ الدِّرَةَ                                                                                                       |
| 2462   | المِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ                                | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | رَيَّ عَدَّى مَدَّى اللهِ اللَّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ                                                                                     |
| 2463   | المِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ                                | كِتَابُ القَسَامَةِ            | إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ الَّ<br>أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا، وَأَصْحَابُهُ غُيَّبُ<br>لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ. |
| 2464   | الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ                                | كِتَابُ الْقَسَامَةِ           | الْأُمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ، أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوَ<br>خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ<br>وَاحِدةٍ ، ثُمَّ كَانَ لَهُ قَيِمَةً عَبْدِهِ           |
| 2465   |                                                            | كِتَابُ الرَّجْم وَالْحُدُودِ  | يَحْنِي : يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ. (في قول ابن عمر في الرجم : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَة).                                                      |
| 2470   | مًا جَاءَ فِي الرَّجْم                                     | كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ | وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ (حديث إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذاً).                                                                                                                                                   |

| الفقرة | الباب                                                                                    | الكتاب                         | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2475   | مًا جَاءَ فِي الرَّجْم                                                                   | كِتَابُ الرَّجْم وَالْحُدُودِ  | قُولُهُ الشيخ والشيخة يعني التِيب والتيبة، فارمموهما البتة (يعني الآية المنسوخة).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2480   | مًا جَاءَ فِيمَن ِ اعْتَرَفَ<br>عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّنَا                                |                                | إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ).                                                                                                                                                                                                            |
| 2481   | مًا جَاءَ فِيمَن ِ اعْتَرَفَ<br>عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّنَا                                |                                | الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِلمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبيد إِذَا زَنُوا.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2485   | مًا جَاءَ فِي المُغْتَصَبَةِ                                                             | كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زُوجَ لَهَا.<br>فَتَقُولُ: اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يُقْبَلُ<br>مِنْهَا.                                                                                                                                                                                                |
| 2486   |                                                                                          | كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ | وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيض                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2489   | مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي<br>الْقَذْفِ وَالنَّفْي وَالتَّعْرِيض                         | كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ | وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (قول عمر بن الخطاب فيمن افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبُوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ؟. (قَالَ : إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِه). |
| 2492   | مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَدْ فِي الْقَدْ فِي الْقَدْفِ وَالنَّفْيِ وَالنَّعْرِيضِ  | كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2493   | مًا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَدْ فِي الْعَدِّ فِي الْقَدْفِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ |                                | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2494   | مَا لاَ حَدَّ فِيهِ                                                                      | كِتَابُ الرَّجْم وَالْحُدُودِ  | إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ فِيهَا شِرْكُ، أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2495   | مَا لاَ حَدَّ فِيهِ                                                                      | كِتَابُ الرَّجْمِ وِالْحُدُودِ | إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا (فِي الرَّجُل يُحِلُّ لِلرَّجُل جِارِيتَه).                                                                                                                                                                                                                          |

| الفقرة | الباب                                       | الكتاب                        | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2496   | مًا لاَ حَدَّ فِيهِ                         | كِتَابُ الرَّجْم وَالْحُدُودِ | إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحَدُّ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الجَارِيَةُ (فِي الرَّجُلِ<br>يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ).                                                                                                                                                 |
| 2503   | مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ                  | كِتَابُ الرَّجْم وَالْحُدُودِ | أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِم، وَإِنِ الْتَفَعَ الصَّرْفُ أَو اتَّضَعَ.                                                                                                                                                                          |
| 2506   | مًا جَاءَ فِي قَطْعِ الأَبِقِ<br>السَّارِقِ | كِتَابُ السَّرِقَةِ           | وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.                                                                                                                                             |
| 2510   | جَامِعُ الْقَطْع <sub>ِ</sub>               | كِتَابُ السَّرِقَةِ           | الأَمْرُ عِنْدُنَا فِي النَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيع مِنْ سَرَقَ مِنْهُ.                                                                                                                                             |
| 2512   | جَامِعُ الْقَطْعِ                           |                               | الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ، الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَسْوَاقِ مَحْرَزَةًفَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ.                                                                                       |
| 2513   | جَامِعُ الْقَطْعِ                           | كِتَابُ السَّرِقَةِ           | إِنَّهُ يُقْطَعُ يَدُهُ (فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ).                                                                                                                                    |
| 2514   | جَامِعُ الْقَطْع <sub>ِ</sub>               |                               | إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (فِي الْقُوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً، فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْل يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً). |
| 2515   | جَامِعُ الْقَطْعِ                           | كِتَابُ السَّرِقَةِ           | الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُل مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ<br>مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا<br>شَيْئاً الْقَطْعُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا.                                                     |
| 2516   | جَامِعُ الْقَطْع <sub>ِ</sub>               | كِتَابُ السَّرِقَةِ           | وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعٍ سَيِّدِهِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِفَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.                                            |

| الفقرة | الباب                | الكتاب               | الفتوى                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2517   | جَامِعُ الْقَطْعِ    | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ (فِي الْعَبْدِ لاَ<br>يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ<br>سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ إمْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ). |
| 2518   | جَامِعُ الْقَطْعِ    | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقًا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ (فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ).                                                                               |
| 2519   | جَامِعُ الْقَطْعِ ِ  | كِتَابُ السَّرِقَةِ  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2524   | مَالاً قَطْعَ فِيهِ  | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبيدِ، أَنَّهُ<br>مَن اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ<br>الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ             |
| 2525   | مَالاً قَطْعَ فِيهِ  | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | وَأَمَّا مَن اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْماً عَلَى سَيِّدهِ،<br>فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ                                                                                                             |
| 2526   | مَالاً قَطْعَ فِيهِ  |                      | لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمُانِهِمْ إِنْ سَرَقاًهُمْ قَطْعٌ.                                                                                                                            |
| 2527   | مَالاَ قَطْعَ فِيهِ  |                      | إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهُا).                                                                                                                                                        |
| 2528   | مَالاً قَطْعَ فِيهِ  | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | الأَمْرُ عِنْدَنَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْأَمْرُ عِنْدَنَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.         |
| 2529   | مَالاً قَطْعَ فِيهِ  | كِتَابُ السَّرِقَةِ  | الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعُ، بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.                                                                                                   |
| 2534   | الحَدُّ فِي الخَمْرِ | كِتَابُ الأَشْرِبَةِ | وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً، وَلَمْ<br>يَسْكُرْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ).                                                                                                                   |

| الفقرة | الباب                                 | الكتاب                                | الفتوى                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2557   | مًا جَاءَ فِي تَحْرِيم ِ اللَّدِينَةِ | كِتَابُ الْجَامِعِ ِ                  | لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَم ِ رَسُول ِ اللهِ صَلَّى الَّلهُ                                                  |
|        |                                       |                                       | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هذَا ؟. (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ                                                  |
|        |                                       |                                       | وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ أَلْجَوًّا تَعْلَماً إِلَى زَاوِيةٍ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ).                                                |
| 2603   | مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ       |                                       | وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْنًا مِنَ الذَّهَبِ                                                               |
|        | الْمُصَبَّغَةِ وَالذَّهَبِ            |                                       |                                                                                                                                  |
| 2604   | مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ       | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْناً حَرَاماً. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ (فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي |
|        | الْمُصَبَّعَةِ وَالذَّهَبِ            |                                       | اللَّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ (فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرةِ فِي                                                                  |
|        |                                       |                                       | البَيَوتِ لِلرَّجَالِ).                                                                                                          |
| 2624   | مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي          | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُو طَرَفُ الشَّفَةِ، وَهُو                                                                  |
|        | الفيطرة                               |                                       | الابِطَارُ، وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.                                                                              |
| 2656   | جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ      | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لَيْسَ بِذَلِكَ بِأْسٌ، (هَلْ تَأْكُلُ الْمَوْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي                                                               |
|        | <u>ۇالشَّرَابِ</u>                    |                                       | مَحْرَم مِنْهَا، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا ؟).                                                                                        |
| 2684   | السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ              | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ                                                      |
|        |                                       |                                       | ا أمِّ المرَّأتِهِ، بَاسِيُّ                                                                                                     |
| 2690   | مًا جَاءَ فِي صِبْغِ الشُّعَرِ        | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ شَيْئًا مَعْلُوماً، وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ                                                                  |
|        |                                       |                                       | لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلكَ شَيْئاً مَعْلُوماً، وَغَيْرُ ذلكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَيَّ (فِي صِبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ).     |
| 2709   | مًا جَاءَ فِي النَّرْدِ               | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ                                                                                                     |
| 2712   | الْعَمَلُ فِي السَّلاَم               | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | أُمَّا عَلَى الْمُتَجَالَّةِ، فَلاَ أَكْرَهُ ذلِكَ، وَأُمَّا الشَّابَّةُ، فَلاَ                                                  |
|        | ,<br>                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | أُحِبُّ ذلِكَ. (هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَوْأَةِ ؟).                                                                             |
| 2714   | مًا جَاءَ فِي السَّلاَم ِعَلَى        | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لاَ (عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ                                                               |
|        | الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى              | ·                                     | يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ ؟)                                                                                                           |
| 2811   | مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَن        | كِتَابُ الْجَامِعِ                    | لاَ أَدْرِي أَيُوْفَعُ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ                                                       |
|        | الْمَسْأَلَةِ                         |                                       | أُمْ لاَ (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً                                                            |
|        |                                       |                                       | بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً، وَمَا تَواضَعَ عَبْدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ).                                                            |
|        |                                       | 1                                     |                                                                                                                                  |

# فتاوم للفقهاء 1 - أبان بن عثمان

| أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُحْرِمَانِ، إنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ999                             |
| أَن أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي                             |
| خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ() فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ1927                            |
| أنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعاً.             |
| فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِق                                                         |
| أَنَّ عَبْدَ الْمَلِك بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ |
| رَاحِلَتُهُ، وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ                                                               |
| نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِوَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ     |
| أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَأَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ                                                              |
| وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍفَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَء |
| الْمَوَ الِي                                                                                              |
| 2 - محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي                                                                      |
| تستحب العقبقة ولو بعصفور                                                                                  |

### كتاب الموصل 3 - ابن شهاب

| إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة                  |
|----------------------------------------------------------|
| إذا حلف الرجل بطلاق المراة قبل أن ينكحها ثم أثم1851      |
| إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق 1773        |
| إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه                 |
| إذا طلق الرجل أمة تحته ثم اشتراها بعد الطلقة تحل له 1683 |
| إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته                      |
| أراه علي بن أبي طالب                                     |
| الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، من قبل الرجال تحرم 1911     |
| المشي خلف الجنازة من خطإ السنة                           |
| أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله كانا يحتجمان وهما 822       |
| أن سعيد و وابن شهاب كانوا يقولون : عدة المختلعة 1781     |
| أنه بلغهوابن شهاب وأنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة1827  |
| أنه بلغهوابن شهاب يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم 1824 |
| أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال :                      |
| أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال:                            |

| أنه سأل عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل 2003                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النبط              |
| العشر ؟ فقال : 768                                                        |
| أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج                                     |
| أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح                          |
| أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل                                   |
| أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال:                                         |
| أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة                                     |
| أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم                                |
| أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين                                      |
| أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال:                                     |
| أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل                       |
| أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال:                                      |
| أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا |
| نودي للصلاة من يوم الجمعة                                                 |
| أنه سال ابن شهاب: متى يضرب له الأجل. أمن يوم يبني بها 1856                |
| أنه ساله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر                           |

| أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة تخرج من بيتها حتى تحل 1838  |
|------------------------------------------------------------|
| أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: 1730          |
| أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت 1830 |
| أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء                   |
| أنهم سئلوا عن الرجل جلد الحد أتجوز شهادته ؟ابن شهاب 2212   |
| بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من 758    |
| دية الخطإ عشرون بنت مخاض                                   |
| رجع فدخل مكة بغير إحرام                                    |
| سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس 1058        |
| عدة المختلعة مثل عدة المطلقة                               |
| عدة الأمة إذا توفي هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال 1877     |
| فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام 276            |
| فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الارض                      |
| فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين                               |
| فمن أجل ذلك يوخذ الرجل باعترافه على نفسه                   |
| في دية العمد إذا قبل خمس وعشرون                            |
| كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر 1708      |

### الإمام ماللابر أنس

| آلی من                          | كان يقضي في الرجل إذا       |
|---------------------------------|-----------------------------|
| آلی من 1708                     | كان رأي ابن شهاب            |
| ن عمر بن الخطاب                 | كانت ضوال الإبل في زم       |
| عضاء كان ابن شهاب لا يرى 2380   | كل نافذة في عضو من الأ      |
| رابعة ؟. (إن زنت فاجلدوها) 2482 | لا أدري أبعد الثالثة أو الر |
| الجعرور ولا مصران الفأرة 728    | لا يوخذ في صدقة النخل       |
| 1810                            | لكل مطلقة متعة              |
| 2377                            | ليس في المأمومة قود         |
| ا أصاب امرأته بجرح أن عليه 2355 | مضت السنة أن الرجل إذ       |
| تحمل شيئا من دية العمد إلا 2403 | مضت السنة أن العاقلة لا     |
| أعتق تبعه مالهأعتق تبعه ماله    | مضت السنة أن العبد إذا      |
| د حين يعفو أولياء               | مضت السنة في قتل العم       |
| د حين يعفو أولياء<br>           | المقتول أن الدية            |
| عة ركعة فليصل إليها أخرى181     | من أدرك من صلاة الجم        |
| درا ثم ضلت أو ماتت1124          | من أهدى بدنة جزاء أو نذ     |
| 246                             | نعم ليتشهد معه              |
| فة أبي بكر وصدا من 302          | والأمر على ذلك في خلا       |

| وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين 233                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكان قتل أشيم خطأ                                                                                                                                               |
| ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر 1707                                                                                                      |
| ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما 1274                                                                                                           |
| يقضي ما فاته (تكبيرات الجنازة)                                                                                                                                  |
| 4 - أبوبكربن عبد الرحمن                                                                                                                                         |
| إِذَا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ                                                      |
| إِذَا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا |
| أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ 988                                                                   |
| أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ 1466                                                                 |
| إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُمَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ 1825                                                                 |
| مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ                                                                                                   |
| وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ 1743                                                                         |
| وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ411                                                                                 |
| 5 - أبو بكر بن محمد بن عمرو                                                                                                                                     |
| نهى عن بيع الطعام بذهب إلى أجل                                                                                                                                  |

## الإمام ماللابر أنس 6 - أبو سلمة بن عبد الرحمن

| أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ و هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَعَ الشَّاهِدِ ؟مَعَ الشَّاهِدِ ؟                                                                                                              |
| خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ                                                                                  |
| وأبا سلمة1419                                                                                                                                   |
| 7 - أبو النضر (مولى عمر بن الخطاب)                                                                                                              |
| وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 2537                                                                                               |
| 8 - الأعرج                                                                                                                                      |
| مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ، إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ                                         |
| يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى<br>النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ |
| 9 - خارجة بن زيد بن ثابت                                                                                                                        |
| في رمي الجمرة وحلق الرأس                                                                                                                        |
| 10 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن                                                                                                                    |
| الغرة تقوم خمسين دينارا                                                                                                                         |
| أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا ماء52                                                                                                    |
| الذي يصب أهله قبل أن يفض يعتم ويهتدي                                                                                                            |

### الإمام مللابر أنس 12- سالم بن عبيد الله

| 389 | وَالْعَصْرِ فِي | بَيْنَ الظُّهْرِ | هَلْ يُجْمَعُ | عُبَيْدِ اللَّهِ | سَالِمَ بْنَ | أَنَّهُ سَالَ |
|-----|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|-----|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|

### 13 - سعيد بن جبير

| جاء | حتى | صيامه | على | قوي | وهو | يقضه | فلم | رمضان | قضاء | عليه  | کان    | من   |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|-------|--------|------|
| 859 |     |       |     |     |     |      |     |       |      | آخر . | سان اَ | ر مض |

#### 14 - سعيد بن المسيب

| احب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر                  |
|----------------------------------------------------------|
| إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، فإن 2388         |
| إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته 1298    |
| إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها 2110 |
| إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن 1623     |
| إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها                 |
| إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما1864       |
| إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده 1739   |
| أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله                          |
| أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله<br>كيف تغتسل المستحاضة ؟ |
| الطلاق للرحال والعدة للنساء                              |

| المحصنات من النساء هن أولات الأزواج                          |
|--------------------------------------------------------------|
| إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده،                           |
| أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو 495         |
| أن رجلا سأل سعيد أصلي في بيتي فأجد الإمام يصلي 353           |
| أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم              |
| أن رجلا سأل سعيد بن المسيبأعتمر قبل أن أحج ؟                 |
| أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمامفسأل عن ذلك سعيد 279           |
| أن سعيد سئل المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء 1836        |
| أن سعيد سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم ؟ 1529     |
| أن سعيد بن و كانا يقولان : عدة الأمة إذا هلك عنها            |
| أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة ؟             |
| أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين                 |
| أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له 1537           |
| أن سعيد بن المسيب و سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ 2413 |
| أن سعيد بن المسيب و سئلا عن طلاق السكران فقالا: 1863         |
| أن سعيد بن المسيب و كانا يقولان : في موضحة العبد 2392        |
| أن سعيد بن المسيب و يقولان في الرجل يولي من امرأته 1743      |

### الإمـــام مالــا بر أنس

| أن سعيد بن المسيب و سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: 1002    |
|----------------------------------------------------------|
| أن سعيد بن المسيب و كانوا يقولون : عدة المختلعة مثل 1781 |
| أن سعيد بن المسيب وسئلا عن رجل زوج عبدا له جارية 1782    |
| أنه رأى سعيد يراطل الذهب بالذهب فإذا اعتدل               |
| أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم 1038     |
| أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم 916 |
| أنه سمع سعيد ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم   |
| يشتري بالذهب تمرا قبل                                    |
| أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي        |
| أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي        |
| أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة                     |
| أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير 1771      |
| تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية                         |
| خرجت مع جدة لي عليها مشيأن سعيد كانا يقولان 1420         |
| ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان               |
| سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من 1659    |
| سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع ؟ فقال:           |

| سأل سعيد أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار 2012        |
|---------------------------------------------------------|
| سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: 757         |
| سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق 2290    |
| سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال:                 |
| سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة                  |
| سألت عن كراء الأرض بالذهب والورق                        |
| عدة المستحاضة سنة                                       |
| عن سعيد بن المسيب وابن شهاب و عدة المختلعة ثلاثة 1830   |
| فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، فقال : عليك مشي 1418 |
| فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب 1967       |
| قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض                     |
| كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم 1909  |
| كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث                    |
| لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة               |
| لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو                  |
| لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان                 |
| لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت 1910          |

### الإمام ماللابر. أنس

| ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فقال سعيد: 1128    |
|----------------------------------------------------------|
| ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف أرى أن يومئ96             |
| ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه             |
| ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا         |
| من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة 404         |
| من اعتمر في شوال أو ذي قعدة أو في ذي الحجة 585           |
| من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها                         |
| من ساق بدنة تطوعا ثم خلى بينها وإن أكل منها أو أمر 1122  |
| من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك 195      |
| نهي عن بيع الحيوان باللحم أرايت من اشترى شارفا بـ 2034   |
| وقد قال سعيد وسئل عن البراذين عل فيها من صدقة ؟ 1319     |
| يسأل سعيد بن المسيب: إني رجل أبيع بالدين                 |
| يقول لسعيد إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس 2002 |
| يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها                      |
| ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وأنوليدة في بطنها 1666     |

# كتاب الموصل 15- سليمان بن يسار

| أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟                                |
|--------------------------------------------------------------|
| أدركت الناس وهم إذ أعطوا في كفارة اليمين                     |
| إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت 1830     |
| إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به                    |
| الشفعة في الدور والأرضين عن سليمان مثل ذلك 2245 - 2244       |
| المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء                        |
| أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس                     |
| أن سعيد وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم 1002            |
| أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب                                   |
| أنه سال سليمان عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة ؟ 690 |
| أنه كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا عن سليمان مثل 1492   |
| دية الخطإ عشرون بنت مخاض                                     |
| سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد                              |
| سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته ؟                         |
| سأل و سليمان عن رجل تظاهر قبل أن ينكحها 1753                 |
| سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال:                      |

| عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمسة ليال1877                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء1781                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في المرأة يتوفى عنها زوجهاعلى بصرها من رمد تكتحل 1891                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في دية المجوسي ثمان مائة درهم                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في موضحة العبد نصف عشر ثمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كان يقول في ولد الملاعنة وولد                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وبلغني عن سليمان مثل ذلك 837 – 836                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16-عبد الرحمن بن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَال : مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ                                                                                                                                                                      |
| الله سان عبد الرحمن بن العاشِم مِن الله عن العاشِم يرمِي جمره العلبِه.  1217 - عبد الملك بن مروان                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 - عبد الملك بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 - عبد الملك بن مروان أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً 2430 أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ                             |
| 17 - عبد الملك بن مروان أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً 2430 أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ 240 رَاحِلَتُهُ |

| أَنْ لاَ يُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ | كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف:                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1188                              | كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُف: بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ |
| 1691                              | لا تقربها فإني رأيت ساقها منكشفة                                                                                 |
|                                   | 18- عروة بن الزبير                                                                                               |
| رَّثَةَ يَقُول : 1062             | أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَة كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلا                                 |
| شَّاةِ1242                        | أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُول : فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي ال                                   |
| 1173                              | أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَاماً                                                                   |
| آبق ما  2506                      | أن القاسم وعروة كانوا يقولون : إذا سرق العبد ال                                                                  |
| ي السفر 411                       | أن القاسم بن محمد و وعروة كانوا يتنفلون في                                                                       |
| ارٍ ؟ 383                         | أنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْه يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَ                                      |
| 1797                              | أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا                                                            |
| 1543 a                            | أن عروة و كانا يقولان : المكاتب عبد ما بقي علي                                                                   |
| بنيه ثم 1577                      | أن عروة وسئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى                                                                          |
| بِمِنًى 1210                      | أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّي: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ                        |
| حِدَةٍ 1754                       | أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ () بِكَلِمَةٍ وَا                               |
| ٔ حَدُّ وَاحِدٌ 2490              | أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَة : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ                                |
| 1867                              | أَنَّهُ قَال : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ                              |

| أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، 1158        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ، وَلاَ يَفْصِلُ بَعْضَهَا عَنْ 2397                   |
| أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا1872                         |
| أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ                                                         |
| ثم سألت عروة فقال مثل ما قال سعيد (رضاعة) 1909                                                                 |
| عن عروة يقولانا مثل قول في المرأة أنها تعاقل 2354                                                              |
| عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَه : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُوذِّنَ     |
| وَ تُقِيمَ                                                                                                     |
| لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير                                                                               |
| ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم 163                                                               |
| مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ     |
| يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ1083                                                      |
| من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء                                                                                 |
| نَّهُ كَانَ يَقُول : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا 2402                      |
| وَكَانَ عُرْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ |
| بِالْمَرَضِ حَيَاء مِنْهُ، فَيَقُولُ لَنَا                                                                     |
| يسأل عروة عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك 1763                                                       |

# 19 -عطاء بن أبي رباح

| 1421 | . فسألت عطاء | نَحاصِرَة فَرَكِبْتُ | فَأَصَابَتْنِي - | مَشْي، | كَانَ عَلَيَّ | , |
|------|--------------|----------------------|------------------|--------|---------------|---|
|------|--------------|----------------------|------------------|--------|---------------|---|

#### 20 -عطاء بن يسار

| سْجِدِ، دَعَاهُ فَسَالَهُ مَا | مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَ | مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ | كَانَ إِذَا | عطاء بْنَ يَسَارٍ   | أَنَّ  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------|
| 485                           |                        |                       |             | مَكَ وَمَا تُريدُ ؟ | مَنْهَ |

#### 21 - عمر بن عبد العزيز

| زَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةِ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكُرُ<br>جِهَاراً اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ |
| رِّهُ وَ اللَّهُ عَانَ يَوُّمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ فَنَهَاهُ 359                                                               |
| أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا 2511                                                                  |
| أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ، يَذْكُرُ لَهُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ 726                                                             |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ110                                                                                     |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى 2554                                                                |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةً مِنْ مِنَّى، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً، فَبَعَثَ                                                    |
| لْحَرَسَ يَصِيحُونَ                                                                                                                                                |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِيِّ إِذَا 2398                                                                 |

| أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، قَال : فَكَتَبَ إِلَيَّ<br>عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنى : أَلاَّ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ<br>وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً                                                                                                        |
| جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً، فِي فِرْيَةٍ، ثَمَانِينَ2487                                                                                                                                                                          |
| كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ فَقَال : مَا رَأْيُكَ فِي هؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ 2576                                                                                                                                                            |
| لَئِنْ جَلَدْتَهُ لاَّبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَافَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْن 2488                                                                                                                                                       |
| لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفاً، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئاً. مَنْ قَالَ1724                                                                                                                                                               |
| 22 - كعب الأحبار                                                                                                                                                                                                                                    |
| سَأَلْتُ وَكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ، فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى،                                                                                                                                                        |
| أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً ؟                                                                                                                                                                                                                         |
| اثلاثًا أَمْ ارْبُعا ؟ 256 قَال : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ 425 انَّ كَعْبَ الاحْبَارِ قَال : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انَّ كَعْبَ الاحْبَارِ قَال : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ 425 أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ |
| انَّ كَعْبَ الاحْبَارِ قَال : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ 425 أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ بِأَكْلِهِ |
| انَّ كَعْبَ الاحْبَارِ قَال : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ 425 أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ |

| كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَو يَقْطَعُهَا ؟ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-محمد بن عمرو بن حزم                                                                                                                                  |
| أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي<br>الْعُقُولِالْعُقُولِ                 |
| أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ 377                                                                   |
| 25 -مروان بن الحكم                                                                                                                                      |
| اختصم زید وابن مطیعفقضی مروان علی زید 2140                                                                                                              |
| سألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر                                                                                                                      |
| صرع ببعض طريق مكة وهو محرم ومروان بن الحكم 1050                                                                                                         |
| فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة 1735                                                                                             |
| فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب                                                                                                                |
| كان يقضي في الذي يطلق امرأيتع البتة أنها ثلاث                                                                                                           |
| كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا                                                                                                            |
| كان يقضي في العبد يصاب بالجراح                                                                                                                          |
| لا قطع في ثمر فأمر مروان بالعبد فأرسل                                                                                                                   |

# 26 -نافع (فمولى عبد الله بن عمر)

# فهرس أسماء الرجال

| أرقام الفقرات                  | الأسماء والكني                  |    |
|--------------------------------|---------------------------------|----|
| 57-940-999-1499-1536-1927-2034 | أبان بن عثمان                   | 1  |
| 1271                           | ابراهيم بن عبد الله بن أبي عبله | 2  |
| 214-904                        | ابراهيم بن عبد الله بن حنين     | 3  |
| 1691                           | ابراهیم بن عبله                 | 4  |
| 1270-1909                      | إبراهيم بن عقبة                 | 5  |
| 1536                           | إبراهيم بن كليب                 | 6  |
| 458-459-1056-2547-2623         | إبراهيم نبي الله عليه السلام    | 7  |
| 1291                           | ابن أبي الحقيق                  | 8  |
| 350                            | ابن أبي عمرة                    | 9  |
| 1276                           | ابن أبي مليكة                   | 10 |
| 1881                           | ابن أفلح مولى أبي أيوب          | 11 |
| 232                            | ابن أكيمة                       | 12 |
| 171                            | ابن السباق                      | 13 |
| 1545                           | ابن المتوكل                     | 14 |
| 2628                           | ابن بجيد الأنصاري               | 15 |
| 2553                           | ابن حماس                        | 16 |
| 2193                           | ابن خارجة                       | 17 |
| 1272                           | ابن خطل                         | 18 |
| 14                             | ابن سلیط                        | 19 |
|                                | L                               |    |

| 1-11-15-27-32-36-81-89-106-110-112-115-129-156-167-171-181-205-232-233.246-276-280-281-287-302-344-360-364-365-374-375-388-389-394-398-406-408-419-428-431-456-472-478-479-491-493-606-10-634-646-661-674-688-728-733-752-757-758-766-767-768-775-792-818-822-823-826-842-851-870-877-878-881-891-895-913-958-977-980-1012-1017-1031-1041-1046-1049-1056-1058-1075-1102-1120-1124-1188-1192-1198-1225-1229-1267-1272-1273-1274-1279-1283-1288-1291-1313-1363-1407-1410-1415-1429-1446-1459-1464-1480-1481-1500-1508-1598-1598-1598-1598-1598-1598-1598-159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 2590.2591.2592.2593-2594-2608-2626-2634-2637-2672-2677-2682.2683-2729-2739-2741-2747-2799-2815-       2502       ين عبد الله بن أبي بكر       21         715       ابن عبد الله بن سفيان       22         1646       ابن عبد الله بن عمر       23         272       ابن عمر       24         48       ابن قتادة       25                                                                                                                                                                                                                                   | $167\text{-}171\text{-}181\text{-}205\text{-}232\text{-}233\text{.}246\text{-}276\text{-}280\text{-}281\text{-}287\text{-}302\text{-}}344\text{-}360\text{-}364\text{-}365\text{-}374\text{-}375\text{-}388\text{-}389\text{-}394\text{-}398\text{-}406\text{-}}408\text{-}419\text{-}428\text{-}431\text{-}456\text{-}472\text{-}478\text{-}479\text{-}491\text{-}493\text{-}606\text{-}}610\text{-}634\text{-}646\text{-}661\text{-}674\text{-}688\text{-}728\text{-}733\text{-}752\text{-}757\text{-}758\text{-}}766\text{-}767\text{-}768\text{-}775\text{-}792\text{-}818\text{-}822\text{-}823\text{-}826\text{-}842\text{-}851\text{-}}870\text{-}877\text{-}878\text{-}881\text{-}891\text{-}895\text{-}913\text{-}958\text{-}977\text{-}980\text{-}1012\text{-}}1017\text{-}1031\text{-}1041\text{-}1046\text{-}1049\text{-}1056\text{-}1058\text{-}1075\text{-}1102\text{-}}1120\text{-}1124\text{-}1188\text{-}1192\text{-}1198\text{-}1225\text{-}1229\text{-}1267\text{-}1272\text{-}}1273\text{-}1274\text{-}1279\text{-}1283\text{-}1288\text{-}1291\text{-}1313\text{-}1363\text{-}1407\text{-}}1410\text{-}1415\text{-}1429\text{-}1446\text{-}1459\text{-}1464\text{-}1480\text{-}1481\text{-}1500\text{-}}1508\text{-}1538\text{-}1587\text{-}1655\text{-}1677\text{-}1682\text{-}1684\text{-}1686\text{-}1687\text{-}}1695\text{-}1696\text{-}1702\text{-}1703\text{-}1708\text{-}1709\text{-}1710\text{-}1722\text{-}1726\text{-}}1731\text{-}1744\text{-}1745\text{-}1752\text{-}1755\text{-}1765\text{-}1771\text{-}1774\text{-}1782\text{-}}1785\text{-}1799\text{-}1803\text{-}1807\text{-}1811\text{-}1814\text{-}1825\text{-}1826\text{-}1828\text{-}}1831\text{-}1832\text{-}1839\text{-}1846\text{-}1852\text{-}1855\text{-}1856\text{-}1858\text{-}1859\text{-}}1878\text{-}1905\text{-}1912\text{-}1914\text{-}1939\text{-}1942\text{-}1943\text{-}1968\text{-}1989\text{-}}2003\text{-}2025\text{-}2029\text{-}2038\text{-}2078\text{-}2092\text{-}2115\text{-}2123\text{-}2143\text{-}}2152\text{-}2162\text{-}2164\text{-}2169\text{-}2173\text{-}2188\text{-}2183\text{-}}2192\text{/}2193\text{/}2194\text{-}2212\text{-}2223\text{-}2241\text{-}2243\text{-}2267\text{-}2268\text{-}}2290\text{-}2291\text{-}2341\text{-}2345\text{-}2345\text{-}2354\text{-}2354\text{-}2357\text{-}2358\text{-}}2366\text{-}2367\text{-}2377\text{-}2380\text{-}2397\text{-}2403\text{-}2405\text{-}2411\text{-}2416\text{-}}2468\text{-}2488\text{-}2488\text{-}2490\text{-}2477\text{-}2482\text{-}2507\text{-}2521\text{-}2522\text{-}}$ | ابن شهاب                | 20 |
| 2815-       2502       ابن عبد الله بن أبي بكر       21         715       ابن عبد الله بن سفيان       22         1646       ابن عبد الله بن عمر       23         272       ابن عمر       24         48       ابن قتادة       25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2468-2488.2490-2477-2482-2507-2521.2522-<br>2530.2532-2539-2560-2563-2566.2568.2569-<br>2590.2591.2592.2593-2594-2608-2626-2634-2637-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |    |
| 715       ابن عبد الله بن سفيان       22         1646       ابن عبد الله بن عمر       23         272       ابن عمر       24         48       ابن قتادة       25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |    |
| 1646       ابن عبد الله بن عمر       23         272       ابن عمر       24         48       ابن فتادة       25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن عبد الله بن أبي بكر | 21 |
| 272     ابن عمر     24       48     ابن فتادة     25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن عبد الله بن سفيان   | 22 |
| 25 ابن قتادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن عبد الله بن عمر     | 23 |
| 25 ابن قتادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن عمر                 | 24 |
| ابن قهد 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن قهد                 | 26 |

| 322-1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن محرز                        | 27 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن محيصة الأنصاري              | 28 |
| 2140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن مطیع                        | 29 |
| 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن معيقب الدوسي                | 30 |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن مكتوم                       | 31 |
| 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن مکمل                        | 32 |
| 1474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن موسی مولی قریش              | 33 |
| 1411-2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن وعلة المصري                 | 34 |
| 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن يربوع المخزومي              | 35 |
| 36-1407-2698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو إدريس الخولاني              | 36 |
| 1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر | 37 |
| 945-947-1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو الأسود محمد                 | 38 |
| 27-456-631. 1361-2139-2664-2729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبو أمامة بن سهل                | 39 |
| 354-521-904-1051-1134-1194-1399-2595-2631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو أيوب الأنصاري               | 40 |
| 1447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو أيوب بن موسى                | 41 |
| 1221-1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو البداح عاصم بن عدي          | 42 |
| 1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو بردة بن نيار                | 43 |
| 2661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو بشير الأنصاري               | 44 |
| 28-38-62-102-136-153-158-162-176-211-216-220-<br>234-236-251-263-264-268-296-302-307-320-323-<br>324-348-349-362-411-445-453-460-475-492-512-<br>513-562-563.586-596-601-603-623-626-658-723-798-<br>803-810-901-902-913-1010-1056-1161-1164.1179-<br>1198-1228-1294-1312-1330-1347-1349-1358-1464-<br>1465-1469-1736-1824-1900-1913-2193-2233-2466-<br>2479-2500-2509-2559-2637-2643-2648-2661-2673-<br>2677-2689-2779-2695 | أبو بكر ال <i>صد</i> يق         | 45 |

| 798                                                                | أبو بكر بن الحارث                            | 46 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 1657-1724-2003-2004-2093-2220-2221-2259                            | أبو بكر بن حزم                               | 47 |
| 251-349                                                            | أبو بكر بن سليمان                            | 48 |
| 411-445-797-809-889-890-990-1466-1743-1845-1847-<br>2038-2091-2092 | أبو بكر بن عبد الرحمن                        | 49 |
| 2626                                                               | أبو بكر بن عبيد الله                         | 50 |
| 631                                                                | أبو بكر بن عثمان                             | 51 |
| 323                                                                | أبو بكر بن عمر                               | 52 |
| 2003. 2523                                                         | أبو بكر بن محمد بن عمر                       | 53 |
| 1225-2613-2681                                                     | أبو بكر بن نافع                              | 54 |
| 1407                                                               | أبو ثعلبة الخشني                             | 55 |
| 434-455-1110-1639                                                  | أبو جعفر القاري                              | 56 |
| 1103                                                               | أبو جهل بن هشام                              | 57 |
| 217-261-262                                                        | أبو جهم بن حذيفة                             | 58 |
| 1837                                                               | أبو جهم بن هشام                              | 59 |
| 424                                                                | أبو جهيم                                     | 60 |
| 215                                                                | أبو حازم التمار                              | 61 |
| 180-439-453-793-1643-2057-2639-2697-2743                           | أبو حازم بن دينار                            | 62 |
| 1913                                                               | أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة                   | 63 |
| 458                                                                | أبو حميد الساعدي                             | 64 |
| 566-587-1980-2235                                                  | أبو الدرداء                                  | 65 |
| 435-1278                                                           | أبو ذر                                       | 66 |
| 1000-2098                                                          | أبو رافع (مولى رسول الله صلى                 | 67 |
|                                                                    | أبو رافع (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) |    |

| 1947-1954-1959-2176-2491                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو الرجال محمد بن عبد الرحمان            | 68 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 385-387-1138-776-1077-1087-1241-1357-1360-1675-<br>1717-2625-2641                                                                                                                                                                                                                                           | أبو الزبير المكي                          | 69 |
| 31-39-42-73-172-179-235-275-292-344-357-443-444-462-474-488-568-570-645-647-648-649-650-831-863-864-1107-1284-1285-1315-1325-1326-1327-1403-1404-1665-1812-1949-1983-2034-2064-2077-2082-2106-2126-2175-2447-2487-2511-2571-2577-2995-2610-2614-2615-2617-2627-2629-2640-2701-2734-2770-2778-2795-2796-2807 | أبو الزناد                                | 70 |
| 2752                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو السائب مولى بن نصر                    | 71 |
| 175-178-271-423-530-547-549-655-656-777-869-<br>1359-1361-1869-1879-1880-1917-1963-1965-1966-<br>1975-2612-2632-2696-2721-2725-2735-2752-2804                                                                                                                                                               | أبو سعيد الخدري                           | 72 |
| 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو سعيد مولى عامر بن كريس                | 73 |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو سفيان بن حرب                          | 74 |
| 250-1952-1966                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو سفيان مولى بن أبي أحمد                | 75 |
| 15-30-116-201-233-252-264-293-302-310-317-340-367-450-547-549-572-674-860-862-869-1403-1404-1419-1837-1865-1868-1942-2127-2203-2243-2357-2416-2539-2689-2704                                                                                                                                                | أبو سلمة بن عبد الرحمن                    | 76 |
| 7-13-189-217-437-487-865-2576-2585-2616-2762-2797                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو سهيل بن مالك                          | 77 |
| 2642                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو شريح الكعبي                           | 78 |
| 176-234-236-268-348-562-563-699-1286-1338-2598-<br>2607-2643-2759-2773                                                                                                                                                                                                                                      | أبو صالح السمان                           | 79 |
| 1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو طالب                                  | 80 |
| 64-130-263-521-803-2543-2639-2700 .2726-2799                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو طالب<br>أبو طلحة الأنصاري<br>أبو طيبة | 81 |
| 2745                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو طيبة                                  | 82 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |    |

| 473                                                                                                | أبو العاص بن ربيعة بن عبد شمس      | 83  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 473                                                                                                |                                    |     |
| 529-572                                                                                            | أبو عبد الله الأغر                 | 84  |
| 211                                                                                                | أبو عبد الله الصنابحي              | 85  |
| 1                                                                                                  | أبو عبد الله محمد بن فرج           | 86  |
| 493-571                                                                                            | أبو عبيد (مولى ابن أزهر)           | 87  |
| 211-564-2758                                                                                       | أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك  | 88  |
| 755-1290-2543-2566-2644                                                                            | أبو عبيدة بن الجراح                | 89  |
| 2121                                                                                               | أبو عمرة الأنصاري                  | 90  |
| 1837                                                                                               | أبو عمرو بن حفص                    | 91  |
| 1                                                                                                  | أبو عيسى يحيى بن عبد الله          | 92  |
| 1010-2140-2389-2198                                                                                | أبو غطفان بن طريف المري            | 93  |
| 1324                                                                                               | أبو الغيث سالم                     | 94  |
| 48-450-473-1006-1008-1311-2538-2687                                                                | أبو قتادة الأنصاري                 | 95  |
| 651-1311-2704                                                                                      | أبو قتادة بن ربعي                  | 96  |
| 1446-2750                                                                                          | أبولبابة بن عبد المنذر             | 97  |
| 2448                                                                                               | أبو ليلى بن عبد الله               | 98  |
| 1087                                                                                               | أبو ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان | 99  |
| 2632                                                                                               | أبو المثنى الجهني                  | 100 |
| 1313                                                                                               | أبو محمد مولى ابي قتادة            | 101 |
| 417-418-1383-2715                                                                                  | أبو مرة مولى عقيل                  | 102 |
| 1106                                                                                               | أبو مرة مولى هاني                  | 103 |
| 1-459-2038                                                                                         | أبو مسعود (الأنصاري)               | 104 |
| 7-8-117-1915-2159-2160-2295-2706-2721-2722                                                         | أبو موسى الأشعري                   | 105 |
| 97-116-277-310-367-346-418-423-424-450-617-652-<br>803-862-1008-1010-1101-1102-1331-1880-2567-2686 | أبو النضر (مولى عمر بن عبيد الله)  | 106 |

| 635. 2567                                        | أبو النضر السلمي                | 107 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 62                                               | أبو نعيم وهم بن كيسان           | 108 |
| 1690                                             | أبو نهشل بن الأسود              | 109 |
| 5-9-15-18-30-31-35-36-42-47-66-69-71-73-172-173- |                                 |     |
| 176-177-179-201-226-232-233-234-236-247-248-     |                                 |     |
| 249-250-265-268-269-276-292-293-296-302-344-     |                                 |     |
| 345-348-357-374-375-443-444-446-447-462-474-     |                                 |     |
| 489-497-520-529-530-549-560-562-563-564-568-     |                                 |     |
| 570-571-572-591-608-609-612-613-619-620-634-     |                                 |     |
| 636-645-647-648-649-650-654-674-699-754-798-     |                                 |     |
| 804-818-828-831-842-863-864-865-898-1012-1013-   |                                 |     |
| 1105-1108-1128-1177-1285-1286-1287-1321-1324-    | أبو هريرة (سند ومتن)            | 110 |
| 1326-1327-1328-1339-1348-1401-1403-1404-1408-    |                                 | 110 |
| 14361459-1509-1625-1635-1665-1714-1738-1772      |                                 |     |
| 1798-1800-1858-1865-1868-1952-1963-1976-2064-    |                                 |     |
| 2082-2093-2106-2160-2175-2180-2357-2416-2470-    |                                 |     |
| 2471-2482-2536-2547-2550-2553-2556-2561-2571-    |                                 |     |
| 2577-2592-2595-2633-2598-2607-2610-2614-2615-    |                                 |     |
| 2617-2622-2627-2629-2630-2640-2643-2652-2669-    |                                 |     |
| 2693-2695-2696-2697-2706-2702-2734-2757-2759-    |                                 |     |
| 2760-2769-2770-2773-2788-2795-2796-2797-2807     |                                 |     |
| 2648                                             | أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري  | 111 |
| 496-2471-2715                                    | أبو واقد الليثي                 | 112 |
| 1                                                | أبو الوليد يونس بن عبد الله     | 113 |
| 369-796                                          | أبو يونس مولى عائشة             | 114 |
| 64-118-224-303-304-847-2579-2755                 | أبي بن كعب                      | 115 |
| 2414                                             | أحيحة بن الجلاح                 | 116 |
| 1826                                             | الأحوص                          | 117 |
| 293-646-2571-2572                                | آدم عليه السلام<br>أسامة بن زيد | 118 |
| 1166-1188-1837-2567                              | أسامة بن زيد                    | 119 |

| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إسحاق أبو عبد الله            | 120 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 10-48-70-421-521-1338-1715-2543-2546-2619-2639-<br>2650-2700-2702-2715-2716-2717-2725-2791-2799                                                                                                                                                                                                      | إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة | 121 |
| 760-912-2386-2565                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أسلم (مولى عمر بن الخطاب)     | 122 |
| 123-125-312-1408-1483-2562-2790                                                                                                                                                                                                                                                                      | إسماعيل بن أبي حكيم           | 123 |
| 103-363                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إسماعيل بن محمد بن سعد        | 124 |
| 2373                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أشيم الضبابي                  | 125 |
| 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أفلح (أخو أبي القعيس)         | 126 |
| 31-39-42-73-172-179-234-258-275-292-306-344-357-384-443-444-462-474-488-540-552-568-570-591-645-647-648-649-650-828-831-863-864-1106-1109-1285-1286-1326-1327-1328-1635-1665-1714-1801-2064-2082-2106-2175-2178-2571-2577-2595-2610-2614-2615-2617-2627-2629-2640-2701-2734-2770-2788-2795-2796-2807 | الأعرج                        | 127 |
| 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أمامة بن سهل بن حنيف          | 128 |
| 10-11-64-70-84-165-216-360-416-421-589-811-854-<br>873-954-1273-1338-1347-1711-1715-1657-1945-<br>2547-2546-2555-2594-2611-2620-2637-2639-2650-<br>2700-2756-2745-2791-2798-2799                                                                                                                     | أنس بن مالك                   | 129 |
| 2470                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنيس الأسلمي                  | 130 |
| 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أيوب الأنصاري                 | 131 |
| 539-595-689-1049                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أيوب السخستاني                | 132 |
| 429-449-1259-2601                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أيوب بن أبي تميمة             | 133 |
| 2632                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أيوب بن حبيب                  | 134 |
| 1037-2207                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أيوب بن موسى                  | 135 |
| 213-1352-2182                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البراء بن عازب                | 136 |

| 2077                                                                                            | بسر بن سعید                | 137 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 351                                                                                             | بسر بن محجل                | 138 |
|                                                                                                 |                            |     |
| 5-346-382-423-533-727-2721-                                                                     | بشر بن سعید                | 139 |
| 2193                                                                                            | بشير (أبو النعمان)         | 140 |
| 1                                                                                               | بشير بن أبي مسعود الأنصاري | 141 |
| 459                                                                                             | بشير بن سعد                | 142 |
| 57-1355-2449                                                                                    | بشیر بن یسار               | 143 |
| 293                                                                                             | بصرة بن أبي بصرة الغفاري   | 144 |
| 382-1837-1839-2576-2718-2759                                                                    | بكير بن عبد الله الأشج     | 145 |
| 671-2772                                                                                        | بلال بن الحارث             | 146 |
| 27-28-196-197-1187-2559                                                                         | بلال بن رباح               | 147 |
| 1010                                                                                            | البهزي                     | 148 |
| 215                                                                                             | البياضي                    | 149 |
| 304                                                                                             | تميم الداري                | 150 |
| 1859                                                                                            | ثابت الأحنف                | 151 |
| 2210                                                                                            | ثابت بن الضحاك الأنصاري    | 152 |
| 1737-1776                                                                                       | ثابت بن قيس بن شماس        | 153 |
| 276                                                                                             | ثعلبة بن أبي مالك القرظي   | 154 |
| 715-786-1113-1138-1323-1380-1426-1862-1903-2181-<br>2531-2658-2679                              | ثور بن زيد الديلي          | 155 |
| 1859                                                                                            | جابر بن الأسود الزهري      | 156 |
| 62-76-204-225-376-378-1059-1090-1091-1099-1351-<br>1360-1392-1398-2549-2599-2625-2644-2641-2658 | جابر بن عبد الله الانصاري  | 157 |
| 2625                                                                                            | جابر بن عبد الله السلمي    | 158 |
| 632                                                                                             | جابر بن عتيك               | 159 |

| 1-941-2697                                                           | جبريل                        | 160 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 2665                                                                 | جعفر بن أبي طالب             | 161 |
| 300-594-758-949-955-1059-1090-1091-1098-1141-<br>1170-1368-1741-2125 | جعفر بن محمد                 | 162 |
| 2753                                                                 | جمرة                         | 163 |
| 2000-2134                                                            | جميل بن عبد الرحمن           | 164 |
| 99                                                                   | جندب مولى عبد الله بن عياش   | 165 |
| 2184                                                                 | حاطب                         | 166 |
| 544-797-798-827-1466-1709                                            | الحارث بن هشام               | 167 |
| 2021                                                                 | حاطب بن أبي بلتعة            | 168 |
| 1883                                                                 | الحجاج بن عمر                | 169 |
| 1188                                                                 | الحجاج بن يوسف               | 170 |
| 2185                                                                 | حرام بن سعید                 | 171 |
| 1498                                                                 | الحسن بن أبي الحسن           | 172 |
| 1151-1369-1370-1373                                                  | الحسن بن علي رضي الله عنهما  | 173 |
| 1701-2023                                                            | الحسن بن محمد بن علي         | 174 |
| 1151-1369.1370-1373                                                  | الحسين بن علي رضي الله عنهما | 175 |
| 530-2696                                                             | حفص بن عاصم                  | 176 |
| 1997                                                                 | حکیم بن حزام                 | 177 |
| 67                                                                   | حمران مولى عثمان بن عفان     | 178 |
| 2741                                                                 | حمزة بن عبد الله بن عمر      | 179 |
| 812                                                                  | حمزة بن عمرو الأسلمي         | 180 |
| 216-811-873-1348-1657-1711-1945-2745                                 | حميد الطويل                  | 181 |
| 172-561-602-795-818-825-826-1075-1347-1858-<br>2192-2591-2682        | حميد بن عبد الرحمان بن عوف   | 182 |

# الإمـــام مالــا بر أنس

| 701-847-905-924-1426—1545-1870-1884-1977-2099-<br>2665                                                                                                                                        | حميد بن قيس             | 183 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 2652                                                                                                                                                                                          | حميد بن مالك بن خثم     | 184 |
| 1887                                                                                                                                                                                          | حمید بن نافع            | 185 |
| 2289                                                                                                                                                                                          | حنظلة بن قيس الزرقي     | 186 |
| 2448-2449                                                                                                                                                                                     | حويصة بن مسعود          | 187 |
| 927-1734-1949                                                                                                                                                                                 | خارجة بن زيد بن ثابت    | 188 |
| 1108                                                                                                                                                                                          | خالد بن أسيد            | 189 |
| 889-2691.2728                                                                                                                                                                                 | خالد بن الوليد          | 190 |
| 2780                                                                                                                                                                                          | خالد بن عقبة            | 191 |
| 2758                                                                                                                                                                                          | خالد بن معدان           | 192 |
| 530-2696                                                                                                                                                                                      | خبيب بن عبد الرحمان     | 193 |
| 941                                                                                                                                                                                           | خلاد بن السائب          | 194 |
| 250-306-371-384-540-1010-1952-1966-2033-2140-<br>2198-2389-2544                                                                                                                               | داود بن الحصين          | 195 |
| 512-575-2561-2621                                                                                                                                                                             | الدجال                  | 196 |
| 1881                                                                                                                                                                                          | ذفيف                    | 197 |
| 308                                                                                                                                                                                           | ذكوان أبو عمرو          | 198 |
| 249-250-251                                                                                                                                                                                   | ذو اليدين (ذو الشمالين) | 199 |
| 521-2725                                                                                                                                                                                      | رافع بن إسحاق           | 200 |
| 1759-2280-2288. 2289-2520                                                                                                                                                                     | رافع بن خدیج            | 201 |
| 12-52-148-222-228-377-487-638-671-927-1010-<br>1139-1181-1351-1359-1370-1372-1487-1499-1528-<br>1581-1703-1718-1729-1755-1804-1879-2119-2206-<br>2289-2346-2359-2383-2384-2497-2508-2620-2722 | ربيعة بن أبي عبد الرحمن | 202 |
| 1702                                                                                                                                                                                          | ربيعة بن أمية           | 203 |

| 58-604-969-1034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ربيعة بن عبد الله بن الهدير | 204 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 2488-2505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رزيق بن حكيم                | 205 |
| 1676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رشيد الثقفي                 | 206 |
| 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رفاعة بن رافع               | 207 |
| 1324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رفاعة بن زيد                | 208 |
| 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رفاعة بن سموال              | 209 |
| 1009-1528-1687-2508-2548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الزبير بن العوام            | 210 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زبيد بن الصلت               | 211 |
| 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زریق بن حیان                | 212 |
| 2702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زفر بن صعصعة                | 213 |
| 890-893-894-896-897-900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زياد (راوي عن مالك)         | 214 |
| 566-567-574-1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زياد بن أبي زياد            | 215 |
| 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زياد بن أبي سفيان           | 216 |
| 2574-2575-2683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زیاد بن سعد                 | 217 |
| 889-890-892-893-894-897-900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زياد بن عبد الرحمان         | 218 |
| 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زيد أبو عياش                | 219 |
| 2-5-29-36-43-44-68-162-254-313-369-370-420-423-<br>425-442-477-510-546-578-587-721-724-761-769-<br>800-804-807-904-1009-1013-1200-1201-1249-1286-<br>1289-1328-1332-1368-1378-1402-1411-1470-1716-<br>1826-1962-1979-2032-2061-2097-2157-2295-2386-<br>2478-2537-2540-2542-2599-2611-2627-2645-2667-<br>2674-2688-2703-2710-2774-2778-2779-2800-2801-<br>2805-2807-2812-2814 | زید بن أسلم                 | 220 |
| 2572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زيد بن أنيسة                | 221 |
| 18-22-25-28-65-71-118-173-201-246-371-456-1403-<br>1404-1458-1460-1654-1667-1681-1734-1826-1883-<br>1949-1951-1998-2140-2372-2472-2522-2558                                                                                                                                                                                                                                  | زید بن ثابت                 | 222 |

# الإمـــام مالــا بر أنس

| 1913                                                                                                                                                                                          | زيد بن حارثة               | 223 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 320-424-518-1322-2118-2206-2470-2482                                                                                                                                                          | زيد بن خالد الجهني         | 224 |
| 529                                                                                                                                                                                           | زید بن رباح                | 225 |
| 728                                                                                                                                                                                           | زید بن سعد                 | 226 |
| 2469-2589                                                                                                                                                                                     | ريد بن طلحة<br>زيد بن طلحة | 227 |
| 2631                                                                                                                                                                                          | زيد بن عبد الله            | 228 |
|                                                                                                                                                                                               | السائب بن خياب             | 229 |
| 1871                                                                                                                                                                                          |                            | 229 |
| 304-365-593-688-767-2521-2530-2731                                                                                                                                                            | السائب بن يزيد             | 230 |
| 2567                                                                                                                                                                                          | سالم بن أبي النضر          | 231 |
| 33-94-151-202-255-270-393-395-396-398-404-406-<br>431-927-937-1003-1012-1046-1056-1160-1184-1192-<br>1283-1640-1642-1689-1827-1829-1851-1891-1906-<br>1930-1979-2169-2173-2291-2506-2569-2741 | سالم بن عبد الله           | 232 |
| 389-2590                                                                                                                                                                                      | سالم بن عبيد الله          | 233 |
| 1913                                                                                                                                                                                          | سالم مولى أبي حذيفة        | 234 |
| 1337                                                                                                                                                                                          | سحيم                       | 235 |
| 2412                                                                                                                                                                                          | سراقة بن جعشم              | 236 |
| 1402                                                                                                                                                                                          | سعد الجاري                 | 237 |
| 229-317-608-612-938-1329-1511-2646.2757                                                                                                                                                       | سعد بن أبي سعيد المقبري    | 238 |
| 38-82-103-329-429-617-627-804-822-981-1087-<br>1395-1964-2007-2164-2633-2626-2754                                                                                                             | سعد بن أبي وقاص            | 239 |
| 1340                                                                                                                                                                                          | سعد بن الربيع الأنصاري     | 240 |
| 2222                                                                                                                                                                                          | سعد بن خولة                | 241 |
| 2675                                                                                                                                                                                          | سعد بن زرارة               | 242 |
| 459-1415-1518-2160-2204-2471                                                                                                                                                                  | سعد بن عبادة               | 243 |
| 47                                                                                                                                                                                            | سعد بن مسلمة               | 244 |

| 2622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعيد بن أبي قاسم          | 245 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 2706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعيد بن أبي هند           | 246 |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعيد بن إسحاق             | 247 |
| 2504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعيد بن العاص             | 248 |
| 27-32-72-92-93-96-100-115-116-145-162-195-223- 279-314-324-344-347-353-368-374-375-404-448- 472-480-495-500-508-527-565-580-609-613-634- 674-757-793-819-836-844-876-902-916-975-976- 985-1002-1011-1038-1122-1128-1188-1198-1243- 1298-1301-1315-1319-1344-1382-1386-1389-1417- 1418-1420-1484-1529-1537-1583-1623-1637-1644- 1654-1655-1658-1666-1676-1679-1682-1694-1720- 1739-1743-1771-1781-1813-1819-1830-1836-1843- 1844-1845-1854-1858-1863-1864-1870-1877-1909- 1910-1963-1967-1983-1984-1989-2000-2002-2004- 2012-2021-2030-2032-2033-2034-2057-2083-2110- 2117-2143-2161-2211-2241-2243-2244-2267-2289- 2338-2353-2350-2358-2366-2379-2384-2387-2388- 2390-2392-2413-2416-2427-2466-2467-2474-2475- 2533-2556-2587-2623-2660-2756 | سعيد بن المسيب            | 249 |
| 309-332-859-1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سعید بن جبیر              | 250 |
| 54-627-802-1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سعید بن زید               | 251 |
| 2213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعید بن سعید              | 252 |
| 1734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سعید بن سلیمان            | 253 |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سعيد بن عبد الرحمان       | 254 |
| 1752-2213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سعيد بن عمر               | 255 |
| 323-414-636-1978-2555-2655-2674-2700-2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سعيد بن يسار (أبو الحباب) | 256 |
| 2552-2704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سفيان بن أبي زهير         | 257 |
| 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سفيان بن عبد الله         | 258 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |     |

| 2234-2256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سلمان الفارسي           | 259 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 2589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلمة بن صفوان           | 260 |
| 1237-2127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سلمة بن عبد الرحمان     | 261 |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سليمان بن أبي حثمة      | 262 |
| 97-101-151-125-126-200-690-727-754-755-836-837-<br>951-998-1002-1004-1041-1049-1050-1101-1134-<br>1135. 1442-1480. 1492-1520-1530-1543-1577-1676-<br>1684-1753-1781-1797-1812-1826-1827-1830-1833-<br>1858-1863-1868-1877-1891-1916-2002-2004-2006-<br>2007-2008-2121-2122-2127-2165-2166-2210-2245-<br>2248-2268-2346-2375-2372-2389-2392-2400-2413-<br>2447-2473-2484-2666-2728 | سلیمان بن یسار          | 263 |
| 162-176-234-236-268-348-444-562-563-798-810-<br>889-989-990-2643-2694-2759                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سمي مولى أبي بكر        | 264 |
| 2163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سنين أبو جميلة          | 265 |
| 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سهل الأنصاري            | 266 |
| 506-2428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سهل بن أبي حثمة         | 267 |
| 1436-2787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سهل بن أبي صالح         | 268 |
| 456-631-2663-2664-2726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سهل بن حنيف (أبو أمامة) | 269 |
| 1642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سهل بن سعد الأنصاري     | 270 |
| 180-439-453-793-1643-1822-2740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سهل بن سعد الساعدي      | 271 |
| 69-2160-2471-2547-2597-2630—2697-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سهيل بن أبي صالح        | 272 |
| 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سهيل بن بيضاء           | 273 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوید بن نعمان           | 274 |
| 340-516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شريك بن عبد الله        | 275 |
| 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شيبة بن جبير            | 276 |
| 506-505-508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صالح بن خوات            | 277 |

| 392-2023                          | صالح بن كيسان              | 278 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| 239-982-1108-2660                 | صدقة بن يسار               | 279 |
| 1017                              | الصعب بن جثامة             | 280 |
| 1707-2502                         | صفوان بن أمية              | 281 |
| 47-58-271-298-2690-2720-2782-2786 | صفوان بن سلیم              | 282 |
| 409-2507                          | صفوان بن عبد الله          | 283 |
| 2752                              | صفي مولى بن أفلح           | 284 |
| 101-926                           | الصلت بن زبيد              | 285 |
| 2179                              | الضحاك بن خليفة            | 286 |
| 2411                              | الضحاك بن سفيان الكلابي    | 287 |
| 298-980                           | الضحاك بن قيس              | 288 |
| 59-498-496-1883                   | ضمرة بن سعيد               | 289 |
| 615                               | طارق (أمير المدينة)        | 290 |
| 1519                              | طالب                       | 291 |
| 1000                              | طريف المري                 | 292 |
| 2712                              | الطفيل بن أبي بن كعب       | 293 |
| 385                               | الطفيل عامر بن واثلة       | 294 |
| 1801                              | طلحة بن عبد الله           | 295 |
| 487-574-912-1163-1271-1272-1987   | طلحة بن عبيد الله          | 296 |
| 999                               | طلحة بن عمر                | 297 |
| 575-576-701-2574                  | طاووس اليماني              | 298 |
| 1907                              | عاصم بن عبد الله بن سعد    | 299 |
| 1784                              | عاصم بن عدي                | 300 |
| 1800-2232                         | عاصم بن عدي<br>عاصم بن عمر | 301 |

| 1573                            | العاصي بن هشام                   | 302 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| 2701-2702                       | عامر بن ربيعة                    | 303 |
| 484.2223-2567                   | عامر بن سعد بن أبي وقاص          | 304 |
| 449-462-473-2636-2793           | عامر بن عبد الله بن الزبير       | 305 |
| 2560                            | عامر بن فهيرة                    | 306 |
| 479-513-531—2661                | عباد بن تميم                     | 307 |
| 81                              | عباد بن زیاد                     | 308 |
| 211                             | عباد بن نسي                      | 309 |
| 322-333-335-1288-1337-2544      | عبادة بن الصامت                  | 310 |
| 1289                            | عبادة بن الوليد                  | 311 |
| 1925                            | عبد الحميد بن سهيل               | 312 |
| 2448                            | عبد الرحمن (أخو حوصة ومحيصة)     | 313 |
| 38-803-1229-1519-1736-1824-2631 | عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق     | 314 |
| 178                             | عبد الرحمن بن أبي صعصعة          | 315 |
| 350-1518                        | عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري  | 316 |
| 1253-1552                       | عبد الرحمن بن أبي ليلى           | 317 |
| 1401                            | عبد الرحمن بن أبي هريرة          | 318 |
| 2008-2689                       | عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث | 319 |
| 2488                            | عبد الرحمن بن حباب               | 320 |
| 93-145-374-794-975-2755-2756    | عبد الرحمن بن حرملة              | 321 |
| 1474                            | عبد الرحمن بن حنظلة              | 322 |
| 1833                            | عبد الرحمن بن الحكم              | 323 |
| 1661                            | عبد الرحمن بن الزبير             | 324 |
| 1859-2126                       | عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب      | 325 |
|                                 |                                  |     |

| 2448-2449                                                                                                                                                                                                | عبد الرحمن بن سهل         | 326 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1350                                                                                                                                                                                                     | عبد الرحمن بن عبد الرحمن  | 327 |
| 242-303-540-542-1075-2194                                                                                                                                                                                | عبد الرحمن بن عبد القاري  | 328 |
| 178-559-2229-2739                                                                                                                                                                                        | عبد الرحمن بن عبد الله    | 329 |
| 81-116-161-759-1065-1711-1802-1804-1858-1868-<br>1942-2180-2292-2566-2532-2569-2682                                                                                                                      | عبد الرحمن بن عوف         | 330 |
| 136-240-242-244-336-501-556-638-676-681-858-<br>901-923-945-1175-1216-1217-1228-1230-1232-1637-<br>1674-1735-1736-1908-2204-2211-2565                                                                    | عبد الرحمن بن القاسم      | 331 |
| 33-94-1227                                                                                                                                                                                               | عبد الرحمن بن المجبر      | 332 |
| 646                                                                                                                                                                                                      | عبد الرحمن بن كعب         | 333 |
| 2159                                                                                                                                                                                                     | عبد الرحمن بن محمد        | 334 |
| 259                                                                                                                                                                                                      | عبد الرحمن بن هرمز        | 335 |
| 1674                                                                                                                                                                                                     | عبد الرحمن بن يزيد        | 336 |
| 322-438                                                                                                                                                                                                  | عبد الكريم بن أبي المخارق | 337 |
| 1251                                                                                                                                                                                                     | عبد الكريم بن مالك الجزري | 338 |
| 68-587                                                                                                                                                                                                   | عبد الله الصنابحي         | 339 |
| 2165-2230                                                                                                                                                                                                | عبد الله بن أبي أمية      | 340 |
| 102-153-263-264-296-307-458-513-531-536-596-633-727-<br>756-941-967-1018-1106-1221-1233-1237-1276-1358-1416-<br>1535-1536-1656-1887-1900-1918-1927-1958-2118-2174-<br>2219-2337-2500-2502-2661-2723-2802 | عبد الله بن أبي بكر       | 341 |
| 1380                                                                                                                                                                                                     | عبد الله بن أبي حبيبة     | 342 |
| 2715 / 2716 / 1717/2619                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن أبي طلحة      | 343 |
| 1330                                                                                                                                                                                                     | عبد الله بن أبي قتادة     | 344 |
| 441-2812                                                                                                                                                                                                 | عبد الله بن الأرقم        | 345 |

|                                                                                                                                                                                                       | ., .,                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 962-969-1051-1153-2136-2383-2575-2793                                                                                                                                                                 | عبد الله بن الزبير                                               | 346        |
| 1638                                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن الفضل                                                | 347        |
| 1322                                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن المغيرة                                              | 348        |
| 196-197-545-1837                                                                                                                                                                                      | عبد الله بن أم مكتوم                                             | 349        |
| 872                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن أنيس الجهني                                          | 350        |
| 258-259                                                                                                                                                                                               | عبد الله بن بحينة                                                | 351        |
| 632                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن ثابت (أبو الربيع)                                    | 352        |
| 1152                                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن جعفر                                                 | 353        |
| 1104                                                                                                                                                                                                  | عبد الله بن حذافة                                                | 354        |
| 82-169-196-238-321-330-415-460-526. 551.559-580-592-698-699-754-757-785-870-911-931-982-1029-1108-1117-1226-1860-1914-1916-1981-1995-2109-2609-2615-2650-2659-2713-2730-2748-2765-2767-2773-2773-2780 | عبد الله بن دينار                                                | 355        |
| 9                                                                                                                                                                                                     | عبد الله بن رافع                                                 | 356        |
| 2267-2268                                                                                                                                                                                             | عبد الله بن رواحة                                                | 357        |
| 34-64-174-513-571                                                                                                                                                                                     | عبد الله بن زيد بن عاصم<br>الأنصاري المازني                      | 358        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |            |
| 797                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن سعيد                                                 | 359        |
| 797<br>293-2427                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 359<br>360 |
|                                                                                                                                                                                                       | عبد الله بن سعيد                                                 |            |
| 293-2427                                                                                                                                                                                              | عبد الله بن سعيد<br>عبد الله بن سلام                             | 360        |
| 293-2427<br>2448-2449                                                                                                                                                                                 | عبد الله بن سعيد<br>عبد الله بن سلام<br>عبد الله بن سهل الأنصاري | 360<br>361 |

| 902 2/21                                       | ميد الله ين منا الله عند آن        | 365 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 803-2631                                       | عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي      | 303 |
|                                                | بكر الصديق                         |     |
| 796-1288-2504                                  | عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين | 366 |
| 1840                                           | عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد      | 367 |
|                                                | بن الخطاب                          |     |
| 2695                                           | عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر     | 368 |
|                                                |                                    |     |
| 577-632                                        | عبد الله بن عبد الله بن جابر       | 369 |
| 6-16-18-19-17-21-26-50-54-75-83-90-99-104-106- |                                    |     |
| 107-78-82-84-100-113-119-388-397-398-403-414-  |                                    |     |
| 415-440-553-592-113-119-122-131-132-142-143-   |                                    |     |
| 169-190-191-192-203-218-223-230-237-238-240-   |                                    |     |
| 243-255-257-278-295-315-324-325-327-328-330-   |                                    |     |
| 341-352-355-358-386-394-396-398-402-408-409-   |                                    |     |
| 410-412-426-424-415-414-431-432-434-451-452-   |                                    |     |
| 455-460-466-467-468-470-471-490-497-499-507-   |                                    |     |
| 523-526-548-551-577-579-585-603-614-615-616-   |                                    |     |
| 618-619-620-621-633-660-677-698-772-778-780-   |                                    |     |
| 808-813-821-822-839-841-843-856-871-888-903-   |                                    |     |
| 906-907-911-915-918-919-921-930-931-932-933-   |                                    |     |
| 935-938-939-952-957-958-972-981-982-991-1001-  |                                    |     |
| 1005-1012-1028-1029-1036-1037-1038-1044-1047-  |                                    |     |
| 1048-1049-1050-1058-1060-1063-1086-1092-1108-  | عبد الله بن عمر                    | 370 |
| 1111-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1125-  | _                                  |     |
| 1143-1145-1146-1147-1157-1157-1166-1171-1174-  |                                    |     |
| 1179-1180-1185-1187-1188-1191-1195-1205-1206-  |                                    |     |
| 1207-1211-1208-1209-1212-1213-1215-1220-1224-  |                                    |     |
| 1226-1227-1267-1268-1273-1275-1283-1284-1290-  |                                    |     |
| 1297-1300-1307-1334-1342-1343-1352-1351-1355-  |                                    |     |
| 1356-1364-1366-1371-1382-1383-1385-1357-1393-  |                                    |     |
| 1394-1401-1402-1418-1419-1420-1433-1437-1440-  |                                    |     |
| 1441-1444-1493-1504-1511-1518-1521-1526-1542-  |                                    |     |
| 1548-1623-1637-1647-1673-1678-1713-1728-1732-  |                                    |     |
| 1733-1739-1742-1768-1777-1809-1815-1816-1823-  |                                    |     |
| 1828-1835-1841-1851-1859-1860-1866-1871-1873-  |                                    |     |
|                                                |                                    |     |

| 1876-1880-1882-1892-1904-1905-1930-1939-1914-1925-1930-1939-1944-1965-1970-1977-1980-1981-1994-1995-1996-2999-2005-2024-2052-2073-2078-2098-2099-2101-2102-2105-2108-2109-2116-2205-2208-2295-2465-2495-2504-2532-2535-2541-2545-2548-2590-2601-2609-2610-2618-2621-2626-2635-2650-2659-2676-2681-2685-2708-2713-2717-2718-2724-2730-2732-2733-2736-2738-2748-2763-2767-2768-2780-2781-2805 |                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1834-2118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن عمر بن عثمان                 | 371 |
| 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي         | 372 |
| 2559-2521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبد الله بن عمرو الحضرمي                 | 373 |
| 364-256-363-471-602-1105-1267-1402-1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبد الله بن عمرو بن العاصي               | 374 |
| 1110-1377-2484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي   | 375 |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبد الله بن قيس بن مخرمة                 | 376 |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن كعب السلمي                   | 377 |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبد الله بن كعب مولى عثمان               | 378 |
| 1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن محمد بن أبي بكر              | 379 |
| 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن محمد بن علي                  | 380 |
| 109-334-457-475-481-1668-1723-1851-1852-1915-<br>1938-2074-2103-2472-2783-2785                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد الله بن مسعود                        | 381 |
| 1358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الله بن وقيد                         | 382 |
| 367-1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبد الله بن يزيد الخطمي                  | 383 |
| 30-549-1837-1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن<br>سفيان | 384 |
| 941-1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبد الملك بن أبي بكر                     | 385 |
| 1404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الملك بن أبي قرير                    | 386 |
| 940-1188-1194-1545-1691-1780-2153-2430-1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبد الملك بن مروان                       | 387 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |     |

| 2164                                                                                                                                                                                                                                                  | عبد بن زمعة                               | 388 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1320-1466-1814-1865                                                                                                                                                                                                                                   | عبد ربه بن سعید                           | 389 |
| 382                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد الله الخولاني                        | 390 |
| 529                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد الله بن أبي عبد الله                 | 391 |
| 560                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد الله بن عبد الرحمان                  | 392 |
| 167-210-298-422-428-496-518-767-809-1017-1410-<br>1415-1508-1685-1858-1938-2470-2476-2486-2726-<br>2739                                                                                                                                               | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة<br>بن مسعود | 393 |
| 150-240-413-1161-2295                                                                                                                                                                                                                                 | عبيد الله بن عبد الله بن عمر              | 394 |
| 476                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد الله بن عدي بن الخيار                | 395 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | عبيد الله بن يحيى                         | 396 |
| 2077                                                                                                                                                                                                                                                  | عبيد بن أبي صالح                          | 397 |
| 938                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد بن جريح                              | 398 |
| 560                                                                                                                                                                                                                                                   | عبيد بن حنين                              | 399 |
| 1390                                                                                                                                                                                                                                                  | عبيد بن فيروز                             | 400 |
| 1408                                                                                                                                                                                                                                                  | عبيدة بن سفيان                            | 401 |
| 478                                                                                                                                                                                                                                                   | عتبان بن مالك                             | 402 |
| 2164                                                                                                                                                                                                                                                  | عتبة بن أبي وقاص                          | 403 |
| 632                                                                                                                                                                                                                                                   | عتيك بن الحارث                            | 404 |
| 2671-                                                                                                                                                                                                                                                 | عثمان بن أبي العاصي                       | 405 |
| 1464                                                                                                                                                                                                                                                  | عثمان بن إسحاق                            | 406 |
| 1187                                                                                                                                                                                                                                                  | عثمان بن طلحة الحجبي                      | 407 |
| 14-59-67-115-118-264-277-350-477-480-493-619-659-688-717-758-787-795-917-949-992-999-1018-1151-1197-1498-1528-1535-1724-1980-1803-1804-1805-1812-1816-1869-1886-1930-1940-1979-2022-2167-2212-2241-2259-2296-2476-2487-2500-2503-2568-2633-2762-2794. | عثمان بن عفان                             | 408 |

| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثمان بن مظعون                | 409 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 213-1194                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عدي بن تابث الأنصاري          | 410 |
| 754-2350                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عراك بن مالك                  | 411 |
| 1418                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عروة بن أذينة                 | 412 |
| 1-77-102-105-112-129-163-193-301-303-316-368-383-392-411-419-542-806-877-945-947-1062-1094-1158-1211-1229-1283-1374-1492-1525-1542-1543-1577-1702-1754-1763-1770-1797-1824-1867-1872-1902-1909-1913-1916-1917-2097-2164-2193-2194-2205-2234-2235-2293-2354-2402-2414-2490-2506-2666-2668-2642-2794 | عروة بن الزبير                | 413 |
| 175-476-564-2593-2804                                                                                                                                                                                                                                                                              | عطاء بن يزيد                  | 414 |
| 905-924-1137-1160-1222-1421.1459                                                                                                                                                                                                                                                                   | عطاء بن أب <i>ي</i> رباح      | 415 |
| 819-1254-2596                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عطاء بن عبد الله              | 416 |
| 2-5-29-56-68-123-254-256-271-404-477-485-510-587-721-800-807-1009-1413-1287-1361-1378-1507-1799-1961-1979-2537-2540-2557-2667-2688-2703-2720-2778-2806-2808                                                                                                                                        | عطاء بن یسار                  | 417 |
| 256-354                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عفیف بن عمر                   | 418 |
| 13-417-418-1383-1481-2715                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقيل بن أبي طالب              | 419 |
| 1138-1139                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عكرمة (مولى عبد الله بن عباس) | 420 |
| 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عكرمة بن أبي جهل              | 421 |
| 2-66-177-224-266-447-589-2139-2296-2536-2612-2809                                                                                                                                                                                                                                                  | العلاء بن عبد الرحمان         | 422 |
| 152-261-653-959-1036-2606-2707                                                                                                                                                                                                                                                                     | علقمة بن أبي علقمة            | 423 |
| 60-97-372-373-430-493-629-949-1127-1141-1151-<br>1170-1365-1373-1481-1701-1727-1740-1750-1849-<br>2022-2161-2476-2531-2583-2633                                                                                                                                                                    | علي بن أبي طالب               | 424 |
| 199-390-1480-1481-2577                                                                                                                                                                                                                                                                             | علي بن حسين بن علي            | 425 |

| 237                                                                                               | علي بن عبد الرحمن المعاوي | 426 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 567                                                                                               | علي بن يحيى الزرقي        | 427 |
| 565-1361                                                                                          | عمارة بن صياد             | 428 |
| 373-976                                                                                           | عمر بن أبي سلمة           | 429 |
| 6-7-8-13-16-22-39-43-49-58-95-98-115-120-123-124-<br>125-126-127-128-188-216-217-221-242-270-276- |                           |     |
| 287-302-303-304-305-313-324-349-406-407-422-                                                      |                           |     |
| 436-442-480-486-493-496-528-533-534-539-540-                                                      |                           |     |
| 542-546-550-552-553-592-593-604-618-680-700-                                                      |                           |     |
| 703-713-714-715-718-724-747-755-758-759-760-                                                      |                           |     |
| 766-767-768-769-770-795-802-815-827-840-905-                                                      |                           |     |
| 912-925-926-961-976-980-991-1000-1011-1012-<br>1013-1031-1033-1034-1052-1067-1075-1078-1080-      |                           |     |
| 1081-1082-1127-1134-1135-1185-1186-1197-1198-                                                     |                           |     |
| 1199-1202-1208-1209-1211-1226-1227-1240-1241-                                                     |                           |     |
| 1249-1250-1276-1289-1295-1312-1313-1328-1332-                                                     |                           |     |
| 1334-1402-1409-1410-1444-1445-1460-1464-1469-                                                     |                           |     |
| 1470-1474-1475-1482-1484-1502-1504-1505-1629-                                                     |                           |     |
| 1639-1644-1653-1675-1679-1687-1689-1702-1717-                                                     | عمر بن الخطاب             | 430 |
| 1726-1752-1756-1765-1791-1819-1821-1822-1823-                                                     |                           |     |
| 1825-1826-1843-1851-1858-1866-1870-1907-1938-                                                     |                           |     |
| 1914-1925-1937-1945-1952-1963-1976-1980-1982-                                                     |                           |     |
| 1981-1988-1989-1997-2019-2020-2100-2117-2119-                                                     |                           |     |
| 2120-2152-2159-2162-2165-2166-2167-2169-2170-                                                     |                           |     |
| 2173-2179-2180-2184-2194-2198-2207-2210-2212-                                                     |                           |     |
| 2219-2220-2233-2239-2245-2248-2250-2256-2257-                                                     |                           |     |
| 2274-2276-2295-2341-2345-2376-2386-2338-2345-                                                     |                           |     |
| 2386-2387-2388-2411-2412-2413-2417-2412-2427-                                                     |                           |     |
| 2447-2466-2472-2473-2474-2475-2483-2484-2487-                                                     |                           |     |
| 2491-2497-2521-2530-2531-2532-2544-2563-2565-                                                     |                           |     |
| 2566-2568-2569-2570-2572-2573-2574-2576-2600-                                                     |                           |     |
| 2601-2618-2619-2631-2633-2648-2649-2650-2651-                                                     |                           |     |
| 2657-2658-2716-2722-2744-2749-2761-2764-2779-                                                     |                           |     |
| 2791-2796-2806-2843-2814                                                                          |                           |     |

| 1-359-657-689-693-726-756-763-960-1110-1295-<br>1318-1483-1484-1629-1647-1724-1955-2094-2126-<br>2135-2398-2487-2488-2505-2511-2521-2554-2562-<br>2576-2790 | عمر بن عبد العزيز      | 431 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 2671                                                                                                                                                        | عمر بن عبد الله بن كعب | 432 |
| 450-617-1000                                                                                                                                                | عمر بن عبيد الله       | 433 |
| 1480                                                                                                                                                        | عمر بن عثمان بن عفان   | 434 |
| 49-127-256-363-471-602-1106-1268-1402-1799                                                                                                                  | عمرو بن العاصي         | 435 |
| 1311                                                                                                                                                        | عمرو بن الجموح         | 436 |
| 1352                                                                                                                                                        | عمرو بن الحارث         | 437 |
| 1904                                                                                                                                                        | عمرو بن الشريد         | 438 |
| 102-377-537-942-1107-1474-1656-1887-1918-1927-<br>1948-2094-2174-2337—2523                                                                                  | عمرو بن حزم            | 439 |
| 659-2430                                                                                                                                                    | عمرو بن حسين           | 440 |
| 2575                                                                                                                                                        | عمرو بن دینار          | 441 |
| 370                                                                                                                                                         | عمرو بن رافع           | 442 |
| 2645                                                                                                                                                        | عمرو بن سعد بن معاذ    | 443 |
| 1752-2218                                                                                                                                                   | عمرو بن سليم           | 444 |
| 449-458-473                                                                                                                                                 | عمرو بن سليم           | 445 |
| 515-1321-1752-1870-1919-2412-2755                                                                                                                           | عمرو بن شعیب           | 446 |
| 2238                                                                                                                                                        | عمرو بن عبد الرحمن     | 447 |
| 1312                                                                                                                                                        | عمرو بن كثير           | 448 |
| 255                                                                                                                                                         | عمرو بن محمد بن اليزيد | 449 |
| 2574                                                                                                                                                        | عمرو بن مسلم           | 450 |
| 2555                                                                                                                                                        | عمرو بن مولى المطلب    | 451 |

| 14-34-655-414-2177-2179-2180                                                                                                                                                                                                                                               | عمرو بن يحيى المازني      | 452 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمير بن سلمة الضمري       | 453 |
| 1784                                                                                                                                                                                                                                                                       | عويمر العجلاني            | 454 |
| 1356                                                                                                                                                                                                                                                                       | عويمر بن أشقر             | 455 |
| 1010-1267                                                                                                                                                                                                                                                                  | عيسى بن طلحة بن عبيد الله | 456 |
| 2621-2647-2771-2775                                                                                                                                                                                                                                                        | عييسى عليه السلام         | 457 |
| 2231                                                                                                                                                                                                                                                                       | غيلان                     | 458 |
| 222-917-1580                                                                                                                                                                                                                                                               | الفرافصة بن عمير الحنفي   | 459 |
| 1510                                                                                                                                                                                                                                                                       | فضالة بن عبيد الأنصاري    | 460 |
| 1041                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفضل بن عباس             | 461 |
| 1829                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفضيل بن عبد الله        | 462 |
| 12-228-241-267-337-411-506-508-639-658-888-917-<br>1101-1181-1313-1388-1427-1465-1518-1640-1642-<br>1662-1663-1690-1695-1718-1719-1729-1752-1753-<br>1767-1809-1810-1827-1829-1833-1851-1880-1876-<br>1956-1982-2009-2041-2052-2103-2204-2206-2232-<br>2506-2654-2727-2792 | القاسم بن محمد            | 463 |
| 1459-1464-1682                                                                                                                                                                                                                                                             | قبيصة بن ذؤيب             | 464 |
| 2412                                                                                                                                                                                                                                                                       | قتادة (المدلجي)           | 465 |
| 2548                                                                                                                                                                                                                                                                       | قطن بن وهب                | 466 |
| 162-369-2694                                                                                                                                                                                                                                                               | القعقاع بن حكيم           | 467 |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                        | قيس بن الحارث             | 468 |
| 926-2184                                                                                                                                                                                                                                                                   | كثير بن الصلت             | 469 |
| 2003                                                                                                                                                                                                                                                                       | کثیر بن قرفد              | 470 |
| 319-1193-1269-1868                                                                                                                                                                                                                                                         | کریب مولی بن العباس       | 471 |
| 1251                                                                                                                                                                                                                                                                       | كعب                       | 472 |

|                           | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كعب الأحبار               | 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كعب بن عجرة               | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كعب بن مالك               | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لبابة بن عبد المنذر       | 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لقمان الحكيم              | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مالك بن أبي عامر          | 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مالك بن أنس               | 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مالك بن أوس               | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مجاهد                     | 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مجاهد بن الحجاج           | 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مجمع بن يزيد              | 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محجن                      | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن أبي أمامة         | 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن عقبة              | 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن ابراهيم بن الحارث | 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن أبي بكر الثقافي   | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن أبي بكر بن حزم    | 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن أبي حرملة         | 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن أبي عتيق          | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن الأشعث            | 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن المنكدر           | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن إياس بن البكير    | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن جبير بن المطعم    | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | كعب بن عجرة كعب بن مالك لبابة بن عبد المنذر لقمان الحكيم مالك بن أبي عامر مالك بن أوس مالك بن أوس مجاهد مجاهد مجمع بن يزيد محمد بن أبي أمامة محمد بن أبي أمامة محمد بن ابراهيم بن الحارث محمد بن أبي بكر الثقافي محمد بن أبي بكر بن حزم محمد بن أبي عكر بن حزم محمد بن أبي عتيق محمد بن البيعتيق محمد بن البيعتيق محمد بن الشعث |

| 380                                                                    | محمد بن زید                         | 496 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 249-539-595-1240-1498-2013-2621                                        | محمد بن سيرين                       | 467 |
| 39                                                                     | محمد بن طحلاء                       | 498 |
| 2669                                                                   | محمد بن عبد الرحمان<br>بن أبي صعصعة | 499 |
| 30-460-1234-1412-1798                                                  | محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان        | 500 |
| 2428                                                                   | محمد بن عبد الرحمان بن سعيد         | 501 |
| 1035-2012                                                              | محمد بن عبد الله بن أبي مريم        | 502 |
| 981-2166                                                               | محمد بن عبد الله بن الحارث          | 503 |
| 459                                                                    | محمد بن عبد الله بن يزيد            | 504 |
| 1370                                                                   | محمد بن علي بن الحسين               | 505 |
| 51-2255                                                                | محمد بن عمارة                       | 506 |
| 1275                                                                   | محمد بن عمران                       | 507 |
| 102-377-1337-2003-2446-2523                                            | محمد بن عمرو بن حزم                 | 508 |
| 656-1275-2652                                                          | محمد بن عمرو بن حلحلة               | 509 |
| 2711                                                                   | محمد بن عمرو بن عطاء                | 510 |
| 2772                                                                   | محمد بن عمرو بن علقمة               | 511 |
| 2192                                                                   | محمد بن عمرو بن نعمان               | 512 |
| 639-2578                                                               | محمد بن كعب القرظي                  | 513 |
| 719-1465-2179                                                          | محمد بن مسلمة الأنصاري              | 514 |
| 322-470-523-541-591-717-719-828-1278-1321-1635-<br>1805-1879-2064-2520 | محمد بن يحيى بن حبان                | 515 |
| 304                                                                    | محمد بن يوسف                        | 516 |
| 118-478-2544                                                           | محمود بن لبيد الأنصاري              | 517 |

## الإمام ماللابر أنس

| 2448-2449                                                                                      | محيصة بن مسعود                                    | 518 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 322                                                                                            | المخدجي                                           | 519 |
| 319                                                                                            | مخرمة بن سليمان                                   | 520 |
| 1323                                                                                           | مدعم (غلام أهدي لرسول الله<br>صلى الله عليه وسلم) | 521 |
| 102-798. 1050. 1404—1580-1725. 1735-1744-1833-<br>1998-2140-2344-2389-2393-2434-2520-2522-2632 | مروان بن الحكم                                    | 522 |
| 2554                                                                                           | مزاحم                                             | 523 |
| 629                                                                                            | مسعود بن الحكم                                    | 524 |
| 237-2598                                                                                       | مسلم بن أبي مريم                                  | 525 |
| 2607                                                                                           | مسلم بن أبي موسى                                  | 526 |
| 2386                                                                                           | مسلم بن جندب                                      | 527 |
| 2572                                                                                           | مسلم بن یسار                                      | 528 |
| 1661                                                                                           | المسور بن رفاعة                                   | 529 |
| 95-904-1867                                                                                    | المسور بن مخرمة                                   | 530 |
| 539                                                                                            | مسيلمة                                            | 531 |
| 2488                                                                                           | مصباح                                             | 532 |
| 103                                                                                            | مصعب بن سعد                                       | 533 |
| 365                                                                                            | المطلب بن ابي وداعة                               | 534 |
| 2777                                                                                           | المطلب بن عبد الله بن حويطب                       | 535 |
| 2801                                                                                           | معاذ الأشهلي                                      | 536 |
| 385-701-566-1342-2581                                                                          | معاذ بن جبل الأنصاري                              | 537 |
| 1379                                                                                           | معاذ بن سعد                                       | 538 |

| 661-826-925-981-1216-1458-1826-1837-1979-2161-<br>2342-2387-2434-2578-2682                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاوية بن أبي سفيان                       | 539 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معاوية بن أبي عياش                        | 540 |
| 2166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معاوية بن عبد الله                        | 541 |
| 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معبد بن حزابة المخزومي                    | 542 |
| 615-1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معبد بن كعب السلمي                        | 543 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المغيرة بن ابي بردة                       | 544 |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المغيرة بن حكيم                           | 545 |
| 1-81-1464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المغيرة بن شعبة                           | 546 |
| 97-949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المقداد بن الأسود                         | 547 |
| 2204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكحول الدمشقي                             | 548 |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مليح بن عبد الله                          | 549 |
| 1737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنذر بن الزبير                          | 550 |
| 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المنكدر                                   | 551 |
| 1974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موسى بن أبي تميم                          | 552 |
| 64-937-1193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موسى بن عقبة                              | 553 |
| 417-2083-2706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | موسی بن میسرة                             | 554 |
| 2571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موسى عليه السلام                          | 555 |
| 4-6-16-18-19-21-26-46-50-54-75-78-82-83-90-104-107-113-119-122-131-132-133-142-143-150-160-190-191-192-203-212-214-218-219-223-229-230-243-246-257-272-278-295-321-327-328-338-343-352-355-358-386-388-394-396-397-399-403-408-410-427-436-440-451-452-454-461-463-466-468-469-490-497-499-507-522-524-528-543-550-553-590-614-616-618-620-621-629-644-654-660-677- | نافع (مولى عبد الله بن عمر)<br>(سند ومتن) | 556 |

## الإمام ماللابر. أنس

| -760-770-772-776-778-780-784-791-808-813-821- |                            |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 830-841-843-888-903-904-906-907-909-912-915-  |                            |     |
| 918-919-921-925-930-932-935-939-957-972-991-  |                            |     |
| 999-1001-1005-1007-1028-1037-1044-1060-1063-  |                            |     |
| 1080-1092-1106-1111-1113-1114-1115-1116-1118- |                            |     |
| 1119-1125-1135-1144-1147-1156-1157-1160-1166- |                            |     |
| 1169-1171-1174-1179-1180-1183-1185-1187-1189- |                            |     |
| 1195-1005-1207-1208-1209-1212-1213-1215-1220- |                            |     |
| 1224-1226-1227-1243-1268-1273-1290-1292-1287- |                            |     |
| 1300-1334-1342-1353-1352-1356-1364-1466-1371- |                            |     |
| 1379-1385-1387-1393-1394-1401-1433-1440-1441- |                            |     |
| 1444-1493-1504-1521-1523-1541-1560-1622-1626- |                            |     |
| 1636-1638-1673-1713-1728-1733-1742-1768-1777- |                            |     |
| 1781-1809-1815-1816-1823-1828-1830-1835-1836- |                            |     |
| 1466-1870-1873-1875-1882-1889-1892-1905-1906- |                            |     |
| 1907-1909-1925-1938-1942-1943-1950-1964-1976- |                            |     |
| 1980-1994-1995-1996-1997-2005-2007-2008-2023- |                            |     |
| 2073-2101-2102-2105-2108-2170-2205-2208-2216- |                            |     |
| 2406-2414-2465-2479-2483-2498-2505-2506-2535- |                            |     |
| 2541-2545-2602-2611-2613-2618-2620-2621-2631- |                            |     |
| 2676-2681-2685-2708-2724-2727-2732-2733-2736- |                            |     |
| 2738-2750-2751-2763-2781-2805                 |                            |     |
| 219-229-1638-2675                             | نافع بن جبير بن مطعم       | 557 |
| 1008                                          | نافع مولى أبي قتادة        | 558 |
| 1000                                          | نبیه بن وهب                | 559 |
| 609                                           | النجاشي<br>النعمان بن بشير | 560 |
| 298-2192                                      | النعمان بن بشير            | 561 |
| 1799                                          | النعمان بن عياش            | 562 |
| 462                                           | النعمان بن مرة             | 563 |
| 71-446-459-567-2561                           | نعيم بن عبد الله           | 564 |
| 1851-1813-1814                                | نفيع (مكاتب لأم سلمة       | 565 |
|                                               | رضي الله عنها)             |     |
|                                               |                            |     |

| 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نوفل بن عروة بن الزبير     | 566 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هاشم بن هاشم               | 567 |
| 1051-1135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هبار بن الأسود             | 568 |
| 2467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هزال الأسلمي               | 569 |
| 1927-2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هشام بن إسماعيل            | 570 |
| 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هشام بن حکیم بن حزام       | 571 |
| 165-8-65-67-77-88-95-105-111-121-124-130-15`7-158-159-161-163-165-193-220-262-311-318-361-362-366-373-382-441-463-471-474-483-494-502-509-512-525-535-545-553-581-588-599-605-607-624-642-807-806-811-814-825-922-936-962-974-977-1008-1019-1030-1057-1061-1062-1064-1066-1067-1069-1083-1093-1094-1112-1120-1121-1152-1158-1164-1165-1172-1196-1210-1235-1236-1242-1411-1413-1558-1561-1901-1906-1912-1941-1942-2158-2178-2214-2226-2256-2274-2337-2434-2447-2595-2596-2597-2604-2609-2650-2670-2622-2723-2750-2778 | <b>ه</b> شام بن عروة       | 572 |
| 1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هلال بن أسامة              | 573 |
| 2814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هني مولى ابن الخطاب        | 574 |
| 453-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | واسع بن حبان               | 575 |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | واقد بن عبد الله بن عمر    | 576 |
| 629-2544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | واقد بن عمر بن سعد         | 577 |
| 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وهب بن عمير                | 578 |
| 204-225-2644-2653-2702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وهب بن کیسان               | 579 |
| 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوليد بن المغيرة          | 580 |
| 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوليد بن عبد الله بن صياد | 581 |
| 693-927-1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوليد بن عبد الملك        | 582 |

## الإمام ماللابر أنس

| 2548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يحنس مولى الزبير بن العوام       | 583 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 4-22-23-49-57-61-72-96-100-117-118-126-168-174-195-200-213-215-222-228-241-245-259-294-322-324-335-339-350-353-359-393-416-435-464-470-481-482-506-508-511-515-523-527-534-535-541-547-569-573-580-600-601-613-626-629-639-683-693-718-719-802-844-860-902-916-917-927-960-968-969-985-1004-1010-1011-1034-1047-1050-1082-1101-1109-1128-1134-1151-1161-1168-1169-1186-1194-1201-1222-1243-1250-1278-1288-1293-1298-1301-1312-1421-1322-1324-1329-1331-1332-1336-1338-1339-1340-1341-1344-1345-1355-1356-1377-1382-1383-1420-1427-1442-1458-1460-1482-1483-1498-1519-1623-1644-1653-1662-1666-1667-1668-1679-1690-1712-1720-1724-1729-1739-1776-1832-1833-1836-1843-1846-1868-1871-1874-1876-1900-1910-1915-1930-1874-1984-1999-2042-2093-2105-2110-2111-2117-2161-2204-2210-2211-2219-2231-2233-2342-2353-2372-2375-2379-2387-2388-2390-2404-2412-2427-2449-2466-2467-2473-2474-2475-2484-2500-2520-2523-2533-2550-2560-2565-2586-2587-2647-2623-2649-2654-2657-2658-2666-2669-2673-2675-2678-2689-2691-2692-2704-2717-2742-2743-2744-2770-2798 | يحيى بن سعيد                     | 584 |
| 49-127-2184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يحيى بن عبد الرحمان              | 585 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يزي <i>د</i> بن أب <i>ي</i> زياد | 586 |
| 1293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يزيد بن أبي سفيان                | 587 |
| 691-2668-2671-2731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يزيد بن خصيفة                    | 588 |
| 219-229-305-505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یزید بن رمان                     | 589 |
| 2578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يزيد بن زياد                     | 590 |
| 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يزيد بن عبد الله بن أسامة        | 591 |

| 1105-2165      | يزيد بن عبد الله بن الهادي   | 592 |
|----------------|------------------------------|-----|
| 1123-1843-1989 | يزيد بن عبد الله بن قسيط     | 593 |
| 1874           | يزيد بن عبد الملك            | 594 |
| 2467           | يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي | 595 |
| 2206           | يزيد مولى المنبعث            | 596 |
| 1151           | يعقوب بن خالد                | 597 |
| 2469           | يعقوب بن زيد                 | 598 |
| 2754           | يعقوب بن عبد الله بن الأشج   | 599 |
| 905            | يعلى بن منية                 | 600 |
| 475            | يوسف عليه السلام             | 601 |
| 2557-2021      | يونس بن يوسف                 | 602 |

## فهرس أسماء النساء

| أرقام الفقرات                                                                  | الأسماء والكني                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 158-512-607-913-922-1161-1164-2877                                             | أسماء بنت أبي بكر              | 1  |
| 596-901-902-1152-2509                                                          | أسماء بنت عميس                 | 2  |
| 473                                                                            | أمامة بنت زينب بنت رسول الله   | 3  |
|                                                                                | صلى الله عليه وسلم             |    |
| 2764                                                                           | أمة عبيد الله بن عمر بن الخطاب | 4  |
| 1337                                                                           | أم حرام بنت ملحان              | 5  |
| 1709                                                                           | أم حكيم بنت الحارث بن هشام     | 6  |
| 51-92-130-160-189-373-381-625-638-796-799-800-                                 | أم سلمة أم المومنين            | 7  |
| 1088-1560-1656-1812-1814-1865-1868-1888-1890-<br>1892-1899-2613-2631-2666-2789 | رضي الله عنها                  |    |
| 129-130-1237                                                                   | أم سليم بنت ملحان              | 8  |
|                                                                                | (امرأة أبي طلحة الأنصاري)      |    |
| 1837                                                                           | أم شريك                        | 9  |
| 595                                                                            | أم عطية الأنصارية              | 10 |
| 152                                                                            | أم علقمة مولاة عائشة           | 11 |
| 2219                                                                           | أم عمرو بن سليم                | 12 |
| 210-1100                                                                       | أم الفضل بنت الحارث            | 13 |
| 167                                                                            | أم قيس بنت محصن                | 14 |
| 1906-1913                                                                      | أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق    | 15 |
| 1369                                                                           | أم كلثوم بنت الرسول ﷺ          | 16 |

| 196                                                                        | أم مكثوم                                                    | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 925-1887                                                                   | أم المومنين أم حبيبة (رضي الله عنها)                        | 18 |
| 1232-1233-1235                                                             | أم المومنين صفية بنت حيي<br>رضي الله عنها                   | 19 |
| 417-418                                                                    | أم هاني بنت أبي طالب                                        | 20 |
| 51                                                                         | أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن                               | 21 |
| 653-1522-1524-1767                                                         | بريرة مولاة أم المومنين عائشة<br>(رضي الله عنها)            | 22 |
| 162                                                                        | بصرة بنت صفوان                                              | 23 |
| 1223                                                                       | بنت أخي صفية بنت أبي عبيد                                   | 24 |
| 1646-2205                                                                  | بنت زيد بن الخطاب                                           | 25 |
| 153                                                                        | بنت زید بن ثابت                                             | 26 |
| 1834                                                                       | بنت سعید بن زید بن عمر                                      | 27 |
| 999                                                                        | بنت شيبة بن جبير                                            | 28 |
| 1721                                                                       | بنت محمد بن مسلمة                                           | 29 |
| 2232                                                                       | بنت غيلان                                                   | 30 |
| 1707                                                                       | بنت الوليد ابن المغيرة                                      | 31 |
| 1661                                                                       | تميمة بنت وهب                                               | 32 |
| 1917                                                                       | جدامة بنت وهب                                               | 33 |
| 1776                                                                       | حبيبة بنت سهل الأنصاري                                      | 34 |
| 337-365-370-375-475-761-792-851-891-1168-<br>1851-1835-1889-1900-1907-2428 | حبيبة بنت سهل الأنصاري<br>حفصة أم المومنين<br>رضي الله عنها | 35 |

## الإمام ماللابر أنس

| 1737-1824-2606                      | حفصة بنت عبد الرحمن                        | 36 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|                                     | بن أب <i>ي</i> بكر                         |    |
| 2205-2764                           | حفصة بنت عمر                               | 37 |
| 312                                 | الحولاء بنت ثويب                           | 38 |
| 48                                  | حيدة بنت أبي عبيدة                         | 39 |
| 1674                                | خنساء بنت خدام الأنصارية                   | 40 |
| 1702-2754                           | خولة بنت حكيم                              | 41 |
| 1780                                | ربیع بنت معوذ بن عفراء                     | 42 |
| 1144                                | رقية (مولاة عمرة<br>بنت عبد الرحمن)        | 43 |
| 1770                                | زبراء (مولاة لبني عدي)                     | 44 |
| 1369-1888                           | زينب (بنت الرسول صلى الله<br>عليه وسلم)    | 45 |
| 1938                                | زينب الثقفية (امرأة ابن مسعود)             | 46 |
| 130-161-615-891-1083-1887-1888-2116 | زينب بنت أبي سلمة                          | 47 |
| 161-604-891-1888                    | زينب بنت جحش أم المومنين<br>رضي الله عنها  | 48 |
| 1869                                | زينب بنت كعب بن عجره                       | 49 |
| 2751                                | سائبة مولاة عائشة رضي الله عنها            | 50 |
| 1865-1866-1867-1868                 | سبيعة الأسلمية                             | 51 |
| 1913                                | سهلة بنت سهيل (امرأة<br>أبي حذيفة)         | 52 |
| 2164                                | سودة بنت زمعة أم المومنين<br>رضي الله عنها | 53 |
| 1093                                | سودة بنت عبد الله بن عمر                   | 54 |
| 349                                 | الشفاء أم سليمان                           | 55 |

| 78-1223-1777-1860-1892-1907-1912-2170-2479-2613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفية بنت آبي عبيد<br>(امرأة عبد الله بن عمر) | 56 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 1231-1232-1234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفية بنت حيي                                 | 57 |
| 1676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طليحة الأسدية                                | 58 |
| $\begin{array}{c} 1\text{-}2\text{-}4\text{-}38\text{-}105\text{-}111\text{-}112\text{-}113\text{-}114\text{-}115\text{-}116\text{-}117\text{-}121\text{-}}\\ 129\text{-}136\text{-}149\text{-}150\text{-}152\text{-}155\text{-}157\text{-}159\text{-}166\text{-}244\text{-}245\text{-}}\\ 302\text{-}308\text{-}310\text{-}311\text{-}316\text{-}317\text{-}326\text{-}361\text{-}366\text{-}367\text{-}369\text{-}}\\ 380\text{-}392\text{-}419\text{-}420\text{-}475\text{-}483\text{-}509\text{-}511\text{-}512\text{-}525\text{-}535\text{-}}\\ 553\text{-}573\text{-}599\text{-}601\text{-}617\text{-}625\text{-}626\text{-}633\text{-}641\text{-}642\text{-}643\text{-}}\\ 653\text{-}676\text{-}681\text{-}682\text{-}791\text{-}798\text{-}797\text{-}800\text{-}801\text{-}803\text{-}805\text{-}}\\ 825\text{-}851\text{-}860\text{-}862\text{-}878\text{-}879\text{-}882\text{-}891\text{-}923\text{-}945\text{-}946\text{-}}\\ 947\text{-}955\text{-}956\text{-}959\text{-}967\text{-}968\text{-}1019\text{-}1035\text{-}1047\text{-}1056\text{-}}\\ 1057\text{-}1093\text{-}1101\text{-}1128\text{-}1168\text{-}1229\text{-}1230\text{-}1232\text{-}1233\text{-}}\\ 1234\text{-}1235\text{-}1236\text{-}1282\text{-}1358\text{-}1412\text{-}1429\text{-}1447\text{-}1514\text{-}}\\ 1519\text{-}1520\text{-}1522\text{-}1523\text{-}1524\text{-}1525\text{-}1662\text{-}1737\text{-}1767\text{-}}\\ 1783\text{-}1824\text{-}1833\text{-}1889\text{-}1900\text{-}1901\text{-}1902\text{-}1906\text{-}1908\text{-}}\\ 1913\text{/}1916\text{-}1918\text{-}1919\text{-}2501\text{-}2502\text{-}2539\text{-}2559\text{-}2560\text{-}}\\ 2582\text{-}2584\text{-}2605\text{-}2634\text{-}2168\text{-}2672\text{-}2673\text{-}2707\text{-}2727\text{-}}\\ 2776\text{-}2794\text{-}2802\text{-}2803 \end{array}$ | عائشة أم المومنين<br>رضي الله عنها           | 59 |
| 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عائشة بنت طلحة                               | 60 |
| 659-2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عائشة بنت قدامة                              | 61 |
| 534-802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل                 | 62 |
| 802-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عاتكة بنت سعيد بن زيد                        | 63 |
| 4-511-535-633-640-697-891-879-878-968-1145-<br>1168-1233-1234-1358-1524-1525-1776-1824-1909-<br>1918-1947-1954-1959-2176-2491-2500-2501-2502-<br>2523-2673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمرة بنت عبد الرحمن                          | 64 |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فاطمة بنت أبي حبيش                           | 65 |
| 158-512-922-1164-2677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فاطمة بنت المنذر                             | 66 |
| 418-1369-1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم           | 67 |

## الإمام ماللابر أنس

| 1913                            | فاطمة بنت الوليد بن عتبة                                | 68 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| 1907                            | فاطمة بنت عمر بن الخطاب                                 | 69 |
| 1833-1837                       | فاطمة بنت قيس                                           | 70 |
| 1869                            | الفريعة بنت مالك بن سنان                                | 71 |
| 1772-1837                       | قريبة بنت أبي أمية                                      | 72 |
| 48                              | كبشة بنت كعب بن مالك                                    | 73 |
| 421                             | مليكة (جدة أنس بن مالك)                                 | 74 |
| 1161                            | مولاة أسماء بنت أبي بكر                                 | 75 |
| 1777                            | مولاة صفية بنت عبيد                                     | 76 |
| 319-382-998-1410-2728-2729-2739 | ميمونة بنت الحارث الهلالية<br>أم المومنين رضي الله عنها | 77 |
| 1966                            | وليدة زماعة                                             | 78 |
| 1105                            | هاني امرأة عقيل بن أبي طالب                             | 79 |
| 2728                            | هزيلة بنت الحارث                                        | 80 |



# فهرس البلدان والأماكن

| أرقام الفقرة      | اسم البلد/المكان/القبيلة |    |
|-------------------|--------------------------|----|
| 47                | آل بني الأزرق            | 1  |
| 391               | آل خالد بن أسيد          | 2  |
| 2474              | الأبطح                   | 3  |
| 904               | الأبواء                  | 4  |
| 1010- 2555 - 2564 | أحــد                    | 5  |
| 2466              | أسلم                     | 6  |
| 959               | الأراك                   | 7  |
| 719               | أشجع                     | 8  |
| 2558              | الأسواف                  | 9  |
| 293-933           | إيلياء                   | 10 |
| 2219              | بئر جشم                  | 11 |
| 758-1012-1351     | البحرين                  | 12 |
| 1913              | بدر                      | 13 |
| 1253              | البرم                    | 14 |
| 399               | البريد                   | 15 |
| 1941-2295         | البصرة                   | 16 |
| 1153              | بطن عرنة                 | 17 |
| 1152-1166         | بطن محسر<br>البطيحاء     | 18 |
| 486-1206          | البطيحاء                 | 19 |

| 190-605-615-623-627-628-653 | البقيع                 | 20 |
|-----------------------------|------------------------|----|
| 217                         | البلاط                 | 21 |
| 2808                        | بنو أسد                | 22 |
| 535-639-2567-2647           | بنو إسرائيل            | 23 |
| 136-901-1870                | البيداء                | 24 |
| 174-1537-2215               | بني الحارث بن الخزرج   | 25 |
| 351                         | بني الديل              | 26 |
| 1879                        | بني المصطلق            | 27 |
| 2491                        | بني النجار             | 28 |
| 2599-2674                   | بني أنمار              | 29 |
| 57-1378-2747                | بني حارثة              | 30 |
| 1861-1869                   | بني خدرة               | 31 |
| 1305                        | بني زريق               | 32 |
| 251                         | بني زهرة بن كلاب       | 33 |
| 2345                        | بني سعد بن ليث         | 34 |
| 1312                        | بني سلمة               | 35 |
| 1913                        | بني عامر بن لؤي        | 36 |
| 2447                        | بني عائذ               | 37 |
| 2811                        | بني عبد الأشهل         | 38 |
| 47-1099                     | بني عبد الدار          | 39 |
| 10-453                      | بني عمرو بن عوف        | 40 |
| 322                         | بني كنانة              | 41 |
| 2417                        | بني مدلج<br>بني معاوية | 42 |
| 577-877                     | بني معاوية             | 43 |

## الإمام مالابر أنس

| 82-384-385                                                | تبوك              | 44 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 1063                                                      | التنعيم           | 45 |
| 1735-1857                                                 | ثقيف              | 46 |
| 906                                                       | الثنيتين          | 47 |
| 1343                                                      | ثنية الوداع       | 48 |
| 919-930-931-959-970                                       | الجحفة            | 49 |
| 400                                                       | جدة               | 50 |
| 124-125-126-142-146-1387                                  | الجرف             | 51 |
| 2563                                                      | جزيرة العرب       | 52 |
| 934-973-1321                                              | الجعرانة          | 53 |
| 1536-2242-2350-                                           | جهينة             | 54 |
| 1056-1057-1058                                            | الحجر             | 55 |
| 2744                                                      | حرة النار         | 56 |
| 518-973-1043-1044-1360                                    | الحديبية          | 57 |
| 924-1321-1707                                             | حنين              | 58 |
| 1487-2210                                                 | الحرة             | 59 |
| 2744                                                      | الحرقة            | 60 |
| 1343                                                      | الحفياء           | 61 |
| 1041                                                      | خثعم              | 62 |
| 508-2752                                                  | الخندق            | 63 |
| 27-57-397-414-772-1347-1701-1963-1964-2267-2268-2449-2563 | خيبر              | 64 |
| 1815                                                      | الدرج             | 65 |
| 657-2698                                                  | دمشق<br>ذات الجيش | 66 |
| 136-393                                                   | ذات الجيش         | 67 |

| 505                                                                                                                                                    | ذات الرقاع      | 68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 396                                                                                                                                                    | ذات النصب       | 69 |
| 2744                                                                                                                                                   | ذات لظی         | 70 |
| 394-396-902-930-931-936-937-939-940-970-1114-1206                                                                                                      | ذي الحليفة      | 71 |
| 906-1076                                                                                                                                               | ذي طوی          | 72 |
| 1011-1012-1278-1428-2032                                                                                                                               | الربذة          | 73 |
| 2575                                                                                                                                                   | ركبة            | 74 |
| 1056-1064-1067-1068-1277                                                                                                                               | الركن           | 75 |
| 1011                                                                                                                                                   | الروحاء         | 76 |
| 1011                                                                                                                                                   | الرويثة         | 77 |
| 395                                                                                                                                                    | ريم             | 78 |
| 1276                                                                                                                                                   | السرر           | 79 |
| 2568                                                                                                                                                   | سرغ             | 80 |
| 949-1035-1152                                                                                                                                          | السقيا          | 81 |
| 1379                                                                                                                                                   | سلع             | 82 |
| 322-526-755-765-930-931-1013-1294-1337-1428-1739-<br>1828-1839-2161-2207-2219-2220-2473-2544-2552-<br>2566-2568-2570-                                  | الشام           | 83 |
| 1194                                                                                                                                                   | الشّعب          | 84 |
| 2731                                                                                                                                                   | شنوءة           | 85 |
| 952-957-964-965-972-997-1047-1050-1055-1056-<br>1064-1074-1075-1090-1094-1095-1096-1097-1098-<br>1099-1100-1146-1169-1176-1220-1229-1230-1232-<br>1425 | الصفا والمروة   | 86 |
| 1487                                                                                                                                                   | صفين            | 87 |
| 57                                                                                                                                                     | صفين<br>الصهباء | 88 |

## الإمام ماللابر. أنس

| 400-1708-2232                                                                                                                                                                      | الطائف              | 89  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1869                                                                                                                                                                               | طرف القدوم          | 90  |
| 293                                                                                                                                                                                | طرف القدوم<br>الطور | 91  |
| 493-2184                                                                                                                                                                           | العالية             | 92  |
| 64-765-969-1011-1146-1336-1726-2119-2196-2295-<br>2338-2537-2552-2749                                                                                                              | العراق              | 93  |
| 810-917-1010-1018                                                                                                                                                                  | العرج               | 94  |
| 389-574-903-954-955-957-959-960-1089-1100-1101-<br>1113-1115-1119-1135-1151-1152-1153-1155-1156-<br>1158-1159-1157-1186-1188-1189-1190-1191-1193-<br>1202-1226-1231-1270-1271-1282 | عرفة                | 95  |
| 2179                                                                                                                                                                               | العريض              | 96  |
| 400                                                                                                                                                                                | عسفان               | 97  |
| 1209                                                                                                                                                                               | العقبة              | 98  |
| 359-393-627-798-2652                                                                                                                                                               | العقيق              | 99  |
| 2808                                                                                                                                                                               | الغرقد              | 100 |
| 2219                                                                                                                                                                               | غسان                | 101 |
| 758-1920                                                                                                                                                                           | فارس                | 102 |
| 2563                                                                                                                                                                               | فدك                 | 103 |
| 671-932                                                                                                                                                                            | الفرع               | 104 |
| 11-84-463-526-1337-1416-2233                                                                                                                                                       | قباء                | 105 |
| 1                                                                                                                                                                                  | قرطبة               | 106 |
| 930                                                                                                                                                                                | قرن                 | 107 |
| 264                                                                                                                                                                                | القف                | 108 |
| 1274-1487-2412                                                                                                                                                                     | قديد                | 109 |
| 1871                                                                                                                                                                               | قتاة                | 110 |

| 809-810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكديد                   | 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1-82-1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكوفة                   | 112 |
| 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لحيي جمل                 | 113 |
| 1207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحصب                   | 114 |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المربد                   | 115 |
| 2184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مزينة                    | 116 |
| 1152-1153-1155-1157-1158-1159-1160-1162-1164-<br>1191-1192-1193-1194-1196-1224-1231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المزدلفة                 | 117 |
| 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المسجد الحرام            | 118 |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المسجد الحرام مسجد غلياء | 119 |
| $14-211-264-364-396-516-527-615-619-624-627-665-666-667-797-815-824-826-930-931-965-979-998-1011-1013-1112.1128-1151-1273-1331-1356-1358-1420-1580-1668-1719-1833-1859-1870-2140-2213-2295-2474-2504-2510-2547/2549-2550-2554-2556-2559-2661-2665-2666-2599-2620-2652-2799-2814\\ 28-323-327-400-403-406-809-903-906-938-959-961-962-963-964-965-966-983-984-985-986-988-989-997-1005-1008-1011-1014-1045-1049-1051-1054-1055-1056-1064-1088-1096-1100-1135-1136-1141-1146-1151-1152-1168-1169-1176-1178-1197-1199-1200-1201-1202-1208-1209-1226-1228-1229-1231-1232-1244-1245-1255-1260-1273-1274-1276-1279-1420-1424-1545-1726-1859-2223-2502-2547-2555-2561-2565-2567-2620$ | المدينة                  | 120 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملل                      | 122 |
| 408-428-756-818-829-926-927-944-950-954-957-<br>960-964-965-1059-1102-1103-1113-1119-1137-1159-<br>1161-1162-1164-1167-1171-1177-1178-1189-1196-<br>1197-1198-1199-1200-1201-1204-1207-1209-1210-<br>1215-1221-1224-1225-1226-1228-1236-1238-1239-<br>1267-1275-1282-1416-1477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منی                      | 123 |

## الإمام ماللابر أنس

| 521-693-765-1428-2338                                   | مصر                                  | 124 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1206                                                    | المعرس                               | 125 |
| 1069-1277                                               | المقام                               | 126 |
| 293-523-527-2233                                        | المقدس (بيت المقدس-الأرض<br>المقدسة) | 127 |
| 1277                                                    | الملتزم                              | 128 |
| 1134                                                    | النازية                              | 129 |
| 487-930-931-1300                                        | نجد                                  | 130 |
| 2563                                                    | نجران                                | 131 |
| 959                                                     | نمرة                                 | 132 |
| 2357                                                    | هذيل                                 | 133 |
| 1746                                                    | هوازن                                | 134 |
| 772-1297-1323                                           | وادي القرى                           | 135 |
| 1017                                                    | ودان                                 | 136 |
| 2552                                                    | يثرب                                 | 137 |
| 931                                                     | يثرب<br>يلملم<br>اليمن               | 138 |
| 765-930-931-1134-1146-1709-1883-2509-2552-2706-<br>2711 | اليمن                                | 139 |



# فهرس كتب المولطأ

| 1) كتاب الصلاة                             |
|--------------------------------------------|
|                                            |
| 3) كتاب الصلاة الأول                       |
| 4) كتاب السهو                              |
| 5) كتاب الجمعة                             |
| <ul><li>6) كتاب الصلاة في رمضان*</li></ul> |
| 7) كتاب صلاة الليل                         |
| 8) كتاب صلاة الجماعة                       |
| 9) كتاب قصر الصلاة                         |
| 10) كتاب العيدين                           |
| 11) كتاب صلاة الخوف                        |
| 12) كتاب الاستسقاء                         |
| 13) كتاب القبلة                            |
| 14) كتاب القرآن                            |

<sup>(1)</sup> لم يوضع في الأصل.

| 15) كتاب الجنائز         |
|--------------------------|
| 16) كتاب الزكاة          |
| 17) كتاب الصيام          |
| 18) ليلة القدر           |
| 19) كتاب الاعتكاف        |
| 20) كتاب الحج (20)       |
| 21) كتاب الجهاد          |
| 22) كتاب الضحايا (22     |
| 23) كتاب العقيقة (23     |
| 24) كتاب الذبائح والصيد  |
| 25) كتاب الصيد (25       |
| 26) كتاب النذور          |
| 27) كتاب الفرائض         |
| 28) كتاب العتاقة والولاء |
| 29) كتاب المكاتب (29     |
| 30) كتاب التدبير (30)    |
| 31) كتاب النكاح (31      |
| 32) كتاب الطلاق          |

## الإمام ماللابر أنس

| 1900 | 33) كتاب الرضاعة       |
|------|------------------------|
| 1919 | 34) كتاب البيوع        |
| 2116 | 35) كتاب الأقضية       |
| 2243 | 36) كتاب الشفعة        |
| 2267 | 37) كتاب المساقاة      |
| 2289 | 38) كراء الأرض         |
| 2295 | 39)كتاب القراض         |
| 2337 | 40) كتاب العقول        |
| 2448 | 41) كتاب القسامة       |
|      | 42) كتاب الرجم والحدود |
|      | 43) كتاب السرقة        |
| 2530 | 44) كتاب الأشربة       |
| 2546 | 45) کار راح (45        |



## فمرس المصاحر المعتمعة فبر التحقيق

#### أ - المخطوطات:

- 1 الموطأ نسخة مصورة بالمكتبة الوطنية برقم 189 حم، عن نسخة محفوظة بالخزانة الحمزية (الحمزاوية) بالراشدية، تبتدئ من آخر حديث في باب جامع الحيضة إلى آخر الكتاب تاريخ النسخ: شهر ذي الحجة 421 هـ، مقابلة بأصل أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجالي (ت 350هـ).
- 2 الموطأ نسخة تامة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط رقم 347 ق بخط الشيخ الفقيه المحدث المقرئ شريح ابن محمد الرعيني (ت539هـ).
- 3 الموطأ نسخة تامة محفوظة بالمكتبة الوطنية بالرباط رقمها : 787ج تاريخ النسخ : العشر الآخر من شوال عام 595 هـ.
- 4 الموطأ نسخة تامة محفوظة بالمكتبة الوطنية بالرباط رقمها 708 ج تاريخ النسخ: 27 ربيع الثاني عام 613 هـ.
- 5 الموطأ نسخة ناقصة الأول محفوظة بالخزانة الوطنية رقم 2911 د بخط عبد الله بن أحمد بن محمد ابن اللباد بتاريخ : 26 شوال 613 هـ.
- 6 الموطأ نسخة تامة محفوظة بالمكتبة الوطنية بالرباط رقمها 3386 د. تاريخ النسخ: تشبه أن تكون في القرن السادس الهجري.
- 7 الموطأ نسخة ناقصة الأول والآخر محفوظة بخزانة ابن يوسف بمراكش كراس رق رقم 622.

#### ب - المطبوعات:

8 - الإبدال والمعاقبة والنظائر لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق عز الدين التنوخي، الطبعة الثانية 1412 ـ 1991 دار صادر بيروت.

9 - إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك لمحمد بن أبي بكر القيسي الشهير بابن ناصر الدين - تحقيق: سيد كسروي حسن دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1415 هـ - 1995م.

10 – أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختالافهم فيها زيادة ونقصا لعلي بن عمر الدارقطني – تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري – نشره: السيد عزت العطار.

11 - أخبار الفقهاء والمحدثين لمحمد بن حارث الخشني ـ تحقيق : ماريو لويس أبيلا ولويس مولينا - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية - معهد التعاون مع العالم العربي - مدريد 1992م .

12 - أخبار الفقهاء والمحدثين لمحمد بن حارث الخشني - وضع حواشيه : سالم مصطفى البدري - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى : 1420هـ - 1999م.

13 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الأولى 1414 - 1993 نشر دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.

14 - الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد تحقيق يوسف بن محمد اللبعة الأولى 1414 \_ 1994 مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة.

15 - أسانيد الحديث النبوي في ضوء نظم المعلومات المعاصرة لكمال الدين عبد الغني شرابي - دار المعرفة الجامعية - مصر - طبعة : 1995م.

16 – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيها تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ليوسف بن عبد البر النمري القرطبي تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الطبعة: الأولى، 1421 – 2000 دار الكتب العلمية – بيروت.

17 - الاستيعاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق على محمد البجاوي الطبعة الأولى 1412 دار الجيل بيروت.

18 - أسماء شيوخ الإمام مالك بن أنس لابن خلفون الأندلسي، - نشر د. محمد زينهم محمد عزب - مكتبة الثقافة الدينية - بور سعيد.

19 - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمد حبيب الله بن مايابي الجكني الشنقيطي - تحقيق : محمد صديق المنشاوي - دار الفضيلة - القاهرة.

20 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية الطبعة الأولى 1973 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل في بيروت.

21 - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تحقيق عبد الأمير علي مهنا وسمير يوسف جابر الطبعة الثانية 1412\_1992 نشر دار الكتب العلمية

22 - الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق اليفورني التلمساني - تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة الأولى: 1421 هـ - 2001م.

23 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للأمير ابن ماكو لا تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني نشر محمد أمين دمج بيروت.

24 – الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق السيد احمد صقر الطبعة الثالثة 1398 ـ 1978 دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس.

25 - الإمام مالك وعمله بالحديث من خلال كتابه الموطأ لمحمد بن يحيى مبروك الطبعة الأولى 1420 ـ 2010 نشر دار ابن حزم بيروت ـ لبنان.

26 – الانتصار لأهل المدينة، للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار القرطبي وله فيه: تناقض مذهب الشافعي وما غلط فيه من المسائل، وفيه مسائل أبي حنيفة، دراسة وتحقيق: محمد التمسماني، نشر الرابطة المحمدية للعلماء – مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث.

27 - أوهام وأخطاء منسوبة إلى يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ . د. محمد عزالدين المعيار الإدريسي - المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش - الطبعة الأولى : 2009م.

28 - الإيهاء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ لأحمد بن طاهر الداني الأندلسي - تحقيق: رضا أبو شامة الجزائري - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى: 1424هـ - 2003م.

29 - البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي تحقيق صدقي محمد جميل طبعة سنة 1420 هـ نشر دار الفكر - بيروت.

- 30 برنامج التجيبي القاسم بن يوسف التجيبي السبتي تحقيق عبد الحفيظ منصور الطبعة الأولى 1981 نشر الدار العربية للكتاب ـ تونس ليبيا ـ.
- 31 برنامج الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي تحقيق د. الحسن إد سعيد الطبعة الأولى 1432 ـ 2011 منشورات وزارة الأوقاف ـ المملكة المغربية ـ.
- 32 برنامج محمد بن جابر الوادي آشي، تحقيق محمد محفوظ، الطبعة الأولى 1982 نشر دار الغرب الإسلامي.
- 33 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى أبي جعفر الضبى الطبعة الأولى 1967 نشر دار الكاتب العربي القاهرة.
- 34 تاريخ ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب، تحقيق صلاح بن فتحي هلال، الطبعة الأولى 1424 ـ 2003 نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
- 35 تاريخ الآداب العربية من الجاهلية إلى عصر بني أمية لكارلو نالينو الطبعة الثانية 1970 نشر دار المعارف بمصر.
- 36 تاريخ الإسلام للذهبي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد تحقيق عمر تدمرى الطبعة الأولى 2002 نشر دار الكتاب العربي بيروت.
- 37 تاريخ جرجان للسهمي أبي القاسم حمزة بن يوسف تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليهاني الطبعة الرابعة 1407 ـ 1987 عالم الكتب بيروت.
- 38 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي تحقيق : السيد عزت العطار مطبعة المديني القاهرة الطبعة الثانية : 1408هـ 1988م.

39 - تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الطبعة الثانية 1404 ـ 1984 نشر دار الكتاب العربي.

40 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك ليوسف بن عبد البر النمري الأندلسي - نشر: مكتبة القدسي - القاهرة - طبعة: 1350هـ.

41 – تذكرة الحفاظ للذهبي أبي عبد الله شمس الدين تحقيق عبد الرحمن المعلم الياني مصورة دار إحياء التراث العربي.

42 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لعياض بن موسى اليحصبي - مطبعة فضالة (المحمدية ) المغرب: 1390هـ - 1970م.

43 - التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال لأبي عبد الله محمد بن الحذاء - دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عز الدين المعيار الإدريسي - مطبعة فضالة المغرب - الطبعة الأولى: 1423هـ - 2002م.

44 - التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه لهشام بن أحمد الوقشي تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليهان العثيمين - مكتبة العبيكان - الرياض - الطبعة الأولى: 1421هـ - 2001م.

45 - تفسير الموطأ لأبي عبد الملك مروان بن علي البوني - تحقيق : أبي عمر عبد العزيز الصغير دخان المسيلي الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م - إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر.

46 – تفسير الموطأ لأبي المطرف القنازعي – تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري – إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – إدارة الشؤون الإسلامية بقطر – الطبعة الأولى: 1429هـ – 2008م.

47 - تفسير غريب الموطأ لأبي مروان عبد الملك بن حبيب. السلمي الأندلسي - تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليهان العثيمين - مكتبة العبيكان - الطبعة الأولى : 1421هـ - 2001م.

48 - تقريب التهذيب لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني تحقيق محمد عوامة الطبعة الثانية 1408 ـ 1988 دار البشائر الإسلامية بيروت.

49 - تقييد في ختم الموطأ لمحمد المكي بن محمد البطاوري تحقيق : جمال القديم - دار الأمان - الرباط - الطبعة الأولى : 1430هـ - 2009م.

50 - التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار، تحقيق السيد عزت العطار الحسني، الطبعة الأولى 1375 ـ 1956 مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد.

51 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري - تحقيق : جماعة من الأساتذة - مطبعة فضالة - المحمدية (ما بين 1387 - 1412هـ / 1967 - 1992م).

52 - تنوير الحوالك، شرح على موطأ مالك لعبد الرحمن السيوطي - دار الرشاد الحديثة - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.

53 - توضيح المشتبه في ضبط أسهاء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن ناصر الدين محمد بن عبدالله الدمشقي تحقيق محمد نعيم العرقسوسي الطبعة الثانية 1414 ــ 1393 مؤسسة الرسالة بيروت.

54 - تهذيب الكمال للمزي جمال الدين أبي الحجاج يوسف تحقيق بشار عواد معروف الطبعة الثانية 1413 ـ 1992 مؤسسة الرسالة بيروت.

55 - الثقات لمحمد بن حبان البستي الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند بمحروسة حيدر آباد الدكن.

56 - جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البرتحقيق أبي الأشبال الزهيري الطبعة الثالثة 1418 ـ 1997 دار ابن الجوزي جدة ـ الرياض.

57 - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الطبعة الأولى 1371 \_ 1952 مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند بمحروسة حيدر آباد الدكن.

58 - الحلة السيراء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار تحقيق حسين مؤنس الطبعة الأولى 1963 الشركة العربية للطباعة والنشر ـ القاهرة.

59 - الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج تحقيق محمد الحبيب الهيله الطبعة الأولى 1970 الدار التونسية.

- 60 - ختم الموطأ رواية يحيى بن يحيى لعبد الله بن سالم البصري المكي - تحقيق : يونس عزيز المكناسي - دار البشائر الإسلامية بيروت- الطبعة الأولى : 1429هـ - 2008م.

61 – درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي، تحقيق الأحمدي أبو النور الطبعة الأولى 1970 دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس.

62 – الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي الأنصاري: الأسفار: (1 و4 و5 و6) تحقيق د. محمد بن شريفة ود. إحسان عباس – دار الثقافة – بيروت.

63 - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي الأنصاري: السفر 8 - تحقيق: د. محمد بن شريفة - مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية: 1984م.

64 - رسالة الجاحظ في مدح التجارة \_ ضمن رسائل الجاحظ \_ تحقيق وشرح عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي \_ القاهرة.

65 - رسائل ابن حزم الأندلسي - تحقيق: الدكتور إحسان عباس - 65 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت - الطبعة الأولى: 1401هـــ 1980م.

66 – سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر (ج 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 1، 5) الطبعة: الثانية، 1395هـ – 1975م نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.

67 – السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحمد عبد القادر عطا 1414 ـ 1994 مكتبة الباز مكة المكرمة.

68 - سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط الطبعة الأولى 1405 ـ 1985 مؤسسة الرسالة بيروت.

69 - السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري المطبوعة بهامش كتاب الروض الأنف لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الطبعة الجمالية بمصر.

70 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - مطبعة الاستقامة بالقاهرة - 1373هـ - 1954م.

- 71 الصلة لابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة مطابع سجل العرب القاهرة 1966م.
- 72 الصلة لأبي القاسم ابن بشكوال ضبط وتعليق : جلال الأسيوطي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى : 1429هـ 2008م.
- 73 الطبقات الكبرى لابن سعد تحقيق إحسان عباس طبعة دار صادر بيروت
- 74 الطبقات لابن سعد الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم تحقيق زياد منصور الطبعة الثانية 1408 ـ 1987 مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة.
- 75 علوم الحديث لابن الصلاح أبي عمرو بن عثمان الشهرزوري تحقيق نور الدين عتر تصوير 1406 ـ 1986 دار الفكر دمشق.
- 76 العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري تحقيق : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي نشر دار ومكتبة الهلال.
- 77 غريب الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم تحقيق عبد الله الجبوري الطبعة الأولى 1397 ـ 1977 مطبعة العانى بغداد.
- 78 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان الطبعة: الأولى، 1384 هـ 1964م نشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن.
- 79 الغنية، فهرست شيخ القاضي عياض تحقيق ماهر زهير جرار الطبعة الأولى 1402 \_ 1982 نشر دار الغرب الإسلامي.

80 – غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال تحقيق د. عز الدين علي السيد، محمد كمال الدين عز الدين الطبعة: الأولى، 1407 ـ 1987 نشر عالم الكتب - بيروت.

81 - فهرس ابن عطية لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي - تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة ثانية: 1983م.

82 - فهرسة ما رواه عن شيوخه ابن خير الإشبيلي - مؤسسة الخانجي - القاهرة الطبعة الثانية: 1382هـ - 1963م.

83 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي المعافري - دراسة وتحقيق : د.محمد عبد الله ولد كريم - دار الغرب الإسلامي بيروت - الطبعة الأولى : 1992م.

84 - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ لمحمد الطاهر ابن عاشور - تحقيق : طه بن علي بوسريح التونسي - الطبعة الثالثة : 1430 هـ 2009 م دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس.

85 - لسان العرب لابن منظور الإفريقي، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.

86 - مالك حياته وعصره \_ آراؤه الفقهية لمحمد أبي زهرة الطبعة العربية 2002 نشر دار الفكر العربي.

87 - المسالك في شرح موطأ مالك لأبي بكر بن العربي - تحقيق : محمد السليماني وعائشة السليماني - الطبعة الأولى : 1428هـ - 2007م - بيروت.

88 - المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي تحقيق الدكتور حسن هنداوي الطبعة الأولى 1407\_1987 دار القلم دمشق، ودار المنار بيروت.

89 - المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري طبعة دار المعارف العثمانية بالهند مصورة دار الكتاب العربي.

90 - مسند الموطأ لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهري - تحقيق: لطفي بن محمد وطه بن علي بوسريح - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى: 1997م.

91 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، مصورة المكتبة العتيقة ودار التراث.

92 - مشكلات موطأ مالك بن أنس لعبد الله بن السيد البطليوسي - دراسة وتحقيق : طه بن علي بوسريح التونسي - دار ابن حزم ، بيروت - الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م.

93 - المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الأولى 1390 ـ 1971 المكتب الإسلامي بيروت.

94 - معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي الطبعة الثانية، 1995م دار صادر، بيروت

95 - معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز تحقيق مصطفى السقا الطبعة الثالثة 1403 عالم الكتب بيروت.

96 - المغرب في حلى المغرب تحقيق د. شوقي ضيف الطبعة الأولى 1953 نشر دار المعارف بمصر. 97 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي - الطبعة الرابعة: 1404هـ - 1984م - دار الكتاب العربي بيروت.

98 - الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس - رواية يحيى الليثي - تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - مصر - 1951م.

99 - موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ويليه: إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي - إعداد وتعليق: سعيد اللحام - دار الفكر، بيروت - الطبعة الأولى: 1409هـ - 1989م.

100 - موطأ الإمام مالك (رواية يحيى بن يحيى الليثي) تحقيق: د.محمد مصطفى الأعظمي - مؤسسة زايد ابن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - الطبعة الأولى: 1425هـ - 2004م.

101 - موطأ الإمام مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني - تعليق وتحقيق : عبد الوهاب بن عبد اللطيف - المكتبة العلمية، بيروت لبنان الطبعة الثانية.

102 – موطأ الإمام مالك، قطعة منه برواية ابن زياد – تقديم وتحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الثالثة : 1400هـ – 1980م.

103 - الموطأ برواياته الثمانية تحقيق أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي. مجموعة الفرقان التجارية - النشر: 1424هـ - 2003م.

104 - الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس (مصورة عن نسخة كتبت في الكويت عام 1094هـ - 1682م) إعداد محمد ناصر العجمي - مركز

البحوث والدراسات الكويتية - الكويت : 1425هـ - 2005م.

105 - الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس - رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي - تحقيق : دز بشار عواد معروف - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الثانية 1417هـ - 1997م.

106 - الموطأ للإمام مالك بن أنس مع أقوال الإمام مالك ومسائله الفقهية - دار ابن حزم ، بيروت - الطبعة الأولى : 1426هـ - 2005م.

107 - موطأ مالك بن أنس، رواية ابن القاسم وتلخيص القابسي - تحقيق: د. محمد بن علوي بن عباس المالكي - دار الشروق، جدة الطبعة الأولى: 1405هـ - 1988م.

108 – نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري وحققه محمد عوامة الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1997م نشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت – لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية – جدة – السعودية.

109 – النهاية لابن الأثير مجد الدين مبارك بن محمد تحقيق محمود محمد الطناحي وأحمد طاهر الزاوي طبعة سنة 1963 نشر دار إحياء الكتب العربية القاهرة.

# فمرس الجزء الأول

| لأعلى              | <ul> <li>مقدمة السيد الأمين العام للمجلس العلمي ا</li> </ul> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|                    | • مقدمة التحقيق                                              |
| 67                 | • النسخ المعتمدة في خدمة الكتاب                              |
| 77                 | • المنهج المتبع في التحقيق                                   |
| 86                 | • رموز النسخ المعتمدة                                        |
| Ž                  | 1 - كتاب الصلاة                                              |
| 139                | 1 - وقوت الصلاة                                              |
| 147                | 2 - وقت الجمعة                                               |
| 148                | 3 – في من أدرك ركعة من الصلاة                                |
| 149                | 4 - ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل                          |
| 150                | 5 – جامع الوقوت                                              |
| 152                | 6 - النوم عن الصلاة                                          |
| 155                | 7 - النهي عن الصلاة بالهاجرة                                 |
| الفم في الصلاة 156 | 8 - النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية                   |
| <b>:</b>           | 2 - كتاب الطهار                                              |
| 158                | 1 - العمل في الوضوء                                          |
| 161                | 2 – وضوء النائم إذا قام من الصلاة                            |
|                    | 3 – الطهور للوضوء                                            |

| 166       | 4 – ما لا يجب منه الوضوء                             |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 167       | 5 - ترك الوضوء مما مست النار                         |
| 170       | 6 - جامع الوضوء6                                     |
| 177       | 7 - ما جاء في المسح بالرأس والأذنين                  |
|           | 8 – ما جاء في المسح على الخفين                       |
| 182       | 9 – العمل في المسح على الخفين                        |
| 183       | 10 – ما جاء في الرعاف                                |
| 184       | 11 - العمل في الرعاف                                 |
| 184       | 12 - العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف             |
|           | 13 - الوضوء من المذي                                 |
| 187       | 14 - الرخصة في ترك الوضوء من المذي                   |
| 188       | 15 - باب الوضوء من مس الفرج                          |
| 190       | 16 - الوضوء من قبلة الرجل امرأته                     |
| 191       | 17 - العمل في غسل الجنابة                            |
| 192       | 18 – واجب الغسل إذا التقى الختانان                   |
| سل195     | 19 - وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتم |
| غسله ثوبه | 20 - إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، و   |
| 199       | 21 – غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل   |
| 200       |                                                      |
| 201       | 23 – التيمم23                                        |
|           | 24 - العملُ في التيمم2                               |
|           | 25 - في تيمم الجنب                                   |
|           | <br>26 – ما يحل للرجل من امر أته وهي حائض            |

# الإمام ماللابر. أنس

| 209 | 27 – طهر الحائض                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 210 | 28 - جامع الحيضة                                   |
| 211 | 29 – المستحاضة                                     |
| 215 | 30 - ما جاء في بول الصبي                           |
|     | 31 - ما جاء في البول قائماً وغيره                  |
| 217 | 32 - ما جاء في السواك                              |
|     | 3 - كتاب الصلاة الأول                              |
| 219 | 1 - ما جاء في النداء للصلاة                        |
| 225 | 2 - النداء في السفر وعلى غير وضوء                  |
| 227 | 3 - قدر السحور من النداء                           |
| 227 | 4 – افتتاح الصلاة                                  |
|     | 5 - القراءة في المغرب والعشاء                      |
| 233 | 6 – العمل في القراءة                               |
| 235 | 7 - القراءة في الصبح                               |
| 236 | 8 - ما جاء في أم القرآن                            |
| 237 | 9 - القراءة خلف الإمام فيها لا يجهر فيه من القراءة |
| 239 | 10 - ترك القراءة خلف الإمام فيها جهر فيه           |
| 241 | 11 - ما جاء في التأمين خلف الإمام                  |
| 242 | 12 - العمل في الجلوس في الصلاة                     |
| 244 | 13 – التشهد في الصلاة                              |
| 247 | 14 - ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام                |
| 248 | 15 - ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيا                |
| 251 | 16 - إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته           |

| و في الركعتين                           | 17 - من قام بعد الإتمام أ |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--|
| ما يشغلك عنها                           | 18 - النظر في الصلاة إلى  |  |
| 4 - كتاب السهو                          |                           |  |
| 258                                     | 1 - العمل في السهو        |  |
| 5 - كتاب الجمعة                         |                           |  |
| ية259                                   | 1 - العمل في غسل الجمع    |  |
| وم الجمعة والإمام يخطب                  | 2 – ما جاء في الإنصات ي   |  |
| كعة يوم الجمعة                          | 3 - ما جاء فيمن أدرك رآ   |  |
| وم الجمعة                               | 4 – ما جاء فيمن رعف يا    |  |
| الجمعة                                  | 5 - ما جاء في السعي يوم   |  |
| ، بقرية يوم الجمعة في السفر             | 6 - ما جاء في الإمام ينزل |  |
| ي في يوم الجمعة                         | 7 - ما جاء في الساعة التج |  |
| واستقبال الإمام يوم الجمعة              | 8 - الهيئة وتخطي الرقاب   |  |
| عة، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر 271 | 9 - القراءة في صلاة الجم  |  |
| 6 - كتاب الصلاة في رمضان <sup>(*)</sup> |                           |  |
| پ رمضان                                 | 1 - الترغيب في الصلاة في  |  |
| <u>ن</u> 273                            | 2 – ما جاء في قيام رمضا   |  |
| 7 - كتاب صلاة الليل                     |                           |  |
| 277                                     | 1 - ما جاء في صلاة الليل  |  |
| عليه وسلم في الوتر                      |                           |  |
| 283                                     | 3 - الأمر بالوتر          |  |
| 288                                     | 4 - الوتر بعد الفجر       |  |
| جر                                      | 5 – ما جاء في ركعتي الف   |  |

# الإمام ماللابر أنس 8 - كتاب صلاة الجماعة

| 291                                                                                                    | 1 - فضل صلاة الجهاعة على صلاة الفذ                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 292                                                                                                    | 2 - ما جاء في العتمة والصبح                                       |
| 295                                                                                                    | 3 – إعادة الصلاة مع الإمام                                        |
| 297                                                                                                    | 4 – العمل في صلاة الجماعة                                         |
| 298                                                                                                    | 5 – صلاة الإمام وهو جالس                                          |
|                                                                                                        | 6 - فضل صلاة القائم على صلاة القاعد                               |
| 300                                                                                                    | 7 - ما جاء في صلاة القاعد في النافلة                              |
| 302                                                                                                    | 8 - الصلاة الوسطى                                                 |
| 304                                                                                                    | 9 - الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد                              |
| 306                                                                                                    | 10 - الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار                       |
|                                                                                                        |                                                                   |
| يبلا ة                                                                                                 | 9 - كتاب قصر الم                                                  |
|                                                                                                        | <b>9 - كتاب قصر الم</b><br>الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 1   |
| 308                                                                                                    |                                                                   |
| 308<br>312                                                                                             | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر                            |
| 308         312         313         315                                                                | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315                                                                | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315         315                                                    | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315         316                                                    | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315         316         317         الدابة         319             | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315         316         317         الدابة         319             | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |
| 308         312         313         315         316         317         الدابة         319         321 | 1 - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر<br>2 - قصر الصلاة في السفر |

| 325 | 12 - سترة المصلي في السفر                         |
|-----|---------------------------------------------------|
| 325 | 13 - مسح الحصباء في الصلاة                        |
| 326 | 14 - ما جاء في تسوية الصلاة                       |
| 327 | 15 - وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.     |
| 328 | -<br>16 - القنوت في الصبح                         |
| 328 | 17 - النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته          |
| 329 | 18 - انتظار الصلاة والمشي إليها                   |
|     | 19 - وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه في السجو    |
|     | 20 - الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة       |
| 333 | 21 - ما يفعل من جاء والإمام راكع                  |
| 334 | 22 - ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل |
| 335 | 23 – العمل في جامع الصلاة                         |
| 340 | 24 – جامع الصلاة                                  |
| 347 | 25 - جامع الترغيب في الصلاة                       |
|     | 10 - كتاب العيدين                                 |
| 349 | 1 - العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة   |
| 349 | 2 - الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين           |
| 350 | 3 - الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد               |
| 351 | 4 - ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين    |
| 352 | 5 - ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما                |
| 353 | 6 - الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما          |
| 353 |                                                   |

# الإمام ماللابر أنس 11 - كتاب صلاة الخوف

| 354 | 1 – صلاة الخوف1                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 357 | 2 - العمل في صلاة كسوف الشمس                                |
| 360 | 3 - ما جاء في صلاة الكسوف                                   |
| اء  | 12 - كتاب الاستسة                                           |
| 362 | 1 – العمل في الاستسقاء                                      |
| 362 | 2 - ما جاء في الاستسقاء                                     |
| 364 | 3 - ما جاء في الاستمطار بالنجوم                             |
|     | 13 - كتاب القبلة                                            |
| 366 | 1 - النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته              |
| 368 | 2 - الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط                   |
| 368 | 3 – النهي عن البصاق في القبلة                               |
| 369 | 4 – ما جاء في القبلة                                        |
| 370 | 5 - ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه                    |
| 371 | heta ما جاء في خروج النساء إلى المسجد $	heta$               |
|     | 14 - كتاب القرآن                                            |
| 373 | 1 – الأمر بالوضوء لمن مس القرآن                             |
| 374 | 2 - الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء                     |
| 374 | 3 – ما جاء في تحزيب القرآن                                  |
| 375 | 4 - ما جاء في القرآن                                        |
| 380 | 5 - ما جاء في سجو د القرآن                                  |
| 383 | <ul> <li>- ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك</li> </ul> |
|     |                                                             |

| 385  | 7 – ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى      |
|------|------------------------------------------|
| 388  | 8 – ما جاء في الدعاء                     |
| 394  | 9 – العمل في الدعاء                      |
| لعصر | 10 - النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد ال   |
|      | 15 - كتاب ا                              |
| 399  | 1 - غسل الميت                            |
| 401  | 2 - ما جاء في كفن الميت                  |
| 403  | 3 - المشي أمام الجنازة                   |
|      | 4 - النهي عن أن تتبع الجنازة بالنار      |
| 405  | 5 - ما جاء في التكبير على الجنائز        |
| 407  | 6 - ما يقول المصلي على الجنازة           |
| عصر  | 7 - الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد ال |
| 409  | 8 - الصلاة على الجنائز في المسجد         |
| 410  | 9 - جامع الصلاة على الجنائز              |
| 411  | 10 – ما جاء في دفن الميت                 |
| 414  | 11 - الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر  |
| 415  | 12 - النهي عن البكاء على الميت           |
| 417  | 13 - الحسبة في المصيبة                   |
| 419  | 14 - جامع الحسبة في المصيبة              |
| 422  | 15 - ما جاء في الاختفاء وهو النباش       |
| 423  | 16 – جامع الجنائز                        |

# الإمام ماللابرأنس فهرس الجزء الثانعي

# 16 - كتاب الزكاة

| 429 | 1 – ما نجب فيه الزكاة                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 431 | 2 - الزكاة في العين من الذهب والفضة        |
|     | 3 – الزكاة في المعادن                      |
| 437 | 4 – زكاة الركاز                            |
|     | 5 – ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر |
|     | 6 - زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها   |
|     | 7 – زكاة الميراث                           |
| 442 | 8 – الزكاة في الدين8                       |
|     | 9 – زكاة العروض                            |
|     | 10 – ما جاء في الكنز                       |
|     | 11 - صدقة الماشية                          |
|     | 12 - ما جاء في زكاة البقر                  |
|     | 13 - ما جاء في صدقة الخلطاء                |
|     | 14 - ما جاء فيها يعتد به من السخل          |
|     | 15 - العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا        |
| 467 | 16 - النهي عن التضييق على الناس في الصدقة  |
|     | 17 - أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها          |
|     | 18 - ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها   |
|     | 19 - زكاة ما يخرص من ثمرات النخيل والأعناب |
|     | 20 – زكاة الحبوب والزيتون                  |

| 480 | 21 – ما لا زكاة فيه من الثهار                    |
|-----|--------------------------------------------------|
| 487 | 22 - ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول    |
| 488 | 23 - ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل         |
| 490 | 24 – جزية أهل الكتاب                             |
| 495 | 25 – عشور أهل الذمة                              |
| 497 | 26 – اشتراء الصدقة والعود فيها                   |
| 498 | 27 – من تجب عليه زكاة الفطر                      |
|     | 28 – مكيلة زكاة الفطر                            |
|     | 29 - وقت إرسال زكاة الفطر                        |
| 502 | 30 – من لا تجب عليه زكاة الفطر                   |
|     | 17 - كتاب الصيام                                 |
| 503 | 1 - ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان |
| 506 | 2 - من أجمع الصيام قبل الفجر                     |
| 507 | 3 – ما جاء في الفطر                              |
| 508 | 4 - ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا4               |
| 511 | 5 - ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم            |
| 514 | 6 - ما جاء في التشديد في القبلة للصائم           |
| 515 | 7 - ما جاء في الصيام في السفر                    |
| 518 | 8 – ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان      |
| 519 | 9 – كفارة من أفطر في رمضان                       |
| 522 | 10 – حجامة الصائم                                |
| 523 | 11 - صيام يوم عاشوراء                            |
| 524 | 12 - صيام يوم الفطر والأضحى والدهر               |

# الإمام ماللابر أنس

| 525 | 13 - النهي عن الوصال في الصيام           |
|-----|------------------------------------------|
| 525 | 14 - صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر        |
| 526 | 15 – ما يفعل المريض في صيامه             |
| 528 | 16 - النذر في الصيام والصيام عن الميت    |
| 529 | 17 - ما جاء في قضاءً رمضانٌ والكفارات    |
|     | 18 – قضاء التطوع                         |
|     | 19 - فدية من أفطر في رمضان من علة        |
|     | 20 – جامع قضاء الصيام                    |
|     | 21 - صيام اليوم الذي يشك فيه             |
| 539 |                                          |
|     | 18 - كتاب ليلة القدر                     |
| 543 | 1 – ما جاء في ليلة القدر                 |
|     | 19 - كتاب الاعتكاف                       |
| 549 | 1 - ذكر الاعتكاف                         |
| 554 | 2 – ما لا يجوز الاعتكاف إلا به           |
|     | 3 - خروج المعتكف إلى العيد               |
| 556 | 4 – قضاء الاعتكاف                        |
| 560 | 5 – النكاح في الاعتكاف                   |
|     | 20 - كتاب الحج                           |
| 562 | 1 – الغسل للإهلال                        |
|     | 2 – غسل المحرم                           |
|     | 3 - ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام |
|     | 4 – ا الثاني السيخة في الأحدام           |

| 569 | 5 - لبس المحرم المنطقة                 |
|-----|----------------------------------------|
| 570 | 6 - تخمير المحرم وجهه                  |
|     | 7 - ما جاء في الطيب في الحج            |
|     | 8 - مواقيت الإهلال                     |
|     | 9 – العمل في الإهلال                   |
|     | 10 - رفع الصوت بالاهلال                |
|     | 11 - إفراد الحج                        |
|     | 12 - القران في الحج                    |
|     | 13 – قطع التلبية                       |
|     | 14 - إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم    |
|     | 15 - ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي |
|     | 16 - ما تفعل الحائض في الحج            |
|     | 17 - العمرة في أشهر الحج               |
|     | 18 - قطع التلبية في العمرة             |
|     | 19 – ما جاء في التمتع                  |
| 596 | 20 - ما لا يجب فيه التمتع              |
| 597 | 21 - جامع ما جاء في العمرة             |
| 599 | 22 - نكاح المحرم                       |
|     | 23 - حجامة المحرم                      |
|     | 24 - ما يجوز للمحرم أكله من الصيد      |
| 610 | 25 - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد   |
|     | 26 - أمر الصيد في الحرم                |
|     | 27 – الحكم في الصيد                    |

# الإمـــام مالــا بر أنس

| 2 – ما يقتل المحرم من الدواب                             | 28 |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2 - ما يجوز للمحرم أن يفعله                              |    |
| 3 - الحج عن من يحج عنه                                   | 30 |
| 3 - ما جاء فيمن أحصر بعدو                                |    |
| 3 - ما جاء فيمن أحصر بغير عدو                            |    |
| 3 - ما جاء في بناء الكعبة                                |    |
| 3 – الرمل في الطواف                                      |    |
| 3 - الاستلام في الطواف                                   |    |
| 3 - تقبيل الركن الأسود في الاستلام                       |    |
| 32 - ركعتا الطواف                                        |    |
| 3 - الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف                |    |
| 3 – و داع البيت                                          | 39 |
| 4 - جامع الطواف                                          | 10 |
| 4 - البدء بالصفا في السعي                                | 11 |
| 642 ـ ـ جامع السعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | 12 |
| 4 - صيام يوم عرفة                                        | 13 |
| 4 – ما جاء في صيام أيام منى                              | 14 |
| 4 – ما يجوز من الهدي                                     | 15 |
| 4 – العمل في الهدي حين يساق                              | 16 |
| 4 - العمل في الهدي إذا عطب أو ضل                         | 17 |
| 4 – هدي المحرم إذا أصاب أهله                             | 18 |
| 4 - هدي من فاته الحج                                     | 19 |
| 5 – هدى من أصاب أهله قبل أن يفيض                         |    |

| 662         | 51 – ما استيسر من الهدي                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| 663         | 52 – جامع الهدي                                |
| 667         | 53 - الوقوف بعرفة والمزدلفة                    |
| 668         | 54 - وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابت   |
| 669         | 55 - وقوف من فاته الحج بعرفة                   |
| 670         | 56 - تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى مني |
|             | 57 – السير في الدفعة5                          |
| 673         | 58 - ما جاء في النحر في الحج                   |
| 675         | 59 - العمل في النحر                            |
| 677         | 60 – الحلاق                                    |
| 678         | 61 – التقصير61                                 |
| 680         | 62 – التلبيد                                   |
| ة بعرفة 681 | 63 - الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطب  |
|             | 64 - صلاة مني يوم التروية والجمعة بمني وعرفة . |
|             | 65 - صلاة المزدلفة                             |
| 686         | 66 – صلاة منى                                  |
| 688         | 67 - صلاة المقيم بمكة ومني                     |
| 689         | 68 – تكبير أيام التشريق                        |
|             | 69 - صلاة المعرس والمحصب                       |
|             | 70 - البيتوتة بمكة ليالي مني                   |
| 692         | 71 - رمي الجمار                                |
| 694         |                                                |
|             | 73 – الإفاضة                                   |

# الإمام مالابر أنس

| 698 | 74 – دخول الحائض مكة                        |
|-----|---------------------------------------------|
| 701 | 75 - إفاضة الحائض                           |
| 701 | 76 - فدية ما أصيب من الطير والوحش           |
| 707 | 77 - فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم . |
| 708 | 78 – فدية من حلق قبل أن ينحر                |
| 711 | 79 – ما يفعل من نسي من نسكه شيئا            |
| 712 | 80 – جامع الفدية                            |
| 715 | 81 - جامع الحج                              |
| 721 | 82 - حج المرأة بغير ذي محرم                 |
|     | 83 – صيام المتمتع                           |
|     | 21 - كتاب الجها                             |
| 723 | 1 - الترغيب في الجهاد                       |
| 726 | 2 - النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو |
| 727 | 3 - النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو   |
|     | 4 - ما جاء في الوفاء بالأمان                |
| 732 | 5 - العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله       |
| 733 | 6 – جامع النفَل في الغزو                    |
| 734 | 7 - ما لا يجب فيه الخمس                     |
|     | 8 - ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس         |
| 737 | 9 - ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو  |
|     | 10 - ما جاء في السلب قبل النفَل             |
|     | 11 - ما جاء في إعطاء النفل من الخمس         |
|     | 12 - القسم للخبار في الغزو                  |

| 746       | 13 – ما جاء في الغلول                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 752       | 14 – الشهداء في سبيل الله                               |
| 755       | 15 - ما تكون فيه الشهادة                                |
| 756       | 16 - العمل في غسل الشهداء                               |
| 756       | 17 - ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله                 |
| 757       | 18 - الترغيب في الجهاد                                  |
| 761       | 19 - ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو … |
| 764       | 20 - إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه                    |
| 764       | 21 – الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر          |
|           | 22 - كتاب الضحايا                                       |
| 766       | 1 - ما ينهي عنه من الضحايا                              |
| 768       | 2 - النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام               |
|           | 3 – ما يستحب من الضحايا                                 |
| 770       | 4 - ادخار لحوم الأضاحي                                  |
| لبدنة 773 | 5 - الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة، والشاة واا    |
| 775       | 6 - الضحية عما في بطن المرأة                            |
|           | 23 - كتاب العقيقة                                       |
|           | 1 – ما جاء في العقيقة1                                  |
| 777       | 2 – العمل في العقيقة2                                   |
|           | 24 - كتاب الذبائح والصيد                                |
| 780       | 1 – التسمية في الذبيحة                                  |
| 781       | 2 - ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة                   |
| 783       | 3 – ما يكره من الذبيحة في الذكاة                        |

# الإمـــــام مالـــا بر. أنس

| 784               | 4 – ذكاة ما في بطن الذبيحة                              |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                   | 25 - كتاب الصيد                                         |  |
| 785               | 1 - ترك أكل ما قتل المعراض والحجر                       |  |
| 787               | 2 – ما جاء في صيد المعلمات                              |  |
| 789               | 3 - ما جاء في صيد البحر                                 |  |
| 791               | 4 - تحريم أكل كل ذي ناب من السباع                       |  |
| 793               | 5 - ما يكره من أكل الدواب                               |  |
| 794               | 6 - ما جاء في جلود الميتة                               |  |
| 795               | 7 - ما جاء فيمن يضطر إلى الميتة                         |  |
|                   | 26 - كتاب النذور                                        |  |
| 797               | 1 – ما يجب من النذور في المشي                           |  |
| 800               | 2 – مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ الله |  |
| 803               | 3 - العمل في المشي إلى الكعبة                           |  |
| 804               | 4 – ما لا يجوز من النذور في معصية الله                  |  |
| 807               | 5 - اللغو في اليمين5                                    |  |
| 809               | 6 - ما لا تجب فيه الكفارة من الأيهان                    |  |
| 810               | 7 - ما تجب فيه الكفارة من الأيهان                       |  |
| 812               | 8 – العمل في كفارة الأيهان                              |  |
| 814               | 9 – جامع الأيهان9                                       |  |
| 27 - كتاب الفرائض |                                                         |  |
|                   | 1 - ميراث الصلب                                         |  |
| 820               | 2 - ميراث الرجل من امرأته، والمرأة من زوجها             |  |
| 821               | 3 – مبراث الأم والأب من ولدهما                          |  |

| 823 | 4 – ميراث الإخوة للأم                            |
|-----|--------------------------------------------------|
| 825 | 5 - ميراث الإخوة لأم وأب                         |
| 827 | 6 - ميراث الإخوة لأب                             |
| 829 | 7 – ميراث الجد                                   |
| 833 | 8 – ميراث الجدة                                  |
| 836 | 9 – ميراث الكلالة                                |
| 839 | 10 – ما جاء في العمة                             |
| 840 | 11 - ميراث و لاية العصبة                         |
| 842 | 12 - من لا ميراث له                              |
| 844 | 13 – ميراث أهل الملل                             |
| 846 | 14 - من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك               |
| 848 | 15 – ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا               |
| ۶   | 28 - كتاب العتاقة والولا                         |
| 850 | 1 – من أعتق شركا له في مملوك                     |
| 853 | 2 - الشرط في العتق                               |
| 854 | 3 - من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم             |
| 855 | 4 - مال العبد إذا أعتِق                          |
| 856 | 5 - عتق أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة . |
| 857 | 6 - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة           |
| 860 | 7 - ما لا يجوز من العتق عن الرقاب الواجبة        |
| 862 | 8 – عتق الحي عن الميت                            |
| 863 | 9 - فضل الرقاب وعتق الزانية وابن زنا             |
| 964 | 10 - مصبر الولاء لمن أعتق                        |

# الإمام ماللابر أنس

| 866        | 11 - جر العبد الولاء إذا أعتِق                    |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | 12 – ميراث الولاء                                 |
| مرانيًّ872 | 13 - ميراث السائبة، وولاء من أعتق اليهودي أو النع |
|            | 29 - كتاب المكاتب                                 |
| 874        | 1 - القضاء في المكاتَب                            |
| 880        | 2 – الحمالة في الكتابة                            |
| 883        | 3 – القطاعة في الكتابة                            |
|            | 4 - جراح المكاتب                                  |
|            | 5 – بيع المكاتب5                                  |
| 893        | 6 - ما جاء في سعي المكاتب                         |
| 895        | 7 - عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محِلِّه       |
|            | 8 – ميراث المكاتب إذا أعتق                        |
|            | 9 – الشرط في المكاتب                              |
|            | 10 - ولاء المكاتب إذا أعتَق                       |
| 902        | 11 – ما لا يجوز من عتق المكاتب                    |
|            | 12 - جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده          |
|            | 13 - الوصية في المكاتب                            |
| (          | فهرس الجزء الثالث                                 |
|            | 30 - كتاب التدبير                                 |
| 911        | 1 - القضاء في ولد المدبَّرة                       |
| 913        | 2 - جامع ما جاء في التدبير                        |
|            | 3 – الوصية في التدبير                             |
| 917        | 4 – مس الرجل وليدته إذا دبرها                     |

| 5 - بيع المدبَّر5                 |
|-----------------------------------|
| 6 - جراح المدبَّر                 |
| 7 - جراح أم الولد                 |
| -31                               |
| 1 - ما جاء في الخطبة              |
| 2 - استئذان البكر والأيم في أنفسه |
| 3 - ما جاء في الصداق والحباء      |
| 4 - ارخاء الستور                  |
| 5 - المقام عند البكر والأيم       |
| 6 - ما لا يجوز من الشرط في النكار |
| 7 - نكاح المحلل وما أشبهه         |
| 8 - ما لا يجمع بينه من النساء     |
| 9 - ما لا يجوز من نكاح الرجل أم   |
| 10 - نكاح الرجل أم امرأة، قد أصا  |
| 11 - جامع ما لا يجوز من النكاح.   |
| 12 – نكاح الأمة على الحرة         |
| 13 - ما جاء في الرجل يملك المرأة  |
| 14 - ما جاء في كراهية إصابة الأخ  |
| 15 - النهي عن أن يصيب الرجل أ     |
| 16 - النهي عن نكاح إماء أهل الك   |
| <br>17 - ما جاء في الإحصان        |
| 18 – نكاح المتعة                  |
| 19 – نكاح العبيد                  |
|                                   |

# الإمــــلىر مالىــا بن أنس

| 960  | 20 - نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله   |
|------|-----------------------------------------|
| 963  | 21 - ما جاء في الوليمة                  |
| 965  | 22 – جامع النكاح                        |
| للاق | 32 - كتاب الح                           |
| 968  | 1 - ما جاء في البتَّة1                  |
|      | 2 - ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك |
| 973  | 3 - ما يبين من التمليك                  |
| 974  | 4 - ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك  |
| 976  | 5 – ما لا يبين من التمليك5              |
| 978  | 6 – الإيلاء                             |
| 982  | 7 – إيلاء العبيد                        |
| 982  | 8 – ظهار الحر                           |
| 986  | 9 – ظهار العبيد                         |
| 987  | 10 – ما جاء في الخيار                   |
| 991  | 11 – ما جاء في الخلع                    |
| 993  | 12 – طلاق المختلعة                      |
| 994  | 13 – ما جاء في اللعان                   |
| 1000 | 14 – ميراث ولد الملاعنة                 |
|      | 15 – طلاق البكر                         |
|      | 16 – طلاق المريض                        |
|      | 17 - ما جاء في متعة الطلاق              |

| 1007              | 18 – ما جاء في طلاق العبد                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| امل 1008          | 19 - ما جاء في طلاق الأمة إذا طلقت وهي حا       |
| 1009              | 20 – ما جاء في عدة التي تفقد زوجها              |
| الحائض            | 21 - ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق      |
| 1014              | 22 - ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه |
| 1016              | 23 - ما جاء في نفقة المطلقة                     |
| 1018              | 24 - ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها          |
| 1019              | 25 – جامع عدة الطلاق                            |
| 1021              | 26 - ما جاء في الحكمين                          |
| 1022              | 27 - يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح                |
| 1023              | 28 - أجل الذي لا يمس امرأته                     |
| 1024              | 29 – جامع الطلاق                                |
| 1028              | 30 - عدة المتوفى عنها زوجها                     |
| 1031              | 31 - مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل   |
| 1035              | 32 - عدة أم الولد إذا توفي سيدها                |
| 1036              | 33 - عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أو سيدها     |
| 1037              | 34 – ما جاء في العزل                            |
| 1039              | 35 - ما جاء في الإحداد                          |
| 33 - كتاب الرضاعة |                                                 |
| 1046              | 1 - رضاعة الصغير                                |
| 1051              | 2 - ما جاء في الرضاعة بعد الكبر                 |
| 1055              | 3 - جامع ما جاء في الرضاعة                      |

#### الإمــــام مالـــا بـز أنبر\_\_

#### 34 - كتاب البيوع

| 1057 | 1 - ما جاء في بيع العربان                          |
|------|----------------------------------------------------|
| 1062 | 2 - مال المملوك                                    |
| 1063 | 3 – العهدة                                         |
| 1064 | 4 - العيب في الرقيق4                               |
|      | 5 - ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها        |
| 1071 | 6 - النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج              |
| 1072 | 7 - ما جاء في ثمر المال يباع أصله                  |
| 1072 | 8 - النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها            |
| 1075 | 9 – بيع العرية9                                    |
| 1077 | 10 – الجائحة في بيع الثمار والزرع                  |
|      | 11 – ما يجوز من استثناء الثمر                      |
| 1080 | 12 - ما يكره من بيع التمر                          |
| 1084 | 13 – المزابنة والمحاقلة                            |
| 1089 | 14 – جامع بيع الثمر                                |
| 1095 | 15 بيع الفاكهة                                     |
| 1097 | 16 بيع الذهب بالورق عينا وتبرا                     |
|      | 17 ما جاء في الصرف                                 |
| 1106 | 18 – المراطلة                                      |
| 1111 | 19 - العينة وما يشبهها (وبيع الطعام قبل أن يستوفي) |
| 1115 | 20 - ما يكره من بيع الطعام إلى أجل                 |
| 1116 | 21 – السلفة في الطعام                              |

| هـا              | 22 - بيع الطعام بالطعام لا فضل بين |
|------------------|------------------------------------|
| 1123             | 23 – جامع بيع الطعام               |
| 1127             | 24 – الحكرة والتربص                |
| ببعض، والسلف فيه | 25 - ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ب |
| 1131             | 26 – ما لا يجوز من بيع الحيوان     |
| 1133             | 27 - بيع الحيوان باللحم            |
| 1135             |                                    |
| 1136             |                                    |
| ببعض             |                                    |
| 1140             |                                    |
| هما مما يوزن     | 32 - بيع النحاس والحديد وما أشبه   |
| 1146             | 33 - النهي عن بيعتين في بيعة       |
| 1149             | 34 - بيع الغرر                     |
| 1152             |                                    |
| 1154             |                                    |
| 1157             |                                    |
| 1158             |                                    |
| 1160             | 39 - ما جاء في الربا في الدين      |
| 1162             |                                    |
| 1165             | 41 - ما جاء في الشركة والتولية     |
| 1168             | 42 - ما جاء في إفلاس الغريم        |
| 1170             | 43 – ما يجوز من السلف              |

# الإمـــلم مالــد بن أنس

| 1173         | 44 - ما لا يجوز من السلف                            |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1174         | 45 - ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة              |
| 1177         | 46 – جامع البيوع46                                  |
|              | 35 - كتاب الأقضية                                   |
| 1180         | 1 - الترغيب في القضاء بالحق                         |
|              | 2 – في الشهادات                                     |
| 1183         | 3 - القضاء في شهادة المحدود                         |
| 1185         | 4 - القضاء باليمين مع الشاهد4                       |
| اهد واحد1191 | 5 - القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شا    |
|              | 6 - القضاء في الدعوى                                |
|              | 7 – القضاء في شهادة الصبيان                         |
|              | 8 – ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وس |
| · ·          | 9 - جامع ما جاء في اليمين على المنبر                |
|              | 10 - ما لا يجوز من غلق الرهن                        |
|              | 11 – القضاء في رهن الثمَر والحيوان                  |
|              |                                                     |
|              | 13 - القضاء في الرهن يكون بين الرجلين               |
|              | 14 - القضاء في جامع الرهون                          |
|              | 15 - القضاء في كراء الدابة والتعدي بها              |
|              | 16 - القضاء في المستكرهة من النساء                  |
|              | 17 - القضاء في استهلاك الحيوان والطعام              |
|              | 18 - القضاء فيمن ارتد عن الإسلام                    |

| 1212 | ء في من وجد مع امرأته رجلا | 19 – القضاء  |
|------|----------------------------|--------------|
| 1214 | ء في المنبوذ               | 20 – القضاء  |
| 1214 | ، بإلحاق الولد بأبيه       | 21 – القضاء  |
| 1219 | ء في ميراث الولد المستلحق  | 22 – القضاء  |
| 1221 | ء في أمهات الأولاد         | 23 – القضاء  |
| 1222 | ء في عمارة الموات          | 24 – القضاء  |
| 1223 | و في المياه                | 25 – القضاء  |
|      | ء في المِرفق               |              |
| 1227 | ء في قسم الأموال           | 27 – القضاء  |
| 1229 | ء في الضواري والحريسة      | 28 – القضاء  |
| 1231 | ء في من أصاب شيئا من       | 29 – القضاء  |
| 1232 | ء فيها يعطى العمال         | 30 – القضاء  |
| 1234 | ء في الحمالة والحوال       | 31 – القضاء  |
| 1235 | ء في من ابتاع ثوبا وبه عيب | 32 – القضاء  |
| 1237 | بوز من النحل               | 33 - ما لا ي |
|      | ز من العطية                |              |
| 1240 | ء في الهبة                 | 35 – القضاء  |
|      | بار في الصدقة              |              |
|      | ، في العمرى                |              |
| 1245 | ء في اللقطة                | 38 – القضاء  |
| 1247 | ء في استهلاك اللقطة        | 39 – القضاء  |
| 1247 | ، في الضوال                | 40 – القضاء  |

# الإمام ماللابر. أنس

| 41 – صدقة الحي عن الميت 1249                         |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 42 – الأمر بالوصية                                   |  |
| 43 – جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 1252   |  |
| 44 - القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى              |  |
| 45 - أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم |  |
| 46 - الوصية للوارث والحيازة                          |  |
| 47 - ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 1262  |  |
| 48 – العيب في السلعة وضمانها                         |  |
| 49 – جامع القضاء وكراهيته                            |  |
| 50 - ما جاء فيها أفسد العبيد أو جرحوا                |  |
| 51 – ما يجوز من النحل                                |  |
| 36 - كتاب الشفعة                                     |  |
| 1 – ما تقع فيه الشفعة                                |  |
| 2 – ما لا تقع فيه الشفعة                             |  |
| 37 - كتاب المساقاة                                   |  |
| 1 – ما جاء في المساقاة                               |  |
| 2 – الشرط في الرقيق في المساقاة                      |  |
| 38 - 1 - كراء الأرض                                  |  |
| 39 - كتاب القراض                                     |  |
| 1 – ما جاء في القراض                                 |  |
| 2 – ما يجوز في القراض                                |  |
| 3 - ما لا محه ز في القراض                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 – ما يجوز من الشرط في القراض                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 – ما لا يجوز من الشرط في القراض                                                                                                                                                   |
| 1309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 – القراض في العروض                                                                                                                                                                |
| 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 - الكراء في القراض                                                                                                                                                                |
| 1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 – التعدي في القراض8                                                                                                                                                               |
| 1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 – ما يجوز من النفقة في القراض                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 – ما لا يجوز من النفقة في القراض                                                                                                                                                 |
| 1316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 – الدين في القراض                                                                                                                                                                |
| 1317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 – البضاعة في القراض                                                                                                                                                              |
| 1318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 – السلف في القراض                                                                                                                                                                |
| 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ( • t( : •   1   1   1                                                                                                                                                            |
| 1319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 – المحاسبة في القراض                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 – المحاسبه في الفراص                                                                                                                                                             |
| 1322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| 1322<br><b>قو</b> ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 - جامع ما جاء في القراض                                                                                                                                                          |
| اندىن ئامۇرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 – جامع ما جاء في القراض                                                                                                                                                          |
| ان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 – جامع ما جاء في القراض                                                                                                                                                          |
| عول<br>1326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 – جامع ما جاء في القراض                                                                                                                                                          |
| ا المحتول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>المول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>المول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>ا المحول<br>المول<br>المول | 15 - جامع ما جاء في القراض                                                                                                                                                          |
| 1322         1326         1327         1328         1329         1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 - جامع ما جاء في القراض<br><b>40 - كتاب الع</b><br>1 - ذكر العقول<br>2 - العمل في الدية<br>3 - دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون<br>4 - دية الخطإ في القتل                       |
| 1322         1326         1327         1328         1329         1331         1332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 - جامع ما جاء في القراض<br>40 - كتاب العاء<br>1 - ذكر العقول<br>2 - العمل في الدية<br>3 - دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون<br>4 - دية الخطإ في القتل<br>5 - عقل الجراح في الخطإ |
| 1322         1326         1327         1328         1329         1331         1332         1334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 - جامع ما جاء في القراض<br>40 - كتاب العا<br>1 - ذكر العقول<br>2 - العمل في الدية<br>3 - دية العمد إذا قبلت و جناية المجنون<br>4 - دية الخطإ في القتل<br>5 - عقل الجراح في الخطإ |

# الإمـــام ماللا بر أنس

| 1340              | 10 – عقل الشِّجاج                         |
|-------------------|-------------------------------------------|
|                   | 11 - عقل الأصابع                          |
|                   | -<br>12 – جامع عقل الأسنان                |
| 1345              |                                           |
| 1346              | 14 - دية جراح العبد                       |
| 1348              | 15 - دية أهل الذمة                        |
| 1348              | 16 - ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله |
| 1351              | 17 – ميراث العقل والتغليظ فيه             |
| 1356              | 18 – جامع العقل                           |
| 1359              | 19 - ما جاء في الغيلة والسحر              |
| 1360              | 20 – ما يجب فيه العمد                     |
| 1361              | 21 – القصاص في القتل                      |
| 1363              | 22 – العفو في قتل العمد                   |
| 1364              | 23 - القصاص في الجراح                     |
| 1366              | 24 - دية السائبة وجنايته                  |
| فهرس الجزء الرابع |                                           |
| ä                 | 41 - كتاب القسام                          |
| 1367              | 1 - تبدئة أهل الدم في القسامة             |
| 1374              | 2 - من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم  |
|                   | 3 - القسامة في الخطإ                      |
| 1376              | 4 – المارث في القيامية                    |

| 1378             | 5 – القسامة في العبيد                       |
|------------------|---------------------------------------------|
| ِد               | 42 - كتاب الرجم والحدو                      |
| 1379             | 1 – ما جاء في الرجم                         |
| 1388             | 2 - ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا       |
| 1389             | 3 - جامع ما جاء في حد الزنا                 |
| 1390             | 4 – ما جاء في المغتصبة                      |
| 1391             | 5 - ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض |
| 1394             | 6 – ما لا حد فيه                            |
|                  | 43 - كتاب السرقة                            |
| 1396             | 1 - ما يجب فيه القطع                        |
| 1399             | 2 - ما جاء في قطع الآبق السارق              |
| 1401             | 3 - ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان      |
| 1402             | 4 – جامع القطع4                             |
| 1407             | 5 – ما لا قطع فيه                           |
|                  | 44 - كتاب الأشربة                           |
| 1412             | 1 – الحد في الخمر                           |
| 1413             | 2 – ما ينهى أن ينبذ فيه2                    |
| 1414             | 3 – ما يكره أن ينبذ جميعا                   |
| 1416             | 4 - ما جاء في تحريم الخمر                   |
| 1417             | 5 - جامع تحريم الخمر                        |
| 45 - كتاب الجامع |                                             |
| 1420             | 1 - الدعاء للمدينة وأهلها                   |

# الإمــــام مالـــا بر أنس

| 1421 | 2 – ما جاء في سكني المدينة والخروج منها   |
|------|-------------------------------------------|
| 1425 | 3 - ما جاء في تحريم المدينة               |
| 1427 | 4 - ما جاء في وباء المدينة                |
| 1429 | 5 - ما جاء في اليهود                      |
| 1431 | 6 - جامع ما جاء في أمر المدينة            |
|      | 7 - ما جاء في الطاعون                     |
| 1436 | 8 - النهي عن القول بالقدر                 |
|      | 9 - جامع ما جاء في أهل القدر              |
| 1441 | 10 - ما جاء في حسن الخلق                  |
| 1444 | 11 - ما جاء في الحياء                     |
| 1444 | 12 - ما جاء في الغضب                      |
| 1445 | 13 - ما جاء في المهاجرة                   |
| 1448 | 14 - ما جاء في لبس الثياب للجمال بها      |
| هب   | 15 - ما جاء في لبس الثياب المصبَّغة والذه |
| 1451 | -16 ما جاء في لبس الخز                    |
| 1451 | 17 - ما يكره للنساء لباسه من الثياب       |
| 1452 | 18 - ما جاء في إسبال الرجل ثوبه           |
| 1453 | 19 - ما جاء في إسبال المرأة ثوبها         |
| 1454 | 20 – ما جاء في الانتعال                   |
| 1455 | 21 - ما جاء في لبس الثياب                 |
| 1456 | 22 - صفة النبي صلى الله عليه وسلم         |
| 1457 | 23 - صفة عسى بن مريم والدجال              |

| 1459 | 24 – ما جاء في السنة في الفطرة24                   |
|------|----------------------------------------------------|
| 1460 | 25 - النهي عن الأكل بالشمال                        |
|      | 26 – ما جاء في المساكين                            |
| 1462 | 27 - ما جاء في مِعي الكافر                         |
| 1463 | 28 - النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب |
| 1464 | 29 – ما جاء في شرب الرجل وهو قائم                  |
| 1465 | 30 - السنة في الشرب ومناولته عن اليمين             |
| 1466 | 31 - ما جامع ما جاء في الطعام والشراب              |
| 1476 | 32 – ما جاء في أكل اللحم                           |
| 1476 | 33 – ما جاء في لبس الخاتم                          |
| 1477 | 34 - ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين        |
| 1478 | 35 – الوضوء من العين                               |
| 1479 | 36 – الرقية من العين                               |
| 1480 | 37 - ما جاء في أجر المريض                          |
| 1482 | 38 – التعوذ والرقية في المرض                       |
| 1483 | 39 - تعالج المريض                                  |
| 1484 | 40 - الغسل بالماء من الحمى                         |
|      | 41 – عيادة المريض والطيرة                          |
|      | 42 – السنة في الشعر                                |
| 1488 | 43 – إصلاح الشعر                                   |
| 1489 | 44 - ما جاء في صبغ الشعر4                          |
| 1490 | 45 – ما يؤمر بالتعوذ                               |

# الإمام مالابر أنس

| 1492       | 46 – ما جاء في المتحابين في الله عز وجل                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 1495       | 47 – الرؤيا47                                            |
| 1497       | 48 – ما جاء في النرد                                     |
| 1498       | 49 – العمل في السلام                                     |
| 1499       | 50 - ما جاء في السلام على اليهود والنصاري                |
| 1499       | 51 – جامع السلام                                         |
| 1501       | 52 – باب الاستئذان                                       |
| 1503       | 53 - التشميت في العطاس53                                 |
| 1504       | 54 - ما جاء في الصور                                     |
| 1506       | 55 - ما جاء في أكل الضّب                                 |
| 1508       | 56 - ما جاء في أمر الكلاب                                |
| 1510       | 57 – ما جاء في أمر الغنم                                 |
| يبلاة 1512 | 58 - ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الـ |
| 1513       | 59 – ما يتقى من الشؤم                                    |
| 1513       | 60 - ما يكره من الأسماء                                  |
| 1515       | 61 - ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام                     |
| 1516       | 62 – ما جاء في المشرق                                    |
| 1517       | 63 - ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك                |
| 1519       | 64 - ما يؤمر به من الكلام في السفر                       |
| 1520       | 65 - ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء            |
| 1521       | 66 - ما يؤمر من العمل في السفر                           |
| 1522       | 67 – الأمر بالرفق بالملوك                                |

| 1523 | 68 – ما جاء في المملوك وهيئته                |
|------|----------------------------------------------|
| 1524 | 69 – ما جاء في البيعة                        |
| 1525 | 70 – ما يكره من الكلام                       |
|      | 71 – ما يؤمر به من التحفظ في الكلام          |
| 1528 | 72 – ما يكره من الكلام بغير ذكر الله         |
| 1529 | 73 – ما جاء في الغيبة                        |
| 1530 | 74 - ما جاء فيها يخاف من اللسان              |
| 1531 | 75 – ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد         |
| 1531 | 76 - ما جاء في الصدق والكذب                  |
| 1533 | 77 - ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين       |
| 1534 | 78 - ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة       |
| 1534 | 79 – ما جاء في التقى                         |
| 1535 | 80 – القول إذا سمعت الرعد                    |
| 1536 | 81 - ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم |
|      | 82 – ما جاء في صفة جهنم                      |
| 1537 | 83 – الترغيب في الصدقة83                     |
| 1541 | 84 – ما جاء في التعفف عن المسألة             |
| 1544 | 85 – ما يكره من الصدقة85                     |
| 1545 | 86 – ما جاء في طلب العلم                     |
| 1546 | 87 - ما يتقى من دعوة المظلوم                 |
|      | 88 - أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم          |









دار أبي رقراق للطباعة والنشر 10 شارع العلويين رقم 3، حسان - الرباط

الهاتف : 83 75 75 37 05 - الفاكس : 89 75 75 37 05

E-mail: editionsbouregreg2015@gmail.com